# 

سُورُة الرَّعُ الْحِيْنَ إعتدادُ

القِسْمِ العِلْيِّ بِمُؤْسِّيسِةِ ٱلدُّرْرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مُلِجَعَة وَيُذَ قِينَ

ولشيخ الدلتق فالدير عماة البيت الشيخ الدلق الدين المستخ الدلت المعمل المنابي المنظر المرابعة المنظرين المنابعة المنابعة

الإشراف المناةُ الشّيخ عَكري بنجر القاور السّقّاف

المجلُّوالسَّادِسُ

Cijiiij j

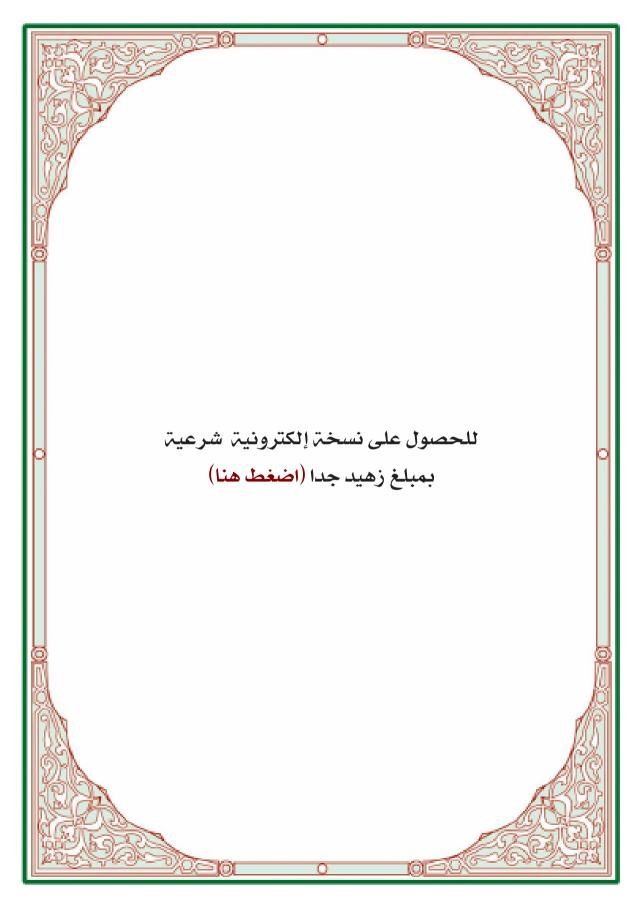







للقُرآنِ الكَريم

(سورة الأعراف)

إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشراف العام الشيخ علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

المجلد السادس



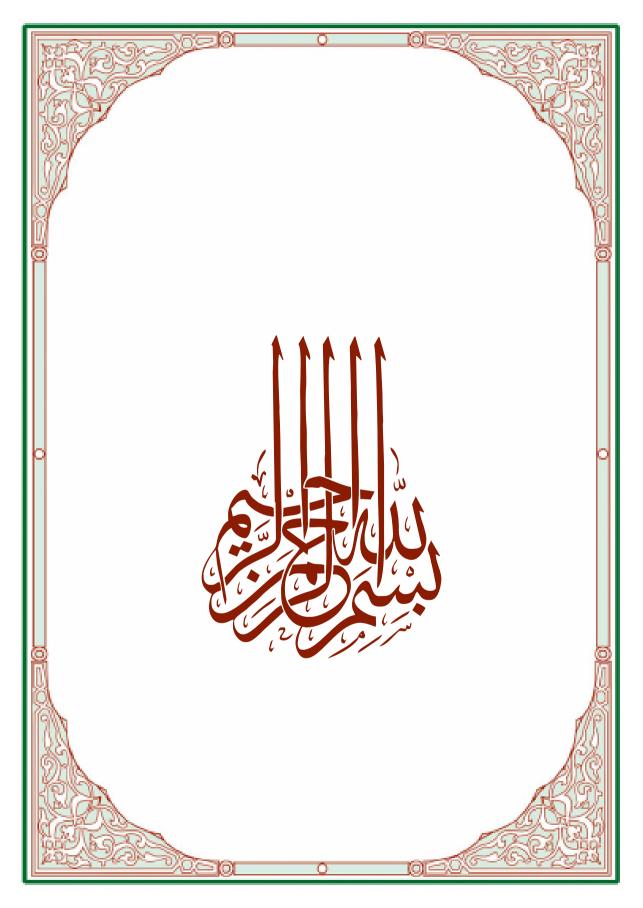



#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











#### سُورةُ الأعراف

#### أسماءُ السُّورة:

سُمِّيتُ هذه السُّورةُ بِسُورةِ الأعرافِ(١):

- فعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَرَأَ في صلاةِ الـمَغرِبِ بسورةِ الأعرافِ؛ فَرَّقَها في رَكعتَينِ))(٢).

- وعَن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّه قال لِمَروانَ بنِ الحَكَمِ: ((ما لي أراكَ تَقرَأُ في المَغرِبِ بِقِصارِ السُّورِ، وقد رأيتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يقرأُ فيها بأطوَلِ الطُّولَيينِ؟ قال مروانُ: قُلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ، ما أطَولُ الطُّولَيينِ؟ قال: الأعرافُ))(٣).

#### بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ الأعرافِ مَكِّيَّةُ (٤)؛ ونقَلَ غَيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك (٥).

(١) وجْهُ تَسمِيَتِها بهذا الاسمِ: هو ذِكْرُ لَفظِ الأعرافِ، وشأنِ أهلِ الأعرافِ فيها دُونَ غَيرِها مِنَ السُّورِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي (١/ ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٥).

(٢) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٩٩١)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (٣٣٦٢)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤٠٣٧).

حسَّن إسنادَه النووي في ((المجموع)) (٣/ ٣٨٣)، وابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (٣/ ١٨٣)، وقال ابنُ القيِّم في ((تهذيب السنن)) (٣/ ١٠٩): إسنادُه صحيحٌ، وأصلُه في الصحيح. وصحَّحه الشوكاني في ((نيل الوطار)) (٢/ ٢٥٨)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (٩٩٠).

- (٣) أخرجه البخاري (٧٦٤) وليس فيه التصريح بقراءة الأعراف، والنسائي (٩٩٠) واللفظ له.
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٢)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۷۲)، ((تفسير الرازي))
   (١٩٤/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨).
- (٥) ممن نقلَ الإجماعَ على ذلك الفيروز آبادي، ومحمد رشيد رضا. يُنظَر ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز آبادي (١/ ٢٦٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٦٠).

وقيل: إنَّها مكيَّةٌ غيرَ ثماني آياتٍ، مِن قولِه تعالى: ﴿ وَسْئَلَهُمْ ﴾ إلى قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلجُبَلَ ﴾. وقيل: إنَّها مكيَّةٌ إلَّا خَمسَ آياتٍ، مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَسَئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾ إلى آخِرِ





#### مقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ المقاصِدِ التي تضَمَّنتُها سورةُ الأعرافِ:

١ - تَسليةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في تَكذيبِ الكفَّارِ إِيَّاه (١).

٢- إنذارُ مَن أعرضَ عمَّا دعا إليه الكِتابُ في السُّورِ الماضِيةِ (٢).

#### مَوضوعاتُ السُّورة:

من أبرَزِ مَوضوعاتِ سُورةِ الأعرافِ:

١ - التَّنويهُ بِعَظَمةِ الكِتابِ الكَريمِ.

٢- النَّهيُ عن اتِّخاذِ الشُّركاءِ مِن دُونِ اللهِ، وإنذارُ المُشركينَ مِن سُوءِ عاقِبةِ الشِّركِ في الدُّنيا والآخرةِ، ووَصْفُ ما حَلَّ بالمُشركينَ والَّذينَ كَذَّبوا الرُّسُل؛ مِن سُوءِ العَذابِ في الدُّنيا، وما سيحُلُّ بهم في الآخِرةِ، وإقامةُ الأدلَّةِ على وحدانيةِ الله.

٣- ذِكْرُ وَزِنِ الأَعمالِ يَومَ القيامةِ، وتذكيرُ النَّاسِ بِنِعمةِ خَلقِ الأرضِ،
 وتمكينِ النَّوعِ الإنسانيِّ مِن خَيراتِ الأرضِ، وبنعمةِ اللهِ على هذا النَّوعِ بخَلْقِ
 أَصْلِه وتفضيله.

٤- ذِكْرُ خَلقِ آدَمَ، وإِباء إِبليسَ مِنَ السَّجدةِ لآدَمَ، ووسوسَته لهما للأكْلِ

الخَمسِ. وقيل: إنَّها مكَّيَّةٌ غيرَ ثلاثِ آياتٍ، مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَسُّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾ إلى آخِرِ الثَّلاثِ الآياتِ. ﴿ وَسُّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾ إلى آخِرِ الثَّلاثِ الآياتِ. وقيل: إنَّها مكيَّةٌ إلَّا آيةً واحدةً، وهي قَولُه تعالى: ﴿ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ... ﴾ إلى آخِرِها.

يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٦٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٥)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٠٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢١٣)، ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروز آبادي (١٠٣/١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز آبادي (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٤٧).



مِنَ الشَّجَرةِ، وما نشَأَ مِن عَداوةِ جِنسِ الشَّيطانِ لِنَوعِ الإنسانِ، وتحذيرُ النَّاسِ مِنَ التَّلَبُّسِ ببقايا مَكرِ الشَّيطانِ؛ مِن تَسويلِه لهم حِرمانَ أنفُسِهم الطَّيِّباتِ، ومِنَ الوُقوع فيما يَزُجُّ بهم في العذابِ في الآخرةِ.

- ٥- وصفُ أهوالِ يَوم الجَزاءِ للمُجرمينَ، وكراماتِه للمُتَّقينَ.
- ٦- ذِكرُ قِصَّةِ أصحاب الأعرافِ، والتذكيرُ بالبَعثِ، وتقريبُ دَليلِه.
- ٧- النَّهيُ عن الفسادِ في الأرضِ التي أصلَحَها اللهُ لفائدةِ الإنسانِ، والتَّذكيرُ بِبَديع ما أوجَدَه اللهُ لإصلاحِها وإحيائِها.
- ٨- ذِكرُ أحوالِ الرُّسُلِ مع أقوامِهم المُشركينَ، وما لاقَوْه مِن عنادِهم وأذاهم،
   بدأً بقِصَّةِ نوحٍ والطُّوفانِ، ثم ذِكْرِ هُودٍ وهلاكِ عادٍ، ثمَّ حديثِ صالحٍ وقَهرِ ثَمودَ،
   ثمَّ خبَرِ لُوطٍ وقَومِه، ثمَّ خبَرِ شُعَيْبٍ وأَهلِ مَدْينَ.
- ٩- تَخويفُ الآمنينَ مِن مَكرِ اللهِ، وإنذارُهم بعَدَمِ الاغترارِ بإمهالِ اللهِ النّاسَ، قبل أن يُنزِلَ بهم العذابَ؛ إعذارًا لهم أن يُقلِعُوا عن كُفْرِهم وعِنادِهم؛ فإنّ العَذابَ يأتِيهم بغتةً بعد ذلك الإمهالِ.
- ١ تَفْصِيلُ أَحوالِ موسى وفِرعونَ والسَّحَرةِ، واستغاثةُ بني إِسرائيلَ، وذِكرُ الآياتِ المُفَصَّلاتِ، وحديثُ خِلافةِ هارونَ، وميقاتُ موسى، وقصَّةُ عِجْل السَّامِريِّ في غَيْبَةِ موسى، ورجوعُ موسى إلى قَومِه، ومُخاطَبَتُه لأَخيه هارونَ.
- ١١ ذِكرُ بِشارةِ اللهِ بِبَعثةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وصِفَة أُمَّتِه، وفَضْل
   ينه.
  - ١٢ الإِشارةُ إِلى ذِكرِ الأَسباطِ، وقصَّةِ أَصحابِ السَّبْتِ.
- ١٣ مَوعظةُ المشركينَ كيف بدَّلُوا الحنيفيَّةَ، وتقَلَّدوا الشِّركَ، وضَرَبَ لهم مَثلًا بمَن آتاه اللهُ الآياتِ، فوَسْوَس له الشَّيطانُ، فانسلَخَ عن الهُدى.





١٤ - وَصْفُ حالِ أهلِ الضَّلالةِ، ووَصْفُ تَكذيبِهم بما جاء به الرَّسولُ، ووَصْفُ آلِهَتِهم بما يُنافي الإلهيَّةَ، وأنَّ لله الصِّفاتِ الحُسنى، صفاتِ الكَمالِ.

١٥ - أمْرُ اللهِ لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم والمُسلمينَ؛ بِسَعةِ الصَّدرِ، والمُداومةِ على الدَّعوةِ، وتَحذيرُهم مِن مَداخِلِ الشَّيطانِ؛ بِمُراقبةِ اللهِ بذِكْرِه سِرَّا وجَهرًا، والإقبالِ على عبادتِه.

١٦ - الحديثُ عن العهدِ الذي أخَذه الله على البشرِ؛ بأنْ يعبدُوه، ولا يُشْركوا به شيئًا، والحضُّ على التفكُّرِ والتدبُّر في ملكوتِ السمواتِ والأرضِ.







#### الآيات (١-٢)

﴿ الْمَصَ اللَّ كِنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَامَ قَلِيلًا مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَامَ قَلِيلًا مَّا لَنُولُ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَامَ قَلِيلًا مَّا لَدُولِي اللَّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَامَ قَلِيلًا مَّا لَذَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَاللَّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَالْمَالَا مَا اللَّهُ مِنْ مُن وَاللَّهُ مِنْ مَن وَنْهُ مِنْ مُن وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مُن وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن وَلِي اللَّهُ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمِينَا فِي اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِن مُن وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ إِلَوْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ حَرَجٌ ﴾: الحَرَج: الضِّيقُ، وأصلُ (حرج): تجمُّعُ الشَّيءِ وضِيقُه، ومنه الحَرَجُ: جمْعُ حَرَجةٍ: وهي الشَّجَرةُ المُلتَفُّ بها الأشجارُ، لا يدخُلُ بينها وبينها شَيءٌ؛ لشِدَّةِ التفافِها بها(١).

﴿ لِكُندِرَ ﴾: أي: لتُخَوِّفَ، أو لتُعْلِمَ بما تُحذِّرُ منه، وأصلُ الإنْذارِ: إخبارٌ فيه تخويفٌ، أو الإبْلاغُ (٢).

﴿ وَذِكُرَىٰ ﴾: أي: تذكِرَةً ومَوعِظَةً، وأصلُ الذِّكر: خِلافُ النِّسيانِ (٣).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعةِ؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزَ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها!

ثم خاطبَ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بأنَّ هذا القرآنَ كتابٌ أنزَلَه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ۱۳۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٥٤٤، ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٦٤).



إليه، وأمره ألا يَضيقَ صدرُه من إبلاغِه، والإنذارِ به، وألا يكونَ لديه شَكُّ أَنَّه مُنزَّلُ مِن عندِ الله تباركَ وتعالى؛ أنزَلَه إليه ليُخَوِّفَ به الكافرينَ، وموعظةً للمؤمنينَ.

ثم أمرَ اللهُ تعالى النَّاسَ أن يتَّبِعوا القرآنَ المُنَزَّلَ مِن عندِه، ونهاهم أن يتَّبِعوا مِن دُونِه أولياء، وأخبَرَ تعالى أنَّ النَّاسَ قليلًا ما يتَّعِظونَ ويعتَبِرون، فيُراجِعونَ الحَقَّ.

# تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ الْمَصَّ اللهِ الْمَصَ

تقدَّم الكلامُ على هذه الحروفِ المقطَّعةِ في تفسيرِ أوَّلِ سُورةِ البَقَرةِ(١).

﴿ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَبُ مِّنَهُ لِلْنَذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْكُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ﴿ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾.

أي: هذا القرآنُ- يا محمَّدُ- كِتابٌ أَنزَلَه اللهُ تعالى إليك(٢).

#### ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ ﴾.

أي: فلا يَضِقْ صدرُك - يا محمَّدُ - مِن إبلاغِ القُرآنِ، والإنذارِ به، ولا يكُنْ لديكَ شكُّ واشتباهٌ في أنَّه مُنزَّلُ مِن عندِ الله تبارك وتعالى، فلْيَنشرِ له صَدرُك ويتَسِعْ، ولْتطمَئِنَّ به نفسُك، واصبِرْ على ما كُلِّفْتَ به مِن أثقالِ النُّبوَّةِ، وتَحمَّلِ الأذى، ولا تخشَ لائمًا، ولا مُعارِضًا (٣).

#### ﴿ لِلُّنذِرَ بِهِ ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر ما تقدَّم في (١/ ٦٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٨-١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٤-٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٣-١٦).





أي: هذا كتابُ أنزلناه إليك يا محمَّدُ لِتخوِّفَ به الكافرينَ، وموعظةً للمُؤمنينَ (١).

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ وَوَمَا لَدُهُ ﴾ [مريم: ٩٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَيٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّه أَنزَلَ هذا الكتابَ العظيمَ على هذا النبيِّ الكريمِ؛ ليُنذِرَ به ويُذَكِّر – أَمَر من ذُكِّروا وأُنذِروا بما ينبغي أن يفعلوا تجاه ذلك الإنذارِ والتَّذكيرِ، الذي بعَث به رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال(٢):

# ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُونَ ﴾.

أي: اتَّبِعوا- أَيُّها النَّاسُ- القُرآنَ الذي جاءكم مِن عندِ اللهِ الذي خلَقَكم، وهو مالِكُكم ومُدَبِّرُكم (٣).

# ﴿ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أُولِيآ ا ﴾.

أي: ولا تتَّبعوا شيئًا غيرَ ما أَنزَلَ إليكم ربُّكم؛ فتَخرُجوا عن الحَقِّ الذي جاءكم به الرَّسولُ إلى غيرِه، فتكونوا قد عدَلتُم بذلك عن حُكمِ اللهِ إلى حُكمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٦-١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠)، ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١٠/٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠-٣٤).



آخَرينَ تتولَّونَهم، وتتَّبعون أهواءَهم(١١).

# ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: تَذكُّرُكم تذكُّرُ قليلٌ لا يُجدي شيئًا، فقليلًا ما تتَعظون وتَعْتَبرون، فتُراجعونَ الحقَّ (٢).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ كِنْتُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنهُ لِلْمُنْ رَواجِرُ عَظِيمةٌ، ينبغي لنا أن نعتبرها؛ لأنَّ خالِقنا جلَّ وعلا بَيَّن لنا أنَّه أنزلَ على نبيه صلَّى عظيمةٌ، ينبغي لنا أن نعتبرها؛ لأنَّ خالِقنا جلَّ وعلا بَيَّن لنا أنَّه أنزلَ على نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا الكتاب؛ لِيُحُوِّفَ به الخَلقَ مِن عقوباتِ خالقِ السَّموات والأرضِ وسَخَطِه؛ فإنَّه الجبَّارُ الأعظمُ، الذي إذا سَخِطَ عاقبَ العقوبة المُهلِكة المُستأصِلة، فبهذا يجِبُ علينا أن نتأمَّلَ في معاني القرآنِ، ونعرِفَ أوامِرَ رَبِّنا التي المُستأصِلة، فبهذا يجبُ علينا أن نتأمَّلَ في معاني القرآنِ، ونعرِفَ أوامِرَ رَبِّنا التي أَمْرَنا بها فيه، ونواهِيَه التي نهانا عنها، ونخافَ مِن هذا الإنذارِ والتَّهديدِ، الذي أُنزِلَ هذا القرآنُ على الرَّسولِ ليفعَلَه بمن لم يعمَلُ بهذا القرآنِ العَظيمِ؛ فالإنسانُ يَجِبُ عليه أن يتدبَّر هذا القرآنَ العظيم، وينظُرَ أوامِره، وينظُر نواهِيه، فَيُحِلَّ عليه أن يتدبَّر هذا القرآنَ العظيم، ويعمَلَ بمُحكَمِه، ويؤمِنَ بمُتشابِهِه، على من المواعِظِ، وضُروبِ الأمثالِ، ويكينَ قَلبُه لِما فيه من المواعِظِ، وضُروبِ الأمثالِ، ويكينَ قَلبُه لِما فيه من المواعِظِ، وضُروبِ الأمثالِ، فهذا الإنذارُ لا ينبغي للمُسلم أن يُهمِلَه، ويُعرِضَ عنه صَفحًا (٣).

٢ - قَولُه تعالى ﴿ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ ﴾ المتبادِرُ هنا مِنَ النَّهيِ عَنِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٤-٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۷).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/11).



اتّباعِ الأولياءِ مِن دُونِه تعالى؛ هو النّهيُ عن طاعةِ كُلِّ أحدٍ مِنَ الخَلْقِ في أَمْرِ الدِّينِ؛ غَير ما أَنزَلَ اللهُ مِن وَحْيِه، كما فعلَ أهلُ الكِتابِ في طاعةِ أحبارِهم ورُهبانِهم؛ فيما أحَلُوا لهم، وزادوا على الوَحْيِ مِنَ العباداتِ، وما حَرَّمُوا عليهم مِنَ العباداتِ، وما حَرَّمُوا عليهم مِنَ المباحاتِ، وكلُّ مَن أطاع أحدًا طاعةً دِينيَّةً في حُكمٍ شَرعيً لم يُنزِلْه رَبُّه إليه؛ فقد اتَّخَذه رَبَّا، قال تعالى: ﴿ التَّخَدُهُ وَا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرُبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ (١) [التوبة: ٣١].

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ فبناه لِمَا لم يُسَمَّ فاعِلُه، ولم يَقُل: (أنزلناه)؛ إيجازًا مُؤذِنًا بأنَّ الـمُنزِلَ مُستغنٍ عَنِ التَّعريفِ، وعن إسنادِه إلى الضَّميرِ أو الاسمِ الصَّريحِ؛ فإنَّ هذا الكتابَ البديعَ، لا يمكِنُ أن يكون إلَّا مِن فوقِ ذلك العَرشِ الرَّفيعِ(٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ كِنْكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ دلالةٌ على أنَّ اللهَ تعالى رَفَعَ الحرجَ عن الصدور بكتابِه، وكانت قبلَ إنزالِ الكتابِ في أعظمِ الحرجِ والضِّيقِ؛ فلما أنزل كتابَه ارتفعَ به عنها ذلك الحرجُ، وبقي الحرجُ والضيقُ على مَن لم يُؤْمِن به، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ مِثْمَتَ صَدْرُهُ وَلَيْ اللهُ أَن يَهْدِيهُ مَنْ يَرِدُ اللهُ أَن يَهْدِيهُ مَنْ لَم مَن لم يُؤْمِن به، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ مَنْ يَرَدُ اللهُ أَن يَهْدِيهُ مَنْ لَم اللهُ عَلَى مَن لم يُؤْمِن به، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهَ أَن يَهْدِيهُ مَن يُرِدُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣- قال الله تعالى: ﴿ ٱتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم ﴾ استكلَّ به بعضهم على أنَّ المباحَ مأمورٌ به؛ لأنَّه من جملةِ ما أنزَلَ اللهُ، وقد أَمَرَنا باتِّباعِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (١٥١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:١٢٦).



٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُونَ ﴾، قال: ﴿ أُنزِلَ إِلَيْكُم ﴾،
 وإنَّما أُنزِلَ على الرَّسولِ؛ ليُفيدَ أنَّه مُنزَّلُ على الكُلِّ، بمعنى أنَّه خِطابٌ للكُلِّ(١).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيآ ۚ ﴾ أمرٌ باتباع ما أُنزلَ اللهُ على رسوله، ونهيُّ عن اتِّباعِ غيره، فما هو إلَّا اتِّباعُ المُنزَّلِ؛ أو اتِّباعُ أولياء مِن دونه، فإنَّه لم يجعلْ بينهما واسطة، فكلُّ مَن لا يَتَبعُ الوحي؛ فإنما يَتَبعُ الباطل، واتَّبعُ أولياءَ مِن دون اللهِ(٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ فيه النَّهيُ في اللَّفظِ - في قوله: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ - للحَرَج، والمرادُ المخاطَبُ؛ مبالغةً في النهي عن ذلك، كأنَّه قيل: لا تتسبَّبْ في شيءٍ ينشأُ منه حَرَجٌ، وهو من بابِ ﴿ لَا أَرَيَنَكُ هاهنا ﴾؛ فالنَّهيُ في اللَّفظِ للمُتكلِّم، والمرادُ المخاطَبُ، أي: لا تكُنْ بحضرتي فأراكَ، ومثلُه: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾.

- والتنكيرُ في قولِه: ﴿ كِنْنَبُ ﴾ نَوعيُّ؛ لدَفعِ الاستِبْعادِ، أي: استبعادِ المُشركينَ، وإنكارِهم أَنْ يكونَ القُرآنُ مِن عندِ اللهِ، فذَكَّرَهم اللهُ بأَنَّه كتابٌ مِن نَوعِ الكُتُبِ المُنزَّلةِ على الأنبياءِ، فكما نزَلت صُحُفُ إبراهيمَ، وكتابُ موسى، كذلك نَزَل هذا القُرآنُ. أو أُريدَ بالتَّنكيرِ التَّعظيمُ، أي: هو كِتابٌ عظيمٌ؛ تنويهًا بشَأنِه، فصار التَّنكيرُ في معنى التَّوصيفِ. أو أُريد بالتَّنكيرِ التَّعجيبُ مِن شأنِ هذا الكِتابِ في جميعِ ما حفَّ به مِنَ البلاغةِ والفَصاحة والإعجازِ مِن شأنِ هذا الكِتابِ في جميعِ ما حفَّ به مِنَ البلاغةِ والفَصاحة والإعجازِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: ٤٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۸٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ٥).



والإرشادِ<sup>(۱)</sup>.

٢ - قوله: ﴿ لِلنَّنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه إيجازٌ بحَذفِ مُتعَلِّقِ ﴿ لِلنَّنذِرَ ﴾؛
 لظُهورِ تقديرِ المَحذوفِ مِن ذِكرِ مُقابِله المذكورِ في قَولِه: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾،
 والتَّقديرُ: لِتُنذِرَ به الكافرينَ (٢).

- وصرَّحَ بمتعَلِّقِ الذِّكْرى دون مُتعَلِّقِ ﴿ لِلْكَنذِرَ ﴾؛ تنويها بشأنِ المؤمنينَ، وتعريضًا بتحقيرِ الكافرينَ تِجاهَ ذِكرِ المُؤمنينَ، ولأنَّ المُؤمنينَ هم الذين ينتفعونَ بالمواعِظِ، وللإيذانِ باختِصاصِ الإنذارِ بالكَفرةِ، أي: لتُنذِرَ به المشرِكين، وتُذكِّر المؤمنينَ (٣).

- وجُعِلَ الإنذارُ بالكِتابِ مُقَدَّمًا في التَّعليلِ على الذِّكرى؛ لأَنَّه أهمُّ بحسَب المقامِ؛ لأَنَّه الغَرَضُ الأهمُّ لإبطالِ ما عليه المشركونَ مِن الباطِلِ، وما يُخلِّفُونَه في النَّاسِ مِنَ العَوائِدِ الباطِلةِ، التي تُعانَى إزالَتُها مِنَ النَّاسِ بعدَ إسلامِهم (٤).

٣- قوله: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُو وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ خُوطِبَ به كاقّةُ المُكلَّفينَ بِطَريقِ التَّلوينِ، وكُلُّ مأمورٌ باتِّباعِ ما أُنزِلَ إليه، والمقصودُ الأجدَرُ هُم المُشركونَ؛ تعريضًا بأنَّهم كَفَروا بنعمة رَبِّهم (٥).

- قولُه: ﴿ مِن رَبِكُمْ ﴾ في التَّعَرُّضِ لوَصفِ الرُّبوبيَّةِ مع الإضافَةِ إلى ضميرِ المُخاطَبينَ: مزيدُ لُطفٍ بهم، وتَرغيبٌ لهم في الامتثالِ بما أُمِرُوا به، وتأكيدٌ

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ((7 - 17))، ((تفسير ابن عاشور)) ((18 - 17)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ((7 - 17))، ((تفسير ابن عاشور)) ((---) ((---)).



#### لُوْجُوبِه (١).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ آوَلِيآ اَ ﴾ المقصودُ مِن هذا النَّهي بعدَ الأمرِ بالتِّباعِ اللهُ بالاتِّباعِ عَلَى المُورِ باتِّباعِ ما أُنزِلَ إليهم؛ اهتمامًا بهذا الجانِبِ مِمَّا أُنزِلَ إليهم، وتسجيلًا على المشركينَ، وقطعًا لمعاذيرِهم أَنْ يَقُولُوا: إنَّنا اتَبَعْنا ما أُنزِلَ إلينا، وما نرى أولياءَنا إلَّا شُفَعاءَ لنا عندَ اللهِ، فما نعبُدُهم إلَّا ليُقرِّبونا إلى اللهِ زُلفَى، فإنَّهم كانوا يُموِّهونَ بِمثلِ ذلك (٢).

- وقولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ مَسوقٌ لتَقبيح حالِ المُخاطَبينَ (٤).

- و﴿ مَا ﴾ مزيدةٌ لتَوكيدِ القِلَّةِ، أي: تذكُّرًا قليلًا، أو زمانًا قليلًا (°).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤-١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨).





#### الآيات (٤-٩)

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَعَكَنَ ٱللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَ ٱللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَشَعَكَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينِ ﴿ فَا لَكُنَّا غَآبِينِ ﴾ وَمَن خَفَّتُ وَالْوَزْنُ يُوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُ هُو فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَا وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُ هُو فَا كُنُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُ هُو لَيْهِكَ هُمُ ٱللَّهُ لِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَا لَيْكِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّلُو الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّا

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ بَأْسُنَا ﴾: أي: عذابُنا، وأصلُ (بأس) الشِّدُّة وما ضاهاها(١).

﴿ بَيْتًا ﴾: أي: ليلًا، أو وَقتَ بَياتٍ، واشتغالٍ بالنَّومِ، وأصلُ البيت: مَأْوَى الإنسانِ باللَّيلِ؛ لأنَّه يقال: بَاتَ، أي: أقامَ باللَّيلِ (٢).

﴿ قَابِلُونَ ﴾: أي: نائِمون نِصفَ النَّهَارِ في وَقْتِ القائِلَةِ (٣).

﴿ فَلَنَقُصَّنَ ﴾: أي: فلنُخبِرَنَّ، والقَصَصُ: الأخبارُ المتتبَّعةُ، والأثرُ، وأصْل القصِّ: تتبُّعُ الأثرِ أو الشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر : ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/٣٢٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٩)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥١)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٥٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٧٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٥).





#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه كثيرًا ما أهلكَ أهلَ القُرى مِنَ الأُمَمِ السَّابقةِ؛ الذين عَبَدوا غيرَه، وكذَّبوا رُسُلَه، فأتَتْهم عُقوبَتُه التي أستأصَلَتْهم على غِرَّةٍ منهم، وهم غافلونَ؛ فبعضُهم جاءتهم العُقوبةُ في بيوتِهم ليلًا قبل أن يُصبِحُوا، وبعضُهم نهارًا في وقتِ القَيلولةِ، فما كان قولُهم حين جاءَهم العذابُ إلَّا أنِ اعترَفوا أنَّهم كانوا ظالِمينَ.

ثمَّ بيَّنَ تعالى أنَّه سيَسألُ الأُمَمَ التي أرسَل إليهم رُسُلَه سؤالَ توبيخٍ عمَّا عَمِلَت فيما جاءَتها به الرُّسُل، هل أطاعوا الله، وأجابوا الرُّسُل، أم عَصَوه وكذَّبُوهم، وسيَسألُ الـمُرسَلينَ عن تبليغِهم للرِّسالة، وعمَّا أُجِيبُوا، وأخبرَ تعالى أنَّه سيقُصُّ على العبادِيومَ القيامةِ عنْ علمٍ بما قالوا، وبما عَمِلوا في الدُّنيا، وما كان سبحانَه غائبًا في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ عنهم، وعن أفعالِهم؛ فهو على كلِّ شيءٍ شَهيدٌ.

وأخبر اللهُ تعالى أنَّ الوَزنَ يومَ القيامةِ لأعمالِ الخلائقِ يكونُ بالعَدلِ؛ فمَن تُقُلَت موازينُ عَمَلِه الصَّالِحِ فأولئك هم الفائزونَ، ومَن خفَّتْ موازينُ أعمالِه الصَّالحة، فرَجَحَت سيِّئاتُه، فأولئك الذين خَسِروا أنفسَهم؛ نتيجة تكذيبِهم وجَحدِهم بآياتِ اللهِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ رَسولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالإنذارِ والتَّبليغِ، وأمرَ القَومَ بالقَبولِ والمُتابعة؛ ذَكرَ في هذه الآيةِ ما في تَركِ المُتابعةِ والإعراضِ عنها مِنَ الوَعيدِ(١)، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٩٨/١٤).





# ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾

أي: كثيرًا ما أهلَكْنا أهلَ القُرى مِنَ الأُمَم السَّابقةِ، الذين عَصَوني، وكذَّبوا رُسُلي، وعَبَدوا غيري<sup>(۱)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسَّنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم

وقال سبحانه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَوُ لَيْكَ مُسَكِنُهُمْ لَوَ لَتُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنْ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥٨].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٍّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْنٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاتُ عَنْ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاتُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكْرًا \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْمِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٨ - ٩].

# ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾

أي: فجاءَتَهم عُقوبَتُنا المُستأصِلةُ لهم، فدمَّرنا بعضَهم في بُيوتِهم ليلًا قبل أن يُصبِحوا، وجاء العذابُ بعضَهم نهارًا في وقتِ القَيلولةِ، فاحذروا تكذيبَ رَسُولي محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لئلَّا أُنزِلَ بكم مِثلَ ما أنزَلتُ بتلك الأُمَمِ السَّالفةِ مِنَ العذاب(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۷-۳۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۸/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٨٨/٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣)، ((العذب النمير )) للشنقيطي (٣/ ٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٢).



كما قال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ \* أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٨].

وقال سبحانه: ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَاهُم فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوْ يَأْخُذُهُمْ كَالَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ \* أَوْ يَأْخُذُهُمْ فَي اللَّهُ عَنْ فَي اللَّهُ عَنْ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ مَا يَعْفُونُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٥-٤٧].

# ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ۞ ﴾.

أي: فما كان قَولُ أهلِ القُرى التي أهلَكْنَاها حين مَجيءِ العَذابِ إلَّا اعترافَهم بظُلم أنفُسِهم، وإقرارَهم بالإساءةِ إليها، ولم يَقدِرُوا على رَدِّ العذابِ عنهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِيرَ \* فَلَمَّا آَ حَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْكُلُونَ \* قَالُواْ يَوَيَلنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ \* فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١-١٥].

# ﴿ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

في مُناسَبةِ هذه الآيةِ لِما قَبلَها وجهانِ:

الوجهُ الأوَّلُ: لَمَّا أَمَرَ اللهُ الرُّسُلَ في الآيةِ الـمُتقَدِّمة بالتَّبليغ، وأَمَرَ الأُمَّة بالقَبولِ والمُتابعة بذِكرِ نُزُولِ العَذابِ بالقَبولِ والمُتابعة بذِكرِ نُزُولِ العَذابِ في الدُّنيا؛ أَتَبَعَه بنوعٍ آخَرَ مِنَ التَّهديدِ، وهو أَنَّه تعالى يَسألُ الكُلَّ عن كيفيَّة أعمالِهم، يومَ القيامةِ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱- ۲۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳٤۹)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۸۸ /۳۸).



الوجهُ الثّاني: لَمَّا قال تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ اطْلِمِينَ ﴾؛ أَتْبَعَه بأنَّه لا يقَعُ يومَ القيامةِ الاقتصارُ على ما يكونُ مِنهم مِن الاعترافِ، بل ينضافُ إليه أنَّه تعالى يَسأَلُ الكُلّ عن كيفيَّة أعمالِهم، وبيَّنَ أَنَّ هذا السُّؤالَ لا يختَصُّ بأهلِ العِقابِ، بل هو عامٌّ في أهلِ العِقابِ، وأهلِ الثّوابِ (١)، والمرسلين كذلك، كلُّ بحسبِه، فقال تعالى:

# ﴿ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

أي: فلنَسَألَنَّ الأَمَمَ الذين أرسَلْتُ إليهم رُسُلي سُؤالَ تَوبيخِ، لا سُؤالَ السَّؤالَ اللهُ اللهُ

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥].

وقال سبحانه: ﴿ فَوَرَبِيكَ لَنَسَ لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣-٩٢].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّه قال: ((أَلَا كُلُّكم راعٍ، وكلُّكم مَسؤولُ عَن رَعِيَّتِه، فالأميرُ الذي على النَّاسِ راعٍ، وهو مَسؤولُ عَن رَعِيَّتِه، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِه، وهو مسؤولُ عنهم، والمرأةُ راعيةُ على بيتِ بَعلِها ووَلَدِه، وهي مسؤولةٌ عنهم، والعبدُ راعٍ على مالِ سَيِّدِه، وهو مَسؤولٌ عنه، ألا فكُلُّكم راع، وكلُّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّتِه))(").

وعن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰-٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).



وسلَّم: ((لا تَزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القِيامةِ حتى يُسأَلَ عَن عُمُرِه فيمَ أفناه، وعن عِلْمِه فيمَ أبلاه))(١). عِلْمِه فيمَ فَعَل، وعن مالِه مِن أينَ اكتسَبَه وفيمَ أنفَقَه، وعن جِسمِه فيمَ أبلاه))(١).

#### ﴿ وَلَنَسْ عَانَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

أي: ولنَسألَنَّ الرُّسُلَ الذين أرسلتُهم إلى الأُمَم عن تبليغِهم لرِسالاتِ رَبِّهم، وعمَّا أجابَتْهم به أمَمُهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجُمُّعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنهَ بِنِ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

# ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ٧ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ السُّوَالُ في الآيةِ السَّابِقةِ يُوهِم خَفاءَ المَسؤولِ عنه على السَّائل؛ سَبَّبَ عن ذلك ما يُزيلُ هذا الوَهمَ بِقَولِه، مُؤذِنًا بأنَّه أعلمُ مِنَ المسؤولينَ عَمَّا سألَهم عنه (٣):

### ﴿ فَلنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾.

أي: فلَنُخبِرَنَّ العبادَ يومَ القيامةِ عَن علم بما قالوا، وبما عَمِلوا في الدُّنيا (١٠).

# ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤١٧)، والدارمي (٥٣٧).

صحَّحه الترمذي، وابنُ باز في ((مجموع فتاواه)) (٣٠١/٣٠)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٤١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۸ (۳۸۹).





أي: وما كنَّا غائبينَ في أيِّ وقتٍ مِنَ الأوقاتِ عنهم، وعن أفعالِهم التي كانوا يفعَلونها؛ فاللهُ تعالى شهيدٌ على كلِّ شيءٍ، لا يغيبُ عنه شيءٌ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَسَفُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَالِيهِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

# ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِيثُهُۥ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى في الآيةِ الأُولى أنَّ مِن جُملةِ أحوالِ القِيامةِ السُّؤالَ والحِسابَ؛ بَيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّ مِن جُملةِ أحوالِ القِيامةِ أيضًا وزنَ الأعمالِ(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِدٍ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: والوزنُ يومَ القيامةِ لأعمالِ الخَلقِ: الحَسناتِ مِنها والسَّيِّئاتِ؛ يكونُ بالعَدلِ، ولا يَظلِمُ اللهُ تعالى أحدًا (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠٢).

وقال ابنُ عاشور: (عطف جملة: ﴿وَٱلْوَزْنُ يُوْمَينِ ٱلْحَقُّ ﴾ على جملة: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ ﴾ لِما تضمَّنته المعطوفُ عليها مِنَ العِلمِ بحَسناتِ النَّاسِ وسَيِّئاتِهم، فلا جرَمَ أشعَرَت بأنَّ مَظهَرَ ذلك العِلمِ وأثرَه، هو الثَّوابُ والعِقابُ، وتفاوتُ دَرَجاتِ العاملينَ ودَرَكاتِهم تفاوتًا لا يُظلَمُ العامِلُ فيه مثقالَ ذَرَّةٍ، ولا يفوتُ ما يستحِقُّه إلَّا أن يتفَضَّل اللهُ على أحدٍ؛ برَفع دَرَجةٍ أو مغفرة زَلَّةٍ؛ لأجل سلامةِ قلبٍ، أو شفاعةٍ، أو نحو ذلك، مِمَّا اللهُ أعلَمُ به مِن عبادِه؛ فلذلك عُقِّبَت جملةُ: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ ﴾ فكأنَّه قيل: فلنقُصَّنَ عليهم بعِلم، ولَنُجازِيَنَهم على أحدٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٣).



كما قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ ثَقُلَتْ مَوَزِينَهُ ، \* فَهُو فِي عِيشَةِ زَاضِيةِ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ، \* فَهُو فِي عِيشَةِ ذَارُ حَامِيةً ﴾ [القارعة: مَوَزِينُهُ ، \* فَأُمُّهُ مُ هَا أَمُّهُ مُ هَا أَمُّهُ مُ هَا أَمُّهُ مُ هَا هَا مِنْ خَفَّتُ اللهِ عَامُ عَامُ مَا هِيهُ \* فَارُّ حَامِيةً ﴾ [القارعة: 11-٦].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ \* فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينُهُ, فَأُوْلَتِهِك ٱلَّذِينَ خَمَّنَ مَوْزِينُهُ, فَأُوْلَتِهِك ٱلَّذِينَ خَسِّرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١ - ١٠٣].

# ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُ أُهُ فَأُولَتَمِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

مُناسَبَتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى أنَّ العِبرةَ بالمِيزانِ على وجهٍ يُظهِرُ أنَّه لا حَيفَ فيه بوَجهٍ؛ جاء قولُه (١):

# ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيتُ أُهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾

وقال الواحديُّ: (عامَّةُ المُفَسِّرين على أنَّ المُرادَ بهذا الوَزنِ أعمالُ العبادِ). ((التفسير البسيط)) (٩/ ٢٣).

وقال ابن عطيَّةَ: (قال جمهورُ الأُمَّةِ: إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ أراد أن يَعرِضَ لعبادِه يومَ القيامةِ تحريرَ النَّظُر، وغايةَ العَدلِ بأمرٍ قد عَرَفوه في الدُّنيا، وعَهِدَتْه أفهامُهم؛ فميزانُ القيامةِ له عمودٌ وكِفَّتانِ على هيئةِ موازينِ الدُّنيا). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٧٦)، ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٦٠).





أي: فمَن ثَقُلَت موازينُ عَمَلِه الصَّالِحِ، بأنْ رَجَحَتْ كِفَّةُ حَسَناتِه على سَيِّئاتِه؛ فأولئك هم النَّاجُونَ الفائِزونَ(١).

عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ الله عنه، قال: سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِن شَيءٍ يُوضَعُ في الميزانِ أثقَلُ مِن حُسْنِ الخُلُقِ، وإنَّ صاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيبَلُغُ به درجة صاحِبِ الصَّوم والصَّلاةِ)(٢).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كَلِمَتانِ خَفِيفتانِ على اللِّسانِ، ثَقيلتانِ في المِيزانِ، حَبيبتانِ إلى الرَّحمنِ: سُبحانَ اللهِ وبِحَمدِه، سُبحانَ اللهِ العظيم))(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷۰/۱۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٤). قال ابنُ كثيرٍ: (﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ أي: الذينَ فازُوا فنَجَوْا مِنَ النَّارِ، وأُدخِلُوا الجنَّة. وقال ابنُ عبَّاسٍ: أولئك الذينَ فازُوا بما طَلَبوا، ونَجَوْا مِن شَرِّ ما منه هَرَبوا). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٩٦).

قال الشِّنقيطيُّ: (الفلاحُ في جميعِ القُرآنِ مُحتَمِلٌ للمَعنيينِ المذكُورينِ:

الأوَّل: الفوزُ بالمطلوبِ الأكبرِ.

الثاني: الدَّوامُ والبقاءُ السَّرمديُّ في النَّعيمِ، فكلُّ مَن كان له دوامٌ وبقاءٌ في النَّعيمِ، تقول العَرَبُ: نال الفلاحَ، وهذا المعنى معروفٌ في كلامهم). ((العذب النمير)) (٣/ ٨٣)، ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٨٤).

قال أبو عُبيدٍ: (الفلاحُ أصلُه البقاءُ، وإنَّما قيل لأهلِ الجنَّة: مُفلِحونَ؛ لِفَوزِهم ببقاءِ الأبدِ في الجنَّةِ). ((غريب الحديث)) (٣٨/٤) باختصار وتصَرُّف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٣) واللفظ له، وأحمد (٢٧٥٥٧).

قال الترمذي: غريبٌ مِن هذا الوجهِ، وحسَّنَ إسنادَه البزَّارُ في ((البحر الزخَّار)) (٢٦/٣٠)، وقال الترمذي: غريبٌ مِن هذا الوجهِ، وحسَّنَ إسنادَه البزَّارُ في ((البحر الزخَّار)) (١٩/٣٦): طريقُه مَرضيٌّ، وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (٣٥٧/٤): معنًى صحيحٌ جدًّا، تُعَضِّدُه الأحاديثُ والأُصولُ، وصَحَّحه ابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (١٢٧)، وصحَّحَه الألبانيُّ في ((صَحيحِ سُنَنِ الترمذي)) (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٨٢) ومسلم (٢٦٩٤).



# ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِاَينَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾. ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَفَا وَلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾.

أي: ومَنْ خفَّتْ مَوازينُ أعمالِه الصَّالحةِ، بأنْ رَجَحَت سيِّئاتُه، وصار الحُكمُ لها، ولم تَثْقُلْ بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ؛ فأولئك الذين أضاعوا حَظَّ أنفُسِهم مِن ثَوابِ اللهِ وكرامَتِه(١).

# ﴿ بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾.

أي: خَسِرُوا أَنفُسَهم؛ لأنَّهم كذَّبوا وجَحَدوا بآياتِ اللهِ سُبحانه وتعالى (٢).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

لا يَنبغي للعاقِلِ أَنْ يأمَنَ صَفَوَ اللَّيالي، ولا مُواتاةَ الأيَّام، ولا يَغتَرَّ بالرَّخاءِ؛

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۳/ ۳۷٦)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (۳/ ۸۹).

قال ابن جرير: (بما كانوا بحُجَجِ اللهِ وأدِلَّتِه يَجحَدون، فلا يُقِرُّونَ بِصِحَّتِها، ولا يُوقِنونَ بحَقيقَتِها). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٧٣).

وقال الواحدي: (﴿ بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ بجُحودِهم بما جاء به محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٣٥٠).

وقال ابن عطية: («الآيات» هنا البَراهينُ والأوامِرُ والنَّواهي، و﴿يَظْلِمُونَ ﴾ أي يَضَعونَها في غيرِ مَواضِعِها بالكُفرِ والتَّكذيبِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٧٧).

وقال الشنقيطيُّ: (فإذا عَلِمْتُم أنَّ الآيةَ في اللَّغةِ تُطلَقُ على العلامةِ، وعلى الجَماعةِ؛ فهي في القرآنِ العظيم باستقراءِ القُرآنِ العَظيم تُطلَقُ إطلاقينِ:

أحدُهما: الآيةُ الكونيَّةُ القدريَّة، وهي ما نصبه اللهُ جَلَ وعلا؛ ليدُلَّ به خَلقه على أنَّه الواحِدُ الأَحدُ الأعظَمُ الصَّمَدُ، المستحِقُّ لِأن يُعبَدَ وَحده... وتُطلَقُ الآيةُ في القُرآنِ إطلاقًا آخَرَ: ومعناها: الآيةُ الشَّرعيَّةُ الدينيَّةُ، كآياتِ هذا القُرآنِ العظيم، ومنه قولُه هنا: ﴿ يِمَا كَانُواْ بِعَاينِنَا يَظلِمُونَ ﴾ لأنَّه قال: ﴿ وَلَكُ الذي أُنزِلَ إِلْيَكُمُ مِن رَبِّهُم ﴾ [الأعراف: ٣] وذلك الذي أُنزِلَ إليهم مِن رَبِّهم، أعظمُه الآياتُ السَّماويَّةُ القُرآنيَّةُ التي تُتلَى، وآياتُ الكُتُب، فلمَّا ظَلَمُوا بها وجَحَدوا بها كانوا ظالِمينَ ودَخَلُوا النَّارَ). ((العذب النمير)) (٣/ ٩١-٩٢).





فَيَعُدَّه آيةً على الاستحقاقِ له، الذي هو مَظِنَّةُ الدَّوامِ، بل يلزَم التَّذكُّرُ والحَذرَ والحَذرَ والتَّوقِّي والاحتياطَ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ فَآيِلُونَ ﴾ (١).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - لقائِلٍ أن يقولَ: قولُه: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَا أَوْ هُمَ قَآيِلُونَ ﴾ يقتضي أن يكونَ الإهلاكُ مُتقَدِّمًا على مجيءِ البأسِ، وليس الأمرُ كذلك؛ فإنَّ مجيءَ البأسِ مُقَدَّمٌ على الإهلاكِ. والإجابةُ عن هذا السؤالِ من وجوهٍ:

الأول: المرادُ بقولِه: ﴿ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ أي: حَكَمْنا بهلاكِها فجاءَها بأسنا.

وثانيها: كم مِن قريةٍ أرَدْنا إهلاكها فجاءَها بأسنا، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦].

وثالثها: أنْ يكونَ التَّرتيبُ تَرتيبَ تَفصيلٍ على جملةٍ؛ ذَكَرَ الإهلاكَ ثمَّ فَصَّلَه بنوعينِ؛ أحدُهما: مجيءُ البأسِ بياتًا، أي: ليلًا. والثَّاني: مجيئُه وقتَ القائِلةِ(٢).

٢ - قوله: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾ فيه الإتيانُ بِقَولِه: ﴿ أَهْلَكُنَهَا ﴾ في مَوضِع (أَرَدْنَا إِهْلاكها) بقرينة ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾ - على أحد الأقوالِ في الآية - والإتيانُ بحرفِ التَّعقيبِ بعدَ ذلك؛ للدَّلالَةِ على عدمِ التَّرَيُّثِ، فدلَّ الكلامُ كلُّه: على أنَّه تعالى يُريدُ فيخلُقُ أسبابَ الفعلِ المرادِ، فيحصلُ الفعلُ، الكلامُ كلُّه: على أنَّه تعالى يُريدُ فيخلُقُ أسبابَ الفعلِ المرادِ، فيحصلُ الفعلُ، كُلُّ ذلك يَحْصُلُ كالأشْياءِ المُتقارِنَةِ، والغرضُ مِنْ ذلك تَهْديدُ السَّامِعينَ كُلُّ ذلك يَحْصُلُ كالأشْياءِ المُتقارِنَةِ، والغرضُ مِنْ ذلك تَهْديدُ السَّامِعينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ١٩٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ١٩٨، ١٩٩)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٦).



المعانِدينَ، وتَحْذيرُهم مِنْ أَنْ يَحُلَّ غَضَبُ الله عليهم، فيُريد إهلاكَهم، فضَيَّقَ عليهم المهلة؛ لِئلَّا يتباطَؤُوا في تدارُكِ أَمْرِهم، والتَّعجيلِ بالتَّوبةِ(١).

٣- قول الله تعالى: ﴿ وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بِيَتًا أَوْهُمْ قَابِلُونَ \* فَمَاكَانَ دَعُوسُهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنّا كُنّا ظَلِمِينَ ﴾ فيه لطيفةٌ، حيث أُجْري الضّميرانِ في قولِه: ﴿ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بِينَتًا ﴾ على الإفرادِ والتأنيثِ؛ مُراعاةً للفظِ (قَرية)؛ ليَحصُلَ التماثُلُ بين لفظِ الـمُعادِ ولفظِ ضَميرِه في كلام مُتّصلِ القُربِ، ثم أُجريتْ ضمائرُ القرية على صِيغة الجمعِ في الجملةِ المُفرَّعةِ عن الأُولى في قوله: ﴿ أَوْهُمُ قَابِلُونَ \* فَمَاكَانَ دَعُوسُهُمْ إِذْ جَاءَهُم ﴾؛ لحُصولِ الفَصلِ بينَ الضّميرِ ولفظِ مُعادِه بجُملةٍ فيها ضميرُ مُعادِه غير لَفظِ القرية، وهو ﴿ بَأْسُنَا بِينَا الضّميرِ ولفظِ مُعادِه بجُملةٍ فيها ضميرُ مُعادِه غير لَفظِ القرية، وهو ﴿ بَأْسُنَا بَيْتًا لَهُم، وانتقَل منه إلى ضميرِ بيئًا ﴾؛ لأنَّ (بَياتًا) مُتحمِّلُ لضميرِ البأسِ، أي: مُبيَّتًا لهم، وانتقَل منه إلى ضميرِ القرية باعتبارِ أَهلِها، فقال: ﴿ أَوْ هُمُ قَابِلُونَ \* فَمَاكَانَ دَعُوسُهُمْ إِذْ جَاءَهُم ﴾ (١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ يدُلُّ على أنَّ اللهَ يسألُ جَميعَ النَّاسِ يومَ القيامةِ، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَسَّعَلَنَهُمْ آجَمْعِينَ \* عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]، وقولُه: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصفات: كَانُواْ يعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢]، وقولُه: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [القصص: ٦٥]، وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، وقد جاءَتْ آياتٌ أُخرُ تدُلُّ على خلافِ ذلك؛ كقوله: ﴿ فَيَوْمِ نِلِ لَا يُسْعَلُ عَن ذَنُوهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ إنشُ وَلا جَانَتُ ﴾ [الرحمن: ٣٩]، وكقوله: ﴿ وَلا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، والجوابُ عن هذا من ثلاثةِ أوجُهِ:

الأوَّل -وهو أوجَهُها؛ لدَلالةِ القُرآنِ عليه- هو: أنَّ السُّؤالَ قِسمانِ: سؤالُ تَوبيخ وتقريع، وأداتُه غالبًا: (لِمَ)، وسؤالُ استخبارٍ واستعلام، وأداتُه غالبًا:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰-۲)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩).



(هَل)، فالـمُثبَتُ هو سؤالُ التَّوبيخِ والتَّقريعِ، والمنفيُّ هو سُؤالُ الاستخبارِ والاستعلامِ، وجهُ دلالةِ القرآنِ على هذا: أنَّ سؤالَه لهم المنصوصَ في كُلِّه توبيخُ وتقريعٌ، كقوله: ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُم مَّسَّعُولُونَ \* مَالكُمُ لَا نَنَاصَرُونَ \* ، وقوله: ﴿ أَفَسِحْرُ هَلْاَ اللهُ عَيْرِ ذلك مِنَ الآياتِ. أَمَّ أَنتُمُ لَا نُبَعِرُونَ \* ، إلى غيرِ ذلك مِنَ الآياتِ.

الوجه الثاني: أنَّ في القيامةِ مواقِفَ مُتعدِّدةً؛ ففي بعضِها يُسألونَ، وفي بعضها لا يُسألونَ.

الوجه الثالث: أنَّ إثباتَ السُّؤالِ مَحمولٌ على السُّؤالِ عَنِ التَّوحيدِ، وتَصديقِ الرُّسلِ، وعدمَ السُّؤالِ مَحمولٌ على ما يستلزِمُه الإقرارُ بالنُّبوَّاتِ مِن شرائعِ الدُّسلِ، وقدمَ السُّؤالِ مَحمولٌ على ما يستلزِمُه الإقرارُ بالنُّبوَّاتِ مِن شرائعِ الدِّينِ وفُروعِه (۱)، وقيل غير ذلك (۲).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَنَسْءَكَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ الفائدةُ في سُؤالِ الرُّسُلِ مع العِلمِ بأنَّه لم يصدُرْ عنهم تقصيرُ البِنَّةَ: أَنَّهم إذا أَثبَتُوا أَنَّه لم يَصدُرْ عنهم تقصيرُ البِنَّةَ، التحق التَّقصيرُ بكُلِّيَّة بالأُمَّة، فيتضاعَفُ إكرامُ اللهِ في حَقِّ الرُّسُلِ؛ لظُهورِ بَراءَتِهم عن جميعِ مُوجباتِ التَّقصيرِ، وتتضاعَفُ أسبابُ الخِزي والإهانةِ في حَقِّ الكُفَّارِ؛ لِمَا ثبت أنَّ كُلَّ التقصيرِ كان منهم (٣).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾ يدلُّ على أنَّه تعالى عالِمٌ بالعِلمِ، وهو صِفَةٌ له، قائِمٌ بذاتِه، وأنَّ قَولَ مَن يقولُ: (إنَّه لا عِلمَ لله) قولٌ باطِلٌ (٤٠).

٧ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِيثُ ثُهُ فَأُولَكِمِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>Y) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (Y + Y + Y)، ((تفسير ابن عاشور)) (A - - - X).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عادل)) ( ٩/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠١/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٣)، ويُنظر أيضًا: ((شرح العقيدة الواسطية)) للهراس (ص: ١٢٠).



ٱلمُفَلِحُونَ ﴾ إنْ قيل: الميزانُ واحِدٌ، فما وجهُ الجَمعِ؟ فالجوابُ: أنَّ العَربَ قد تُوقِعُ لفظَ الجَمعِ على الواحِدِ تفخيمًا له. وقيل: إنَّه يُنصَبُ لكُلِّ عبدٍ مِيزانٌ. وقيل: جُمِعَ لاختلافِ الموزوناتِ، وتعَدُّدِ الجَمعِ، فهو جمعُ مَوزونٍ أو ميزانٍ فالميزانُ واحدٌ، وأُطلق عليه اسمُ الجمعِ؛ لكثرةِ ما يُوزن فيه مِن أنواعِ الأعمالِ، وكثرةِ الأشخاصِ العاملين، الموزونةِ أعمالُهم(١).

٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِنْ ٱلْحَقَّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُ هُ. فَأُوْلَكَ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الحَسَناتِ هي مِن أسبابِ مَحْوِ الذُّنُوبِ، وزوالِ العُقُوبةِ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنها فَجَاءَهَا بَأْسُنا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴾ هذا الخبرُ مُستعمَلٌ في التَّهديدِ للمُشركينَ، الذين وُجِّهَ إليهم التعريضُ في الآيةِ الأولى (٣)، وقد خَصَّ بالذِّكرِ إهلاكَ القُرى، دون ذِكرِ الأُمَم؛ لأنَّ المُواجَهينَ بالتَّعريضِ هم أهلُ مَكَّة، وهي أمُّ القرى؛ فناسَبَ أن يكونَ تهديدُ أهلِها بما أصابَ القُرى وأهلَها، وأيضًا لأنَّ تعليقَ فِعلِ ﴿ أَهْلَكُنها ﴾ بالقريةِ دون أهلِها؛ لِقصدِ الإحاطةِ والشُّمولِ، فهو مُغنِ عن أدواتِ الشُّمولِ، فالسَّامِعُ يعلَمُ أنَّ الـمُرادَ مِنَ القريةِ أهلُها؛ لأمَّا القريةِ والموعِظةَ إنَّما هي بما حَصَل لأهلِ القريةِ (١٠).

- والتَّعبيرُ عن إرادةِ الفِعلِ بذِكرِ الصِّيغةِ التي تدُلُّ على وقوعِ الفِعلِ في قولِه: ﴿ أَهۡلَكَٰنَهَا ﴾؛ لإفادةِ عَزم الفاعِلِ على الفِعلِ عزمًا لا يتأخَّرُ عنه العَمَلُ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٤٦٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٧٦)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٨/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلى (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



بحيث يُستعارُ اللَّفظُ الدَّالُّ على حُصولِ المرادِ للإرادةِ؛ لتَشابُهِهما(١). وهذا على أحدِ الأوجهِ في التفسيرِ.

وقولُه: ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴾ فيه مبالغةٌ في تصويرِ غَفْلتِهم، وأمْنِهم مِن العذابِ، وخُصَّ مَجيءُ البَأسِ بهذينِ الوَقتينِ؛ لأنَّهما وقتانِ للسُّكونِ والدَّعَةِ والاستراحةِ، على عادَتِه سُبحانَه في أُخْذِ الظَّالِم في وَقتِ بُلُوغِ آمالِه وفَرَحِه ورُكونِه إلى ما هو فيه؛ فمَجيءُ العذابِ فيهما أقطعُ وأشَقُ، ولأنَّه يكون المجيءُ فيه على غَفلةٍ مِنَ المُهلكينَ، فهو كالمجيء بَغتةً، كما أنَّ التَّذكيرَ بالعذابِ فيهما يُنغِّصُ على المُكَذِّبين تَخَيُّل نَعيمِ الوقتينِ، وفي هذا التَّقسيمِ تهديدٌ؛ حتَّى يكونوا على وَجَلٍ في كلِّ وقتٍ، لا يَدْرُون متَى يحُونُ بهم العذابُ، بحيثُ لا يَأْمَنون في وقتٍ ما(٢).

٢ - قوله: ﴿ فَمَاكَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴾ فيه حَصْرٌ، ومعناه: أنَّهم لم يستغيثوا الله ولا توجَهوا إليه بالدُّعاء، ولِكَنَّهم وَضَعوا الاعترافَ بالظُّلمِ مَوضِعَ الاستغاثةِ؛ فلذلك استثناه اللهُ مِنَ الدَّعوى (٣). هذا على القولِ بأنَّ الاستثناء متَّصلٌ.

- والتَّوكيدُ بـ (إنَّ) في قولهم: ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾؛ لتحقيقِ الخَبرِ للنَّفسِ أو للمُخاطبينَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

٣- قوله: ﴿ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ المرادُ من هذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/۲۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١١-١٢)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٢- ٢٣).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸--, (77).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ –ب/ ۲۵).



السؤالِ توبيخُ الكفَرَةِ وتقريعُهم(١).

- والذينَ أُرسِلَ إليهم هُم أُمَمُ الرُّسُل، وعبَّرَ عنهم بالموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾؛ لِمَا تَدُلُّ عليه الصِّلةُ ﴿ أُرْسِلَ إِلْيَهِم ﴾ مِنَ التَّعليلِ، فإنَّ فائدةَ الإرسالِ هي إجابةُ الرُّسُل (٢).

- وفي قوله: ﴿ فَلَنَسَّعَلَنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَنَسَّعَلَتَ ﴾ التأكيدُ بلامِ القَسمِ ونُونِ التَّوكيدِ؛ لإزالةِ الشَّكِّ في ذلك، ولأنَّ الـمُخاطَبينَ مِنَ العَرَبِ في أوَّلِ الدَّعوةِ كانوا يُنكِرونَ البَعثَ والجَزاءَ، ولتأكيدِ الخَبرِ تأثيرٌ في الأنفُسِ، ولا سيَّما خَبرُ المَشهورِ بالأمانةِ والصِّدقِ، كالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد كانوا يُلقِبونَه قبل البَعثةِ بالأمينِ (٣).

- وقدَّمَ ذِكرَ سُؤالِ الأَمَمِ على ذِكرِ الرُّسُلِ؛ لأنَّ المقصودَ الأَهَمَّ مِنَ السُّؤالِ هو الأَمَمُ؛ لإقامَةِ الحُجَّةِ عليهم في استحقاقِ العِقابِ(١٠).

٤ - قوله: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴾ هذا مِن أعظم التَّوبيخ والتَّقريع؛
 حيث يُقِرُّونَ بالظُّلم، وتَشهَدُ عليهم أنبياؤُهم، ويَقُصُّ اللهُ عليهم أعمالَهم (٥).

- وتَنكيرُ قَولِه: ﴿ بِعِلْمِ ﴾ يدلُّ على إرادةِ التَّفصيلِ، أي: عالِمينَ بأحوالِهِم الظَّاهِرةِ والباطِنةِ، وأقوالِهم وأفعالِهم، وتَنوينُه للتَّعظيمِ، أي: بعلمٍ عَظيمٍ (١).

وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِ بِينَ ﴾ تذييلٌ مُقَرِّرٌ لِما قبلَه (٧)، والغائِبُ ضِدُّ الحاضِرِ ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۸۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٧٩-٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ –ب/  $\Upsilon$ ۷).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda - - / \Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٧)



وهو هنا كنايةٌ عن الجاهِلِ؛ لأنَّ الغَيبةَ تستلزِمُ الجهالةَ عُرفًا، أي: الجَهالة بأحوالِ المَغيبِ عنه؛ فإنَّها ولو بلَغَتْه بالإخبارِ، لا تكونُ تامَّةً عنده مثلَ الـمُشاهِد(١).

٥ - قولُه: ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِينُ ثُهُ فَأُولَا عِلَى هُمُ اللَّمُ فَلِحُونَ ﴾: فيه اسمُ الإشارةِ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ وما فيه مِن مَعنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلوِّ طَبَقَتِهم، وبُعدِ منز لَتِهم في الفَضلِ والشَّرَفِ(٢).

- وضَميرُ الفَصلِ (هُمْ) في قوله: ﴿ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾؛ لقَصدِ الانحصارِ، أي: هُم الذين انحصرَ فيهم تحقُّقُ المُفلِحينَ، أي: إن عَلِمْتَ جماعةً تُعرَفُ بالمُفلحينَ فَهُمُ هُمُ (٣).

- وتعريفُ ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على أَنَّهم النَّاسُ الذين بلغَك أَنَّهم مُفلِحون في الآخِرَةِ، أو إشارةٌ إلى ما يَعرِفُه كلُّ أحدٍ مِن حقيقةِ المُفلحينَ، وخصائِصِهم (١٠).

٦ - قوله: ﴿ يَطْلِمُونَ ﴾ صِيغةُ المضارعِ في قوله: ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾؛
 لحكايةِ حالِهم في تجدُّدِ الظُّلم فيما مضَى (٥).

- وتقديمُ المجرورِ في قوله: ﴿ بِكَايَتِنَا ﴾ على عامِلِه، وهو ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾؛ للاهتمام بالآياتِ (٢).

- الجَمعُ بين صِيغَتَي الماضي والمُستقبَل (كَانوا... يَظلمون)؛ للدَّلالةِ على استمرارِ الظُّلم في الدُّنيا(٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/  $\Upsilon$ ٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٣).

<sup>(&</sup>quot;) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/(")).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٣).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٤).



#### الآيات (۱۰-۱۸)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ مَكَنَكُمُ ﴾: أي: وطَّأْنا لكم الأرضَ، أو جَعَلْناها قرارًا لكم، وأصلُ (مكن): الموضِعُ الحاوي للشَّيءِ (١٠).

﴿ مَعَايِشَ ﴾: أي: أسبابًا تعيشونَ بها مِن مَطاعِمَ ومَشارِبَ، مُفرَدُها مَعِيشةٌ، وَهِي مَا يُعاشُ بِهِ مِنَ النَّباتِ والحيوانِ وغيرِ ذلك، والعَيْشُ: أخصُّ مِنَ الحَياةِ(٢).

﴿ صَوِّرُنَكُمُ ﴾: أي: صَوَّرْنا أباكُم آدَمَ بَشَرًا سَوِيًّا، وقيل: صَوَّرْنا الذُّرِّيةَ، وصُورةُ كُلِّ مَخلوقٍ: هَيئةُ خِلْقَتِه، وما يَتميُّز به عن غيره (٣).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷۳)، ((تفسير ابن
 کثیر)) (۳/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٤)، ((المفر دات)) للر اغب (ص: ٩٦٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢ / ٣١٧-٣٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩١)، ((مقاييس اللغة)) (٣/ ٣٢٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٧).



﴿ إِبُلِيسَ ﴾: هو أبو الشَّياطينِ، وأصلُ الإبلاسِ: اليَاسُ، والحُزنُ المعترِضُ مِن شِدَّةِ اليَاسِ، ومنه اشتُقَ إبليسُ، وقيل: هو اسمٌ أعجميُّ؛ ولذلك لم يَنصرِفُ (١).

﴿ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾: أي: المُهانِينَ، أو المُبعَدينَ، جمْعُ صاغرٍ، والصَّغَارُ: الذِّلَّةُ، وأصلُ (صغر): يدُلُّ على قِلَّةٍ وَحَقَارَةٍ (١).

﴿ أَنظِرُنِ ﴾: أي: أخّرني وأجّلني، وأصلُ (نظر): تأمُّلُ الشَّيءِ ومعاينتُه، ومنه: نَظَرْ تُه، أي: انتَظَرْ تُه، كأنّه ينظُرُ إلى الوَقتِ الذي يأتي فيه (٣).

﴿ أَغُونِتَنِي ﴾: أي: أَضْلَلْتَني، والغَيُّ: جَهلٌ مِن اعتقادٍ فاسدٍ، وأصلُ (غوي): يدُلُّ على خِلافِ الرُّشدِ، وإظْلام الْأَمْرِ، ويدلُّ على فَسادٍ في شَيْءٍ (١٠).

﴿ مَذْهُومًا ﴾: أي: مَذمومًا بأبلَغِ الذَّمِّ، أو مَلُومًا، وأَصْل (ذأم): يدلُّ على كَرَاهَةٍ وَعَيْبِ(٥).

﴿ مَّلْحُورًا ﴾: أي: مُقْصَى مطرودًا مُبْعَدًا؛ يُقَال: ادْحَرْ عنكَ الشَّيطانَ، أي: أَبعِدْه، وأصل الدَّحْر: الطَّردُ والإبعادُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۰۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٤٣)، ((المصباح المنير)) للفيومي (۱/ ۳٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦٨)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٣٣٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٧٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦، ٢٥٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:





## مُشكِلُ الإعرابِ:

#### قوله: ﴿ فَبِمَاۤ أَغُونَيْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ﴾

﴿ فَيِمَا ٓ أَغُونَتَنِي ﴾: في هذه الباءِ وَجهانِ؛ أحدُهما: أَنْ تكونَ للقَسَمِ، أي: فأُقسِمُ بإغوائِكَ لأقعُدنَّ. والثاني: أن تكون سَببيَّةً، تعلَّقَتْ بفعلِ القَسَمِ المحذوفِ، تقديرُه: فبما أغوَيتَني أُقسِمُ باللهِ لأَقعُدنَّ، أي: فبسَبَبِ إغوائِك أُقسِمُ.

﴿ صِرَطَكَ ﴾: (صِراطَ) مَنصوبٌ على نزْعِ الخافِضِ (على)، والتقديرُ: لأقعُدنَّ للهم على صراطِك، أو منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ به للفِعل ﴿ أَقْعُدَنَّ ﴾ على تَضمينِ الفِعلِ (قعَدَ) معنى فِعلٍ مُتعدِّ، والتقديرُ: لألزَمَنَّ صراطَك المستقيمَ بقُعودِي عليه، وقيلَ غيرُ ذلك (۱).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يمتَنُّ اللهُ على عبادِه بأنْ هيَّا لهم الأرضَ، وأقدرَهم على الانتفاع بما فيها، ويَسَرَ لهم فيها ما يعيشونَ به في حياتِهم، ومع ذلك فإنَّ قليلًا منهم مَن يَشكُرُه تعالى على نِعَمِه.

ثم خاطَبَ اللهُ بني آدَمَ قائلًا لهم إنَّه خلَقَ أباهم آدَمَ، ثمَّ صَوَّرَه بَشَرًا سَوِيًّا في أحسَنِ تَقويم، ثمَّ قال للملائكةِ: اسجُدُوا لآدَمَ، فكُلُّهم امتَثَلَ الأمرَ وسجَدَ؛ إلَّا إبليسَ؛ استكبرَ ورفضَ الشُّجودَ.

فسأله اللهُ تعالى عمَّا منَعَه مِنَ السُّجودِ حين أمرَه، فأجابِ أنَّ ما منَعَه مِن ذلك هو أنَّه أفضَلُ مِن آدَمَ؛ إذ خلَقَه اللهُ تعالى مِن نارٍ، بينما خلَقَ آدَمَ مِن طينٍ.

٤١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٨٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢٥٩). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٨).





فأمَرَه اللهُ تعالى حينَها أن يَهبِطَ مِنَ الجنَّة؛ فليس له أن يتكبَّرَ فيها، وأمره أن يخرُجَ مِنَ الجنَّة، فهو من الذين قد نالهم مِن الله الصَّغارُ والذلُّ والمَهانةُ.

فطلب إبليسُ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ أن يُمهِلَه إلى يومِ بَعثِ الخَلائقِ، فأخبَرَه أنَّه مِنَ اللهُ مَنَ اللهِ عزَّ وجلَّ أن يُمهِلَه إلى يومِ بَعثِ الخَلائقِ، فأخبَرَه أنَّه مِن اللهُ مهَلينَ. فأقسَمَ إبليسُ لِربَّه إنَّه بسبَبِ إغوائِه له، ليَلْزَمَنَّ لبني آدَمَ الطَّريقَ الطَّويمَ، ويَصُدُّهم عنه، مُزَيِّنًا لهم طريقَ الباطِلِ، وإنَّه سيأتِيهم مِن جَميعِ الوُجوهِ، ومِن مُختَلِف الطُّرُق؛ لِيَصُدَّهم عن الحَقِّ، ولن يجِدَ تعالى أكثرَهم شاكرينَ له.

فأمَرَه اللهُ أن يَخرُجَ مِنَ الجنَّةِ مَذمومًا مَمقوتًا مَطرودًا مِن رحمتِه، وأقسَم أنَّ مَن اتَّبعه مِن بني آدمَ، أنْ يملاً جهنَّمَ مِن جميعِهم: مِن الكفرةِ أتباعِ إبليسَ، ومِنه وذرِّيتِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا أَمَرَ الخَلقَ بمتابَعةِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ، وبقَبولِ دَعوَتِهم، ثمَّ خَوَّفَهم بعذابِ الآخِرةِ - رغَّبَهم في قَبولِ دَعوةِ الأنبياءِ عليهم، الشَّلامُ في هذه الآيةِ بطريقٍ آخَرَ، وهو أنَّه كَثُرَت نِعَمُ اللهِ عليهم، وكَثرةُ النِّعَم تُوجِبُ الطَّاعةَ(۱).

وأيضًا لَمَّا كان الدِّينُ الذي أمَرَ تعالى باتِّباعِ التَّنزيلِ فيه، هو دينَ الفِطرةِ، المُبَيِّنَ لكُلِّ ما يُحُولُ بينها وبين هذا المُبَيِّنَ لكُلِّ ما يُحُولُ بينها وبين هذا الكَمالِ، وكان افتتانُ النَّاسِ بأمْرِ المَعيشةِ مِن أسبابِ إفسادِ الفِطرةِ، بالإسرافِ في الشَّهَواتِ، مِن حيثُ إنَّه يجِبُ أن تكونَ نِعَمُ اللهِ عليهم بما يحتاجونَ إليه مِن أمرِ المَعيشةِ، سببًا لإصلاحِها بشُكرِ اللهِ عليه، الموجِب للمَزيدِ منه - لَمَّا



كان الأمرُ كذلك، ذكَّرَ سبحانه النَّاسَ في هذه الآيةِ بنِعَمِه عليهم في التَّمكينِ في الأرضِ، وخَلْقِ أنواع المعايشِ فيها (١١)، فقال:

## ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

أي: ولقد هيَّأْنا لكم الأرضَ - أيُّها النَّاسُ - وأقدَرْناكم عليها، وجَعَلْناها لكم قرارًا تستَقِرُّونَ فيها، وفِراشًا تفتَرِشونَها، وأبَحْنا لكم منافِعَها(٢).

## ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشَ ﴾

أي: ويسَّرْنا لكم في الأرضِ ما تعيشونَ به أيامِ حياتِكم؛ مما يخرُجُ مِنَ الأشجارِ والنَّباتاتِ، ومِنَ المعادِنِ والحيواناتِ، والصَّنائِعِ والتِّجاراتِ، وغيرِ ذلك مِن أسبابِ المعيشةِ (٣).

## ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ﴾

أي: وأنتم مع ذلك قليلٌ شكرُكم على هذه النِّعَمِ التي أنعَمْتُها عليكم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْضُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَارٌ ﴾

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۳۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ١٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٧٣)، ((تفسير البغوي)) (١/ ٣٣٠). قال السمعاني: (أمَّا الكُفَّارُ فلا يشكُرونَ، وأمَّا المؤمنونَ فلم يبلُغُوا غايةَ الشُّكرِ). ((تفسير السمعاني)) (١/ ٢٤٦).

وقال ابنُ عاشور: (الخِطابُ للمُشركينَ خاصَّةً؛ لأَنَّهم الذين قلَّ شُكرُهم لله تعالى؛ إذ اتَّخَذوا معه آلهةً، ووَصفُ قليلٍ يستعمَلُ في معنى المَعدوم، ويجوز أن يكون على حقيقَتِه، أي: إنَّ شُكرَكم اللهَ قليلٌ؛ لأَنَّهم لَمَّا عرفوا أَنَّه رَبُّهم، فقد شَكروه، ولكنَّ أكثَرُ أحوالِهم هو الإعراضُ عن شُكرِه، والإقبالُ على عبادةِ الأصنام وما يَتبَعُها). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٥٥).





[إبراهيم: ٣٤].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَٰلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُواْ اِلآدَمَ فَسَجَدُواْ اِلآدَمَ فَسَجَدُواْ اِللَّهَ إِلَيْسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّيْحِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر سبحانَه ما منَحَ العبادَ مِنَ التَّمكينِ؛ ذكَّرَهم بنعمةِ الإيجادِ، وهي نعمةُ عنايةٍ، بعد ما كانوا عليه مِنَ العَدَمِ، وذكر تفضيلَه لهم؛ حيث خلَقَ أباهم آدَمَ، وأمَرَ الملائكةَ بالسُّجودِ له؛ فإنَّ الإنعامَ على الأبِ يَجرِي مَجرى الإنعامِ على الابنِ، ثمَّ ذكرَ لهم أنَّ أباهم لَمَّا خالفَ الأمرَ أهبَطَه مِنَ الجنَّةِ؛ وفي ذلك تحذيرٌ لذُرِّيتِه (۱).

## ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ﴾.

أي: ولقد خَلَقْنا أباكم آدَمَ عليه السَّلامُ، ثمَّ صَوَّرْناه بشرًا سَوِيًّا في أحسَنِ تَقويمٍ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۰۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۷/ ٣٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤).

واختار كونَ المرادِ بقَولِه: ﴿ خَلَقَنَكُمُ ﴾ و﴿ صَوَّرُنَكُمُ ﴾ آدَمَ عليه السَّلامُ: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيرٍ، والسَّعديُّ، والسُّنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٣٦- ٣٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٠٢- ١٠٩).

قال ابنُ كثير: (وإنَّما قيل ذلك بالجَمع؛ لأنَّه أبو البَشَر، كما يقول اللهُ تعالى لبني إسرائيلَ الذينَ كانوا في زَمَن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ



## ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَتِمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾.

أي: لَمَّا خَلَقْنا آدَمَ وصَوَّرناه، قُلْنا للملائكةِ ابتلاءً منَّا واختبارًا لهم: اسجُدُوا لآدَمَ؛ إكرامًا له، وإظهارًا لفَضْلِه عليه السَّلامُ(١).

## ﴿ فَسَكِ كُونًا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾.

أي: فسجَدَ الملائكةُ كُلُّهم إلَّا إبليسَ، لم يكُنْ مِنَ السَّاجدينَ لآدَمَ عليه السَّلامُ؛ تكبُّرًا عليه، وإعجابًا بنَفسِه (٢).

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللهُ ﴾. ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾.

ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ والمراد: آباؤُهم الذين كانوا في زَمَنِ موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩١).

وقال ابنُ عاشور: (ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَاءُ مَمَلَنَكُمُ فِي لَلْجَارِيَةِ ﴾ أي: حَمَلْنا أصولَكم، وهُمُ الذينَ كانوا مع نوحٍ، وتناسَلَ منهم النَّاسُ بعد الطُّوفانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب۳-۳۷).

وقد ذهَبَ بعضُ السَّلَفِ إلى أنَّ المعنى: ولقد خَلَقْناكم في ظَهرِ آدَمَ - أَيُّها النَّاسُ - ثمَّ صَوَّرْناكم في أرحام النِّساءِ.

وقال بعضُّهم: معنى ذلك: ولقد خَلَقْناكم في أصلابِ آبائِكم، ثمَّ صَوَّرْناكم في بُطُونِ أُمَّهاتِكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٧٥، ٧٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤).

(٢) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

وقد اختلف أهلُ العِلمِ في إبليسَ: هل كان مِنَ الملائكةِ أو لم يكُنْ منهم، على قولين: القول الأول: أنَّه كان مِنَ الملائكةِ، وهو قولُ الجُمهورِ، واختارَه ابنُ جريرٍ، والبَغَويُّ، وابن عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٤٢)، ((تفسير البغوي)) (١/٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (١/٤٢).

القول الثاني: أنَّه لم يكُنْ مِنَ الملائكةِ، وهو قولُ الحَسَن البصريِّ، واختاره ابنُ كثير، وابنُ عاشور) عاشور، والشَّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ ٢٣٠) و(٥/ ١٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ -ب/ ٤١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٢٩٠).





أي: قال اللهُ تعالى لإبليسَ: ما منَعك مِن السُّجودِ، فأحوجَك ألَّا تسجدَ لآدَمَ حين أمَرْ تُك بالسُّجُودِ له (١)؟

#### ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾.

أي: قال إبليسُ لله سبحانه: منعني من السُّجودِ له أنَّني أفضَلُ منه؛ لأنَّك خَلَقْتَني مِن النَّارِ، وخَلَقْتَه مِن الطِّينِ، والنَّارُ أفضَلُ مِنَ الطِّينِ، فكيف أسجُدُ له (٢٠؟

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۹۲ /۳).

قال الشنقيطي: (في (لا) هنا وجهان: أحدُهما: أنَّ ﴿ مَا مَنَكَ ﴾ مضمَّنةٌ معنى فِعل [آخر، هو ألجأ] و (لا) في بابها ليسَتْ زائدة، أي: ما ألجأكَ وأحوجَك إلى أنْ لا تسجُد؟ [أي:] ما المانعُ الذي ألجأك وأحوجَك إلى أنْ لا تسجُد؟ وتضمينُ الفِعلِ معنى فعل، معروفٌ، قال به عامَّةُ عُلماءِ النَّحو من البَصريين. وأظهَرُ القولين في هذا: أنَّ (لا) هنا جيءً بها لتأكيدِ النَّفي؛ لأنَّ (منعك) في معنى الجُحودِ والنَّفي، وإتيانُ (لا) زائدةً في الكلامِ الذي فيه معنى الجَحدِ، مطَّرِدٌ،... ومن أساليبِ اللُّغة العربية زيادةُ لَفظِ (لا) لتوكيدِ الكلام). ((العذب النمير)) (٣/١١، ١١٤). ويُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢٦٣).

(٢) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٤١-٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١١٩-١٢١).

قال الشنقيطي: (قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ذُكِرَ في هذه الآية الكَريمةِ: أَنَّ إبليسَ لعَنه اللهُ خُلِقَ مِن نارٍ، وعلى القولِ بأنَّ إبليسَ هو الجانُّ الذي هو أبو الجِنِّ، فقد زاد في مواضِعَ أُخَرَ أوصافًا للنَّارِ التي خلقه منها؛ من ذلك أنَّها نارُ السَّمُوم، كما في قوله: ﴿ وَلَلْهَانَ خَلَقَنهُ مِن فَبُلُ مِن نَارٍ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]، ومِن ذلك أنَّها خُصوصُ المارِج، كما في قوله: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مُطلَق النَّار؛ في قوله: ﴿ وَخَلَق ٱلْجَانَ مِن مُطلَق النَّار؛ لاَنَّه اللَّهَبِ الذي لا دُخَان فيه. وسُمِّيت نارَ السَّمومِ؛ لأنَّها تَنفُذُ في مسامً البَدَنِ؛ لشِدَّةِ حَرِّها). ((أضواء البيان)) (٢/ ١٠).

وقال الشنقيطي أيضًا: (قولُه جلَّ وعلا حكايةً عن إبليسَ: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ كأنَّ اللهَ لَمَّا سألَ إبليسَ - وهو عالِمٌ؛ لأنَّه جلَّ وعلا أعلَمُ بالموجِبِ الذي بسبَيهِ امتنَعَ إبليسُ من السجود قال له: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرَّتُكَ ﴾ وهو أعلَمُ، فأجاب إبليسُ - عليه لعائن الله - بما كان يُضحِرُه مِنَ الكِبر، وكأنَّه اعترَض على ربِّه، وواجه ربَّه جلَّ وعلا بأنَّ تكليفَه إيَّاه أمرٌ لا ينبغي ولا يصلُحُ!! فخطًا ربَّه جلَّ وعلا، سبحانه وتعالى عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا! وجعل ذلك ذريعةً له ومُبرِّرًا في زَعمِه الباطِلِ لعَدَمِ السُّجود). ((العذب النمير)) (٣/ ١١٩).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسَّتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ \* قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْئَةً خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنْهُ. مِن طِينٍ ﴾ [ص: ٧٥-٧٦].

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُلِقَتِ الملائكةُ من نورٍ، وخُلِقَ الجانُّ مِن مارجٍ مِن نارٍ، وخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لكم))(١).

# ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِدِينَ ﴿ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾.

أي: قال اللهُ تعالى لإبليسَ: فاهبِطْ مِنَ الجنَّةِ؛ بسبَبِ عصيانِك لأمرِي، وخُروجِك عن طاعتي وأمرِي(٢).

## ﴿ فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾.

أي: فاخرُجْ مِنَ الجنَّةِ؛ إنَّك مِنَ الذَّلِيلينَ الحَقيرينَ (٣).

## ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّا ﴾.

(١) رواه مسلم (٢٩٩٦).

ابن کثیر)) (۳/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩٣).

وقد اختلف المُفَسِّرُونَ: هل المرادُ الهبوطُ مِنَ الْجَنَّةُ أَو الهبوطُ مِنَ السَّماء أو مِنَ المنزِلَة والمكانةِ؟ على أقوال:

الأوَّل: أنَّ المعنى: فاهبِطْ مِنَ الجنَّة؛ فليس لك أن تستكبِرَ في الجنَّة. اختاره ابنُ جرير وابن عطية والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۸/۱۰)، ((تفسير ابن عطية )) (۲/ ۳۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٤). وينظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۲۸). الثاني: أنَّ المعنى: فاهبِطْ من السَّماء؛ فليس لك أن تستكبِرَ في السَّماء. اختاره الواحدي والقرطبي. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ۱۷۳). الثالث: أنَّ المرادَ المنزلةُ التي كان فيها في المَلكوتِ الأعلى. ذكره ابنُ كثير احتمالًا. ((تفسير الثالث: أنَّ المرادَ المنزلةُ التي كان فيها في المَلكوتِ الأعلى. ذكره ابنُ كثير احتمالًا. ((تفسير

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩٣).





أي: قال إبليسُ: أخِّرْني وأمهِلْني إلى أن يُبعَثَ الخَلقُ يومَ القِيامةِ(١).

#### ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال اللهُ لإبليسَ: إنَّك مِنَ المؤخَّرينَ الذين لا يُميتُهم اللهُ إلَّا وَقتَ النَّفخةِ النَّفخةِ الأولى، حين يموتُ الخَلقُ كُلُّهم (٢).

## ﴿ قَالَ فَبِمَآ أَغُونَتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ.

أي: قال إبليسُ مُخاطبًا رَبَّه: فبسَبَبِ إضلالِك لي، أُقسِمُ بك لألزَ مَنَّ الجلوسَ لذُرِّيَّةِ آدَمَ على طريقِكَ الحَقِّ القَويمِ، المُوصِلِ إلى الجنَّة - وهو الإسلامُ وشرائِعُه - لذُرِّيَّةِ آدَمَ على طريقِكَ الحَقِّ القَويمِ، المُوصِلِ إلى الجنَّة - وهو الإسلامُ وشرائِعُه - فأَصُدُّهم عن عبادَتِك وطاعَتِك، وأُزيِّنُ لهم الباطِلَ؛ لئلَّا يُوحِّدوك ويَعبُدوك (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۰)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٤٧)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٢٠٦).

قال الشنقيطي: (قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرُقِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ \*قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ لم يُبيّن هنا في سُورةِ الأعرافِ الغايةَ التي أنظرَه إليها، وقد ذَكَرَها في «الحِجْر» و «ص»، مُبيّنًا أنَّ غايةَ ذلك الإنظارِ هو يومُ الوَقتِ المَعلوم؛ لِقَولِه: في سورة «الحِجر» و «ص»: ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ \* إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، وقد أعطاه اللهُ الإنظارَ \* إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، وقد أعطاه اللهُ الإنظارَ إلى يومِ البَعْثِ، وقد أعطاه اللهُ الإنظارَ إلى يومِ البَعْثِ، والعِلمُ عندَ اللهِ إلى يومِ الوَقتِ المَعلومِ. وأكثرُ العُلماءِ يقولون: المُرادُ به وَقتُ النَّفَخةِ الأولى، والعِلمُ عندَ اللهِ تعالى). ((أضواء البيان)) (١/ ١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۰/ ۹۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۲-۱۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۸۳-۱۸۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٩١، ٩١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩٣-٣٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٤٦-٤٤). قال ابن القيم: (أفضَلُ ما يُقَدِّرُ اللهُ لعَبدِه وأجَلُّ ما يقسِمُه له: الهُدى، وأعظَمُ ما يبتليه به ويُقَدِّرُه عليه: الضَّلالُ، وكلُّ نعمة، دونَ نِعمة الهدى، وكلُّ مُصيبة، دُونَ مُصيبة الضَّلالِ، وقد اتَّفقَت رُسُلُ اللهِ مِن أُوَّلِهم إلى آخِرِهم، وكُتُبُه المُنَّزَلةُ عليهم، على أنَّه سبحانه يُضِلُّ مَن يشاءُ، ويَهدي مَن يشاء، وأنَّه مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأنَّ الهُدى والإضلالَ بيكِه لا بيكِه العَبدِ، وأنَّ العَبدَ هو الضَّالُ أو المُهتدي؛ فالهدايةُ والإضلالُ فِعلُه سبحانه وقَدَرُه، والاهتداءُ والضَّلالُ فِعلُه سبحانه وقَدَرُه، والاهتداءُ والضَّلالُ فِعله سبحانه العليل)) لابن القيم (ص: ٦٥).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجُمُعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٨].

وعن سَبْرةَ بنِ أبي فاكه رَضِيَ الله عنه، قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ الشَّيطانَ قعَدَ لابنِ آدَمَ بأطرُقِه، فقعد له بِطَريقِ الإسلام، فقال له: أتُسلِمُ وتَذَرُ دِينك، ودينَ آبائِك، وآباءِ أبيك؟! قال: فعصاه، فأسلَم، فقال له: أتُسلِمُ وتَذَرُ رُينك، ودينَ آبائِك، وآباءِ أبيك؟! قال: فعصاه، فأسلَم، ثمَّ قعَدَ له بطريقِ الهِجرةِ، فقال: أتُهاجِرُ وتَذَرُ أرضَك، وسماءَك؟! وإنَّما مَثلُ المُهاجِرِ كمَثلِ الفَرسِ في الطِّولِ(۱۱)، قال: فعصاه فهاجَرَ، قال: ثمَّ قعدَ له بطريقِ الجِهادِ، فقال: هو جَهدُ النَّفسِ والمالِ، فتُقاتِلُ فتُقتلُ، فتُنكَحُ المرأةُ، ويُقسَمُ المالُ، قال: فعصاه فجاهدَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فمَن فعَلَ المالُ، قال: فعصاه فجاهدَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فمَن فعَلَ ذلك منهم فمات، كان حقًّا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو قُتِلَ كان حَقًّا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابَّةُ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابَّةُ كان حقًّا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابَّةً كان حقًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابًهُ كان حقًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابً كان حقًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دين عَرِقَ كان حقًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابًا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) دابًا المِنْ أن يُدخِلُه الجنَّة، أو وَقَصَتُه (۱) (۱) دُولَا عَلَى اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة على اللهِ أن يُدخِلُه الجنَّة على المُولَّة على اللهِ أن يُدخِلُه الجنَّة على اللهِ أن يُدخِلُه الجنَّة على اللهِ أن يُدخِلُه الجنَّة على المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المَعْلَمُ الْمَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

﴿ ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللهُ

## ﴿ ثُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الطِّوَل: هو الحَبلُ الذي يُشَدُّ أَحَدُ طَرَفيهِ في وَتِدٍ، والطَّرَفُ الآخَرُ في يَدِ الفَرَسِ، وهذا من كلامِ الشَّيطانِ، ومقصودُه: أنَّ المُهاجِرَ يصيرُ كالمُقَيَّدِ في بلادِ الغُربةِ؛ لا يدورُ إلَّا في بَيتِه، ولا يُخالِطُه إلَّا بعضُ مَعارِفِه، فهو كالفَرسِ في طِوَلٍ، لا يدورُ ولا يرعى إلَّا بقَدْرِه، بِخِلافِ أهلِ البِلادِ في بلادِهم؛ فإنَّهم مَبسوطونَ لا ضِيقَ عليهم، فأحَدُهم كالفَرَسِ المُرسَلِ. يُنظر: ((حاشية السِّندي على سنن النسائي)) (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الوَقْصُ: كَسْرُ الغُنُقِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٢١٤)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٢٠٦). (٣) أخرجه النسائي (٣١٣٤) واللفظ له، وأحمد (١٦٠٠٠)، وابن حبان (٩٩٥).

و ... قال المِزِّي في ((تهذيب الكمال)) (٧/ ٤٩): في إسنادِه اختلافٌ، وذكر أنَّ له متابَعةً، وصحَّحَ إسنادَه العراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (٣/ ٣٥)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٣١٣٤).





أي: ثمَّ لآتِينَّ بني آدَمَ مِن جَميعِ الوُجوهِ، ومُختَلِفِ الطُّرُق، فأصُدُّهم عن الحَقِّ، وأُحَسِّنُ لهم الباطِلَ(١).

## ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾.

مناسبتُها لِما قبلها:

لَمَّا عَلِمَ الخبيثُ إبليسُ أنَّهم ضُعفاءُ، قد تغلِبُ الغفلةُ على كثيرٍ منهم، وكان جازمًا ببَذلِ مجهودِه على إغوائِهم - ظَنَّ وصَدَّق ظَنَّه، فقال(٢):

#### ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ ﴾.

أي: ولا تجِدُ أكثر بني آدَمَ شاكرينَ لك، بل يُشرِكونَ بك، ولا يُوَحِّدونَك، ويعصُونَك، ولا يُطيعونَك (٣).

وقولُ إبليسَ هذا إنَّما هو ظنُّ منه وتوَهُّم، وقد وافَقَ في هذا الواقِعَ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ لَهُ عَلَيْهُم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ﴾ (٤) [سبأ: ٢٠ - ٢١].

# ﴿ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَك مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾.

## ﴿ قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾.

أي: قال اللهُ عزَّ وجلَّ لإبليسَ: اخرُجْ مِنَ الجنَّةِ مَذمومًا ممقوتًا، مطرودًا مِن رحمةِ اللهِ سبحانه (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۰/ ۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/١٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣٨١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/١٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥)، ((أضواء



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ص: ٧٧-٧٧].

## ﴿ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي: أُقسِمُ على أنَّ مَنِ اتَّبَعك مِن بَني آدَمَ أنْ أَمَلاً نارَ جهنَّمَ يومَ القيامةِ منهم ومِنك ومِن ذُرِّيتِك (١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱذَهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦-٦٥].

وقال سبحانه: ﴿ قَالَ فَالْخَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥-٨٨].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - في التَّعقيبِ بهذه الآيةِ: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْشَا ﴾ إيماءٌ إلى أنَّ إهمالَ شُكْرِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ على آيةِ: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ﴾ إيماءٌ إلى أنَّ إهمالَ شُكْرِ

البيان)) للشنقيطي (٢/ ١١).

وتقدَّمَ قريبًا في تفسيرِ قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣] خلافُ المفَسِّرين في عَودِ الضَمير في قولِه: ﴿ مِنْهَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۱۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (۲ / ۳۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵).

قال النحَّاس: (قال أبو إسحاقَ: من قرأ ﴿ لَمَن تَبِعَكَ ﴾ بفَتحِ اللَّامِ؛ فهي عِندَه لامُ قَسم، وهي توطئةٌ لِقَوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَ ﴾ وقال غيره: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ ﴾ هي لامُ توكيدٍ، ﴿ لَأَمْلَأَنَ ﴾ لامُ قسم، الدليل على هذا أنَّه يجوزُ في غيرِ القُرآنِ حَذفُ اللامِ الأولى، ولا يجوزُ حَذفُ الثَّانية). ((إعراب القرآن)) (٢ / ٤٧).





النِّعمةِ يُعَرِّضُ صاحِبَها لِزَوالِها، وهو ما دلَّ عليه قَولُه: ﴿أَهْلَكُنَّهَا ﴾(١).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَكُمْ مُ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ إِكَهِ ٱسْجُدُواْ
 لِآدَمَ ... ﴾ فيه التَّذكيرُ بنِعمةِ الإيجادِ؛ ليشكُرُوا مُوجِدَهم (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُمُ صَوَّرُنَكُمْ مُمَ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّن السَّحِدِينَ ﴾ فيه تنبيه وإيقاظ إلى عَداوة الشَّيطانِ لِنَوعِ الإنسانِ مِنَ القِدَم؛ ليكون ذلك تحذيرًا مِن وَسوَسَتِه وتَضليلِه، وإغراءً بالإقلاع عمَّا أوقَعَ فيه النَّاسَ مِن الشِّركِ والضَّلالةِ (٣).

٤ - في قَولِه تعالى عن إبليسَ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ العُجْبَ هو الذي أَهلَكَه (٤).

٥- الاحتجاجُ على فضلِ الإِنسانِ على غيرِه بفضلِ أَصْلِه على أَصلِه حَجَّةٌ فَاسِدَةٌ، احتجَّ بها إبليسُ حيثُ قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾، وقد قال النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ((مَن بطَّأ به عملُه لم يُسرعْ به نَسَبُه))(٥).

٦- التكبُّرُ على اللهِ تعالى يوجِبُ العِقابَ الشَّديدَ، والإخراجَ مِن زُمرةِ الأولياءِ، والإدخالَ في زُمرةِ المَلْعونينَ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلًا تَسَجُدُ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينٍ \* قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٣٥)

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/۳٦).

<sup>(&</sup>quot;) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda-\nu/m$ ).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/١٥). والحديث أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة.



#### فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيِينَ ﴾ فيه تنبيه على أنَّه ليس لِمَن في الجنَّةِ أَنْ يتكبَّر، وأَنَّ التكبُّر لا يليقُ بأهلِ الجنَّةِ والسَّماء، وأنَّه تعالى إنَّما طرَدَ إبليسَ لتكبُّرِه، لا لمجرَّدِ المعصية، وكما في الحديثِ: ((لا يَدخُلُ الجنَّةَ مَن كان في قَلْبِه مثقالُ ذرَّةٍ مِن كِبْرٍ))(٢).

٨- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾ حكمة أينظارِ الله تعالى لإبليسَ - وإن كان ذلك سببًا للغواية والفِتنة - أنَّ في ذلك ابتلاء العبادِ بمُخالَفَتِه وطَواعِيَتِه، وما يترتَّبُ على ذلك مِن إعظامِ الثَّوابِ بالمُخالفةِ، وإدامةِ العِقابِ بالطَّواعِيةِ (٣).

9 - قال تعالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُم مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ إنَّما نَبَّهنا اللهُ تعالى على ما قال إبليسُ وعَزَم على فِعْلِه؛ لِنأخُذَ منه حِذْرَنا، ونستَعِدَّ لعَدُوِّنا، ونحترِزَ منه بعِلْمِنا بالطَّريقِ التي يأتي منها، ومَداخِلِه التي ينفُذُ منها(٤).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ إشارةٌ إلى منزلة الشُّكرِ؛ حيث إنَّ ابليسَ لَمَّا عَرَفَ قَدْرَ مقامِ الشُّكرِ، وأنَّه مِن أَجَلِّ المقاماتِ وأعلاها، جَعَلَ غايَتَه أَنْ يسعَى في قَطْعِ النَّاسِ عنه (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ٣١٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٦٥). والحديثُ أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٩١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. (٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١١٧).





#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمُ مُم صَوَّرُنَكُم مُم مَ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كَةِ اسْجُدُوا لِلْمَكِ مَع اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ الْمَلَامِ هنا - فهذا بَيِّنٌ في إثباتُ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ للهِ تعالى - كصِفةِ الكَلامِ هنا - فهذا بَيِّنٌ في أَنَّه إِنْبَاتُ الصَّفاتِ الاختياريَّةِ للهِ تعالى - كصِفةِ الكَلامِ هنا - فهذا بَيِّنٌ في أَنَّه إِنَّما أَمَرَ الملائكةَ بالسُّجودِ بعد خَلْقِ آدمَ، ولم يَأْمُرْهُم في الأزَلِ (١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَا عِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ ﴾ استُدلَّ به على أنَّ صِيغة (افْعَلْ) تأتي - في أصلِ وضعِها - للوُجوبِ، وكذلك قولُه: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ ﴾ استُدلَّ به على أنَّ مُطلَقَ الأمرِ يدلُّ على الوُجوبِ؛ لذمِّ إبليسَ على امتناعِه مِنَ السُّجُودِ، ولو لم يَدُلَّ على الوُجوبِ لم يَستوجِبِ الذَّمَّ والتوبيخَ (۱).

٣- استُدِلَّ بقَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ على تفضيلِ النبيِّ على المملئِ النبيِّ على المملئِ التَّكريمِ له؛
 حتى قال إبليسُ: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ (٣) [الإسراء: ٦٢].

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ مُطلَقَ الأمرِ يدلُّ على الفَورِ؛ لِذَمِّ إبليسَ على امتناعِه مِنَ السُّجودِ في الحالِ، ولو لم يدُلُّ على الفَورِ لم يستوجِب الذَّمَّ في الحالِ (٤).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِ مِن نَّادٍ
 وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ قال الله هنا في سورة الأعراف: ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ وفي سورة الحِجر
 ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴾ وقال في سورة ص: ﴿ أَن تَسْجُدَ لِمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰۷/۱٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۸/٥)، ((العذب النمير))للشنقيطي (۳/ ۱۱٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨).



خَلَقُتُ بِيَدَى ﴾ واختلافُ العباراتِ عندَ الحكايةِ يدلُّ على أنَّ اللعينَ قد أَدْرج في معصيةٍ واحدةٍ ثلاث معاصٍ: مخالفةُ الأمرِ، ومفارقةُ الجماعةِ، والاستكبارُ مع تحقيرِ آدمَ، وقد وُبِّخ على كلِّ واحدةٍ منها، لكن اقتصر عندَ الحكايةِ في كلِّ موطنٍ على ما ذكر فيه؛ اكتفاءً بما ذكر في موطنٍ آخرَ (۱).

٦ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ القِياسَ في مَورِدِ النَّصِّ فاسِدُ (٢)، فقد كانت حُجَّةُ إبليسَ باطلة؛ لأنَّه عارضَ النصَّ بالقِياسِ (٣).

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ ﴾ أصلٌ
 في ثُبُوتِ الحَقِّ لأهلِ المحَلَّةِ أن يُخرِجُوا مِن مَحَلَّتِهم مَن يُخشَى مِن سِيرَتِه فُشُوُّ الفَسادِ بينهم (٤).

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ أفاد التَّأكيدُ بـ (إنَّ) والإخبارُ

<sup>(</sup>١) ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لمحمد صديق خان (٢١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٥).

وقال ابن تيمية: (ويظهرُ فسادُها بالعقلِ مِن وُجوهِ خمسةٍ: أحدُها: أنّه ادَّعَى أنَّ النارَ خَيْرٌ مِن الطينِ، وهذا قد يُمنعُ؛ فإنَّ الطينَ فيه السَّكينَةُ والوقارُ والاستقرارُ والنَّباتُ والإمساكُ ونحوُ ذلك، وفي النارِ الخِفَّةُ والحِدَّةُ والطَّيْشُ، والطينُ فيه الماءُ والتُّرابُ. الثاني: أنّه وإن كانت النارُ خَيْرًا مِن الطينِ، فلا يَجِبُ أن يَكونَ المخلوقُ مِن الأفضلِ أفضلَ؛ فإنَّ الفرعَ قَد يختصُّ بما لا يكونُ في أصْلِه، وهذا التُّرابُ يُخْلَقُ منه مِن الحيوانِ والمعادنِ والنَّباتِ ما هو خيرٌ منه. الثالثُ: أنّه وإن كان مخلوقًا من طينٍ، فقد حَصَل له بنفْخِ الروحِ المقدَّسةِ فيه ما شُرِّف به، فلهذا قال: ﴿ فَإِذَا للتَّفْضيلِ هذا المعنى الشَّريفُ، الذي ليس لإبليسَ مِثْلُه. الرابعُ: أنّه مخلوقٌ بيدَي اللَّهِ تعالَى، كما للتَّفْضيلِ هذا المعنى الشَّريفُ، الَّذي ليس لإبليسَ مِثْلُه. الرابعُ: أنّه مخلوقٌ بيدَي اللَّهِ تعالَى، كما قال نقد يُقالُ: ﴿ وَالمَعاوِنُ المفضولِ ليس بمُستنكرٍ). ((مجموع الفتاوى)) (١٥ / ٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٤٤).



بصيغة (مِنَ المُنْظَرِينَ) أَنَّ إنظارَه أَمرٌ قد قضاه اللهُ وقَدَّرَه مِن قَبلِ سُؤالِه؛ أي: تحقَّقَ كَونُك مِن الفَريقِ الذين أُنظِرُوا إلى يومِ البَعثِ، وأَنَّ اللهَ ليس بمُغَيِّرٍ ما قدَّرَه له، فجوابُ اللهِ تعالى لإبليسَ إخبارٌ عن أمرٍ تحَقَّقَ، وليس إجابةً لطَلِبَةِ إبليسَ (۱)؛ لأنَّه أهونُ على اللهِ مِن أَن يُجيبَ له طلبًا، وهذه هي النُّكتةُ في العدولِ عَن أَن يكونَ الجوابُ: أنظَرْتُك، أو أجبْتُ لك؛ ممَّا يدُلُّ على تكرُمةٍ باستجابةِ طلبِه، ولكنَّه أعلَمَه أنَّ ما سألَه أمرٌ حاصِلٌ، فسؤالُه تحصيلُ حاصلِ (۱).

9 - إن قال قائل: فهل أحَدُّ مُنْظرٌ إلى ذلك اليومِ سِوى إبليسَ، فيُقال له: (إنك منهم)؟

قيل: نعم، مَنْ لم يقبضِ الله رُوحَه مِن خلقِه إلى ذلك اليومِ، ممَّن تقومُ عليه الساعةُ، فهم مِن المنظرين بآجالِهم إليه، ولذلك قِيل لإبليسَ: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ﴾، بمعنى: إنَّك ممَّن لا يميتُه الله إلا ذلك اليومَ (٣).

• ١ - قال تعالى: ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ... ﴾ استخدَمَ لفظَ القُعودِ؛ لأنَّ المرادَ مِنَ الآيةِ أنَّه يُواظِبُ على الإفسادِ مُواظبةً لا يفتُرُ عنها، فإنَّ مَن أراد أن يبالِغَ في تكميلِ أمرٍ مِنَ الأمورِ، قعدَ حتى يصيرَ فارغَ البالِ، فيُمكِنه إتمامُ المقصودِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ جريرٍ: (فإنْ قال قائلٌ: فإنَّ اللَّه قد قال له إذْ سأَله الإنظارَ إلى يوم يُبْعَثونَ: ﴿إِنَّكَ مِنَ اللَّمْظُرِينَ ﴾ في هذا الموضع، فقد أجابَه إلى ما سأل؟ قِيل له: ليس الأمرُ كذلك، وإنَّما كان مُجيبًا له إلى ما سأل لو كان قال له: إِنَّك مِنَ المُنظَرينَ إلى الوقتِ الَّذي سألتَ، أو إلى يوم البعثِ، أو إلى يوم البعثِ، أو إلى يوم أيعثون، أو ما أشْبَه ذلك ممَّا يدلُّ على إجابَتَه إلى ما سألَ مِنَ النَّظِرَةِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١٢/١٤).



17 - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ هذه الآيةُ تدُنُّ على أنَّ إبليسَ كان عالِمًا بالدِّينِ الحقِّ، والمنهجِ الصَّحيحِ؛ لأنه قال: ﴿ لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ وصراطُ اللهِ المستقيمُ هو دِينُه الحقُّ، ودلَّ أيضًا على أنَّ إبليسَ كان عالِمًا بأنَّ الذي هو عليه مِنَ المذهبِ والاعتقادِ هو مَحضُ الغَوايةِ والضَّلالِ؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لَمَا قال: ﴿ فَبِمَا أَغُويْتَنِي ﴾ (١٠).

17 - قال اللهُ تعالى: ﴿ قَالَ فَهِ مَا أَغُونَتِ فِي الْأَقْدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ في هذا بيانُ واضِحٌ على فسادِ ما يقولُ القَدَريَّةُ مِن أَنَّ كُلَّ مَن كفَرَ أَو آمَنَ فَبِتَفُويضِ اللهِ أسبابَ ذلك إليه، وأنَّ السَّبَ الذي به يَصِلُ المؤمِنُ إلى الإيمانِ، هو السبَبُ الذي به يصِلُ الكافِرُ إلى الكفرِ، وذلك أنَّ ذلك لو كان كما قالوا لكان الخبيثُ الذي به يصِلُ الكافِرُ إلى الكفرِ، وذلك أنَّ ذلك لو كان كما قالوا لكان الخبيثُ قد قال بقولِه: ﴿ فَهِ مَا أَغُويَتَنِي ﴾ فبما أصلَحْتَني، إذ كان سببُ الإغواءِ هو سببَ الإصلاحِ، وكان في إخبارِه عن الإغواءِ إخبارٌ عَنِ الإصلاحِ، ولكِنْ لَمَّا كان سَبباهما مختلفينِ، وكان السَّببُ الذي به غوى وهلك، مِن عندِ اللهِ؛ أضاف سَبباهما مختلفينِ، وكان السَّببُ الذي به غوى وهلك، مِن عندِ اللهِ؛ أضاف ذلك إليه فقال: ﴿ فَهِ مَا أَغُويَتَنِي ﴾ (٣)، فخالف القَدَريَّة وغيرُهم شيخَهم إبليسَ ذلك إليه فقال: ﴿ فَهِ مَا أَغُويَتَنِي ﴾ (٣)، فخالف القَدَريَّة وغيرُهم شيخَهم إبليسَ ذلك إليه فقال: ﴿ فَهِ مَا أَغُويَتَنِي ﴾ (٣)، فخالف القَدَريَّة وغيرُهم شيخَهم إبليسَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٩٢، ٩٣).



الذي طاوَعُوه في كلِّ ما زَيَّنَه لهم، ولم يطاوِعوه في هذه المسألة، ويقولون: أخطأ إبليس، وهو أهلُ للخطأ؛ حيث نسَبَ الغَواية إلى ربِّه، تعالى اللهُ عَن ذلك. فيُقال لهم: وإبليسُ وإن كان أهلًا للخطأ، فما تصنعونَ في نَبيٍّ مُكرَّم مَعصوم، فيُقال لهم: وإبليسُ وإن كان أهلًا للخطأ، فما تصنعونَ في نَبيٍّ مُكرَّم مَعصوم، وهو نوحٌ عليه السَّلامُ؛ حيث قال لِقَومِه: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِحَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ أَللَهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ مُّورَبُكُم وَ لِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) [هود: ٣٤].

14 - وَجهُ جَمعِ اليَمينِ والشِّمالِ في قَولِه تعالى عن إبليسَ: ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُم مِّنَا بَيْنِ الدِّمِمِ وَمِنْ خُلِفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَا بَلِهِمْ ﴾ أنَّه جاء في مُقابلةِ كَثرةِ مَن يريدُ إغواءَهم، فكأنَّه أقسمَ أنْ يأتي كلَّ واحدٍ مِن بَينِ يَدَيه ومِن خَلْفِه، وعن يمينِه وعَن شِمالِه، ولا يحسُنُ هنا عن يَمينِهم وعن شِمالِهم، بل الجمعُ هنا مِن مُقابلةِ الجُملةِ ولا يحسُنُ هنا عن يَمينِهم وعن شِمالِهم، بل الجمعُ هنا مِن مُقابلةِ الجُملةِ بالجملةِ، المقتضي توزيعَ الأفرادِ، ونظيرُه: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ﴾ (١٠).

٥١ - ذكر اللهُ تعالى عن آدم عليه السَّلامُ أنَّه لَمَّا فعَلَ ما فَعَل، قال: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، وعن إبليسَ أنه قال: ﴿ قَالَ رَبِّ مِنَا ٱلْخُوبَيْنَ ﴾، فمن تاب أشبة أباه آدم، ومن أَصَرَّ واحتَجَّ بالقَدَر، أشبة إبليسَ (٣).

١٦ - كان إبليسُ أوَّلَ مَن قَدَّمَ القَدَرَ على الأمرِ، وعارَضَه به، وقال: ﴿ رَبِّ عِمَا أَغُودَيْنَ فَهُمْ الْمُعُدُنَ لَهُمُ فَعُدُنَ لَهُمُ فَعُدُنَ لَهُمُ الْمُعُودِينَ ﴾، وقال: ﴿ فَهِمَا أَغُويَتَنِي لَأَفُعُدُنَ لَهُمُ الْمُعُدِينَ ﴾، وقال: ﴿ فَهِمَا أَغُويَتَنِي لَأَفْعُدُنَ لَهُمُ مَعِينَ اللّهِ عَلَى رَبّه بالقَدَر (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (٥/ ١٣٤)، ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٦٢).



١٧ - قَولُه تعالى: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ دلَّ على أنَّ ذلك الوَصْفَ لا يُعتفَرُ منه؛ لأنَّ النَّفي بصيغة (ما يكونُ لك كذا) أشَدُّ مِنَ النَّفي بـ (ليس لك كذا)، وهو يستلزِمُ هنا نهيًا؛ لأنَّه نفاه عنه مع وقوعِه (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴾
 تَشَكُرُونَ ﴾

- قوله: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه تأكيدُ الخبرِ باللَّامِ و (قد) المفيدِ للتَّحقيقِ؛ تنزيلًا للمقصودِينَ مِنَ الخطابِ مَنزلةَ مَن يُنكِرُ مَضمونَ الخَبر؛ لأَنَّهم لَمَّا عَبَدوا غيرَ اللهِ كان حالُهم كحالِ مَن يُنكِرُ أَنَّ الله هو الذي مكَّنَهم مِنَ الأَرْضِ، أو كحالِ مَن يُنكِرُ وُقوعَ التَّمكينِ مِن أصلِه (٢).

- قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِشَ ﴾ فيه تقديمُ ﴿لَكُمْ فِيهَا ﴾ على المفعولِ به هو مَعَذِه مِن مُتعَلِقاتِ به ﴿مَعَدِه مَع أَنَّ الأصلَ أَنْ يُقَدَّمَ المفعولُ به على غيره مِن مُتعَلِقاتِ الفِعلِ؛ لأَنَّ القاعدة في تقديم بعضِ الكلامِ على بعضٍ، هي أن يُقَدَّم المقصودُ بالذَّاتِ، والأهمُّ فالأهمُّ منه؛ فهاهنا ثلاثةُ أشياءَ: المعايشُ، وكونُها في الوَطَنِ الذي يعيش فيه المَرءُ، وكونُ المرءِ مالكًا لها، ومُتَصرِّفًا فيها، ولا مُشاحَّةَ في أَنَّ الأهمَّ عند كلِّ إنسانٍ: أن يكون مالكًا لِمَا يَعيشُ به، ويتلوه أن يكونَ ذلك في وَطَنِه، ويتلوه أنواعُه وأن تكونَ كثيرةً، وهو ما أفاده تركيبُ يكونَ ذلك في وَطَنِه، ويتلوه أنواعُه وأن تكونَ كثيرةً، وهو ما أفاده تركيبُ الكلماتِ في الآيةِ، ولا تَجِدُ هذه الدِّقَةَ في تقديمِ ما ينبغي وتأخيرِ ما ينبغي، مُطَرِّدةً إلَّا في كتابِ الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٤٤).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ (1)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢٩٠).





- قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾ تذييلُ مَسوقٌ لبيانِ سوءِ حالِ المُخاطَبينَ، وتَحذيرِهم (١)، ويجوز أنْ تكون القِلَّةُ كنايةً عَنِ العَدَمِ على طريقَةِ الكَلامِ المُقتَصَد؛ استنزالًا لتذَكُّرِهم (٢).

٢ - قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمُ مُ مُ صَوَّرُنَكُم مُ مُ قَلْنَا لِلْمَلَتَ كُهِ السَّجُدُوالِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَامِ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِ عِدِينَ ﴾ تصديرُ جُملةِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمُ ﴾ بالقسم وحرف التَّحقيقِ؛ لإظهار كَمالِ العِنايةِ بِمَضمونِهما (٣).

- وفيه نُسِبَ الخلقُ والتَّصويرُ إلى المُخاطَبينَ مع أنَّ المُرادَ بهما خَلْقُ آدَمَ عليه السَّلامُ وتَصويرُه؛ توفيةً لِمَقامِ الامتنانِ حَقَّه، وتأكيدًا لِوُجوبِ الشُّكرِ عَليه السَّلامُ وتَصويرُه؛ توفيةً لِمَقامِ الامتنانِ حَقَّه، وتأكيدًا لِوُجوبِ الشُّكرِ عَليهم (٤).

- وعُطِفَتْ جُملةُ ﴿ صَوَّرُنَكُمُ ﴾ على ﴿ خَلَقَنَكُمُ ﴾ بحَرفِ (ثُمَّ) الدالِّ على تراخي رُتبةِ التَّصويرَ حالةُ كَمالٍ في على تراخي رُتبةِ الخَلقِ؛ لأنَّ التَّصويرَ حالةُ كَمالٍ في الخَلقِ. (٥).

- قوله: ﴿ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ في اختيارِ الإخبارِ عن نَفي سُجُودِه بجَعْلِه مِن غَيرِ السَّاجدينَ: إشارةٌ إلى أنَّه انتَفَى عنه السُّجودُ انتفاءً شديدًا؛ لأنَّ وَلَك: (لم يكُنْ فُلانٌ مِن المُهتدينَ) يفيدُ مِنَ النَّفي أشَدَّ مِمَّا يُفيدُه قولُك: (لم يكُنْ مُهتَديًا) (٢)، وأيضًا فنفيُ كَونِ إبليسَ مِنَ السَّاجدينَ أخصُّ مِن نَفي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٣٣).

<sup>(</sup>Y) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب $\gamma$ 7).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٣٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٣٩).



السُّجودِ عنه؛ لأنَّ نَفيَ الكونِ يقتَضي نفيَ الأهليَّةِ والاستعدادِ، فهو أبلغُ في النَّمِّ مِن أنْ يُقالَ: لم يسجُدْ(١).

٣- ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
 وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ

- قوله: ﴿ قَالَ مَا مَنَعُكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ للجَوابِ عَن سؤالٍ نَشاً مِن حكايةِ عَدَمِ سُجُودِه؛ كأنَّه قيل: فماذا قال اللهُ تعالى حينئذٍ؟ وكان مقتضى الظَّاهِرِ أن يُقال: (قُلْنا)، فكان العدولُ إلى ضميرِ الغائِبِ الْتِفاتًا نُكتتُه تحويلُ مقامِ الكَلامِ؛ إذ كان المقامُ مَقامَ أمرٍ للمَلائكةِ ومَن في زُمرَتِهم، فصار مقامَ تَوبيخِ لإبليسَ خاصَّةً (٢).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ للتَّوبيخِ، ولإظهارِ معانَدَتِه وكُفْرِه، وكِبْرِه، وكبْرِه، والديخِ والمُنتِه وكُفْرِه، وكبْرِه، والمتخارِه بأصلِه، وازدرائِه بأصلِ آدَمَ، وأنَّه خالَفَ أمرَ رَبِّه معتقدًا أنَّه غيرُ واجبٍ عليه، لَمَّا رأى أنَّ سُجودَ الفاضِلِ للمَفْضولِ خارجٌ مِنَ الصَّوابِ (٣).

- و(لا) في قوله: ﴿ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ مَزيدةٌ للتَّأْكيدِ والتَّحقيقِ، ولا تُفيدُ نَفيًا؛ لأنَّ الحرفَ المَزيدَ للتَّأْكيدِ لا يُفيدُ معنًى غيرَ التَّأْكيدِ؛ كأنَّه قيل: ما منعَك أن تُحقِّقَ السُّجودَ وتُلزِمُه نَفسَك إِذْ أَمَرْتُكَ؟ لأنَّ أمري لك بالسُّجودِ أُوجِبُه عليك إيجابًا، وأُحتِّمُه عليك حَتمًا لا بدَّ لك منه (١٤)، وذلك على أحدِ القولينِ في (ألا)ً.

- قولُه تعالى حاكيًا عن إبليسَ أنَّه قال: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقَننِي مِن نَّارٍ ﴾ قوله:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٨٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٤٠).



﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ مَسوقٌ مَساقَ التَّعليلِ للامتناعِ، وجُملةُ: ﴿ خَلَقَنَنِي مِن نَّارٍ ﴾ بيانٌ لِجُملةِ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾؛ فلذلك فُصِلَتْ -أي: لم تُعطَفْ بالواوِ (١٠).

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيث قال تعالى هنا في سورةِ الأعراف: ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ من غيرِ نِدائِه باسِمه، وقال تعالى في سورةِ الحِجر: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾ [الحجر: ٣٢]، وقال في سُورة ص: ﴿ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ ﴾ [ص: ٧٥] بزيادةِ ﴿ يَتَإِبْلِيسُ ﴾ فيهما؛ وذلك لأنَّ خِطابَه ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ ﴾ قَرُبَ مِن ذِكِرِه في هذه السُّورةِ، وهو قولُه: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّنِجِدِينَ ﴾؛ فحسن حذف حرْفِ السُّورةِ، وهو قولُه: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّنِجِدِينَ ﴾؛ فحسن حذف حرْفِ النَّداء والمُنادَى، ولم يقرُبُ في سورةِ ص قُربَه منه في هذِه السُّورةِ؛ لأنَّه قال في ص: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ السَّكَبُرَوكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ [ص: ١٤٤] بزيادةِ ﴿ اَسَتَكُبَرَ ﴾؛ فزادَ حرْف النَّذاءِ والمنادَى فقال: ﴿ يَتَإِبْلِيسُ ﴾، وكذلك في الحِجر؛ فإنَّ فيها: ﴿ إِلَا إِبْلِيسَ أَنِيَ أَن يَكُونَ مَعَ السَّنِجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣١].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٦١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٨٧).



بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ [ص: ٧١]، فلمَّا لم يكُن في أصلِ الخِلقةِ والمادَّة منهم، وكان الأمرُ بظاهِرِ العِبارةِ لهم، وإنْ كان مُرادًا أنَّه معهم، فبحسَبِ ذلك استُؤنِفَ نِداؤُه، فقِيل: ﴿ يَا إِبْلِيسُ ﴾؛ فنُودي باسمِه المشعِرِ بطَرْدِه ومغايرتِه لهم (١). وقيل: ذلك الاختلافُ تَفنُّنُ؛ جريًا على عادةِ العربِ في تَفنُّنهم في الكلام (٢).

- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةِ الأعرافِ: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا نَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾، وقال تعالى في سُورةِ الحجرِ: ﴿ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣٢]، فلم يَذَكُّرِ المعيَّةَ في سورة الأعراف وذَكَرَها في الحِجرِ؛ وذلك لمُناسَبةٍ حسَنةٍ؛ فإنَّه لَمَّا تقدَّم في الأعرافِ ذِكرُ خَلقِ الإنسانِ وتَصويره من غير ذِكرِ المادَّة التي خُلِق منها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ ولم يَذكُر خَلْق غيرِهم مِن مَلَك أو جِنِّ، ثم إنَّ الأمرَ بالسُّجودِ ورَدَ للملائكةِ، ولم يَرِدْ إشعارٌ بأنَّ إبليس مِن غيرهم؛ فسَبَق من ظاهرِ الكلام أنَّه منهم، ومأمورٌ معهم، فناسَب هذا قولُه: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾؛ لأنَّه مأمورٌ بظاهرِ ما تَقدُّم. أمَّا آيةُ الحجرِ فقدْ تقدَّم قبلها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ \* وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقَعُواْ لَهُۥ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٦- ٢٩]؛ فأشارتِ الآياتُ بظاهرِها إلى أنَّ إبليسَ لم يَكُن في أصل الخِلقةِ والمادَّةِ من الملائكةِ، وكان الأمرُ بظاهرِ العبارةِ لهم، وإنْ كان مرادًا أنَّه معهم؛ فبَحسَب هذا وردتِ المعيةُ في قولِه: ﴿ يَتَا بِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ (") [الحجر: ٣٦].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٧ -١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٧-١٧٨).



- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورة الأعراف، وكذا في سورة ص: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَكُو مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢، ص: ٢٨]، فاستُوفِي ذِكرُ المادَّتينِ: الطِّين والنار، وقال في سُورةِ الحجر: ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِاَسَجُدَ لِبَشَوِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٣٣]، فلم يَذكُر النَّار؛ وذلك لمُناسَبةٍ حَسنةٍ؛ إذ إنَّه لم يقع ذِكرٌ لخَلقٍ غيرِ الآدميين في سورة الأعراف؛ فناسَبَ ذلك ما ذكره سبحانه عن إبليس من قولِه: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنهُ خَلَقْنَنِي مِن فَضلِ النَّارِ على الطينِ ﴾ فاسْتُو في ذِكرُ المادَّتينِ، وبَنَى على ذلِك إبليسُ ما توهم مِن فَضلِ النَّارِ على الطينِ ﴾

٤ - قوله: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْدِينَ ﴾ الفاءُ في ﴿ فَمَا يَكُونُ ... ﴾ للسَّببيَّةِ والتَّفريعِ؛ تعليلًا للأمرِ بالهُبوط، وهو عُقوبةٌ خاصَّةٌ: عُقوبةٌ إبعادٍ عَنِ المَكانِ المُقَدَّسِ؛ لأَنَّه قد صار خُلُقُه غيرَ ملائمٍ لِمَا جَعَلَ اللهُ ذلك المكانَ له (٢).

- قَولُه: ﴿ فَأَخُرُمُ ﴾ فيه تأكيدٌ لجُملةِ ﴿ فَأَهْبِطَ ﴾ بِمُرادِفِها، وأُعيدَتِ الفاءُ مع ﴿ فَأَخُرُمُ ﴾؛ لزيادةِ تأكيدِ تَسَبُّبِ الكِبرِ في إخراجِه مِنَ الجنَّةِ (٣).

- وجملةُ: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْزِينَ ﴾ واقعةٌ مَوقِعَ التَّعليلِ للإخراجِ، على طَريقةِ استعمالِ (إنَّ) في مِثلِ هذا المَقامِ استعمالَ فاءِ التَّعليلِ، وقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْزِينَ ﴾ أَشَدُّ في إثباتِ الصَّغارِ له مِن نحو: (إنَّك صاغِرٌ)، أو (قد صَغُرْتَ)(٤).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ فَأَهْبِطُ مِنْهَا ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٤٤-٥٤).



وقال في سورة الحجر: ﴿ فَأَخُرُجُ مِنْهَا ﴾ [الحجر: ٣٤]؛ وذلك لأنَّ ما ورَدَ في سورة الحجر مِن تَبيينِ خَلْقِ إبليسَ مِن النارِ، وفَصْله عن الملائكةِ أَعْقَبَ به قولَه تعالى: ﴿ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحجر: ٣٤]، أمَّا في آية الأعراف به قولَه تعالى: ﴿ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحجر: ٣٤]، أمَّا في آية الأعراف في سورة الحجر، بل ظاهرُ ما في الأعرافِ أنَّه منهم، فجرى الأمرُ مناسبًا لهذا الظاهرِ فعَبَر بالهُبوط، ولَمَّا تَقدَّم في الحِجرِ أنَّه ليس مِن الملائكةِ لخَلْقِه من نارِ السَّموم، وأشعرَ ذلك بشرِّ المادَّة؛ ناسَبه قولُه: ﴿ فَأَخُرُجُ مِنْهَا ﴾، وإنْباعُ فال أيلائِمُه من الوصفِ ويُناسِبه من قوله: ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾، ثم بما كُتِب فلك بما يُلائِمُه من الوصفِ ويُناسِبه من قوله: ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾، ثم بما كُتِب عليه مِن الطَّر دِ واللَّعنةِ، ولم يَرِدْ في الأعرافِ هكذا، بل رُوعي فيه مُناسَبةُ ما تَقدَّم؛ ولئلاً يَتنافَرَ الكلامُ ويَتنافرَ المعنى؛ فقيل: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَاخُرُجُ إِنَكَ مِن الطَّرِدِ واللَّعنةِ، ولم يَرِدْ في الأعرافِ هكذا، بل رُوعي فيه مُناسَبةُ ما تَقدَّم؛ ولئلاً يَتنافَرَ الكلامُ ويَتنافرَ المعنى؛ فقيل: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَا فَرُحُ إِنَكَ مِن الطَّرِدِ واللَّعنةِ، ولم يَرِدْ في الأعرافِ هكذا، بل رُوعي فيه مُناسَبةُ ما فَاخُرُجُ إِنَكَ مِن الطَّرِدِ واللَّعنِةِ الْأَعرافِ المعنى؛ فقيل: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا الْعَرْفَ اللَّهُ مِن الطَّرِدِ واللَّعنِهُ اللَّهُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَادِ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَا الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَنَاسِةِ الْعَلَادُ وَاللَّهُ وَالْعَلَادُ الْعَالَادُ الْعَلَادُ الْوَعِلَادُ الْعَلَادُ الْعَل

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾

- قولُه تعالى حاكيًا عن إبليسَ أنَّه قال: ﴿ قَالَ أَنظِرُنِي ... ﴾ استئنافٌ مبنيٌّ على سُؤالٍ نشأ مِمَّا قَبلَه؛ كأنَّه قيل: فماذا قال اللَّعيُن بعدَما سَمِعَ هذا الطَّردَ المُؤَكَّد؟، فقيل: ﴿ قَالَ أَنظِرُنِي ... ﴾(٢).

- وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ أَنظِرُفِ ﴾، وقال في سورةِ الحجر وسورة ص: ﴿ فَأَنظِرُفِ ﴾ [الحجر: ٣٦، ص: ٧٩]؛ ووجه هذه المناسبةِ: أنَّ قوله: ﴿ أَنظِرُفِ ﴾ في سورةِ الأعراف ورَد مُستأنفًا، غيرَ مقصودِ به عطفٌ على ما يَقعُ به هذا السؤالُ عقيبَه؛ فلم يُحْتَجْ إلى الفاءِ، وأمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢١٧).



- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ ﴾ مِن غير ذِكر كلمة (رَبِّ)، وقال في سورةِ الحجر وسورة ص: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ ﴾ [الحجر: ٣٦، ص: ٧٩] بذِكرِها؛ وذلك لمُناسبةٍ حَسنةٍ؛ فإنَّه سبحانه لَمَّا اقتصرَ في السؤالِ على الخِطابِ دون صريحِ الاسم في هذه السُّورة في قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلًا تَسْجُدُ ﴾ اقتصر في الجوابِ أيضًا على الخِطابِ دون ذِكرِ المُنادَى (٤).

- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ مِن غير فاءِ في ﴿إِنَّكَ ﴾، وفي السُّورتينِ الحجر وص: ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ قاءِ في ﴿إِنَّكَ ﴾، وفي السُّوال، ولَمَّا [الحجر: ٣٧، ص: ٨٠] بفاء؛ وذلك لأنَّ الجوابَ يُبنَى على السُّؤال، ولَمَّا خلا سؤالُه ﴿أَنظِرُنِ ﴾ في هذه السُّورةِ عن الفاءِ، خلا الجوابُ عنه، ولَمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٥٧٦-٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١٧).



ثَبتتِ الفاءُ في السُّؤالِ ﴿ فَأَنظِرُنِي ﴾ في السُّورتَينِ ثَبتَتْ في الجوابِ(١).

- وقيل في كلِّ ما مَضَى مِن زِياداتٍ في آيَتِي الحِجر وص لم تَرِدْ في الأعراف: إنَّه قُصِدَ في سورة الأعراف إيجازُ الأخبارِ في القِصَّة، وقُصِدَ في السُّورتَينِ الإطنابُ؛ ليحصُلَ مِن ذلك الاطِّلاعُ على البَلاغةِ وجلالةِ النَّظمِ وعلى فَصاحتِه في طرَفي الإيجازِ والإطنابِ، ويُشيرُ إلى هذا الغرضِ: أنَّ مجموعَ الكلمِ الواقع مِن لدن قولِه في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَننَ كُمُ مُ همموعَ الكلمِ الواقع مِن لدن قولِه في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَننَ كُمُ مَ الأعراف: ١١] - وهو ابتداءُ القِصَّة - إلى قولِه: ﴿ قَالَ أَنظِرُقِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦] بضعٌ وأربعونَ كلمةً، والواردَ في الحِجرِ مِن لَدُن قوله: ﴿ وَلَكَ مُ الحجر: ٢٦] إلى قولِه: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُقِ ﴾ [الحجر: ٣٦] بضعٌ وسبعون كلمةً، وفي سورةٍ ص من لَدُن قوله: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّ كَالَ رَبِ الْأَعراف مِن الإطنابِ اللهِ الخِر الآياتِ بِضعٌ وسِتُون كلمةً؛ فقدْ وضَحَ ما قُصِد في الأعراف مِن إيجازِ الأخبارِ في القِصَّة، وما في السُّورتَينِ بَعدُ مِن الإطنابِ (١٠).

٦ - قوله تعالى حاكيًا عن إبليسَ أنَّه قال: ﴿ قَالَ فَهِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ اللام في قولِه: ﴿ لَأَقَعُدُنَّ ﴾ لامُ القسَمِ؛ قَصَدَ اللَّعينُ تأكيدَ حُصُولِ ذلك، وتحقيقَ العَزم عليه (٣).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ فَبِمَاۤ أَغُوبَتَنِى ﴾، وقال في سورةِ الحجر: ﴿ رَبِّ مِمَاۤ أَغُوبَيْنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]؛ فزادَ هنا في هذه السُّورةِ الفاءَ في قوله: ﴿ فَبِمَآ ﴾ وحَذَفها في الحِجر؛ وذلِك لأنَّ الفاءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:١١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٦).



في الأعرافِ مُتسبِّةٌ عمَّا قَبْلها؛ فهي للعطفِ ليكونَ الثاني مربوطًا بالأوَّلِ، ومُوافقًا له في الاقتصارِ على الخِطابِ دونَ النِّداءِ، ولم تَدخُل الفاءُ في سورة الحِجرِ؛ لوقوعِ النِّداءِ، والنداءُ يُوجِبُ القطعَ، واستئنافَ الكلامِ، لا سيَّما في قِصَّةٍ لا يَقتضيها ما قَبْلَها؛ فلمْ يَحسُنْ مجيءُ الفاءِ(۱).

- وأيضًا قال هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونَيْنَى لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾، وقال في سورةِ الحِجرِ: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩]، فاخْتَلَف التعبيرُ في المَوضِعين؛ وذلك لمناسبةٍ حَسنةٍ بحسَب ما تَقدُّم في كلِّ واحدةٍ مِن السُّورتَينِ؛ فإنَّه لـمَّا تَقدُّم في الأعرافِ قولُه تعالى: ﴿ أُتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣]، والإشارةُ إلى القرآنِ بأنَّه يُوضِّح الصِّراطَ المستقيمَ، والإشارةُ بهذا إلى المنزلِ قُرآنًا أنَّه مُبيِّنٌ للصِّراطِ المستقيم الذي طَمِع اللَّعينُ في الاستيلاءِ عليه، فقِيل عِبارة عن غَرَضِه مِن ذلك: ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾. ولَمَّا كان قد ورَدَ في سُورةِ الحِجرِ مَنْعُه، ومَنْعُ جُنودِه عن تَعرُّف خبَرِ السَّماءِ، واستراقِ السَّمع في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّنظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ \* إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ. شِهَابُ مُّبِينُ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨]، وصُدَّ مِن هذه الجِهةِ، عدَل إلى الأُخرى فقال: ﴿ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩]، أي: رجعتُ إلى إغوائِهم مِن جِهةٍ لم تَمنعْنِي عنها؛ فلأَجْلِ اختلافِ المتقدِّم في كلِّ مِن السُّورَتين، اختَلَفَ المبنيُّ عليه مِن المحكيِّ عن إبليسَ مِن طَمَعِه، ووَرَدَ كلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٥٨٣)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٨٩).



على ما يُناسِبُ(١).

٧- قولُه تعالى حاكيًا عن إبليسَ أنَّه قال: ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ ﴾ في هذه الآية فَنُّ المُخالَفة بينَ حَرفَي الجَرِّ؛ فقد ذكر الجِهاتِ الأربَع؛ لأنَّها هي التي يأتي منها العَدُوُّ عَدُوَّه؛ ولهذا ترَكَ جِهةَ الفَوقِ والتَّحتِ، وعَدَّى الفِعلَ إلى الجِهتينِ الأُولَيينِ بـ (مِن)، وإلى الأُخريينِ بـ (عن)؛ لأنَّ الغالِبَ فيمَن يأتي مِن قُدَّام وخَلْف أَنْ يكون مُتوجِّهًا بكُلِّيتِه، والغالِبَ فيمَن يأتي مِن قُدَّام وخَلْف أَنْ يكون مُتوجِّهًا بكُلِّيتِه، والغالِبَ فيمَن يأتي مِن جِهةِ اليَمينِ والشِّمال أَن يكونَ مُنحرِفًا، فناسب في الأوَّلينِ التَّعديةَ بحرْفِ الابتداء (مِن)، وفي الآخرينِ التَّعديةَ بحرْفِ المُجاوزة (عَن) (٢).

٨- قوله: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ فيه التأكيدُ بقوله: ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ للتَّنصيصِ على العُمومِ؛ لئلَّا يُحمَلَ على التَّغليبِ؛ وذلك أنَّ الكلامَ جَرى على أمَّةٍ بعُنوانِ كونِهم أتباعًا لواحدٍ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٧٩ – ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٥٢).





#### الآيات (١٩-٥٦)

﴿ وَيَتَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونا مِن الظّلِمِينَ اللَّ فَوَسَّوسَ هُمُا الشَّيَطَانُ لِيُبْدِى هَمُا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا مَن الظّلِمِينَ اللَّهُ عَنْ هَلِهِ الشَّجَرَة إِلاَّ أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْخَلِدِينَ اللَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَيْنُ النَّيْطِينِ اللَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي الكُمَا لَمِن النَّيْطِينِ اللَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن النَّيْطِينِ اللَّهُ وَقَاسَمَهُمَا إِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ فَوَسُوسَ ﴾: فألقى وحَدَّث، والوَسْوَسَةُ: الخَطْرةُ الرَّديئةُ، وحَدِيثُ النَّفسِ والشَّيطانِ بِمَا لَا نَفْعَ فيه؛ مِنَ الوَسْوَاسِ، وهو صَوتُ الحُلِيِّ، والهَمْسُ الخَفيُّ، أو القَوْلُ الْخَفيُّ لِقَصِدِ الإضلالِ، وأصل (وسوس): يذُلُّ عَلَى صَوْتٍ غَيْرِ رَفِيعٍ (۱). القَوْلُ الْخَفيُّ لِقَصِدِ الإضلالِ، وأصل (وري): سَتر (۲).

﴿ سَوْءَ تِهِمَا ﴾: أي: عَوْراتِهما، أو كنايةٌ عَنِ الفَرْج، وسُمِّيَت العورةُ سوأةً؛ لأنَّه يَسوءُ صاحِبَها انكشافُها مِن جَسَدِه، وأصلُ (سوء): كلُّ ما يَقبُحُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٧٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٩)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١١١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٧٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١١٩، ١٣٢)، ((المفردات)) للراغب (ص:٤٤١، ٤٤١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٢١).



﴿ وَقَاسَمَهُمَ ۚ أِي: حَلَف لهما، وأصلُه مِنَ القَسامَةِ، وهي أيمانٌ تُقْسَمُ على أولياءِ المَقتولِ، ثم صار اسمًا لكلِّ حَلِفٍ (١).

وَيُقالَ لَكُلِّ مَن أَلقى إنسانًا في بليَّةٍ: قد دلَّه في كذا، مأخوذُ من تَدْليةِ الرجلِ ويُقالَ لكُلِّ مَن أَلقى إنسانًا في بليَّةٍ: قد دلَّه في كذا، مأخوذُ من تَدْليةِ الرجلِ العطشانِ في البِئرِ؛ لِيَرْوَى مِن مائِها، فلا يجِدُ فيها ماءً؛ فيكونُ مُدَلَّى فيها بغُرورٍ؛ فوُضِعَتِ التَّدليةُ مَوضِعَ الإطماعِ فيما لا يُجْدي نفعًا، وأصلُ (دلي): يدُلُّ على مُقارَبةِ الشَّيءِ، ومُداناتِه بسُهولَةٍ ورِفقِ (٢).

﴿ بِغُرُورِ ﴾: الغُرور - بضمِّ الغينِ - مصدر غَرَّه يغرُّه غُرورًا، أي: أصاب غِرَّتَه، أي: غفلتَه في اليَقَظةِ، ونال منه ما يُريد، حتَّى يُدخِلَه مِن معصيةِ اللهِ فيما يستوجِبُ به عُقوبتَه، وأصلُ (غرر) يدلُّ على النُّقْصانِ (٣).

﴿ وَطَنِقًا ﴾: أي: أقبلًا وجعَلًا، وظلًا وأخذًا، وفِعلُ (طفق) يُستعمَلُ في الإيجابِ دون النَّفي، فلا يُقال: ما طَفِقَ (٤٠).

﴿ يَخْصِفَانِ ﴾: أي: يَرْقَعان، ويُلزِقان، أو يَجعلان وَرَقةً على وَرَقةٍ، أو يَصِلانِ الوَرَقَ بَعضَه ببعضٍ، ومنه يقال: خَصَفْتُ نَعلِي: إذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۱۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۹۷)، ((تاج العروس)) للزبيدي (۳۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص:٩٠٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٧)، ((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)) للجوهري (١٥١٧/٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٥).





طبَّقْتَ عليها رُقعةً، وأصل (خصف): اجْتِمَاعُ شَيءٍ إلى شَيْءٍ (١).

﴿ مُسَتَقَرُ ﴾: أي: موضِعُ استقرارٍ؛ قرارٌ تستقرُّ ونَه، وفراشٌ تَمتهِدونه، وأصل (قرر): يدلُّ على تَمَكُّنِ (٢).

## مُشكِلُ الإعرابِ:

قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

﴿ وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ ﴾: (إنْ) حرْفُ شَرطٍ، وقَبْلَه لامُ التَّوطئةِ للقَسَمِ مُقدَّرة، والتقديرُ: (لَئِنْ)، وقوله: ﴿ لَنَكُونَنَ ﴾ جوابُ القسمِ المُقدَّرِ الذي وطَّأَتْ له اللامُ، وجوابُ الشَّرطِ محذوفٌ؛ لدلالةِ جَوابِ القسمِ عليه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا لَشَرطِ محذوفٌ؛ لدلالةِ جَوابِ القسمِ عليه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا لَيْ يَنتَهُوا عَمَّا لَيْ يَنتَهُوا عَمَّا لَيْ يَنتَهُوا كَالِي لَهُ لَهُ اللهُ الل

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

أمرَ اللهُ تعالى آدَمَ وزوجَه حوَّاءَ أن يسكُنا الجنَّة، ويأكُلا مِن حيثُ أرادا منها، وألَّا يَقْرَبا شجرةً مُعَيَّنةً حَدَّدَها لهما تعالى، فيكونا مِنَ الظَّالِمينَ.

فَوَسُوس الشَّيطانُ لآدَمَ وحوَّاءَ اليخدَعَهما، فيُظهِرَ لهما ما سُتِرَ مِن عَوْراتِهما، وَراعمًا لهما كذِبًا أَنَّ الله تعالى لم يَنْهَهما عن أكلِ ثَمَرِ هذه الشَّجَرةِ، إلَّا كراهة أن يكُونا مِن جِنسِ الملائكةِ، أو يكونَا مِنَ الخالِدينَ، وأقسَمَ لهما باللهِ إنَّه ناصِحٌ لهما في ذلك.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۰)، مقاييس اللغة (٥/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٨٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٨٥).



فَخَدَعَهِما وغَرَّهُما وجَرَّأَهُما على الأكلِ مِن تلك الشَّجَرةِ، فلمَّا أكلًا منها انكشَفَت عَوْرَاتُهُما، فَجَعلا يَشُدَّانِ على جَسَدَيهما مِن وَرَقِ الجنَّةِ؛ ليستُرا ما ظهرَ مِن عَوْرَاتِهما، وناداهما ربُّهما معاتبًا لهما: ألمْ أنهَكُما عن تلك الشَّجرةِ، وأخُبِرْكما أنَّ الشَّيطانَ عدقُ لكما ظاهِرُ العَداوةِ.

فاعتَرَفا بالعِصْيانِ، وقالا: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنا، وإِنْ لم تَغفِرْ لنا وتَرْحَمْنا لنكونَنَّ مِنَ الهالكينَ.

فأمر اللهُ تعالى آدَمَ وحوَّاءَ وإبليسَ بالهُبوطِ إلى الأرضِ، بعضُهم لبعضٍ عَدُوُّ، هم وذُرِّيَّتُهم، ولهم في الأرضِ مكانٌ يَستقِرُّونَ فيه على ظَهْرِها في حياتِهم، وفي بطنِها بَعد مَوتِهم، ولهم فيها مَتاعٌ يَستَمتِعونَ به إلى أن يأتِيهم الموتُ، وأخبرَهم تعالى أنَّهم في الأرضِ يَعيشونَ، وفيها يَموتونَ، ومنها يُخرَجونَ مِن قُبورِهم ليوم الجَزاءِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَتَادَمُ ٱسۡكُنَّ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾.

أي: قال اللهُ تعالى لآدَمَ عليه السَّلامُ بعد أن أُخرَجَ إبليسَ مِنَ الجنَّةِ: اتَّخِذْ أَنت وزَوجُك حوَّاءُ الجنَّة مَنزِلًا، وكُلَا مِن أيِّ مكانٍ فيها، مِن جَميع ثِمارهِا(١).

﴿ وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰۵)، ((البسيط)) للواحدي (۲/ ۳۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵).



أي: ولا تَأْكُلًا من هذه الشَّجَرةِ؛ فتَصِيرا مِمَّنْ ظَلَم نفسَه بمُخالَفةِ أمرِ رَبِّه(١).

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۖ ﴾.

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾.

أي: فألقى إبليسُ لآدَمَ وحوَّاءَ قَولًا (٢) ليخدَعَهما به، فيُظهِرَ (٣) لهما ما سترَه

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٥/١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٣٥).

وقال الشنقيطيُّ في قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ ﴾: (أي: كَلَّمَه كلامًا خَفِيًّا فسَمِعَه منه آدَمُ وفَهِمَه. والدليلُ على أنَّ الوسوسة المذكورة في هذه الآية الكريمة كلامٌ مِن إبليسَ سَمِعَه آدمُ وفَهِمَه أنَّه فَسَرَ الوسوسة في هذه الآية بأنَّها قولُ، وذلك في قوله: ﴿ فَوَسُوسَ الْمَدَكُورَ هُو الوسوسةُ المذكورة. إليَّهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَتَخَادَمُ هَلُ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الخُلُدِ ﴾، فالقولُ المذكورُ هو الوسوسةُ المذكورة. وقله المذكورة هو الوسوسةُ المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبيَّنَ أنَّه وَسُوسَ إلى حوَّاءَ أيضًا مع آدمَ، وذلك في قولِه: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِنُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمُا لَمِنَ النَّصِحِينَ \* فَدَلَعُهُمَا بِغُورٍ ﴾؛ لأنَّ تصريحه تعالى في آية «الأعراف» هذه بأنَّ إبليسَ قاسَمَهما أي: حلَفَ لهما على أنَّه ناصِحٌ لهما فيما ادَّعاه مِنَ الكَذِبِ؛ دليلٌ واضِحٌ على أنَّ الوَسُوسةَ المذكورةَ كلامٌ مَسموعٌ). ((أضواء البيان)) (٤/ ١١٠).

(٣) اللامُ في قولِه: ﴿ لِبُنْدِي ﴾ لامُ الصَّيرورةِ والعاقبةِ؛ وذلك لأنَّ الشيطانَ لم يقصِدْ بالوسوسةِ

قال ابنُ عطية: (وهذه الشَّجرةُ، الظَّاهِرُ أَنَّه أشار إلى شخصِ شَجَرةٍ واحدةٍ مِن نوعٍ وأرادَها، ويَحتَمِل أن يشيرَ إلى شجرةٍ مُعَيَّنةٍ، وهو يريدُ النَّوعَ بجُملَتِه). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٣٨٢). وقال السعدي: (عيَّن لهما شجرةً، ونهاهما عن أكْلِها، واللهُ أعلمُ ما هي، وليس في تعيينِها فائدةٌ لنا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ جرير: (يعني جلَّ ثناؤه بقَولِه: ﴿ فَرَسُوسَ لَهُمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠]: فوسوسَ إليهما، وتلك الوسوسةُ كانت قولَه لهما: ﴿ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونا مَلَكِيْنِ أَوْ المعنى ما فَرَنَّ كَمَا قيل: ﴿ وَسُوسَ لهما )، والمعنى ما ذكر ثُن كما قيل: غَرِضْتُ له، بمعنى: اشتقْتُ إليه، وإنَّما يعني: غَرِضْتُ من هؤلاء إليه، فكذلك معنى ذلك: فوَسُوس مِن نَفْسِه إليهما الشَّيطانُ بالكَذِبِ مِنَ القِيلِ ﴿ لِيُبَدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾، ومعنى الكلام: فجَذَبَ إبليسُ إلى آدَمَ حوَّاءَ، وألقى إليهما: ما نهاكما ربُّكما عن أكلِ ثَمَر هذه الشَّجَرةِ إلَّا أن تكونا مَلَكِينِ، أو تكونَا مِنَ الخالِدِينَ ). ((تفسير ابن جرير))



اللهُ عنهما مِن عَوْراتِهما(١).

# ﴿ وَقَالَ مَا نَهَ كُمَّا رَبُّكُمَّا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾.

أي: وقال لهما كَذِبًا وافتراءً: ما نهاكُما ربُّكما عن أكلِ ثَمَرِ هذه الشَّجَرةِ، إلَّا كراهةَ أن تكونَا مِنَ الخالِدينَ في الجنَّةِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠].

# ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ .

أي: وحَلَفَ لهما باللهِ إنِّي ناصِحٌ لكما في الأكلِ مِن ثَمَرِ هذه الشَّجَرةِ التي نهاكما اللهُ عنها (٣).

﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُكَمَا سَوْءَ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَ لِهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ اللَّهِ ﴾.

ظهورَ عوراتِهما، ولم يعلمْ أنَّهما إنْ أكلا مِن الشَّجرةِ بدَتْ عوراتُهما، وإنَّما كان قصدُه أن يحملَهما على المعصيةِ، فكانت عاقبةُ تلك الوسوسةِ أن بدَتْ لهما سوآتُهما.

ويجوزُ أن تكونَ لامَ التعليلِ، بحَسَبِ قَصدِ إبليسَ إلى حَطٍّ مَرتَبَتِهما، وإلقائِهما في العقوبةِ، وربَّما يكونُ علِم بعقوبةِ ذلك فقصَد إليه.

يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (۲/ ۳۵٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۸٤)، ((تفسير الرازي)) (۲ / ۲۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (// ۱۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۵۷).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰٦/۱۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥). قال القرطبي: (سُمِّيَ الفَرجُ عَورةً؛ لأنَّ إظهارَه يَسوءُ صاحِبَه. ودلَّ هذا على قُبحِ كَشْفِها، فقيل: إنَّما بَدَت سوءاتُهما لهما لا لغيرِهما). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٧٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٧/١٠)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٩٧/٣)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٨٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٨/١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٩٧).





# ﴿ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾.

أي: فخَدَعَهما وأطمَعَهما بالقَولِ الباطِلِ، وجرَّ أهما على الأكلِ مِن تلك الشَّجَرةِ، فنزَّ لَهما عن رُتبَتِهما العاليةِ، التي هي البُعدُ عن المعاصي إلى التَّلوُّ ثِ بها(١).

## ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ تَهُمَا ﴾.

أي: فلمَّا طَعِمَ آدمُ وحوَّاءُ ثَمَرَ الشَّجرةِ، انكشَفَتْ عورةُ كُلِّ منهما، بعد ما كانت مَستورةً (٢).

# ﴿ وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾.

أي: خَجِلا، وجَعَلا يشُدَّانِ على جَسَدِهما مِن وَرَقِ الجنَّةِ؛ ليستُرابه عَوْراتِهما(٣).

# ﴿ وَنَادَ نَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَو أَنْهَكُما عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾.

أي: وقال اللهُ لآدَمَ وحوَّاءَ، مُوَبِّخًا ومُعاتِبًا لهما: ألم أَنْهَكما عن أكلِ ثَمَرِ تلك الشَّجَرةِ (٤٠)؟

# ﴿ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

أي: وأُعْلِمْكما أنَّ إبليسَ عدقٌ بيِّنُ العَداوةِ لكما؛ فلِمَ اقترَ فْتُما ما نهيتُكما عنه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۰)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۱۲۱-۱۲۱)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/۱۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۰/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٠/١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱، ۱۱۱)، تفسير القرطبي (١/١٨١)، ((تفسير السعدي))(ص: ٢٨٥).



#### وأطَعْتُما عدوَّ كُما(١)؟!

# ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ ﴾. ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾.

أي: قال آدَمُ وحوَّاءُ اعترافًا بالعِصيانِ (٢): يا رَبَّنا أَسأَنْا إلى أَنفُسِنا، وأَضْرَرْنا بها بمَعصِيَتِك، وبِطاعَتِنا عَدُوَّنا وعَدُوَّك (٣).

# ﴿ وَإِن لَّهِ تَغَفِّورُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي قالًا في تَوبَتِهما: وإنْ لم تستُرْ علينا ذَنْبَنا، وتتجاوَزْ عن عُقوبَتِنا، وتَرحَمْنا بقَبولِ تَوبَتِنا، والمُعافاةِ مِن هذه الخَطايا، لنكونَنَّ مِنَ الهالكينَ (١٤).

وقد قَبِلَ اللهُ تعالى هذه التَّوبةَ، كما قال: ﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ وَغَوَىٰ \* ثُمَّ ٱجْلَبَهُ رَبُّهُ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١ – ١٢٢].

# ﴿ قَالَ اَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

أي: قال اللهُ لآدَمَ وحوَّاءَ وإبليسَ (٥): اهبِطوا مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ، بعضُكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵).

قال ابن عباس: (بيِّنُ العداوةِ؛ حيث أبي السُّجودَ، وقال: ﴿ لَأَفَّعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: 17]). ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ جرير: (عن الضَّحَّاك، في قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا ﴾ الآية، قال: «هي الكَلِماتُ التي تلقَّاها آدَمُ مِن رَبِّه»). ((تفسير ابن جرير)) (١١٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۰/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٥/١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابنُ كثير: (قيل: المرادُ بالخِطابِ في ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ آدَمُ، وحَوَّاءُ، وإبليسُ، والحيَّة. ومنهم من





لبعضِ عَدُوُّ أنتم وذُرِّيَّتُكم (١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُبِينٌ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٨، ١٦٨].

# ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴾.

أي: ولَكم أنتم وذُرِّيَّتكم في الأرضِ قرارٌ، تَستقِرُّ ونَه في حياتِكم على ظَهْرِها، وبعد وَفاتِكم في بَطنِها، ولكم فيها مَتاعٌ تَستَمتِعونَ به حتى يأتِيكم الموتُ (٢).

# ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي قال اللهُ: في الأرضِ تَعيشونَ أيَّامَ حَياتِكم، وتكونُ فيها وفاتُكم، ثم

لم يذكُرِ الحيَّة، والله أعلمُ. والعُمدةُ في العداوةِ آدَمُ وإبليسُ؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه» قال: ﴿ أَهْ بِطَا مِنْهَ كَا جَمِيعًا ﴾ [طه: ١٢٣] وحوَّاءُ تبَعٌ لآدمَ. والحيَّةُ -إن كان ذِكْرُها صحيحًا-فهي تبَعٌ لإبليسَ). ((تفسير ابن كثير)) (٣٩٩ ٣٩).

وضَعَفُ ابنُ القيِّم القولَ بأنَّ الخطابَ لهم وللحيةِ؛ لأَنَّه يحْتاجُ الى نقلِ ثَابتٍ؛ إذ لا ذكرَ للحيَّةِ في شيءٍ مِن قصةِ آدمَ عليه السلام، ولا في السِّياقِ ما يدلُّ عليها. يُنظر: ((حادي الأرواح)) (ص: ٢٨)، ((مفتاح دار السعادة)) (١/ ١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱٦/۱۰)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٩ ٣٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

قال ابنُ تيميَّةَ: (هذا خبَرٌ عمَّا سيكونُ مِن عداوةِ بعضِهم بعضًا). ((مجموع الفتاوى)) ( (٨ ٤٩٣).

وقال ابن عاشور: (يَحتمِلُ أن يرادَ بالبعضِ بعضَ الأنواعِ، وهو عداوةُ الإنسِ والجِنِّ، ويحتمل أن يُرادَ عداوةُ بعضِ أفرادِ نوع البَشَرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٤٣٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۱۸،۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵).



يُخرِ جُكم منها رَبُّكم مِن قُبورِكم أحياءً يومَ القيامةِ؛ ليُجازِيَ كلًّا بعَمَلِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ـ وَنُعِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ \* يَوْمَ تَشَقَّقُ لَ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٣-٤٤].

### الغوائدُ التربويَّةُ:

ا - قال تعالى: ﴿ وَيَعَادَمُ اَسَكُنْ آَنَتَ وَرَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ... ﴾ ممّا يُستفادُ مِن قِصَّةِ آدَمَ وحوَّاءَ وإبليسَ: أنّه ينبغي لنا أن نَعرِفَ أنفُسنا بغرائِزِها واستعدادِها للكَمالِ، وما يَعرِضُ لها دُونَه مِن الموانِع، فيصرِفُها عنه إلى النّقائِصِ، وأنّ أنفَعَ ما يُعينُنا على تَربيتِها عَهدُ اللهِ إلينا بأنْ نَعبُدَه وَحدَه، وألّا نعبُدَ معه الشّيطانَ ولا غيرَه، وأنْ نَذكُره ولا ننساه؛ فننسى أنفُسنا، ونَغفُلُ عَن تزكِيتِها، وصَقْلِها بصِقالِ التَّوبةِ، كلّما عَرضَ لها مِن وِسواسِ الشَّيطانِ ما يُلوِّ ثُها؛ تزكِيتِها، وصَقْلِها بصِقالِ التَّوبةِ، كلَّما عَرضَ لها مِن وِسواسِ الشَّيطانِ ما يُلوِّ ثُها؛ فإنّ يُترَكُ صار صَدَاً وطَبْعًا مُفسِدًا لها، وما أفسَدَ أنفُسَ البَشرِ ودسّاها إلّا غفلةُ عُقُولِهم وبصائِرِهم عنها، وترْكُها كالرِّيشةِ في مهابِّ أهواءِ الشَّهواتِ، ووساوسِ شَياطينِ الضَّلالاتِ، فعلى العاقِلِ أن يعرِفَ قِيمَتَها، ويحرِصَ عليها أشَدَّ مِن عَرصِه على ما عساه يملِكُ مِن نفائِسِ الجواهِرِ، وأعلاقِ الذَّخائِرِ (٢).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ النَّهيُ عن قُربِ الشَّبِهِ أَللَّهِ مِنَ النَّهي عنه؛ فهو يَقتضي البُعدَ عن موارِدِ الشُّبُهاتِ التي تُغرِي به، وتُفضِي إليه، وَرَعًا واحتياطًا؛ فإنَّ مَن حام حَولَ الحِمَى أوشَكَ أن يُواقِعَه؛ فقولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ أشَدُّ في التَّحذيرِ مِن أن يَنهى عن الأكلِ مِن اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ أشَدُّ في التَّحذيرِ مِن أن يَنهى عن الأكلِ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳ / ۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣١٥).





الشَّجَرةِ، لأنَّ النَّهيَ عن قِربانِها سَدٌّ لذريعةِ الأكلِ منها(١).

٣- قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَهُ مَا مَا وُرِى عَنَهُ مَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ المعصيةُ تَهتِكُ سِترَ ما بين اللهِ والعَبدِ، فلمَّا عصَيا انهتَكَ ذلك السِّترُ، فبدَت لهما سوآتُهما، فالمعصيةُ تُبدِي السَّوأة الباطِنَة والظَّاهِرة، فإنَّ الله سبحانه أنزَلَ لهما سوآتُهما، فالمعصيةُ تُبدِي السَّوأة ويَستُرُها، ولباسًا باطِنًا مِنَ التقوى، يُجَمِّلُ لِباسَينِ: لباسًا ظَاهرًا يوارِي العورة ويَستُرُها، ولباسًا باطِنًا مِنَ التقوى، يُجَمِّلُ العبدَ ويَستُرُه، فإذا زالَ عنه هذا اللِّباسُ انكشَفَتْ عَورَتُه الباطنةُ، كما تنكشِفُ عَورَتُه الظَّاهِرةُ بنَنْ ع ما يستُرُها (۱).

٤ - الحَذَرُ مِن خداعِ إبليس، بإظهارِه النُّصحَ، وإبطانِه الغِشَّ؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ ﴾(٣).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تَهُمَّا وَطَفِقَا يَغَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ ... ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوُّ ... ﴾ يُرشِدُنا إلى أنَّ مَن خالَفَ أمرَه تعالى، ثُلَّ عَرشُه، وهُدِمَ عِزُّه، وإن كان في غايةِ المَكِنَةِ، ونهايةِ القُوَّةِ، كما أخرَجَ مَن أعظمَ له المَكِنَة بإسجادِ مَلائِكَتِه، وإسكانِ جَنَّتِه، وإباحَةِ كلِّ ما فيها غيرَ شَجَرةٍ واحدةٍ (٤).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا ﴾ إشارةٌ إلى الأدبِ في دُعاءِ اللهِ تعالى؛ حيث نسبَ آدمُ صلّى اللهُ عليه وسلّم المعصية إلى نَفسِه؛ ولم يقُلْ: ربِّ قَدَّرْتَ على، وقَضَيتَ على ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٥٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١١١-١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦٦/٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٣٦٠).





### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِانُ ﴾ دلالةٌ على أنَّ تَعرُّضَ الشَّيطانِ للأنبياءِ، لا يَقدَحُ في نبوَّتِهم عليهم السَّلامُ(١).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ هَكُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِى هَكُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ آوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا مَن أَلْخَلِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمُا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ دلالةٌ على أنَّه ليس مِن شَرطِ المُوسوسِ أنْ يكون مُستَتِرًا عن البَصِرِ - بل قد يُشاهَدُ - فالكلامُ هنا هو كلامُ مَن يُعْرَفُ قائلُه، ليس شيئًا يُلقى في القلب، لا يُدرى ممَّن هو (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَطَفِقًا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ حكايةٌ لابتداء عمل الإنسانِ لِسَترِ نقائِصِه، وتحَيُّلِه على تجنُّبِ ما يكرَهُه، وعلى تَحسينِ حالِه بحَسَبِ ما يُخَيِّلُ إليه خيالُه، وهذا أوَّلُ مَظهرٍ مِن مظاهِرِ الحضارةِ (٣).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَدَلَنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَغُرُونَ وَلَهُنَا مَا رَبُهُمَا أَلَدُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ ﴾ تأخّر يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُهُمَا أَلَدُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ ﴾ تأخّر نداءُ الرَّبِ إيَّاهما إلى أن بدَتْ لهما سَوآتُهما، وتحيَّلا لِسَترِ عَوْراتِهما؛ ليكونَ للتَّوبيخِ وَقعٌ مَكينٌ مِن نُفوسِهما، حين يقعُ بعد أن تظهرَ لهما مفاسِدُ عِصْيانِهما، فيعلَمَا أنَّ الخيرَ في طاعةِ اللهِ، وأنَّ في عِصيانِه ضُرَّا(٤٠).

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٨/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ –ب/ ٦٥).





مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ دلَّ على أنَّ كَشْفَ العَورةِ مِنَ المُنكَراتِ(١).

7- في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَّا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ العُريانَ يلزَمُه سَترُ عَورتِه، فإنْ لم يجِدْ إلَّا حَشيشًا أو وَرَقًا يربِطُه عليه؛ فإنَّه يلزَمُه السَّترُ به؛ لأنَّه مُغَطِّ للبَشَرةِ مِن غَيرِ ضَررٍ، فأشبَهَ الجُلودَ والشِّيابَ(١).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا آلَمُ أَنْهَكُما عَن تِلَكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا آلَهُ مَنْ تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا آلَهُ لَمَّا كَان وَقتُ الهَناءِ شُرِّفَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مَنْبِينٌ ﴾ فيه نُكتةٌ لَطيفةٌ، وهي أنَّه لَمَّا كان وَقتُ الهَناءِ شُرِّف بالنَّصريحِ باسْمِه في النِّداءِ، فقيلَ: ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ ﴾، وحين كان وَقتُ العِتابِ التَّصريحِ باسْمِه في النِّداءِ، فقيلَ: ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ ﴾، وحين كان وَقتُ العِتابِ أخبرَ أنَّه ناداه، ولم يُصَرِّح باسْمِه (٣).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ﴾ دلالةٌ على أنَّ اللهَ تعالى لم يَزَلْ مُتكَلِّمًا ﴾ دلالةٌ على أنَّ اللهَ تعالى لم يَزَلْ مُتكلِّمًا ﴾ إذا شاء، وهو يتكلَّمُ بمشيئتِه وقُدرَتِه، فيتكلَّمُ بشيءٍ بعدَ شيءٍ، ووجهُ ذلك: أنَّه سُبحانه ناداهما حين أكلًا منها، ولم ينادِهما قبلَ ذلك (١٤).

9 - يُستفادُ مِن قَولِه تعالى عن آدَمَ: ﴿ رَبَّنَا ظَامَنَا آَنَفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ وقولِه عن إبليسَ: ﴿ قَالَ فَيِمَا آَغُونَتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَمُمْ صِرَطَكَ النَّكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ وقولِه عن إبليسَ: ﴿ قَالَ فَيِمَا آَغُونَتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَمُمْ صِرَطَكَ المعاصِي المُسْتَقِيمَ ﴾ أنَّ مَن تاب أشبه أباه آدم، ومَن أصَرَّ واحتجَّ بالقَدَر على المعاصِي أشبه إبليسَ (٥).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (٥/ ١٣٤).



مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الاعتراف بالذَّنبِ يتضَمَّنُ طلبَ المغفرة؛ فإنَّ الطَّالبَ السَّائلَ تارةً يَسألُ بصيغةِ الخَبرِ - إمَّا بوصْفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِه، وأمَّا بوصفِ الحالينِ -، وأيضًا الإخبارُ عنِ اللهِ تعالى أنَّه إنْ لم يغفرْ لهما ويرحَمْهما خَسِرَا؛ يتضَمَّنُ سُؤالَ المَغفرةِ كذلك (۱)، فقوله تعالى: ﴿قَالاَربَّنَا ظَامَنا آنفُسنا وإن لَمْ تَغْفِرُ لنَا وَتَرْحَمُنا لَنكُونَ مِنَ الشُؤالَ والطَّلبَ قد يكون بصيغةِ الشَّرطِ (۱).

١١- إنَّمَا كَمُلَتْ فضائِلُ آدَمَ باعترافِه على نَفسِه، فقال: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ أَنفُسَنَا ﴾ فكُلَّما أوقَدَ إبليسُ نارَ الحَسَدِ لآدَمَ، فاح بها رِيحُ طِيبِ آدَمَ، واحترَقَ إبليسُ بحَسَدِه (٣).

17 - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْأُنبياء، وإنَّما ابتلى اللهُ الْأُنبياء بالذُّنوب؛ رفعًا لدَرَجاتِهم بالتَّوبة، وتبليغًا لهم إلى مَحَبَّتِه وفَرَحِه بهم؛ فإنَّ الله يُحِبُّ التَّوابِينَ، ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ، ويَفرَحُ بتَوبة التَّائِب أَشَدَّ فَرَح، فالمقصودُ كَمالُ الغاية، لا نَقصُ البِداية؛ فإنَّ العَبدَ يكونُ له الدَّرجةُ لا يَنالُها إلَّا بما قَدَّرَه اللهُ له مِنَ العَمَلِ أو البَلاء (٤).

17 - قال تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْفَصِيدِينَ ﴾ طوى القرآنُ هنا ذِكرَ التَّوبةِ على آدَمَ؛ لأنَّ المقصودَ مِن القِصَّةِ في هذه السُّورةِ: التَّذكيرُ بِعَداوةِ الشَّيطانِ، وتحذيرُ النَّاسِ مِنِ اتِّباعِ وَسُوسَتِه، وإظهارُ ما يُعقِبُه اتِّباعُه مِنَ الخُسرانِ والفَسادِ، ومقامُ هذه الموعظةِ يقتضي الإعراضَ عن ما يُعقِبُه اتِّباعُه مِنَ الخُسرانِ والفَسادِ، ومقامُ هذه الموعظةِ يقتضي الإعراضَ عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ٨٩).





ذِكرِ التَّوبةِ؛ للاقتصارِ على أسبابِ الخَسَارةِ (١).

15 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُونَ ﴾ ذكر فيه الإهباطَ بلفظِ التهنيةِ ﴿ ٱهْبِطُ الْمَاتِيةِ ﴿ ٱهْبِطُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه: ﴿ وَيَكَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ فيه: تصديرُ الكلامِ بالنِّداءِ؛ للتَّنبيهِ على الاهتمامِ بتلَقِّي المأمورِ به. وتَخصيصُ الخِطابِ به عليه السَّلامُ؛ للإيذانِ بأصالَتِه في تلَقِّي الوَحْي، وتعاطِي المأمورِ به (٣).

- وقوله: ﴿ أَسَكُنُ أَنَتَ ﴾ فيه الإتيانُ بالضَّميرِ المنفصِلِ بعدَ الأمرِ؛ لقَصدِ زِيادةِ التَّنكيلِ بإبليسَ؛ لأنَّ ذِكْرَ ضَميرِه في مقامِ العَطفِ يُذَكِّرُ غَيرَه بأنَّه ليس مِثلَه؛ إذ الضَّميرُ، وإن كان مِن قَبيلِ اللَّقَبِ، وليس له مفهومُ مخالفةٍ؛ فإنَّه قد يُفيدُ الاحترازَ عَن غَيرِ صاحبِ الضَّميرِ بالقَرينةِ على طريقةِ التَّعريضِ (٤).

٢ - قوله: ﴿ فَوَسُّوسَ ﴾ تجسيدٌ حَيٌّ، وتصويرٌ بليغٌ لدَأَبِ إبليسَ على الإغواءِ،

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/  $\Lambda$ 7).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $(\Lambda - \psi / 0 0)$ .



وإجهادِه نَفْسَه لِحَمْلِها على أن تَزِلَّ بهما القَدَمُ، ويرتَطِما في مزالِقِ الشَّرِّ؛ فهو يُوسوِسُ إليهما المرَّةَ بعد المرَّةِ؛ فإنَّه كُلَّما تكرَّرَتِ الحروفُ في اللَّفظِ الواحِدِ، كان ذلك إيذانًا بتكريرِ العَمَلِ(۱).

٣- قوله: ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ جاءتْ ﴿ قَاسَمَهُمَا ﴾ على زِنَةِ المُفاعلة للمُبالغةِ؛ ليدُلَّ على أنَّه حَصَلت بينهما في ذلك مُراوغاتٌ ومُحاولاتٌ بُذِلَ فيها الجُهدُ، وفيه تأكيدُ إخبارِ إبليسَ عَن نَفسِه بالنُّصِحِ لآدَمَ وزَوجِه بثلاثِ مُؤكِّداتٍ - إِنَّ واللَّامُ في ﴿ لَمِنَ ﴾ والجُملة الاسميَّة - مِمَّا يَدُلُّ على مَبلَغِ شَكِّهِما في نُصحِه لَهما، وما رأى عَلَيهما مِن مَخائِلِ التَّرَدُّدِ في صِدْقِه (٢).

٤ - قولُه: ﴿ فَدَلّاهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ فيه تمثيلُ حالِ مَن يطلُبُ شَيئًا مِن مَظِنَّتِه فلا يجِدُه، بِحالِ مُن يُدَلِّي دَلْوَه أو رِجْلَيه في البِئرِ؛ ليَسْتَقيَ مِن مائِها فلا يَجِدُ فيها ماءً، فيُقال: دلَّى فلانٌ، كما يُقالُ: أَدْلَى (٣).

٥- قوله تعالى: ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَهُ أَنَهُكُما عَن تِلَكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيَطَنَ لَكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيَطَنَ لَكُما عَدُو المُّعْرِي لِمَالِغةِ فَي التَّوبِيخِ؛ لأَنَّ النَّهِي كان مشفوعًا بالتَّحذيرِ مِنَ الشَّيطانِ الذي هو المُغْرِي لهما بالأكلِ مِنَ الشَّيطانِ الذي هو المُغْرِي الهما بالأكلِ مِنَ الشَّيطانِ الذي هو المُغْرِي الهما بالأكلِ مِنَ الشَّيطانِ الذي المُعْرِي المُعْرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرَقِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المُعْرِي المَعْرِي المُعْرِي السَّيطانِ الذي الذي المُعْرِي المُعْرِي

- والاستفهامُ في قَولِه: ﴿ أَلَمُ أَنَّهُ كُمَا ﴾ للتَّقريرِ والتَّوبيخِ، وأُولِيَ هذا الاستِفهامُ حرْفَ النَّفي زيادةً في التَّقريرِ؛ لأنَّ نَهيَ اللهِ إيَّاهما واقِعٌ، فانتفاؤُه مُنتَفٍ، فإذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٣/ ٣٢٠)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧٣)، ((تفسير الشربيني)) ((٢/ ٤٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ٧٧).





أُدخِلَتْ أداةُ التَّقريرِ، وأَقَرَّ المُقَرِّرُ بضِدِّ النَّفيِ، كان إقرارُه أقوى في المؤاخَذةِ بِمُوجِبِه؛ لأنَّه قد هُيِّئ له سَبيلُ الإنكارِ، لو كان يستطيعُ إنكارًا؛ ففي هذا الاستفهامِ عِتابٌ مِنَ اللهِ تعالى وتوبيخٌ، وتنبيةٌ على الخَطأِ؛ حيثُ لم يَتحَذَّرا ما حَذَّرَهما اللهُ مِن عداوةِ إبليسَ(۱).

7 - قوله: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ فيه تقديمُ المَجْروراتِ الثَّلاثةِ (فيها - فيها - منها) على مُتَعَلِّقاتِها (تَحْيَون - تَمُوتون - تُحْرَجون)؛ للاهتمامِ بالأَرضِ التي جُعِلَ فيها قَرارُهم ومتاعُهم؛ إذ كانتْ هي مَقَرَّ جَميعِ أحوالِهم (۱).



 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۱).





#### الآيات (٢٦-٣١)

﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ فَلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَعَلَمُهُمْ يَذَكُونَ اللّهَ يَبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَّيْطِنُ الْحَيْقِ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بَهِما اللّهُ يَرَكُمُ مَن الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُما لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بَهِما اللّهُ يَرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوقَنَهُم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاةً لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوقَنَهُم إِنَا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاةً لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ لَا يَقْمُلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُنُ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُنُ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللّهُ لَا يَأْمُنُ وَلِنَاهُ أَلَيْكُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ لَا يَأْمُنُ وَلَا اللّهُ وَلَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَيْهُ أَمْرَنَا بَهُ أَلَى اللّهُ وَيُحْمَلُونَ أَوْلِيَاءً مِن دُونِ وَجُوهُ كُمْ عُودُونَ اللّهُ اللّهُ وَيُحْسَبُونَ أَوْلِيآ وَ مِن دُونِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم أُمُّهُ مَدُونَ اللّهُ وَيُعْسَبُونَ أَلَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَيُحْسَبُونَ أَنَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ وَرِدِشًا ﴾: الرِّيشُ المَتَاعُ والأموالُ (۱)، ويُطلَقُ على ما ظهَر مِنَ اللِّباسِ، ولِباسِ الزِّينةِ، وكلِّ ما سترَ الإِنسانَ في جِسمِه ومَعِيشَتِه، ورُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الثِّيابِ والكِسْوَةِ دونَ سائِرِ المَالِ، وأَصْلُ (ريش): يَدُلُّ على حُسْنِ الحالِ، وما يَكتَسِبُ الإِنسانُ مِن خيرٍ (۱).

﴿ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ﴾: أي: لا يَخدَعَنَّكم، أو لا يَصْرِفَنَّكم، والفِتنةُ تُطلَق على:

<sup>(</sup>١) قال ابنُ تيميَّة: (الصَّحيحُ أنَّ «الرِّيشَ» هو الأثاثُ والمتاعُ ... وبعضُ المفسِّرينَ أطلَقَ عليه لفظَ المال، والمرادُبه مالٌ مخصوصٌ، قال ابن زيد: جَمالًا؛ وهذا لأنَّه مأخوذٌ مِن رِيشِ الطَّائِرِ، وهو ما يَرُوشُ به، ويدفَعُ عنه الحَرَّ والبردَ، وجَمالُ الطَّائِرِ رِيشُه، وكذلك ما يبيتُ فيه الإنسانُ مِنَ الفَرْشِ، وما يَبسُطُه تحته، ونحو ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢٣/١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١٠٩/)، ((زاد المسير)) لابن الجوزى (٢/ ١٠٩).



الشَّرْكُ والكُفر، والشَّرِّ والعَذابِ، وهي في الأصلُ: الاختِبارُ والابتلاءُ والامتِحانُ، مأخوذةٌ مِنَ الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهَب النَّارَ؛ لتظهَرَ جودَتُه مِن رَداءتِه(١).

﴿ يَنزِعُ ﴾: نزْعُ الشَّيءِ: جذْبُه مِن مَقرِّه، وفَصلُه عنه أو اقتِلاعُه، وأصلُ (نزع): يَدُلُّ على قلْع شيءٍ (٢).

﴿ وَقَبِيلُهُ ﴾ : أي: أصحابُه وجُندُه، وجِيلُه وأمَّتُه، وصِنْفُه وجِنسُه الَّذي هو منه، وهم الجِنُّ، وقَبيلُ القَومِ: عَريفُهم؛ وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُقبِل عليهم يَتعرَّفُ أُمورَهم، وأصل (قبل): يدلُّ على مُواجهةِ الشَّيءِ للشَّيءِ للشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ السَّيءِ السَّيءَ السَّيءِ السَّيءَ السُلَيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءِ السَّيءَ السَّيءِ السَّيءَ ال

﴿ فَلِحِشَةً ﴾: أي: فِعلةً مُتناهِيةً في القُبحِ، وأصلُ (فحش) يدلُّ على قُبحٍ في شَيءٍ وشَناعةٍ (1).

﴿ الصَّكَلَةُ ﴾: أي: الضَّلالُ، وهو العُدولُ عن الطَّريقِ المُستقيمِ، وأصل (ضلل): ضَياعُ الشَّيءِ، وذَهابُه في غير حقِّه (٥٠).

#### مُشكِلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِيَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۷٦، ۱۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ١٣٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٢ – ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (۱ / ۲۹، ۱۳۹ – ۱٤۰)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨)، ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (٢/ ٤٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٣٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥١،٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ٣٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤ / ٤٧٨)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٢٠٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٥٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٧٦).



#### ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾

﴿ وَلِبَاسُ النَّقُوى فَالِكَ خَيْرٌ ﴾ : قُرِئ بالرَّفْع ﴿ وَلِبَاسُ النَّقُوى ﴾ وقُرِئ بالنَّصِ ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوى ﴾ وقُرِئ بالنَّصِ ﴿ وَلِبَاسُ ﴾ مُبتدأً مرفوعٌ ، و﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ مُبتدأً ثانٍ ، و﴿ خَيْرٌ ﴾ خبرُ المبتدأِ الثاني ، والمبتدأُ الثَّاني وخبرُ ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ خبرُ للمُبتدأِ الأوَّل ﴿ لِبَاسُ ﴾ ، والرابطُ هنا اسمُ الإشارةِ . أَوْ يكونُ ﴿ لِبَاسُ ﴾ مبتدأً ، و﴿ ذَلِكَ ﴾ بَدلًا منه ، أو عَطْفَ بيانٍ له ، ويكونُ ﴿ خَيْرٌ ﴾ خبرًا لـ ﴿ لِبَاسُ ﴾ وقيلَ غيرُ ذلك . وأمَّا على قِراءةِ النَّصبِ ﴿ وَلِبَاسُ النَّقُوى ﴾ ، فهو حِينئذٍ معطوف على ﴿ لِبَاسًا ﴾ ، أي: أَنْزَلْنا لِباسًا يُوارِي سَوآتِكم ، وأَنْزِلْنا أَيضًا لِبَاسَ التَّقُوى ، وعلى هذا الوَجهِ فجُملةُ ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ استئنافيَّةُ لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ ، أو حالً مِن ﴿ لِبَاسًا ﴾ وما عُطِفَ عليه (١) .

## المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى بني آدَمَ أنَّه خلقَ لهم لباسًا يستُرُ عَوراتِهم، ورَزَقَهم الأثاثَ واللِّباسَ القَّوى خيرٌ مِن ذلك، وأعلَمهم أنَّ لِباسَ التَّقوى خيرٌ مِن ذلك، وأخبَرَ أنَّ ما مَنَّ به مِن ذلك عليهم هو مِن آياته التي خَلَقَها لهم؛ لعَلَهم يتذكَّرونَ.

ثم حذَّرَ اللهُ بني آدَمَ مِن أن يخدَعَهم الشَّيطانُ بِتَزيينِه المعاصِيَ لهم، كما خدَعَ أَبوَيهِم آدَمَ وحوَّاءَ، فكان سببًا في خروجِهما مِنَ الجنَّةِ؛ ينزعُ عنهما لِباسَهما؛ لِيُريَهما عَوْراتِهما التي كانت مستترةً، وأعلَمَهم تعالى أنَّ الشَّيطانَ يَراهم هو وذُرِّيتُه مِن حيثُ لا يرونَهم هم، وأنَّه جعلَ الشَّياطينَ أولياءَ للَّذين لا يؤمنون.

وإذا فعل الكُفَّارُ ما يُستفحَشُ ويُستقبَحُ -كَطَوافِهم عُراةً- اعتذروا أنَّهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٨٦)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٦٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٨٧- ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٧٥).



وَجَدُوا آباءَهم كذلك يفعلونَ، واللهُ أمَرَهم به، فأمَرَ اللهُ نَبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُبيِّنَ لهم أنَّ الله لا يأمُرُ بالفَحشاء، أيقولونَ على اللهِ ما لا يعلمونَ، وأمَرَه أن يقولَ لهم إنَّ رَبَّه جَلَّ وعلا أمرَ بالعَدلِ، وليتوجَّهوا في صلاتِهم إلى اللهِ وحده، في أيِّ مسجدٍ كانوا، ولْيَدعوه مُخلصينَ له الدِّينَ، ثمَّ ذكَّر الله تعالى بالمبدأ والنهايةِ، وأنَّه كما خَلَقَكم أوَّلَ مَرَّةٍ بعد أن كُنتم عَدمًا، فكذلك ستعودونَ إليه يومَ القيامةِ.

فريقًا منهم هداهم الله، وفريقًا وجَبَتْ عليهم الضَّلالة، هؤلاء الذين وَجَبَت عليهم الضَّلالة اتَّخذوا الشَّياطينَ أولياءَ مِن دُونِ الله، ويظنُّون أنَّهم مُهتدونَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اللَّهِ.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ أَنَّه أمر آدَمَ وحوَّاءَ بالهُبوطِ إلى الأرضِ، وجعَلَ الأرضَ للأرضَ للمَّا بيَّنَ بَعده أَنَّه تعالى أَنزَلَ كلَّ ما يحتاجونَ إليه في الدِّينِ والدُّنيا، ومن جُملَتِها اللِّباسُ الذي يُحتاجُ إليه في الدِّينِ والدُّنيا(١).

وأيضًا لَمَّا ذكر تعالى واقعة آدَمَ في انكشافِ العَورةِ أَنَّه كان يخصِفُ الوَرَقَ علي عليها؛ أتبَعَه بأن بَيَّنَ أَنَّه خَلقَ اللِّباسَ للخَلقِ؛ ليستُرُوا به عَورَتَهم، ونَبَّه به على المِنَّةِ العظيمةِ على الخَلقِ؛ بِسَبَب أَنَّه أقدرَهم على التستُّرِ(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢١/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٢١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧٨).





أي: يا بني آدَمَ، قد خَلَقْنا لكم ورَزَقْناكم ما تَلْبَسون مِنَ الثِّيابِ(١).

# ﴿ يُوَارِي سَوْءَ اتِّكُمْ ﴾.

أي: لباسًا يَستُّرُ عَوْراتِكم (٢).

### ﴿ وَرِيشًا ﴾.

أي: وخَلَقْنا لكم ورَزَقْناكم الأثاثَ واللِّباسَ الفاخِرَ الذي تتزَّيَّنونَ وتتجَمَّلونَ به").

#### ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۱۹، ۱۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۵).

وتفسيرُ ﴿أَنْزَلْنَا ﴾ بمعنى خلَقْنا، هو اختيارُ ابنِ جريرِ والشوكانيِّ، وهو مذكورٌ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وذلك كقولِه: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ أي: خلق. يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٨٤).

قال الرازي: (فإنْ قيل: ما معنى إنزالِ اللِّباسِ؟ قلنا: إنَّه تعالى أنزَلَ المطَرَ، وبالمَطَرِ تتكوَّنُ الأشياءَ الأشياءُ التي منها يحصُلُ اللِّباسُ، فصار كأنَّه تعالى أنزَلَ اللِّباسَ، وتحقيقُ القَولِ أنَّ الأشياءَ التي تحدُثُ في الأرض لَمَّا كانت مُعَلَّقةً بالأمورِ النَّازلةِ من السَّماءِ؛ صار كأنَّه تعالى أنزَلَها مِنَ السَّماءِ). ((تفسير الرازي)) (٢٢١/ ٢٢١).

وقال ابنُ تيميَّة: (امتَنَّ سبحانه عليهم بما ينتفِعونَ به من الأنعامِ في اللِّباسِ والأثاثِ، وهذا-والله أعلم- معنى إنزالِه؛ فإنَّه يُنزِلُه مِن ظُهورِ الأنعامِ، وهو كسوةُ الأنعامِ مِنَ الأصوافِ والأوبارِ والأشعارِ، وينتفِعُ به بنو آدَمَ مِنَ اللِّباسِ والرِّياشِ). ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٢٥٥-٢٥٦).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١١٩،١٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٩٩-٤٠٠).

قال ابنُ جريرٍ: (إنَّما ابتدأ اللهُ الخبرَ عن إنزالِه اللَّباسَ الذي يواري سَوآتِنا والرِّياشَ؛ توبيخًا للمشركين الذين كانوا يتجرَّدون في حالِ طَوافِهم بالبيتِ، ويأمُرُهم بأخذِ ثِيابِهم والاستتارِ بها في كلِّ حالٍ، مع الإيمانِ به واتِّباعِ طاعَتِه، ويُعلِمُهم أنَّ كُلَّ ذلك خيرٌ مِن كلِّ ما هم عليه مُقيمونَ؛ مِن كُفرِهم باللهِ وتعرِّيهم). ((تفسير ابن جرير)) (۱۳۰/۱۰).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۲۳)، ((الصحاح)) للجوهري (۳/ ۱۰۰۸)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۸۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۰).



### القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوكِي ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ قراءتان:

١ - قراءة ﴿ وَلِبَاسَ ﴾ عطفًا على ﴿ رِيشًا ﴾ ، والمعنى: قد أنزَ لْنَا عليكم لباسًا يُوارِي سوآتِكم وريشًا ، وأنزَ لْنا لباسَ التَّقوى (١٠).

٢ قراءة ﴿ وَلِبَاسُ ﴾ مبتدأٌ و (ذلك) بدلٌ منه، أو عَطفُ بيانٍ له، و (خَيْرٌ) خبَرُه، والمعنى: لباسُ التقوى ذلك الذي قد عَلِمْتُموه خيرٌ لكم يا بني آدَمَ مِن لِباسِ الثّيابِ التي تُوارِي سَوْ آتِكم، ومِنَ الرِّياشِ التي أنزَ لْناها إليكم؛ فالبَسُوه (١).

#### ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾.

أي: واستشعارُ النُّفوسِ تقوى اللهِ: بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، والحياءِ وخَشيةِ اللهِ، والسَّمتِ الحَسَنِ؛ خيرٌ لصاحِبِه من اللِّباسِ والرِّياشِ الذي يُتجَمَّلُ به (٣).

- (۱) قرأ بها المدنيان وابن عامر والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥٦). ويُنظَر لِمَعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/١٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/٢٨٧).
- (٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/١٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٨٨).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۰)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٨٦-٨٣)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ١٨٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٠).

قال ابنُ جرير: (مَنِ اتَّقى اللهَ كان به مؤمنًا، وبما أَمَرَه به عاملًا، ومنه خائفًا، وله مُراقِبًا، ومِن أن يُرى عند مًا يَكرَهُه مِن عبادِه مُستَحيِبًا، ومَن كان كذلك ظَهَرَت آثارُ الخَيرِ فيه، فحَسُنَ سَمتُه وهَدْيُه، ورُئِيَتْ عليه بهجةُ الإيمانِ ونُورُه). ((تفسير ابن جرير)) (١٣٠/١٠).

وقال السَّعدي: (﴿ وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ مِنَ اللِّباسِ الحِسِّيِّ؛ فإنَّ لِباسَ التَّقوى يستمِرُّ مع العبدِ، ولا يبلى ولا يبيدُ، وهو جمالُ القلبِ والرُّوحِ، وأمَّا اللَّباسُ الظَّاهريُّ، فغايَتُه أن يسترُ العورةَ الظَّاهرةَ، في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ، أو يكونَ جمالًا للإنسانِ، وليس وراءَ ذلك منه نفعٌ، وأيضًا، فبتقديرِ عَدَمِ هذا اللِّباسِ، تنكَشِفُ عَورَتُه الظَّاهرةُ، التي لا يضرُّه كَشفُها، مع الضَّرورةِ، وأمَّا بتقديرِ عَدَم لِباسِ التَّقوى، فإنَّها تنكشِفُ عَورَتُه الباطِنةُ، وينالُ الخِزيَ والفضيحةَ).



# ﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾.

أي: ذلك اللِّباسُ والرِّياشُ مِن آياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على رَحمَتِه بعبادِه؛ خَلَقَه لهم لكي يعرِ فوا عَظيمَ النِّعمة فيه، ولِيَتَّعِظوا ويعتَبِروا في صُنعِه، فيُوحِّدوه سبحانه، ويُنِيبوا إلى الحَقِّ، ويترُكوا الباطِلَ(١).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَبَةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ فَلِ قَالَمَ وَالْأَرْضِ لَآيَةٍ وَالْأَرْضِ لَآيَتُ لِقَوْمِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وقال سبحانه: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوكَ اللَّهُ وَلَكُمُ الْأَنْعَامَ اللَّهِ وَلَكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ [غافر:٧٩-٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧].

﴿ يَنَنِى عَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيُرِيهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا أَ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ، مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا السَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا أَ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ، مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا السَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا أَ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ، مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُم ۗ إِنَّا جَعَلْنَا السَّيَطِينَ آوَلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ ﴾.

﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

أي: يا بني آدَمَ؛ لا تُمكِّنوا الشَّيطانَ مِن خِداعِكم بتزيينِه المعاصِيَ لكم، كما خدَعَ

<sup>((</sup>تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۳۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۱۳۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۰۹)، ((تفسير الرازي)) (۱۲ / ۲۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۱۸۰).





أباكم آدَمَ وأُمَّكُم حوَّاءَ، فأطاعاه وعَصَيا ربَّهما، فأخرَجَهما بمَكْرِه مِنَ الجنَّةِ(١).

## ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوَّ الْجِمَا ﴾.

أي: نزع الشَّيطانُ عن آدمَ وحَوَّاءَ ما رزَقَهما اللهُ مِنَ اللِّباسِ؛ ليكشف عَورةَ كُلِّ واحدٍ منهما بعد أن كانَتْ مُستَترةً، ويُظهرَها لأعيُنهما(٢).

# ﴿ إِنَّهُ بِرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ ﴾.

أي: إنَّ الشَّيطانَ يراكم هو وذُرِّيتُه، وأنتم لا تَرونَهم (٣).

# ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآ ٓ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: إنَّا سلَّطْنا الشَّياطينَ على الكفَّارِ، فيزيدونَهم ضلالًا(؛).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَقِينُ \* وَإِنَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۲)، ((الاستقامة)) لابن تيمية (۲/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۷). وقال ابن عاشور: (الأبوانِ تثنيةُ الأبِ، والمرادُ بهما الأبُ والأمُّ على التَّغليبِ، وهو تغليبٌ شائِعٌ في الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ١٣٢)، ((تفسير البغوي)) (١٨٦ /٢).
قال الشنقيطي: (أسنَدَ جلَّ وعلا إبداءَ ما وُورِيَ عنهما مِن سوءاتِهما إلى الشَّيطانِ في قوله: ﴿ لِيُبِّدِي لَهُمُا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِما ﴾، كما أسنَدَ له نزَع اللَّباسِ عنهما في قولِه تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ تِهِما ﴾؛ لأنَّه هو المتسبِّبُ في ذلك بوسوسَتِه وتَزيينه). ((أضواء البيان)) (٤/ ١١٤)، ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٨٤).

وقال ابنُ تيمية: (لَمَّا نَزَعَ عن الأبوين لباسهما، فكذلك قد ينزِعُ عن الذريَّةِ لباسَ التَّقوي ولِباسَ البَدنِ). ((الاستقامة)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ١٣٦)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ١٨٦)، ((تفسير السعدي)) (حر: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۱۳۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (ك/ ١٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٨٠).



لَيْصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٧].

وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ سُلُطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلُطَنُنُهُ وَالَّذِينَ هُم بِدِهُ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٩-٠٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ [الأنعام:

﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَلِحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۚ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاتِهِۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْـَلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾.

## ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً ﴾.

أي: وإذا فعَلَ الكُفَّارُ ما يُستفحَشُ ويُستقبَحُ مِنَ الأفعالِ؛ مثل طوافِهِم بالبَيتِ عُراةً(١).

#### ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾.

أي: قالوا وَجَدْنا آباءَنا يفعلونَ هذا، فنحنُ نقتدي بهم، واللهُ أَمَرَنا به، فنحن نتَبعُ أَمْره (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۱۳۸)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۲ / ۲۷٦)، ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٦).

قال ابن عاشور: (غلبَتِ الفاحِشةُ في الأفعالِ الشَّديدةِ القُبحِ، وهي التي تنفِرُ منها الفِطرةُ السَّليمةُ، أو ينشأُ عنها ضُرُّ وفسادٌ، بحيث يأباها أهلُ العُقولِ الرَّاجحةِ، ويُنكِرُها أولو الأحلامِ، ويستحيي فاعِلُها مِنَ النَّاسِ، ويتستَّرُ مِن فِعلِها، مثل البِغاءِ والزِّنا والوَأْدِ والسَّرقة، ثم تَنهى عنها الشَّرائِعُ الحقَّةُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۳۸/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۲).



# ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - لِمَن ادَّعى ذلك: إنَّ اللهَ لا يأمُّرُ عبادَه بقبائِحِ الأفعالِ، ولا يليقُ ذلك بكمالِه وحِكمَتِه، كهذا التَّعرِّي الذي تصنَعونَه، وتزعمونَ أنَّ اللهَ سبحانه أمرَكم به (۱).

# ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: أَتَزعمونَ أَنَّ اللهَ أَمَرَكم بالفاحشةِ - مثلَ زَعمِكم أَنَّه أَمَرَكم بالتَّعَرِّي في الطَّوافِ - وأنتم لا تَعلمونَ أَنَّه أَمَرَكم بذلك (٢).

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَٱقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ﴾.

# ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: قُل- يا مُحمَّدُ- لهؤلاءِ الذين يَزعمونَ أنَّ اللهَ أَمَرَهم بالفَحشاءِ: ما أَمَرَ رَبِّي بما تَزعُمونَ، بل أَمَرَ بالعَدلِ في العِباداتِ بتَوحيدِه، وفي المُعاملاتِ بأداءِ حُقوق عِبادِه".

# ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

قال ابنُ تيميَّةَ: (كان أولياءُ الشَّيطانِ إذا فعلوا هذه الفاحِشةَ- وهي إبداءُ السَّوءاتِ في الطَّوافِ-يحتجُّونَ بشَيئينِ: يقولون: ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ٓ ﴾، وهذا هو الرُّجوعُ إلى العادةِ، والتَّقليدُ للأسلافِ، ويقولون: ﴿ وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾، وهذا قولُ بغيرِ عِلم). ((الاستقامة)) (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۸)، ((تفسير ابن كثير)ً) (۳/ ٤٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۳۸/۱۰)، ((الاستقامة)) لابن تيمية (۲/ ۱۷۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۶-۸۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ١٣٩)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٨٩)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٦).



أي: تَوَجَّهوا في صلاتِكم إلى اللهِ وَحدَه، في أيِّ مَسجدٍ كُنتم، واجتَهِدوا في إقامَةِ الصَّلاةِ ظاهِرًا وباطِنًا وَفقَ ما شَرَعه اللهُ تعالى(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال سبحانه: ﴿إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا آنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩].

وعن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ، قال: ((وجَّهْتُ وَجهِيَ لِلَّذي فطَرَ السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا، وما أنا مِنَ المُشركينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي، ومَحْياي ومماتي، لله رَبِّ العالَمينَ، لا شريكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا مِنَ المُسلمينَ))(٢).

وعن البَراء بنِ عازبٍ رَضِيَ الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوصى رجلًا، فقال: ((إذا أرَدْتَ مَضجَعَك فقل: اللهُمَّ أسلَمْتُ نَفْسي إليك، وفوَّضْتُ أمري إليك، ووجَّهْتُ وَجْهي إليك، وألجَأْتُ ظَهري إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجَاً ولا منجا منك إلَّا إليك، آمنْتُ بكتابِك الذي أنزَلْت، وبنبيِّك الذي أرسَلْت؛ فإنْ مُتَّ على الفِطرةِ))(٣).

# ﴿ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾

أي: وادْعُوا اللهَ، واعبُدُوه وَحدَه لا شريكَ له(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۱۸۸)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٥/ ١٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣١٣) ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۲).



# ﴿ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾.

أي: كما خَلَقَكم اللهُ أوَّلَ مَرَّةٍ، فجَعَلكم أحياءً بعد أَنْ كُنتم عَدَمًا؛ فكذلك تَعودونَ إليه يومَ القِيامةِ، فيبعَثُكم مِن قُبُوركم أحياءً بعد مَوتِكم (١).

كما قال تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَقٍ نُعُيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبِدُوُا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَهُۥ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَعِيلُ \* قُلْ يُحِيمُ ٱلَّذِي ٱلْشَاهَا آقَلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيثُ ﴾ [يس: ٧٨-٧٩].

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّكَم مَحشُورُونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا، ثمَّ قرأ: ﴿ كَمَابَدَأُنَا أَوَلَ خَلْقِ نَعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَا فَلَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤])(٢).

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهُ تَدُونَ آنَ ﴾.

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾.

أي: طائفةً منكم وفَّقَها اللهُ تعالى، ويسَّرَ لها أسبابَ الهِدايةِ، وطائفةً وَجَبتْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٤٦، ۱٤۸)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٩٢، ٢٩٣)، ((أضواء ٢٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٤٩) ومسلم (٢٨٦٠).



عليها الضَّلالةُ، ولَزِمَتْها بعد أن بَيَّنَ لها الهُدى، فلم تَقبَلْ به، وعَمِلَتْ بأسبابِ الغَوايةِ(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُضِلٍّ ﴾ [الزمر: ٣٦-٣٧].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كَلُم عَلَيْهِمْ كَلِمتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

# ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إنَّ الفَريقَ الذي ثبتَتْ عليهم الضَّلالةُ إنَّما ضَلُّوا بسبَبِ اتِّخاذِهم الشَّياطينَ أنصارًا وأعوانًا يتولونهم مِن دُونِ اللهِ، فأطاعوهم فيما يخالفُ ما شرعَه، فطابَتْ نُفُوسُهم بوَسْوَسَتِهم، وأَتَمَروا بأمرِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَ اللَّهِ وَعَدَكُمُ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعُونُكُم فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مِّ اَأَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٰ ٱدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ \* ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٥-٢٦].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۱ × ۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦١)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ٢٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٤٨/١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٥)، ((فتح البيان)) للقنوجي (٤/ ٣٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٣).





## ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَنْدُونَ ﴾.

أي: ويظنُّ أولئك الضَّالُّونَ أنَّهم على الهُدى(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّنُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَيَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِاَيَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ مِ فَخَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا نُقِيمُ فَلا نُقِيمُ فَلا نُقِيمُ فَلا نُقِيمُ فَلا نُقِيمُ فَلَا نُقِيمُ فَلَا نُقِيمُ وَلِقَآبِهِ مِ فَخَيطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا نُقِيمُ فَلَا نُقِيمُ فَلَا نُقِيمُ وَلِقَآبِهِ وَزُنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥].

وقال سُبحانه: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَزَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ فيه إيماءٌ إلى عُلُوِّ رُتبة لِباسِ التَّقوى، وحُسنِ عاقبتِه؛ لكونِه أهمَّ اللِّباسينِ؛ لأنَّ نَزعَه يكون بكَشفِ العَورةِ الحِسِّيَّةِ والمعنويَّة، فلو تجمَّل الإنسانُ بأحسنِ المَلابِسِ، وهو غيرُ مُتَّقٍ؛ كان كلُّه سَوْءاتٍ، ولو كان مُتَّقيًا وليس عليه إلَّا خُريقةٌ تُواري عَوْرَتَه، كان في غايةِ الجَمالِ والسِّتر والكَمالِ(۱).

٢- أنعَمَ على عبادِه بزينتَينِ ولِباسَينِ: زينةٌ تُجَمِّلُ ظواهِرَهم، وزينةٌ مِنَ التَّقوى تُجَمِّلُ بواطِنَهم؛ قال تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِياسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِياسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِياسًا لَيُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِياسًا لَيُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِياسًا لَيُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَلِيسًا وَلِيكَ خَيْرٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٤٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٧٢)، ((تفسير السعدي)) (رص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (٤/ ١٣٧٦).



٣- في قولِه تعالى: ﴿ يَنَنِى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ الشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ الْمَنْ عَنَهِ الْفُتُونَ الصَّادِرَ مِنَ الشَّيطانِ للنَّاسِ، بفَتْنِه آدَمَ وزَوجَه؛ إذ أقدَمَهما على الأكلِ مِنَ الشَّجرةِ المنهيِّ عنها، فأخرَجَهما مِن نعيمٍ كانا فيه - تذكيرًا للبَشرِ بأعظَم فِتنةٍ فَتنَ الشَّيطانُ بها نوعَهم؛ إذ حَرَمَهم مِنَ النَّعيمِ الذي كان يتحَقَّقُ لهم لو بَقِيَ أَبُواهم في الجنَّةِ وتناسَلا فيها، وفيه أيضًا تذكيرٌ بأنَّ عَداوةَ البَشرِ للشَّيطانِ مَوروثةٌ، فيكونُ أبعَثَ لهم على الحَذَرِ مِن كَيدِه(۱).

٤ - عدمُ الإيمانِ هو الموجِبُ لعَقدِ الولايةِ بين الإنسانِ والشَّيطانِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ٱولِيكَةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾(٢).

٥- قولُه: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ فيه الأمرُ بالتوجهِ لله، والاجتهادِ في تكميلِ العباداتِ، خصوصًا الصلاة، وإقامتِها ظاهرًا وباطنًا، وتنقيتِها مِن كلِّ نقصِ ومفسدٍ (٣).

٦- يُرشِدُنا قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ عُوهُ عَدْ اللهِ في العبادةِ (٤٠).
 مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ إلى تجريدِ التَّوحيدِ مِن كلِّ شائبةٍ، والإخلاصِ للهِ في العبادةِ (٤٠).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ \* فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ ﴾ تذكيرٌ بالبعثِ والجَزاءِ على الأعمالِ، ودعوةٌ إلى الإيمانِ به، في إثْرِ بيانِ أَصْلِ الدِّينِ، ومَناطِ الأَمْرِ فيه، والنَّهيِ الوارِدِ في سياقِ أصلِ تكوينِ البَشَرِ، واستعدادِهم للإيمانِ والكُفرِ والخَيرِ والشَّرِ، وما للشَّيطانِ في ذلك مِن إغواءِ الكَافرينَ الذينَ يتَولَّونَه، وعدم سُلطانِه على المؤمنينَ الذين يتولَّونَ اللهَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ –ب/ VV).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٣٤).





ورسولَه<sup>(۱)</sup>.

٨- في قولِه تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ هذا كُلُه إنذارٌ مِنَ الوُقوعِ في الضَّلالةِ، وتحذيرٌ مِنِ اتِّباعِ الشَّيطانِ، وتَحريضٌ على تَوخِي الاهتداءِ الذي هو مِنَ الله تعالى؛ فالفريقُ المُفلِحُ هو الفريقُ الذين هداهم اللهُ تعالى، والفريقُ الخاسِرُ هم الذين حَقَّتْ عليهم الضَّلالةُ، واتَّخذوا الشَّياطينَ أولياءَ مِن دُونِ اللهِ (٢).

9- الهِدايةُ تكونُ بِفَضلِ اللهِ تعالى، ومَنّه على العَبدِ، والضَّلالةُ تكون بخِذُلانِه للعبدِ، إذا تولَّى - بجَهلِه وظُلمِه - الشَّيطانَ، وتسبَّبَ لنفسِه بالضَّلالِ، وأنَّ مَن حَسِبَ أَنَّه مهتدٍ وهو ضالُّ، فإنَّه لا عُذرَ له؛ لأَنَّه متمكِّنُ مِنَ الهدى، وإنمَّا أتاه حُسبانُه مِن ظُلمِه بتَركِ الطَّريقِ المُوصِل إلى الهُدى، يُرشِدُنا إلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَخَدُوا ٱلشَّيطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّه تَدُون ﴾ "".

#### الفوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ فَدُ أَنْ لَنَا عَلَيْكُو لِلَاسَا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ خاطَبَ اللهُ تعالى بني آدَمَ في هذه الآية وأمثالِها بالنِّداءِ الذي يُخاطَبُ به البعيدُ؛ لِمَا كان عليه عَرَبُهم وعَجَمُهم عند نُزُولِ هذه السُّورةِ في مَكَّةَ مِنَ البُعدِ عَنِ الفِطرةِ السَّلوةِ، والشِّرعةِ القويمةِ؛ تنبيهًا للأذهانِ بما يقرَعُ الآذانَ، فامتَنَّ عليهم مِن عَرْي سَلفِهم الأَوَّلِ - بما أنعَمَ به عليهم مِن عليهم مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢٨٦).



اللِّباسِ على اختلافِ دَرَجاتِه وأنواعِه، مِنَ الأدنى الذي يستُرُ السَّوءةَ عن أعيُنِ النَّاسِ، إلى أنواعِ الحُللِ التي تُشبِهُ رِيشَ الطَّيرِ في وِقايةِ البَدَنِ مِنَ الحَرِّ والبَردِ بِسَترِ جَميعِ البَدَنِ (۱).

٢ - قال اللهُ تعالى: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُو لِلَاسَا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ امتنانُ اللهِ تعالى على بني آدَمَ بلِباسِ الزِّينةِ يدُلُّ على استحبابِها(٢)، وأنَّ الزِّينة غَرَضٌ صَحيحٌ(٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ قَدُ أَنَرُلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمُ وَرِيشًا ﴾ فيه امتنانُ الله على عبادِه بما يسَّر لهم مِنَ اللِّباسِ الضروريِّ، واللباسِ الذي المقصودُ منه الجمالُ، وبيانُ أنَّ هذا ليس مقصودًا بالذات، وإنَّما أنزله الله ليكونَ معونةً لهم على عبادتِه وطاعتِه، ولهذا قال: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ ليكونَ معونةً لهم على عبادتِه وطاعتِه، ولهذا قال: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ من اللباسِ الحسيِّ، فإنَّ لباسَ التقوى يستمرُّ مع العبدِ، ولا يبلَى ولا يبيدُ، وهو جمالُ القلبِ والرُّوح (١٠).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُونَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ دلالةٌ على جَوازِ إطلاقِ الثِّيابِ على العَمَلِ، ومِنه قولُه تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرً ﴾ [المدثر: ٤] على أحدِ الأقوالِ فيها (٥).

٥ - اللّباسُ مِن أصلِ الفِطرةِ الإنسانيَّةِ، وهو ممَّا كَرَّمَ اللهُ به الإنسانَ منذُ طُهُورِه في الأرض، والعُرْيُ والتكشُّفُ عَمَلٌ مِن أعمالِ الفِتنةِ الشَّيطانيَّةِ؛ قال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/ ٣٨٣).





الله تعالى: ﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرُيهُمَا سَوَّءَ بِهِمَا ﴾(١).

٦- قولُ الله تعالى: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا آخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبُاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا ﴾ الشُدِلَّ به على وُجوبِ سَترِ العَورةِ (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ ٱلشَّيَطَنُ كُما ٓ أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ تِهِما ٓ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الشَّيطانَ كما نَزَعَ عن الشَّيطانَ كما نَزَعُ عن الذُّريَّةِ لِباسَ الأَبَوَينِ لباسَهما بمعصيةِ اللهِ وطاعَةِ الشَّيطانِ؛ فكذلك قد يَنزِعُ عن الذُّريَّةِ لِباسَ التَّقوى، ولباسَ البَدَنِ؛ لِيُرِيَها سَوْ آتِها (٣).

٨- استُدلَّ بقَولِه تعالى: ﴿ كُمَا آخَرَجَ أَبَوْنِكُمْ ﴾ على أنَّ الجدُّ يُسمَّى أَبًا(١٠).

9 - لَمَّا سُلِّطَ إِبليسُ وجُنودُه على بني آدَمَ هذا التَّسليطَ العظيمَ الذي لا يكادُ يَسلَمُ معه أحدُّ؛ قال الله تعالى - مُخَفِّفًا لأمرِهم، مُوهِيًا في الحقيقةِ لكيدِهم - يُسلَمُ معه أحدُّ؛ قال الله تعالى - مُخَفِّفًا لأمرِهم، مُوهِيًا في الحقيقةِ لكيدِهم - فَإِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ٱوَلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ، أي: وأمَّا أولياؤُنا الذين مَنعناهم بقُواتنا منه، أو فَتنَّاهم يسيرًا بهم، ثمَّ خَلَصْناهم بلُطْفِنا منهم؛ فليسوا لهم بأولياءَ (٥٠).

• ١٠ في قولِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ دليلٌ على أنَّ الأوامِرَ والنَّواهيَ الإلهيَّةَ تابعةٌ للحِكمةِ والمصلحةِ ؛ حيث ذكر تعالى أنَّه لا يُتصَوَّر أن يأمُرَ بما تستفحِشُه وتُنكِرُه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (  $\Lambda - \psi / V$ ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/١٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٨٢).



العُقولُ، وأنَّه لا يأمُّرُ إلَّا بالعدلِ والإخلاصِ(١).

11 - حُصِرَت جميعُ الواجباتِ في قولِه تعالى: ﴿ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسَطِ وَاَقِيمُواْ وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسَجِدٍ وَاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴾، فالواجِبُ كُلُه محصورٌ في حقِّ الله وحقِّ عِبادِه؛ وحَقُّ اللهِ على عِبادِه أَن يعبُدوه و لا يُشرِكوا به شيئًا، وحقوقُ عبادِه العَدلُ (٢).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ءَ
 مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ يدلُّ على أنَّ الكافِرَ - الذي يظُنُّ أنَّه في دينِه على الحقِّ - والجاحِدَ المعانِدَ؛ سواءٌ (٣).

17 - قال تعالى: ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱلْخَيْرُ الشَّيَطِينَ ٱوَلِيآ مَن دُونِ ٱللّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ هذا مِن أبينِ الدَّلالةِ على خطأِ قَولِ مَن ذُونِ ٱللّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ هذا مِن أبينِ الدَّلالةِ على خطأِ قَولِ مَن زَعَمَ أَنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ أحدًا على معصيةٍ رَكِبَها، أو ضلالةٍ اعتقدها؛ إلَّا أن يأتِيها بعد عِلمٍ منه بصوابِ وَجهِها فيركَبها عنادًا منه لرَبّه فيها؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك، لم يكُنْ بَينَ فَريقِ الضَّلالةِ - الذي ضَلَّ وهو يحسَبُ أَنَّه [مهتدٍ] - وفريقِ الهُدى؛ فَرُقُ، وقد فَرَّقَ اللهُ بين أسمائِهما وأحكامِهما في هذه الآيةِ (٤٠).

14 - قولُ الله تعالى: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ ضمَّن (تقولونَ) معنى (تكذِبون) أو معنى (تتقوَّلونَ)، فلذلك عُدِّي بـ (على)، وكان حقُّه أن يعدَّى بـ (عن) لو كان قولًا صحيحَ النِّسبةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٦/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٨٧/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/ ١٤٩).

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۸۵).





١٥ - في قوله تعالى: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ إذا كان التوبيخُ واردًا على أن يقولوا على اللهِ ما لا يَعلمونَ؛ كان القولُ على اللهِ بما يتحقَّقُ عدَمُ ورُودِه مِنَ اللهِ أحرَى (١).

17 - قال الله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَخَدُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾، عَطْفُ جُملة: ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾، عَطْفُ جُملة: ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ اللّهَ يَظِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾، واعتبارُهما سواءً في الإخبارِ عَنِ الفَريقِ الذين حَقَّتْ عليهم الضَّلالةُ ؛ لِقَصدِ الدَّلالةِ على أنَّ ضَلالَهم حاصِلٌ في كُلِّ واحدٍ مِنَ الخَبرينِ ؛ فولايةُ الشَّياطينِ ضَلالةٌ ، وحِسْبانُهم ضَلالَهم هُدًى، ضلالةٌ أيضًا، سواءٌ كان ذلك كُلُّه عن خطأٍ أو عَن عِنادٍ ؛ إذ لا عُذرَ للضَّالِّ في ضَلالِه بالخَطَأِ ؛ لأنَّ اللهَ ذلك كُلُّه عن خطأٍ أو عَن عِنادٍ ؛ إذ لا عُذرَ للضَّالِ في ضَلالِه بالخَطَأ ؛ لأنَّ اللهَ نَصَبَ الأَدلَّة على الحَقِّ، وعلى التَّمييزِ بَينَ الحَقِّ والباطِل (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِلَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ فيه تكريرُ النّداء؛ للإيذانِ بكَمالِ الاعتناءِ بمَضمونِ ما صُدِّرَ به، وقد ابتُدِئ الخِطابُ بالنّداء؛ ليقعَ إقبالُهم على ما بَعدَه بهِمَم قُلوبهم (٣).

- وكان لاختيارِ استحضارِهم عند الخِطابِ بعنوانِ (بني آدم) مرَّتينِ وَقْعُ عَجيبٌ بعدَ الفَراغِ مِن ذِكرِ قِصَّةِ خَلقِ آدَمَ، وما لَقِيَه مِن وَسوَسةِ الشَّيطان؛ وذلك أنَّ شأنَ الذريَّةِ أن تَثْأَرَ لآبائِها، وتُعادِيَ عَدُوَّهم، وتحترِسَ مِنَ الوُقوعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>Y) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/ ۹۲).

<sup>(&</sup>quot;) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ – $\nu$ / (")



#### في شَرَكِه<sup>(١)</sup>.

- وفيه: تعريضٌ بالمُشركينَ؛ إذ جَعلوا مِن قُرُباتِهم نَزعَ لِباسِهم بأن يحُجُّوا عُراةً(٢).

٢ - قوله: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ أُطلِقَ على تقْوى الله و خَشيَتِه اسمُ اللِّباسِ؛
 تَشبيهًا لمُلازَمةِ تقوى اللهِ بملازَمةِ اللَّابِسِ لِباسَه (٣).

- واسمُ الإشارة ﴿ ذَلِكَ ﴾ - على القَولِ بأنَّه مُبتدأٌ ثانٍ - استُعمِلَ مكانَ الضَّميرِ في الرَّبطِ، وجُعِلَتْ جملةُ ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ خبرًا لِقَولِه: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ﴾؛ فدلَّ على تأكيدِ مَضمُونِها بتكرارِ الإسنادِ (١٤)، وأيضًا في الفَصْلِ باسمِ الإشارةِ ﴿ وَلِكَ ﴾ المُقتَرِن بأداةِ البُعدِ؛ إيماءٌ إلى عُلُوِّ رُتبةِ لِباسِ التَّقوى، وحُسنِ عاقِبَتِه (٥).

٣- قوله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكّرُونَ ﴾ فيه التفاتُ مِنَ الخطابِ إلى الغَيبةِ؛ إذ كان مُقتضى الظّاهِر أن يُقال: (لعلّكم تَذكّرون)، وفي هذا الالتفاتِ تَعريضٌ بمَن لم يتذكّر مِن بني آدم، فكأنّه غائِبٌ عن حَضرةِ الخِطابِ(٢).

٤ - قوله: ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا آخْرَجَ أَبُونِكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ
 عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سُوْءَتِهِما ﴾ نُهُوا عن أن يفتِنَهم الشَّيطانُ، أي: لا تُمكِّنوا
 الشَّيطانَ من أَنْ يَفتِنكم، والمعنى النَّهيُ عن طاعتِه، وهذا مِن مبالغةِ النَّهي؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۷٤).

 $<sup>(^{(7)})^{1}</sup>$  يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸– $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٧٦).



فالمعنى: لا تُطيعوا الشَّيطانَ في فَتْنِه فيفتِنكم، ومثلُ هذا كنايةٌ عن النَّهيِ عن فِعلِ، والنَّهي عن النَّهي عن النَّهي عن النَّهي عن النَّهي عن التعرُّضِ لأسبابِه (١).

- وقوله: ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ استئنافٌ لتَعليلِ النَّهي، وتأكيدِ التَّحذيرِ منه (٢)، والتَّعبيرُ عمَّا مضَى بالفِعلِ المُضارعِ في قوله: ﴿ يَنزِعُ ﴾؛ لاستحضارِ الصُّورةِ العَجيبةِ مِن تمكُّنِه مِن أَنْ يترُكَهما عُرْيانَينِ، ونزْعُ اللِّباسِ تَمثيلُ لحالِ التَّسَبُّب في ظُهورِ السَّوءةِ (٣).

٥ - قولُه: ﴿ إِنَّهُ يَرَنَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ ﴾ فيه تأكيدُ الخَبَرِ بحَرَفِ التَّوكيد ﴿ إِنَّ ﴾ لتنزيلِ المُخاطَبينَ في إعراضِهم عن الحذرِ مِنَ الشَّيطانِ وفِتنَتِه منزلةَ مَن يتردَّدونَ في أنَّ الشَّيطانَ يراهم، وفي أنَّهم لا يَرونَه (٤٠).

- وجملة: ﴿ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُو وَقَيِمُهُ ﴾ واقعةٌ موقع التّعليلِ للنّهي عن الافتتانِ بفِتنةِ الشَّيطانِ، والتحذيرِ من كيدِه؛ لأنَّ شَأْنَ الحَذِرِ أَن يَرصُدَ الشَّيءَ المَخُوفَ بنظرِه؛ ليحترِسَ منه إذا رأى بوادِرَه، فأخبَرَ اللهُ النَّاسَ بأنَّ الشَّياطينَ ترى البَشر، وأنَّ البَشرَ لا يرونَها، إظهارًا للتَّفاوُتِ بين جانِبِ كَيدِهم، وجانِبِ حَذرِ النَّاسِ؛ فإنَّ جانِبَ كيدِهم قَوِيٌّ متمَكِّنُ، وجانِبَ حَذرِ النَّاسِ منهم ضعيفٌ؛ لأنَّهم يأتون المَكيدَ مِن حيثُ لا يدري (٥٠).

٦ - قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ٱولِيآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا ابتدائيًّا؛ قُصِدَ منه الانتقالُ إلى أحوالِ المُشركينَ في ائتِمارِهم بأمرِ الشَّيطانِ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ –ب/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٢).

<sup>(&</sup>quot;) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))  $(\Lambda-\psi/V\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ – $\nu$ / ۷۹).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٧٩).



تَحذيرًا للمؤمنينَ مِن الانتظامِ في سِلكِهم، وتنفيرًا مِن أحوالِهم (١)، وهي تعليلٌ آخَرُ للنَّهي، وتأكيدٌ للتَّحذيرِ إثرَ تَحذيرِ (٢).

- وفيه: تأكيدُ الخَبر بحَرفِ التَّأكيدِ (إِنَّ)؛ للاهتمامِ بالخَبر بالنِّسبة لِمَن يَسمَعُه مِنَ المؤمنينَ (٣).

٧- قوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَخِشَةَ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ فيه إيجازٌ؛ إذ المفهومُ أنَّهم إذا فَعَلوا فاحشةً فأنكَرْتَ عليهم أو نُهُوا عنها؛ قالوا: وَجَدْنا عليها آباءَنا...(١٤).

- وجاء الشَّرطُ بحَرْفِ ﴿ إِذَا ﴾ الذي مِن شَأْنِه إفادةُ اليَقينِ بوُقوعِ الشَّرطِ؛ ليُشِيرَ إلى أنَّ هذا حاصِلٌ منهم لا محالةً (٥).

٨- قولُه: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ إنكاريُّ، وفيه تَوبِيخٌ لهم على كَذِبِهم، وتَوقيفٌ على ما لا عِلْمَ لهم به، ولا رِواية لهم فيه، بل هي دَعْوَى واختلاقٌ (٢).

٩ - قوله: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ وَآقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ
 عُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَا بَدَاً كُمْ تَعُودُونَ ﴾

- فُصِلَتْ جُملةً ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ عن التي قبلَها، ولم يُعطَفِ القَولُ

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ -ب/  $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٣).

 $<sup>(\</sup>mathbf{T})$  يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ - $\nu$ / $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ –ب/  $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٩٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٣).





على القَولِ، ولا المَقولُ على المَقولِ؛ لأنَّ في إعادةِ فِعلِ القَولِ، وفي تَركِ عَطفِه على نظيرِه؛ لَفْتًا للأذهانِ إليه (١٠).

- وقولُه: ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ إقامةُ الوُجوهِ تمثيلُ لِكَمالِ الإقبالِ على عِبادةِ اللهِ تعالى في مواضِع عِبادَتِه، بحالِ المُتَهيِّعِ لمُشاهَدةِ أمرٍ مُهِمٍّ حين يوجِّه وَجهَه إلى صَوْبِه، لا يلتفِتُ يَمنةً ولا يَسرةً (٢).

- وقوله: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ﴿ كُمَا ﴾ مُركَّبَةٌ من الكاف و (ما)؛ فالكافُ لِتَشبيهِ عَودِ خَلْقِهم ببَدئِه، و (ما) مصدريةٌ، والتقديرُ: تَعودونَ عَودًا جديدًا كبَدْئِه إِيَّاكم، وقَدَّمَ المُتعَلِّقَ الدَّالَ على التَّشبيهِ، على فِعلِه ﴿ تَعُودُونَ ﴾؛ للاهتمام به (٣).

١٠ قوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم شُهْتَدُونَ ﴾

- فيه تَقديمُ ﴿ فَرِيقًا ﴾ الأوَّلِ والثَّاني على عامِلَيهِما؛ للاهتمام بالتَّفصيلِ(١٠).

- قوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾، فيه مناسبةُ حسَنةُ، حيثُ قال هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾، بينما قال في سُورةِ النَّحل: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]؛ وذلك لوجَهينِ: لفظي ومعنوي؛ أمَّا اللَّفظيُّ: فهو أنَّ الحروفَ الحواجزَ بينَ الفِعلِ والفاعِل في قوله: ﴿ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ الحروفَ الحواجزَ بينَ الفِعلِ والفاعِل في قوله: ﴿ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۸٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ –ب/  $\Lambda$ ).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) ((---) (---)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۰).



أكثرُ منها في قولِه: ﴿ حَقَّتُ عَلَيْهِ ﴾ والحذفُ مع كثرةِ الحواجزِ أحسنُ. وأمَّا المعنويُّ: فإنَّ (مَن) في قوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيَهِ ٱلضَّمَالَلَةُ ﴾ واقعةٌ على الأمَّةِ والجماعةِ، وهي مؤنَّثةٌ لفظًا؛ فإنَّه قال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ ثمَّ قال: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾، أي: مِن تِلك الأُمم أممٌ حقَّتْ عليهم الضلالةُ، ولو قال بدَلَ ذلك: (ضلَّت) لتعيَّنتِ التاءُ، ومعنى الكلامين واحد، وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثباتُ التاءِ أحسنَ مِن ترْكِها؛ لأنَّها ثابتةٌ فيما هو في معنى الكلام الآخرِ. وأمَّا: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ ﴾ فالفريقُ مُذكَّر، ولو قال: (فريقًا ضلُّوا) لكان بغير تاءٍ، وقوله: ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ في معناه؛ فجاءَ بغير تاءٍ، وهذا أسلوبٌ لطيفٌ من أساليب العربيَّة؛ فإنَّ العرَبَ تدَعُ حُكمَ اللَّفظِ الواجب له في قِياس لُغتها إذا كان في مَعنَى كلمةٍ لا يجبُ لها ذلك الحُكمُ؛ كقولهم: (هو أحسنُ الفتيانِ وأجملُه)؛ لأنَّه في معنى هو أحسنُ فتَّى وأجملهُ، وأحسنُ مِن هذا أَنْ يُقال: إنَّهم أرادوا (أحسن شيءٍ وأجمله)، فجَعَلوا مكانَ (شيء) قولهم: (الفتيان)؛ تنبيهًا على أنَّه أحسنُ شيءٍ من هذا الجِنس، فلو اقتَصروا على ذِكرِ شيءٍ، لم يَدُلُّ على الجِنس المفضَّلِ عليه؛ فإذا حَسُنَ الحملُ على المعنَى فيما كان القياسُ لا يُجوِّزه؛ فكيفَ الظنُّ فيما يُجوِّزُه القياسُ والاستعمالُ(١)؟!

- وقوله: ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾ استئنافٌ مُرادٌ به التَّعليلُ لجُملة ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيِّم (١/ ١٢٦).





#### الآيتان (۲۱-۲۱)

﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَفَصِّلُ ﴾: أي: نُبيِّنُ ونميِّزُ، والتفصيلُ التبيينُ، وقيل: نَأْتِي بِهَا شَيْئًا بعد شَيءٍ، وَإِبانَتِه وَلَا نُنزِّلُهَا جُمْلَةً مُتَّصِلَةً، وأصلُ (فصل): يدلُّ على تَمييزِ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ، وإِبانَتِه عنه (۱).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ تعالى بني آدَمَ أن يأخُذُوا زينتَهم مِنَ اللّباسِ الحَسَنِ، منظرًا ومخبرًا، ساترًا للعورة عند جَميع المساجِدِ، وفي جميع الصَّلُواتِ، وأن يأكُلُوا ويَشْرَبوا مِمَّا أَحَلَّه لهم، ولا يُسرِفوا بالإفراطِ في الأكلِ والشُّربِ فوق ما يكفِيهم، أو بتجاوُزِ حُدودِ اللهِ بتحريم ما أحَلَّه، أو بتناوُلِ ما حَرَّمَه مِنَ المأكو لاتِ والمَشروباتِ؛ فاللهُ تعالى لا يُحِبُّ المُسرفينَ.

ثم أمَرَ اللهُ نبيَّه أن يقولَ لجَهَلةِ العَرَبِ الذين يتعَرَّونَ عند طَوافِهم بالبَيتِ، ويُحَرِّمونَ على أنفُسِهم ما أحلَّه اللهُ لهم؛ أمَرَه أن يقولَ لهم، مُنكِرًا عليهم: مَنِ الذي حَرَّمَ زينةَ اللهِ التي أخرَجَها لعبادِه، كاللِّباسِ الذي خَلقَه لهم، ومَنِ الذي حَرَّمَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ، وأَمَرَه أن يقولَ لهم: إنَّ الزِّينةَ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ هي للَّذينِ آمنوا في الدُّنيا، ويُشارِكُهم فيها الكُفَّارُ، لكنَّها خالصةٌ لهم يومَ القيامةِ، لا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٤٣٧)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٤/ ١٩٤).



يشارِكُهم فيها أحدٌ مِنَ الكَفَرة، كذلك يُفَصِّلُ اللهُ الآياتِ لقوم يَعلمونَ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى بالقِسطِ في الآيةِ الأُولى، وكان مِن جُملةِ القِسْطِ أَمرُ اللِّباسِ، وأَمرُ المأكولِ والمَشروبِ؛ لا جَرَمَ أتبَعَه بذِكْرِهما، وأيضًا لَمَّا أَمَرَ بإقامةِ الصَّلاةِ في قوله: ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ وكان سَترُ العَورةِ شَرطًا لصِحَّةِ الصَّلاةِ؛ لا جَرَمَ أتبَعَه بذِكرِ اللِّباسِ(١)، فقال تعالى:

## ﴿ يَنْهَنِّي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

#### سببُ النُّزولِ:

عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كانَتِ المرأةُ تَطوفُ بالبَيتِ وهي عُريانةٌ، فتقولُ: مَنْ يُعيرُني تِطوافًا(٢)؟ تجعلُه على فَرجِها، وتقول:

اليومَ يَبِدُو بعضُه أو كُلُّهُ فما بدا مِنْه فلا أُحِلُهُ فاللهُ أُحِلُهُ فنزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]))(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) التِّطْوافُ: ثَوبٌ تَلبَسُه المرأةُ تَطوفُ به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦٨/ ١٦٢)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٠٢٨).

قال ابنُ رجب الحنبلي: (نزَلَتْ بسبَبِ طَوافِ المُشركينَ بالبَيتِ عُراةً، وقد صحَّ هذا عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وأجمع عليه المُفَسِّرونَ من السَّلَفِ بعده). ((فتح الباري)) (٢/ ٣٣٤).

ورويُّ البخاري (١٦٦٥) ومسلم (١٢١٩) عن عُروةَ بن الزُّبير قال: (كان النَّاسُ يطوفون في





#### ﴿ يَنْهَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

أي: يا بني آدَمَ خُذوا زينتكم مِنَ اللِّباسِ الحَسَن، واستُروا عَوْراتِكم به عند جميعِ المساجِدِ، في الصَّلواتِ كُلِّها؛ فَرضِها ونَفْلِها، وفي الطَّوافِ والاعتكافِ، وغير ذلك(١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ رَضِيَ الله عنه، بَعَثَه في الحَجَّةِ التي أُمَّرَه عليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قبل حَجَّةِ الوَداعِ يومَ النَّحرِ، في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: ((أَلَا لا يحُجُّ بعد العامِ مُشْرِكُ، ولا يطوفُ بالبَيتِ عُريانٌ))(٢).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُصَلِّي أحدُكم في الثَّوبِ الواحِدِ، ليس على عاتِقَيهِ مِنه شَيءٌ))(٣).

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (لا يدخُلُ الجنَّةَ مَن كان في قَلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ. قال رجل: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ

الجاهليَّة عُراةً إلَّا الحُمْسَ، والحُمْسُ: قُريشٌ وما وَلَدَت، وكانت الحُمْسُ يحتسبونَ على النَّاسِ؛ يعطي الرَّأَةُ المرأةَ المرأةَ الثَّيابَ تَطوفُ فيها، فمَن النَّاسِ؛ يعطي الرَّأةُ المرأةَ الثَّيابَ تَطوفُ فيها، فمَن لم يُعطِه الحُمْسُ طاف بالبَيتِ عُريانًا). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٤/ ١٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٨٩)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٦/ ٢٢٢).

قال ابنُ كثير: (كانت العربُ- ما عدا قُرَيْشًا- لا يَطُوفون بالبيتِ في ثِيابِهم الَّتي لَبِسوها، يَتَأَوَّلون في في ذلك أَنَّهُم لا يَطُوفون في ثيابِ عَصَوُا اللَّه فيها، وكانت قُرَيْشٌ- وهم الحُمْس- يَطُوفون في ثيابِهم، ومَن أعارَه أَحْمَسِيٌّ ثوبًا طَاف فيه، ومن معه ثوبٌ جَديدٌ طاف فيه، ثُمَّ يُلقيه فلا يتملَّكُه أحدٌ، فمن لم يَجِدْ ثوبًا جديدًا، ولا أعارَه أَحْمَسِيٌّ ثَوْبًا، طافَ عريانًا). ((تفسير ابن كثير)) الكرزرقي (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۶۹)، ((فتح الباري)) لابن رجب (۲/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٢٢) ومسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٩) ومسلم (١٦٥).



أَن يكونَ ثَوبُه حَسَنًا، ونَعْلُه حَسَنةً، قال: إِنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ؛ الكِبرُ بَطَرُ الحَقِّ (١)، وغَمْطُ النَّاس (٢))(٣).

## ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾.

أي: وكُلُوا واشرَبُوا مِمَّا أحلَلْتُه لكم مِنَ الطَّيباتِ، ولا تُفْرِطُوا في الأكلِ والشُّربِ بالزِّيادةِ على القَدرِ الكافي، ولا تتجاوَزوا حُدودَ اللهِ؛ فتُحَرِّموا ما أحَلَّ اللهُ مِنَ الأطعمةِ والأشرِبَةِ، أو تتناوَلوا ما حَرَّمَه منها(٤).

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَٰنَكُمْ وَاَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْ بُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَهُو اللَّهِ ىَ أَنشاً جَنَّتِ مَعَهُ وشَتِ وَغَيْرَ مَعَهُ وشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ فَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالزَّرْعَ فَعَلَا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَيِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا فَخُلُواً مَن ثَمَرِهِ وَإِذَا أَنْ مُتَكِيهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمِن الشَّهُ وَلا تُتَعَرِفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ \* وَمِن الْمُتَمَرِفِينَ \* وَمِن الْمُتَعَلِقَ وَفَرُشًا حَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ اللّهُ عَدُولًا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ إِنّهُ اللّهُ عَلَا تُتَعَمِعُ مُولًا مُنْ اللّهُ وَلا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ اللّهُ عَدُولًا مُثَلِيعُهُ اللّهُ عَلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ اللّهُ عَلَا لَيْعَامِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلا تَنْبَعُوا خُطُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحَقِّ: أي: دَفعُه و إنكارُه؛ ترفُّعًا و تجبُّرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ النَّاسِ: أي: احتقارُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٤۹)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٤٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣٩٣/١)، ((تفسير الرازي)) (٢٣٠ / ٢٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٦٥ - ١٦٧).





#### ﴿ إِنَّهُ وَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المجاوِزينَ أَمْرَه، الغالينَ فيما أحلَّ أو حرَّم، المُستكثرينَ ممَّا لا ينبغي الاستكثارُ منه؛ مِنَ الطَّعام والشَّرابِ وغيرِ ذلك(١).

## ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ا

#### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان مِنَ المعلومِ أنَّ ما كانوا ألِفُوه واتَّخذوه دِينًا يستعظمونَ تَرْكَه؛ لأنَّ الشَّيطانَ يُوسُوسُ لهم بأنَّه توسُّعُ في الدُّنيا، والتَّوسُّعُ فيها ممَّا ينبغي الزُّهدُ فيه، كما دعا إليه كثيرٌ مِنَ الآياتِ- أكَّدَ سُبحانَه الإذنَ في ذلك بالإنكارِ على مَن حَرَّمَه، مُعْلِمًا أنَّ الزُّهدَ الممدوحَ ما كان مع صِحَّةِ الاعتقادِ في الحلالِ والحرامِ، وأمَّا ما كان مع تبديلِ شَيءٍ مِن الدِّينِ، بتحليلِ حرام، أو عَكْسِه؛ فهو مذمومٌ (١٠).

وأيضًا لَمَّا حَرَّمَتِ العَرَبُ في جاهِلِيَّتِها زينةَ اللِّباسَ في الطَّوافِ تعبُّدًا وقُربةً، وحَرَّمَ بعضُهم أكْلَ بعضِ الطَّيِّباتِ مِنَ الأَدْهانِ وغيرِها في حال الإحرامِ بالحَجِّ كذلك، وحَرَّموا مِنَ الحَرْثِ والأنعامِ ما بيَّنه تعالى في سورة الأنعام. وحَرَّمَ غيرُهم مِنَ الوَثنِيِّينَ وأهلِ الكِتابِ كثيرًا مِنَ الطَّيِّباتِ والزِّينةِ كذلك - جاء دينُ الفِطرةِ الجامِعُ بين مصالِحِ البَشَرِ في معاشِهم ومَعَادِهم، المُطَهِّرُ المُرَبِّي لأرواحِهم وأجسادهم، يُنكِرُ هذا التحَكُّمَ والظُّلمَ للنَّفْسِ (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي آَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦/۱۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٧٨)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٨٨-٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٤٥).



أي: قُلْ -يا نبيَّ اللهِ- لجَهَلةِ العَرَبِ الذين يتعَرَّونَ عند طَوافِهم بالبَيتِ، ويُحرِّمونَ على أنفُسِهم -بآرائِهم الفاسِدَةِ- ما أحلَلْتُ لهم: مَنِ الَّذي حرَّمَ عليكم زينةَ اللهِ التي أبرزَها مِنَ العَدَمِ إلى الوُجودِ، ويسَّرَ أسبابَ تَناوُلِها، كاللّباسِ الذي خَلَقَه اللهُ لعِبادِه؟ ومَنْ حرَّمَ الطَّيِّباتِ مِن كُلِّ ما يُستلَذُّ ويُشتَهى مِن أنواع المأكولاتِ والمَشروباتِ وغيرِ ذلك، مِمَّا أحَلَّه اللهُ تعالى لعباده (١٠)؟!

عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ نَفَرًا مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سألوا أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَمَلِه في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ، وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِراشٍ، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، فقال: ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكِنِّي أُصَلِّي وأنامُ، وأصومُ وأُفطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ؛ فمَن رَغِبَ عن سُنَتِي فليس مِنِّي)(٢).

## ﴿ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾.

أي: قُل- يا نَبِيَّ اللهِ- لهؤلاءِ المُشركينَ الذين يُحَرِّمونَ ما أَحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ: إِنَّ الزِّينةَ والطَّيباتِ مِنَ الرِّزقِ، قد خَلَقَها اللهُ في الدُّنيا للَّذين آمنوا باللهِ ورَسولِه، ويُشارِكُهم فيها مَن كَفَرَ باللهِ ورَسولِه، ولكنَّها خالصةٌ للمُؤمنينَ في الآخِرَةِ، لا يشارِكُهم فيها أَحَدٌ مِنَ الكُفَّارِ يومَئذٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰٦)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٦٨، ١٦٩).

وقال الرازي: (يدخُلُ تحت الزِّينةِ جميعُ أنواعِ التَّزيينِ، ويدخُلُ تحتَها تنظيفُ البَدَن مِن جميعِ الوُجوه، ويدخُلُ تحتَها المركوبُ، ويدخُلُ تحتها أيضًا أنواعُ الحُليِّ؛ لأنَّ كُلَّ ذلك زينةٌ، ولولاً النصُّ الواردُ في تحريمِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والإبريسَمِ على الرِّجال؛ لكان ذلك داخلاً تحت هذا العموم، ويدخُلُ تحت الطَّيباتِ مِنَ الرِّرقِ كلُّ ما يُستلَذُّ ويُشتَهى من أنواعِ المأكولاتِ والمَشْروبات، ويدخل أيضًا تحتَه التمتُّعُ بالنِّساءِ وبالطِّيبِ). ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن عاشور))





#### ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْكَتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴾

أي: كهذا التَّفصيلِ الواضِحِ الذي فصَّلْنا لكم به الحلالَ والحَرامَ، وبَيَّنَا لكم به خرمةَ كَشْفِ العَوْراتِ، ولُزُومَ سَتْرِها، وإباحةَ الزِّينةِ والطَّيِّبات مِنَ الرِّزقِ؛ فَحُرمةَ كَشْفِ العَوْراتِ، ولُزُومَ سَتْرِها، وإباحةَ الزِّينةِ والطَّيِّبات مِنَ الرِّزقِ؛ نُوضِّحُ دائمًا في هذا القرآنِ جَميعَ ما يَحتاجُ إلى بيانٍ، وذلك للَّذين يفهمونَ عَنِ اللهِ آياتِه، وينتفعونَ بها (۱).

كما قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

وقال سبحانه: ﴿كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

1 - أمرَ اللهُ بقَدرِ زائدٍ على سَترِ العَورةِ في الصَّلاةِ، وهو أخذُ الزِّينةِ؛ فقال تعالى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ فعَلَّقَ الأمرَ بأخذِ الزِّينةِ، لا بِسَترِ العَورةِ؛ إيذانًا بأنَّ العَبدَ ينبغي له أن يلبَسَ أزينَ ثيابِه، وأجمَلَها في الصَّلاةِ، وكان لبَعضِ السَّلَفِ حُلَّةُ بمبلغ عظيمٍ مِنَ المالِ، وكان يلبَسُها وقتَ الصَّلاةِ، ويقولُ: (ربِّي السَّلَفِ حُلَّةُ بمبلغ عظيمٍ مِنَ المالِ، وكان يلبَسُها وقتَ الصَّلاةِ، ويقولُ: (ربِّي أخَقُ مَن تجمَّلْتُ له في صلاتِي). ومعلومٌ أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يُحِبُّ أن يرى أثرَ نِعمَتِه على عَبدِه، لا سيَّما إذا وقَفَ بين يَدَيه، فأحسَنُ ما وَقَف بين يديه يديه

 $<sup>(\</sup>Lambda - \psi / 97)$ ، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $(\pi / 971 - 174)$ ).

وقال ابن عاشور: (المعنى: ما هي بحرام، ولكنّها مباحةٌ للّذين آمنوا، وإنّما حَرَمَ المشركون أنفُسَهم من أصنافٍ منها في الحياةِ الدُّنيا كُلِّها، مثل البَجِيرة والسَّائِبة والوَصِيلة والحامِي، وما في بُطونها، وحَرَم بعضُ المشركين أنفُسَهم من أشياءَ في أوقاتٍ مِنَ الحياة الدُّنيا، ممَّا حَرَّموه على أنفُسِهم مِنَ اللّباسِ في الطَّوافِ، وفي مِنى، ومِن أكْلِ اللُّحومِ والوَدَك والسَّمْن واللَّبَن، فكان الفَوزُ للمؤمنين؛ إذ اتَّبعوا أمرَ اللهِ بتحليلِ ذلك كُلِّه في جميعِ أوقاتِ الحياةِ الدُّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۷۲).



بملابِسِه ونِعمَتِه التي ألبَسَه إيَّاها ظاهرًا وباطنًا(١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَالشِّرَبُوا وَلَا شُرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ فيه النهي عن الإسراف؛ فإنَّ السَّرَف يُبغِضُه الله، ويَضُرُّ بَدنَ الإنسانِ ومَعيشَتَه (٢).

٣- في قَوْلِه تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلا تَشْرِفُواْ ﴾ إرشادٌ عالٍ، فيه صَلاحٌ للبَشَرِ في دِينِهم ومَعاشِهم ومَعادِهم، لا يَستغنُونَ عنه في وَقتٍ مِنَ الأوقاتِ، ولا عَصْرٍ مِنَ الأعصارِ، وكلُّ ما بَلَغُوه مِن سَعَةِ العِلمِ في الطِّبِّ وغيرِه، لم يُغْنِهم عنه، بل هو يُغني المُهتدي به في أمْرِه ونَهْيه عَن مُعظَم وصايا الطِّبِّ لِحِفظِ الصِّحَّةِ (٣)، قال عليُّ بنُ الحُسَينِ بنِ واقدٍ: (جَمَعَ اللهُ الطِّبَّ في نِصفِ آيةٍ، فقال: ﴿ وَكُلُواْ وَلا تُشْرِفُواْ وَلا تُشْرِفُواْ وَلا تُشْرِفُواْ ﴾ (٤).

3- التَّوسيعُ مِنَ الله لعبادِه بالطَّيِّباتِ؛ جَعَلَه لهم ليَسْتعينوا به على عِبادَتِه، فلم يُبِحْه إلَّا لعبادِه المؤمنينَ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ فلم يُبِحْه إلَّا لعبادِه المؤمنينَ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ الدَّيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ ﴾، أي: لا تَبِعَةَ عليهم فيها، ومفهومُ الآيةِ أنَّ مَن لم يؤمِنْ بالله، بل استعانَ بها على مَعاصِيه، فإنَّها غيرُ خالصةٍ له، ولا مُباحةٍ، بل يُعاقَبُ عليها وعلى التنعُّم بها، ويُسألُ عنِ النَّعيم يومَ القيامةِ (٥٠).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ يَنَبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُر مِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَ
 إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ جمعَتْ هذه الآيةُ أصُولَ أحكام الشَّريعةِ كُلَّها، فجَمَعتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٣٢٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢٨٧).





الأمرَ والنَّهيَ، والإباحة والخَبَر(١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَكُل مَسْجِدٍ ﴾ لهذه الآية وما ورَدَ في معناها مِنَ السُّنَّة، يُستحَبُّ التجمُّل عند الصَّلاةِ - ولا سيَّما يومُ الجُمُعة، ويومُ العِيدِ - والطِّيْبُ؛ لأنَّه مِنَ الزِّينةِ، والسِّواكُ؛ لأنَّه مِن تمام ذلك (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم مِنْ عِندَكُل مَسْجِدٍ ﴾ الأمرُ بسترِ العَوراتِ عندَ المساجِدِ، فدخل في ذلك الطَّوافُ، والصَّلاةُ، والاعتكافُ، وغيرُ ذلك (٣).

٤ - دلَّ قولُه تعالى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ على أنَّ الصَّلاةَ في التَّوْبِ الحَسَنِ غَيرُ مَكروهةٍ ، إلَّا أنْ يُخشَى منه الالْتِهاءُ عن الصَّلاةِ ، أو حُدوثُ الكِبْرِ (١٠).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ ﴾ مُطلَقٌ يتناوَلُ الأوقاتَ والأحوالَ، ويتناوَلُ جميعَ المطعوماتِ والمَشروباتِ؛ دلَّ ذلك على أنَّ الأصلَ في الملابِسِ وأنواعِ التَّجَمُّلات والمطاعِم؛ الإباحةُ، إلَّا ما ورَدَ النَّصُّ بخِلافِه (٥٠).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ الَّذِيَ الْعَبَادِهِ وَ الطّيبَنتِ مِنَ الرّزِقِ ﴾ فيه ردُّ على مَن يتورَّعُ عن أكلِ المُستَلَذَّاتِ، ولُبسِ المَلابِسِ الرَّفيعةِ؛ فإنَّ الاستفهامَ المرادُ منه تقريرُ الإنكارِ، والمبالغةُ فيه (٢).

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي: الزِّينةُ والطَّيِّباتُ هي لهم بالأصالةِ، والكَفَرةُ وإن شارَكُوهم فيها فتبَعٌ؛ ولذا لم يَقُلْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٠)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٠)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٢٨).



تعالى: (لِلَّذِينَ آمنوا وغَيرِهم)(١).

#### بلاغة الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا شَرِفُواْ إِينَتَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا شَرِفُواْ إِينَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ هذه الجُملةُ تتنزَّلُ مِنَ التي بَعدَها، وهي قوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾ منزلة النَّتيجةِ مِنَ الجَدَلِ، فقُدِّمَتْ على الجَدَلِ، فصارَتْ غَرَضًا بمنزلةِ دَعوى، وجُعِلَ الجدلُ حجَّةً على الدَّعوى (٢).

٢ - قوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

- قوله: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ استئنافٌ مُعتَرِضٌ بين الخِطاباتِ المحكِيَّةِ والمُوجَّهة، وهو موضِعُ إبطالِ مَزاعِمِ أهلِ الجاهِليَّةِ فيما حرَّموه من اللِّباسِ والطَّعامِ، وهي زيادةُ تأكيدٍ لإباحةِ التستُّر في المساجِدِ، فابتُدِئَ الكلامُ السَّابقُ بأنَّ اللِّباسَ نِعمةٌ مِنَ اللهِ(٣).

- والاستفهامُ في قَولِه: ﴿ مَنْ حَرَّمَ ﴾ إنكاريُّ، قُصِدَ به التهَكُّم؛ إذ جَعَلَهم بمنزلةِ أهلِ عِلمٍ يُطلَبُ منهم البيانُ والإفادةُ، وقرينةُ التهَكُّمِ إضافةُ الزِّينةِ إلى اسمِ اللهِ في قوله: ﴿ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾، وتعريفُها بأنَّها أخرَجَها اللهُ لعبادِه، ووصْفُ الرِّزقِ بالطَّيباتِ، وذلك يقتضي عَدَمَ التَّحريم؛ فالاستفهامُ يَؤُولُ أيضًا إلى إنكارِ تَحريمِها، وتوبيخ مُحَرِّمِيها (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٨٩)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٩٦).





- قوله: ﴿ كَنَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ فيه تعريضٌ بجَهلِ وضَلالِ عُقولِ المُشركينَ الذين استَمَرُّوا على عنادِهم وضَلالِهم، رغمَ ما فُصِّلَ لهم مِنَ الآياتِ(۱).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۹).





#### الآيتان (۲۲-۲۲)

﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَٱن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعَامُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴿ آلَ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ مُلَطَنَا ﴾: أي: حُجَّة، وأصْلُ السُّلطانِ: القوَّةُ والقَهرُ، مِنَ التَّسلُّطِ؛ ولذلك سُمِّىَ السُّلطانُ سُلطانًا (١).

﴿ أَمَةٍ ﴾: أي: جماعةٍ، أو قَرْنٍ وجِيلٍ، وتُطلَقُ الأمَّةُ على المِلَّةِ والسُّنَّةِ والدِّينِ والحِينِ (٢).

﴿ أَجَلُ ﴾: أي: وَقْتُ لِحُلولِ الهَلاكِ، والأَجَلُ غايةُ الوَقتِ في مَحِلِّ الدَّينِ وغَيرِه، والمدَّةُ المضروبةِ لحياةِ الإنسانِ؛ فيُقال: دنا أَجَلُه، وهو عبارةٌ عن دُنوِّ المَوتِ، واستيفاءُ الأَجَل، أي: مدَّةُ الحياةِ (٣).

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على استمرارِ اللَّهُ مِنَ الزَّمانِ، وأصل (سوع): يدلُّ على استمرارِ الشَّيءِ ومُضيِّه (١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٩٥)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٧٤٧، ٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۱،۲۰۲، ۱٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن الجوزي (ص: ۸۳، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۳، ۳٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳( ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ١٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٤).





#### المَعْنَى الإجماليُّ:

أمرَ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يخبِرَ المُشركينَ أنَّه عزَّ وجلَّ إنَّما حرَّمَ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يخبِرَ المُشركينَ أنَّه عزَّ وجرَّمَ المعاصِيَ التي تتعلَّقُ بمن عصى نفسه، وحرَّمَ التعدِّي على الغيرِ بغيرِ حقِّ، وحرَّمَ أن يُتَّخَذ التي تتعلَّقُ بمن عصى نفسه، وحرَّمَ التعدِّي على الغيرِ بغيرِ حقِّ، وحرَّمَ أن يُتَّخَذ معه شريكٌ في عبادتِه، لم يجعَلِ اللهُ معه حُجَّةً تدلُّ على إشراكِه، وحرَّمَ عزَّ وجلَّ القَولَ عليه بلا علم.

وأخبر تعالى أنَّ لكلِّ أمَّةٍ مُكَذِّبةٍ وقتًا محددًا لحُلولِ العُقوبةِ عليهم، فإذا جاءَ الوقتُ الذي وقَّته اللهُ لإهلاكِهم هَلكوا، ولا يتأخَّرونَ عنه ساعةً، ولا يتقدَّمونَ.

#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَٱن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦسُلُطَنْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴿

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بَيَّنَ في الآيةِ الأولى أَنَّ الذي حرَّمَه المشركونَ مِن الزَّينةِ وغَيرِها مِنَ الطَّيِّباتِ، ليس بحرامٍ، وانتهى من تَفنيدِ هذا الباطِلِ الذي يدَّعُونه ويَفترونه - بَيَّنَ في هذه الآيةِ أنواعَ المُحَرَّمات، فحَرَّمَ أَوَّلًا الفواحِشَ، وثانيًا الإثمَ (۱)، فقال:

# ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾.

أي: قُلْ - يا نبيَّ اللهِ - لهؤ لاءِ المُشركينَ: إنَّ ربِّي لم يُحَرِّمْ ما تُحَرِّمونَه، وإنَّما حرَّمَ النُّنُوبَ التي تناهَتْ في القُبح، ما كان منها علانيَةً، وما كان منها في خفاءِ(٢).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۳/۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۰)، ((العذب



كما قال تعالى: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلَّإِنَّمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

وقال عزَّ جلَّ: ﴿ وَلَا تَقُـرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا أَحَدَ أَغيَرُ مِنَ الله؛ ولذلك حَرَّمَ الفواحِشَ ما ظهَرَ منها وما بَطَنَ))(١).

## ﴿ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: وحرَّمَ ربِّي الإثمَ، وهو المعاصِي المتعلِّقةُ بالفاعِلِ نَفسِه، وحرَّمَ البَغيَ، وهو التَّعدِّي على النَّاسِ في دمائِهم وأموالِهم وأعراضِهم (٢).

#### ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأُللَّهِ مَا لَرٌ يُنزِّلُ بِهِ عَسُلُطَانًا ﴾.

أي: وحرَّمَ ربي اتِّخاذَ شَريكٍ له في عبادَتِه، لم يجعَلِ اللهُ معه حجَّةً تَدَلُّكم على إشراكِه (٣).

النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٧٣ - ١٧٥).

وقيل: إنَّ ظاهرَ الإثمِ ما يفعلُه بالجوارحِ، وباطنَه ما يعتقدُه بالقلبِ، واختاره الماورديُّ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٢/ ١٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٧) ومسلم (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ۲۸۷).

قال الشَّنقيطيُّ: (قوله: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ لا يكونُ بغيٌ بحقٌّ أبدًا؛ فكلُّ بغي بغير حقَّ لا شُكَّ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ ومعلومٌ أنَّ النَّبيِّنَ لا يُقتلونَ بحقٌ أبدًا، فهو كالتوكيدِ، كقوله: ﴿ وَلَا طَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ﴿ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ بَهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٩]. وقال بعضُ العُلَماء: ﴿ بِغَيْرِ حَقِ ﴾ كقوله: ﴿ وَجَزَّوُ أُلْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] لأنَّ مَن بُغِيَ عليه ثم انتقَم، قد يسمَّى هذا بغيًا، كقوله: ﴿ وَجَزَّوُ أُلْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْئِعةٌ مِسْئِعةٌ مِثْلُهَا ﴾ وكما سمَّى الانتقامَ اعتداءً، في قوله: ﴿ وَمَزاءَ السَّيئةِ: سيئةٌ، وإن كان الانتقامُ ليس سيِّئةٌ، وليس اعتداءً). سمَّى جزاء الاعتداء: اعتداءً، وجزاءَ السَّيئةِ: سيئةٌ، وإن كان الانتقامُ ليس سيِّئةٌ، وليس اعتداءً). ((العذب الذمير)) (٣/ ١٧٥). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٤ / ١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي))





#### ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

أي: وحرَّمَ ربي عليكم القَولَ عليه بلا علمٍ؛ في أسمائِه وصفاتِه، وأفعالِه وَشَرعِه (١).

# ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَّدِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نعى اللهُ على المشركينَ ضلالَهم وتمرُّ دَهم - بعد أَنْ دعاهم إلى الإيمان - وإعراضَهم عنه، بالمجادلة والتَّوبيخ، وإظهارِ نقائِصِهم بالحُجَّة البيِّنةِ، وكان حالُهم حالَ مَن لا يُقلِعُ عمَّا هم فيه - أعقَبَ ذلك بإنذارِهم ووعيدِهم؛ إقامةً للحُجَّةِ عليهم، وإعذارًا لهم قبل حُلولِ العَذابِ بهم (٢).

وأيضا لَمَّا بَيَّنَ الله تعالى الحلالَ والحَرامَ، وأحوالَ التَّكليفِ، بَيَّنَ أَنَّ لَكُلِّ أَحدٍ أجلًا مُعَيَّنًا لا يتقَدَّمُ ولا يتأخَّرُ، والغَرَضُ منه التَّخويفُ؛ ليَجِدَّ المرءُ في القيام بالتَّكاليفِ كما ينبغي (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾.

<sup>(</sup>ص: ۲۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٧٥). قال الشِّنقيطيُّ: (الإشراكُ باللهِ لا يُنَزَّلُ به سُلطانٌ ألبتَّة، كقوله: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللهِ إِلَنهَاءَ اخْرَ لا بُرْهَكُنَ لَهُ بِهِ ﴾ [المؤمنون: ۱۱۷] فمعلومٌ أنَّ الإلهَ الثَّاني لا يكونُ به برهانٌ ألبتَّة، وقد تقرَّر في علم الأصُولِ أنَّ النَّصَ مِنَ الكِتابِ والسنَّةِ إذا جاء مُبيِّنًا للحقيقةِ الواقعةِ لا يكون له مفهومُ مُخالفةٍ، والواقِعُ أنَّهم يُشركونَ باللهِ ما لم يُنزَّلُ به سلطانًا، فجاءت الآيةُ مُبيِّنةً للحقيقةِ الواقعةِ؛ ليكون النَّهيُ واقعًا على بيانِ الحقيقةِ الواقعةِ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٧٦)، وينظر: (مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٧٦).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٤).



أي: ولكُلِّ أمَّةٍ مُكَذِّبةٍ وقتٌ محدَّدٌ لحلولِ العذاب(١١).

## ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾.

أي: فإذا جاء الوَقتُ الذي وقَّتَه اللهُ تعالى لهلاكِهم، هَلَكوا، ولا يتأخَّرونَ بالبَقاءِ في الدُّنيا عن ذلك الوَقتِ ساعةً، ولا يتقدَّمونَ عنه ساعةً (٢).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

ا - قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْكُونَ ﴾ يغير الْحَقِ وَآن تُشُرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَرُ يُنزِلُ بِهِ عَلَى تحريمِها الشَّرائِعُ والأديانُ، ولا تُباحُ بحالٍ، فذكر المُحَرَّماتِ التي اتَّفَقَتْ على تحريمِها الشَّرائِعُ والأديانُ، ولا تُباحُ بحالٍ، بل لا تكونُ إلا مُحَرَّمةً، وليسَتْ كالمَيتةِ والدَّم ولحْمِ الخِنزيرِ، الذي يباحُ في حالٍ دُونَ حالٍ. فإنَّ المُحَرَّماتِ نوعانِ: مُحَرَّمٌ لِذاتِه لا يُباحُ بحالٍ، ومُحَرَّمُ حالٍ دُونَ حالٍ دُونَ وقتٍ وونَ وقتٍ؛ قال الله تعالى في المُحَرَّم لِذَاتِه: ﴿ قُلْ اللّه تعالى في المُحَرَّم لِذَاتِه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾، ثم انتقلَ منه إلى ما هو أعظمُ منه، فقال: ﴿ وَأَلْإِثْمَ وَٱلْبِغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾، ثمَّ انتقلَ منه إلى ما هو أعظمُ منه، فقال: ﴿ وَأَنْ تُقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُ أَنْ هُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُ أَنْ المُحَرَّماتِ عند اللهِ، وأَشَدُها وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ نَعْلَمُ أَنْ المُحَرَّماتِ المذكورةِ في هذه الآيةِ؛ فإنَّه إثمًا، ولهذا ذُكِرَ في المرتَبةِ الرَّابِعةِ مِنَ المُحَرَّمات المذكورةِ في هذه الآيةٍ؛ فإنَّه يتضَمَّنُ الكَذِبَ على اللهِ، ونِسبَتَه إلى ما لا يليقُ به، وتغييرَ دِينِه وتَبديلَه، ونَفيَ يتضَمَّنُ الكَذِبَ على اللهِ، ونِسبَتَه إلى ما لا يليقُ به، وتغييرَ دِينِه وتَبديلَه، ونَفيَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۱٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) ( (العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۸٥).

وقيل: المرادُ: لكلِّ قَرْنٍ وجيلٍ مِيقاتُه المُقَدَّر لانتهائِه. واختاره ابنُ كثيرٍ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۱٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٨٨ - ١٨٩).





ما أثبتَه، وإثباتَ ما نفاه، وتحقيقَ ما أبطكه، وإبطالَ ما حَقَّقه، وعداوةَ مَن والاه، ومُوالاةَ مَن عاداه، وحُبَّ ما أبغَضه، وبُغضَ ما أحَبَّه، ووصْفَه بما لا يليقُ به في ذاتِه وصِفاتِه وأقوالِه وأفعالِه؛ فليس في أجناسِ المُحَرَّماتِ أعظَمُ عند اللهِ منه، ولا أشَدُّ إثمًا، وهو أصلُ الشِّركِ والكُفرِ، وعليه أُسِّسَتِ البِدَعُ والضَّلالاتُ، فكُلُّ بِدعةٍ مُضِلَّةٍ في الدِّينِ أساسُها القَولُ على الله بلا عِلمِ (۱).

٢- قال سبحانه: ﴿ قُل إِنَّمَا حَرَّم رَبِّي ٱلْفَونَحِشَ مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ بِعَنْيرِ ٱلْحَقِّ وَآن تُشُرِكُوا بِاللّهِ مَا لَرْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَكُونَ بِهِ فَهذه الأنواعُ الأربعةُ هي التي حَرَّمَها تحريمًا مُطلقًا؛ فالفواحِشُ متعلّقةٌ بالشّهوةِ، والبَغيُ بغيرِ الحَقِّ يتعلَّقُ بالغضب، والشِّركُ باللهِ فسادُ أصلِ العَدلِ؛ فإنَّ الشِّركَ ظُلمٌ عَظيمٌ، والقولُ على الله بلا علم فسادٌ في العِلم، فقد حَرَّمَ سبحانه الشِّركَ ظُلمٌ عَظيمٌ، والقولُ على الله بلا علم فسادٌ في العِلم، فقد حَرَّمَ سبحانه هذه الأربعة؛ وهي: فسادُ الشَّهوةِ، والغَضَب، وفسادُ العَدْلِ، والعِلم (٢).

٣- دخَلَ في قوله: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْهِ مَا لَا يُعْزَلُ بِهِ عَسُلُطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يُعْزَلُ بِهِ عَسُلُطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يُغَلّمُونَ ﴾ تحريم كُلِّ فاحِشةٍ ظاهِرةٍ وباطِنةٍ، وكُلِّ ظُلمٍ وعُدوانٍ في مالٍ أو نَفْسٍ أو عِرْضٍ، وكُلِّ شِركٍ باللهِ، وإنْ دَقَّ؛ في قولٍ أو عَمَلٍ أو إرادةٍ، بأن يَجعلَ للهِ عَدْلًا بِغَيرِه في اللّه لم يأتِ به نَصُّ عَدْلًا بِغيرِه في اللّه لم يأتِ به نَصُّ عنه ولا عن رسولِه؛ في تحريم أو تحليلٍ، أو إيجابٍ أو إسقاطٍ، أو خبرٍ عنه باسمٍ عنه ولا عن رسولِه؛ في تحريم أو تحليلٍ، أو إيجابٍ أو إسقاطٍ، أو خبرٍ عنه باسمٍ أو صِفةٍ، نفيًا أو إثباتًا، أو خبرًا عن فِعلِه؛ فالقَولُ عليه بلا عِلمٍ حرامٌ في أفعالِه وصِفاتِه ودِينِه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/٢٥٢).



#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - النَّظُرُ إلى العَوْراتِ حَرامٌ داخِلٌ في قولِه تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي الْمُونِحِثُ ﴾ فإنّ الفواحِشَ وإن كانَتْ ظاهرةً في المُباشَرةِ بالفَرجِ أو الدُّبُرِ وما يتبَعُ ذلك مِنَ المُلامَسةِ والنَّظَر وغيرِ ذلك، وكما في قِصَّةِ لوط: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا فَلكَ مِنَ المُلامَسةِ والنَّظَر وغيرِ ذلك، وكما في قِصَّةِ لوط: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِنَةَ إِنَّهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِنَةَ إِنَّهُ وَسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨]، وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِنَةَ إِنَّهُ وَلَا نَعْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ وَلَا نَعْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ وَلَا لَمْ يكُنْ فَاحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٣]، فالفاحشةُ أيضًا تتناولُ كشف العورةِ وإن لم يكُنْ في ذلك مُباشرةٌ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓءَابَاءَنَا ﴾ وهذه الفاحِشَةُ هي طَوافُهم بالبيتِ عُراةً (١٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْنِحِشَ ﴾ دليلٌ على أنَّها فواحِشُ في نَفْسِها، لا تَستَحسِنُها العُقولُ؛ فتعلّق التحريمُ بها لفُحْشِها، فإنَّ ترتيبَ الحُكْمِ على الوَصفِ المُناسِبِ المُشتَقِّ؛ يدلُّ على أنَّه هو العلَّةُ المُقتَضِيةُ له، والعلَّةُ يحبُ أنْ تُغايرَ المَعلولَ، فلو كان كونُه فاحِشةً هو معنى كَونِه مَنهِيًّا عنه؛ كانت العلَّةُ عينَ المعلولِ! وهذا مُحالُ(٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَآن تَشُرِكُواْ بِٱللّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَطَكْنَا وَآن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يُخَمُّونَ ﴾ فيه بيانُ أُصولِ المُحَرَّماتِ العامَّةِ التي حَرَّمَها لضررٍ ثابتٍ لازم لها، لا لعلَّةٍ عارضةٍ، وكلُّها مِن أعمالِهم الكسبيَّةِ، لا مِن مواهِبِه ونِعَمِه الخِلقيةِ؛ ليُعلَمَ لعلَّةٍ عارضةٍ، وكلُّها مِن أعمالِهم الكسبيَّةِ، لا مِن مواهِبِه ونِعَمِه الخِلقيةِ؛ ليُعلَمَ أنَّه -له الحمدُ والشُّكرُ - لم يُحَرِّمْ على النَّاسِ إلَّا ما هو ضارُّ بهم، دون ما هو نافِعٌ لهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٥٥١).





٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْفِرُونَ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْفِرُونَ الله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ ال

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقُدِمُونَ ﴾ ذكرُ عُمومِ الأُمَمِ في هذا الوعيدِ -مع أنَّ المقصودَ هم المُشركونَ مِنَ العَرَبِ الذين لم يُؤمنوا- إنَّما هو مبالغةٌ في الإنذارِ والوعيدِ، بتقريبِ حُصُولِه كما حصَلَ لِغَيرِهم مِنَ الأُمَمِ؛ على طريقةِ الاستشهادِ بشواهِدِ التَّاريخِ في قياسِ الحاضِرِ على الماضي، فيكونُ الوَعيدُ خَبرًا معضودًا بالدَّليلِ والحُجَّةِ (۱).

٦ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ ذَكرَ (الأجل) هنا، دون أن يقولَ (لكُلِّ أُمَّةٍ عَذَابٌ أو استئصالُ)؛ إيقاظًا لعُقُولِهم من أن يَغُرَّهم الإمهالُ، فيحسَبُوا أنَّ اللهَ غيرُ مُؤاخِذِهم على تكذيبهم (٣).

#### بلاغة الآيتين:

1 - قوله: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ فيه قصر وضافي الله كَنَتِ المُحَرَّمات المذكورة في الآية غير محصورة في هذه الأشياء؛ دلَّ ذلك على أنَّ القَصر المفاد مِن ﴿ إِنَّمَا ﴾ قصر اضافي مفاده أنَّ الله حَرَّمَ الفواحِش وما ذُكِرَ معها، لا ما حَرَّمْتُموه مِنَ الزِّينة والطَّيِّباتِ، فأفاد إبطال اعتقادِهم، ثم هو يُفيدُ بطريقِ التَّعريضِ أنَّ ما عَدَّه الله مِن النَّاسُ المُحَرَّماتِ الثَّابِ تحريمُها قد تلبَّسوا بها؛ لأنَّه لَمَّا عدَّ أشياءَ، وقد عَلِمَ النَّاسُ المُحَرَّماتِ الثَّابِ تحريمُها قد تلبَّسوا بها؛ لأنَّه لَمَّا عدَّ أشياءَ، وقد عَلِمَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أنَّ المُحَرَّماتِ ليستْ محصورةً فيها؛ عَلِمَ السَّامِعُ أنَّ ما عيَّنَه مقصودٌ به تعيينُ ما تلبَّسوا به، فحَصَل بصيغة (إِنَّمَا) من إثباتٍ ونفي ().

- وقوله: ﴿ وَٱلْإِثْمَ ﴾ هو كُلُّ ذَنبٍ، فهو أعَمُّ مِنَ الفَواحِشِ؛ فيكون ذِكرُ الفَواحِشِ فيكون ذِكرُ الفَواحِشِ قَبلَه للاهتمام بالتَّحذيرِ منها قبلَ التَّحذيرِ مِن عُمومِ الذُّنوبِ؛ فهو مِن ذِكرِ الخاصِّ بعد العامِّ، إلَّا أنَّ الاهتمام مِن ذِكرِ الخاصِّ بعد العامِّ، إلَّا أنَّ الاهتمام الحاصِلَ بالتَّخصيصِ مع التَّقديمِ أقوى؛ لأنَّ فيه اهتمامًا مِن جِهتينِ (٢).
- وعطفُ البَغيِ على الإثمِ في قولِه: ﴿ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ مِن عَطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ للاهتمامِ به؛ لأنَّ البغيَ كان دأْبُهم في الجاهليَّةِ (٣).
- قوله: ﴿ وَٱلۡبَغۡى بِغَيِّرِ ٱلۡحَقِّ ﴾، أي الظُّلمُ أو الكِبرُ؛ أُفرِدَ بالذِّكرِ؛ للمُبالغةِ في الزَّجرِ عنه (٤).
  - وقوله: ﴿ بِغَيْرِ ٱللَّحَقِّ ﴾ متعلِّقٌ بالبَغي مُؤَكِّدٌ له معنَّى (٥).
- ٢ قوله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ
- قُدِّم الظَّرفُ في قوله: ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ على عامِلِه ﴿ أَجَلُ ﴾؛ للاهتمامِ به؛ ليتأكَّد بذلك التقديمِ معنى التَّعليقِ(١).
- وفي قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ أظهرَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٥).





لفُظ (أَجَل) في قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾، ولم يَكتفِ بضَميرِه؛ لزيادةِ تقريرِ الحُكمِ عليه، ولتكونَ هذه الجملةُ مُستقلَّة بنفسِها، غيرَ مُتوقِّفةٍ عن سماعِ غيرها؛ لأنَّها بحيثُ تَجرِي مَجرَى المَثَل، وإرسالُ الكلامِ الصَّالِحِ لأنْ يكونَ مَثلًا طريقٌ من طُرُقِ البلاغة (۱)، والإضافةُ إلى الضَّميرِ؛ لإفادةِ أكملِ التَّمييز، أي: إذا جاءَها أجلُها الخاصُّ بها (۱).

- والسين والتاء في قوله: ﴿ يَسُتَأْخِرُونَ ﴾، و﴿ يَسَنَقُدِمُونَ ﴾ للتأكيد؛ إذ هما بمعنى: يَتأخَّرون ويَتقدَّمون؛ مِثل اسْتَجاب (٣).

وفي هذِه الآيةِ مُناسَبةٌ حسنة؛ حيثُ قال تَعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمُ لَا يَسَتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَقْدِمُونَ ﴾، وكذلك في سُورة النَّحل: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ ... ﴾ [النحل: ٢٦]، فعَطَفَ بالفاءِ، وأمَّا في سورة يونس فقال: ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]؛ يونس فقال: ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]؛ وذلك لأنَّ ما هنا في سورةِ الأعرافِ وكذلك ما في سُورةِ النَّحلِ: جُملةٌ عُطِفَتْ على جملةٍ أُخرى مصدَّرةٌ بالواوِ بينهما اتِّصالٌ وتَعقيب؛ فكان الموضعُ موضِعَ الفاء، فحسُنَ الإتيانُ بالفاءِ الدَّالةِ على التعقيب، بخِلافِ ما في يُونَس (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١٩)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١١/١٩).





#### الآيات (۲۰-۲۹)

﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ اتَقَى وَأَصَلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ وَ الَذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ مَحْدُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ فَا فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبُ وَعَيَنتِهِ وَ أُولَتِكَ يَناهُمُ مَ فِيها خَلِدُونَ ﴿ فَا فَمَنْ أَظَلَمُ مِمِّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبُ وَعَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبُ مِعْنَ الْفَكُمُ مَن اللّهُ قَالُوا مَن أَوْا صَلّوا عَنّا وَشَهِدُوا عَلَى اللّهُ مَا كُنْتُم مَا كُنْتُم مَن الْكِنْكِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا اللّهُ وَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلّوا عَنّا وَشَهِدُوا عَلَى الْفُسِمِ مَ انّهُمْ كَانُوا الْهَ مَا كُنْتُم مَن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُما كَفُورِينَ ﴿ وَ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَفَتَرَىٰ ﴾: أي: كذَبَ واختَلَق؛ والافتراءُ: الاختِلاقُ، وهو ما عظم مِن الكَذبِ، ومِنه قيل: افترَى فلانٌ على فلانٍ، إذا قذَفَه بما ليسَ فيه، ويُستَعمَل في الكَذبِ، ومِنه قيل: افترَى فلانٌ على فلانٍ، وأصلُ (فري) قَطْعُ الشَّيءِ، ومِن ذلك: في القُرآنِ في الكَذِبِ والشِّركِ والظُّلمِ، وأصلُ (فري) قَطْعُ الشَّيءِ، ومِن ذلك: فرَيت الشيءَ أفْريه فَرْيًا، وهو قطعُه لإصلاحِه، وأفريتَه: إذا أنت قطعتَه للإفسادِ، والافتِراءُ فيهما، وفي الإفسادِ أكثرُ (۱).

﴿ يَنَا لَهُمْ ﴾: أي: يَصِلُ إليهم، والنَّوالُ: ما يَنالُه الإنسانُ مِنَ الصِّلة، وأصلُ (نيل): يدُلُّ على إعطاءِ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱، ۱۲۸، ۲۸۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵۶). ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۵۶). ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۵۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٣٠).



﴿ نَصِيبُهُم ﴾: أي: حظُّهم المنصوبُ، أي: المعيَّنُ، وأصل (نصب): إقامةُ شيءٍ، وإهدافٌ في استواء (١٠).

﴿ اَذَارَكُوا ﴾: أي: تَتابعوا فيها واجتَمعوا، أو لَحِق كلُّ بالآخَر، وأصل (درك): لحوقُ الشَّيءِ بالشَّيءِ، ووصولُه إليه (٢).

﴿ ضِعْفًا ﴾: أي: مُضاعَفًا، وضِعفُ الشَّيءِ: مِثلُه مرةً، وأصل (ضعف): يدلُّ على أنْ يُزادَ الشيءُ مِثلَه (٣).

﴿ تَكْسِبُونَ ﴾: أي: تَعمَلون وتَجترِحونَ مِنَ المعاصي، والكَسبُ: ما يَتحرَّاه الإنسانُ ممَّا فيه اجتلابُ نفع، وتحصيلُ حظِّ، وأيضًا: الجمعُ والتَّحصيلُ، وأصلُ (كسب): ابتغاءٌ وطَلَبٌ وإصابةٌ (٤).

#### المَعْنَى الإجماليّ:

يُخاطِبُ اللهُ بني آدَمَ أَنَّه إن جاءَهم رُسُلٌ مِن جِنسِهم البَشَريِّ، يتلونَ عليهم آياتِ كِتابِه، فمَنِ اتَّقى فترَك المُحرَّماتِ، وعَمِلَ الطَّاعاتِ؛ فلا خوف عليهم ممَّا يَستقبِلونَ، ولا هم يحزَنونَ على ما مضى، والَّذين كذَّبوا بآياتِه، واستكبَرُوا عن التَّصديقِ بها، والعَمَلِ بما فيها؛ أولئك هم أصحابُ النَّارِ، ماكِثونَ فيها، لا يخرجونَ منها أبدًا.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٣)، ((تذكرة (مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٦٩). ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٧٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۰/۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٠٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٦٩).



ثم أخبرَ تعالى أنَّه لا أحَدَ أشنَعُ ظُلمًا مِمَّنِ اختَلَق على اللهِ الكَذِبَ، أو كذَّبَ بَآيَةِ التي أنزَلَها، أولئك ينالُهم نصيبُهم المكتوبُ في اللَّوحِ المحفوظِ؛ مِنَ الأرزاقِ والأعمالِ والآجالِ، والخيرِ والشَّرِّ، إلى أن تأتِيهم الملائكةُ؛ لتقبِضَ أرواحَهم، فتقولُ لهم الملائكةُ: أين ما كنتم تَدعونَ مِن دونِ اللهِ؟ فيقولون: ضَلُّوا عَنَّا، ويُقِرُّون على أنفُسِهم أنَّهم كانوا كافرينَ.

فيأمُرُهم اللهُ تعالى أن يَدخُلوا في جملةِ أمم أمثالِهم في الكُفر، قد سَلَفَت مِن قَبِلِهم مِنَ الجِنِّ والإنس، فيدخلونَ جميعًا في النَّارِ، كلَّما دخَلَت أُمَّةُ مِن تلك الأُمم في النَّارِ لَعَنَت أُختَها، حتى إذا اجتمَعَ الأوَّلونَ والآخِرونَ جميعًا في النَّارِ، قالت أُخراهم لأُولاهم: ربَّنا هؤلاءِ الَّذينَ اتَّبَعْناهم في الدُّنيا، هم من أضلَّنا عن سبيلك؛ فأعطهم ضِعفًا مِن عَذابِ النَّارِ، فيُجيبُهم اللهُ تعالى، أنَّه لكُلِّ ضِعفٌ، ولكِنْ لا تعلمونَ.

وقالَتْ أُولاهم لأُخراهم: لم تكُنْ لكم مَزِيَّةٌ علينا، فيقولُ الله لهم جميعًا: فذُوقوا العذابَ بما كَسَبتُم مِنَ الكُفرِ والمعاصى.

#### تُغسيرُ الآيات:

﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٢٠٠﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بَيَّنَ أحوالَ التَّكليفِ، وبيَّنَ أَنَّ لكُلِّ أحدٍ أجلًا مُعَيَّنًا لا يتقدَّمُ ولا يتأخَّرُ - بيَّنَ أنهم بعد الموتِ إن كانوا مُطيعينَ، فلا خوفٌ عليهم ولا حُزنٌ، وإن كانوا متمَرِّدينَ، وقعوا في أشَدِّ العَذابِ(١)، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٥).



## ﴿ يَنَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاكِتِي ﴾.

أي: يا أولادَ آدَمَ- الذي أخرَجَه الشَّيطانُ بوَساوِسِه مِنَ الجنَّةِ، إلى دارِ البَلاءِ والمِحَنِ- إنْ أتاكُم رُسُلي الَّذين أُرسِلُهم إليكم مِن جِنسِكُم البشريِّ، يتلونَ عليكم آياتِ كُتُبي، ويُبَيِّنُونَ لكم ما فيها من عقائِدَ وأحكام وأخبارٍ (١١).

## ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

أي: فمَنِ اتَّقى اللهَ منكم، فترَك المُحَرَّماتِ، وأصلَحَ أعمالَه فعَمِلَ الطَّاعاتِ؛ فلا خوفٌ عليهم ممَّا يستقبِلونَ، ولا هم على ما مضى يَحزَنونَ (٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَكِنِنَا وَٱسۡتَكَمَّبُرُواْ عَنْهَاۤ أُوْلَئِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾.

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ﴾.

أي: والَّذين كنَّبوا منكم بآياتي التي جاءَت بها رُسُلي، واستكبَرُوا فأعرَضُوا عن التَّصديقِ بأخبارِها، والعَمَلِ بأحكامِها(٣).

## ﴿ أُوْلَةٍ كَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ١٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٩٥).

والقولُ بأنَّ المرادَ بـ ﴿مِّنكُمْ ﴾ أي: مِن بني آدَمَ، هو اختيارُ ابنِ عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٩٣-١٩٤).

وقال ابن جرير: (﴿ مِِّنكُمُ ﴾ يعني: من أنفُسِكم، ومِن عشائِرِكم وقبائِلِكم). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٦٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱٦٦)، ((تفسير الرازي)) (۱٤/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٣٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۰۹)، ((تفسير السعدي (ص: ٢٨٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ١٩٥) ۲۰۰).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۱).



أي: أولئك المُكَذِّبونَ بآياتي، المُستَكبِرونَ عَن طاعَتي؛ هم أهلُ النَّارِ المُلازِمونَ لها، ماكثونَ فيها، لا يخرجونَ منها أبدًا(١).

﴿ فَمَنْ أَظَالَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ أُوْلَئِهِ كَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَقَّةٍ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُهِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِي الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِاَيْتِهِ ٤ ﴾.

أي: لا أحدَ أشنعُ ظُلمًا ممَّنِ افترَى الكَذِبَ على اللهِ، كمن يدَّعي أنَّ لله ولدًا وشريكًا، ويزعُمُ أنَّ اللهَ يأمُرُ بالفواحِشِ، أو كذَّبَ بآياتِ اللهِ التي أنزَلَها على رُسُلِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٣٢].

# ﴿ أُوْلَتِكَ يَنَا أَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾.

أي: أولئك الكاذِبونَ على اللهِ، المُكَذِّبون بآياتِه، ينالُهم نَصيبُهم المكتوبُ في اللَّوح المَحفوظِ؛ مِنَ الأرزاقِ والأعمالِ والآجالِ، والخَيرِ والشَّرِّ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ \* مَتَنَّع

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۹۲) و (۱/ ۱۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۶۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٤٤٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ٤٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) وهذا القولُ اختاره في الجملةِ: ابنُ جريرٍ، والقرطبيُّ، والسعدي، والشنقيطي، وقوَّاه ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٧/١٠) و (١٦٧/١٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٠٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢١١).





فِي ٱلدُّنْكَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٩-٧٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُلْبَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ \* نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان: ٣٧-٢٤].

## ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾.

أي: ينالُهُم ما كُتِبَ لهم في الدُّنيا إلى أنْ تأتِيَهم الملائكةُ لِقَبضِ أرواحِهم، فإذا جاؤوهم قالوا لهم: أين الَّذين كُنتم تعبدونَهم مع اللهِ؛ فإنَّهم لم يحضُرُوا لِيُنقذِوكم ممَّا أنتم فيه؟ فهلَّا أغاثوكم مِن هذا الكَربِ الذي حلَّ بكم (۱)!

﴿ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا ﴾.

أي: قال الكُفَّارُ لملائكةِ المَوتِ: ذهَبَ عنَّا أولياؤُنا الذين كنَّا نَدعُو مِن دُونِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۱٤).

قال الشنقيطي: (هذه الرُّسلُ هي: مَلكُ المَوتِ وأعوانُه، يقبضونَ أرواحَهم، واعلموا أنَّ اللهَ أسنَدَ قَبضَ الرُّوحِ في آيةٍ إلى نفسِه جلَّ وعلا؛ حيث قال عن نفسِه: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ ﴾ [الزمر: ٤٢] وأسنَدَه في آيةٍ لمَلكِ واحدٍ، وهي قولُه في السَّجدةِ: ﴿ فَلُ يَنُوفَى كُمُ مَلكُ الْمَوْتِ ٱلنِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] وأسنَدَه في آياتٍ كثيرةٍ لملائكةٍ كثيرةٍ مُرسلينَ لذلك، كقولِه هنا: ﴿ حَقِّ إِذَا جَاءَ مُهُم رُسُلنَا يَتَوَفَّوَ ثَهُم ﴾ [الأعراف: ٣٧]... ولا إشكالَ في الآياتِ؛ لأنَّ اسنادَ التَّوفِي إلى اللهِ؛ لأنَّ كُلَّ شَيءٍ بمَشيئتِه وقضائِه وقَدَرِه، فلا تقعُ وفاةُ أحدٍ إلَّا بمَشيئتِه عمران: ١٤٥]، وإسنادُه لمَلكُ الموتِ؛ لأنَّه هو الرَّئيسُ المُوظَّفُ بقبضِ الأرواحِ، وإسنادُه لملكُ الموتِ أعوانًا كثيرينَ يَقبضونَ معه أرواحَ النَّاسِ بأمْرِه. قال بعضُ لملائكةٍ كثيرينَ؛ لأنَّ لمَلكِ الموتِ أعوانًا كثيرينَ يَقبضونَ معه أرواحَ النَّاسِ بأمْرِه. قال بعضُ أهل العلم: يَقبِضُ أعوانُه الرُّوحَ حتى تبلُغَ الحُلقومَ، فيأخُذُها مَلكُ الموتِ. والآياتُ دلَّ على ألله أعوانًا كثيرينَ يقبضونَ معه أرواحَ النَّاسِ بأمْرِه. قال بعضُ أهل العلم: يَقبِضُ أعوانُه الرُّوحَ حتى تبلُغَ الحُلقومَ، فيأخُذُها مَلكُ الموتِ. والآياتُ دلَّتْ على أنَّ له أعوانًا كثيرة مِن الملائكةِ يقبضونَ معه الرواحَ). ((العذب النمير)) (٣/ ٢١٢ – ٢١٣).



اللهِ، وغابوا وتركُونَا، فلم ينفَعُونا(١).

## ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴾.

أي: وأقرَّ الكُفَّارُ واعترَفوا على أنفُسِهم عند مُعايَنةِ المَوتِ: أَنَّهم كفَرُوا من قبلُ باللهِ(٢).

﴿ قَالَ ٱدَّخُلُواْ فِي أَمَعِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّالِّ كُلَّماً دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلاَءِ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْرَدَهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلاَءِ أَصَلُونَ الْخَارَةِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّالِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ السَّ ﴾.

# ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾.

أي: يقولُ اللهُ يومَ القيامةِ للكافِرينَ: ادخُلُوا في زُمرةِ جَماعاتٍ على شاكِلَتِكم وصِفَاتِكم مِنْ أهلِ المِلَلِ الكافِرةِ مِنَ الجنِّ والإنسِ، الذين مَضَوا في أزمانٍ سَبَقَتْكم، فادخُلوا أنتم وهم في النَّارِ (٣).

## ﴿ كُلُّما دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْنَهَا ﴾.

أي: كُلَّما دخلَتِ النَّارَ جماعةٌ مِن أهلِ تلك الأديانِ الكافِرةِ، شَتَمَتْ جماعةً أخرى مِن أهلِ دينِها، قد سبَقَتْها في دُخولِ النَّالِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱۸/۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱۸/۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۸-ب/۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٧٦ - ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۷/۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۱).

قال السُّدِّيُّ فيما يرويه ابن جرير بسندِه عنه: (كلَّما دخلَتْ أهلُ ملَّةٍ لعنوا أصحابَهم على





كما قال اللهُ تعالى حاكيًا عن الخليلِ عليه السَّلامُ: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّكَ ذَهُر مِّن دُونِ السَّلامُ: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّكَ ذَهُر مِّن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

## ﴿ حَتَّى إِذَا أَذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾.

أي: حتى إذا اجتمَعَ في النَّارِ الأوَّلونَ مِن أهلِ الأديانِ الكافِرةِ، والآخِرونَ مِنهم(١).

# ﴿ قَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ ﴾.

أي: قالت أُخرَاهم دُخولًا النَّارِ - وهم الأتباعُ - لأُولاهم - وهُمُ القادَةُ المَتبُوعونَ؛ لاَنَّهم أَشَدُّ جُرمًا مِن أتباعِهم، فدَخلوا النَّارَ قَبلَهم (٢).

ذلك الدِّينِ؛ يلعَنُ المشركونَ المُشركينَ، واليهودُ اليهودَ، والنَّصارى النَّصارى، والصابئونَ الصَّابئينَ، والمجوسُ المجوسَ؛ تلعَنُ الآخِرَةُ الأولى). ((تفسير ابن جرير)) (١٧٧/١٠).

قال ابن عاشور: (وسبب اللَّعنِ أَنَّ كُلَّ أَمَّةٍ إِنَّماً تدخُلُ النَّارَ بعد أَنْ يتبَيَّنَ لَهم أَنَّ ما كانوا عليه مِنَ الدِّينِ هو ضَلالٌ وباطِلٌ، وبذلك تقَعُ في نفوسِهم كراهِيَةُ ما كانوا عليه، فإذا دخَلُوا النَّارَ فرَأَوُا النَّارَ مَرَاوُلًا النَّارَ بذلك السَّبَبِ، فلَعَنُوهم؛ لكراهِيَة دِينِهم ومَن اتَّبَعوه). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٠).

وقال الشنقيطي: (وإنَّمَا لَعَنَتْهَا؛ لأنَّ بَعضَ الأممِ تبقى سُننُهم في الضَّلالِ والكُفرِ، فيَقتَدِي بها مَن جاء بَعدَهم مِنَ الأُمَم، فيلعَنونَهم لذلك). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٢٤).

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۱۷۷)، ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۱).

(۲) وهذا قولُ مُقاتلٍ، واختاره القرطبيُّ وابنُ كثيرِ والشوكاني والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (۲/ ٣٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٣٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٤٠). قال ابنُ عاشور: (المراد: بـ ﴿ أُخَرَعُهُمُ ﴾: الآخِرةُ في الرُّتبة، وهم الأتباعُ والرعِيَّة مِن كلِّ أمَّةٍ مِن تلك الأُمَمِ، لأنَّ كُلَّ أمَّةٍ في عصرٍ لا تخلو مِن قادةٍ ورَعاع، والمراد بـ (الأولى): الأولى في المرتبةِ والاعتبارِ، وهم القادةُ والمتبوعونَ مِن كُلِّ أمَّةٍ أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٢). وقيل: المعنى: قال آخِرُ أهل كُلِّ ملَّةٍ كافرةٍ لأُولاهم، الذينَ سَبَقُوهم في الدُّنيا، وشَرَعُوا لهم وقيل: المعنى: قال آخِرُ أهل كُلِّ ملَّةٍ كافرةٍ لأُولاهم، الذينَ سَبَقُوهم في الدُّنيا، وشَرَعُوا لهم



## ﴿ رَبُّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ ﴾.

أي قالوا: يا ربَّنا، هؤلاءِ الَّذين اتَّبَعْناهم في الدُّنيا، هم الَّذين أضَلُّونا عن سبيلِكَ، فضاعِفْ لهم العذابَ؛ عذابًا على الضَّلالِ، وعذابًا على الإضلالِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا \* رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ \* قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ \* قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن لَكُمُ مَا لَكُونَ اللَّهُ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّذِينَ السَّتُحْبَعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن لَكُمُ مِن اللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَالنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن اللَّهُ اللَّهِ وَجَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ ال

## ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ ﴾.

أي: قال اللهُ للأتباعِ، الذين يَدعُونَه أن يُضاعِفَ العَذابَ على قادَتِهم الذين

ذلك الدِّينَ، وهذا قَولُ السُّدِّي، واختاره ابنُ جرير وابنُ عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((راد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١١٨). وأفاد كلا القولينِ في تفسير هذه الجملةِ مِن الآيةِ: أنَّ الأتباعَ قالوا ذلك لِمَتبوعِيهم ورؤسائِهم. وأفاد كلا القولينِ في تفسير هذه الجملةِ مِن الآيةِ: أنَّ الأتباعَ قالوا ذلك لِمَتبوعِيهم ورؤسائِهم. قال الواحدي: (يعني بالأُخرى: آخِرَ الأُمَم، وبالأولى: أوَّلَ الأَمَم، وبيانه ما قاله السُّدي: (﴿أَفَرَهُمْ اللّهِ عني اللّهُ عني الذين شَرَعوا لهم ذلك الدِّينَ. وقال مقاتل: ﴿أَخْرَهُمْ اللّهِ عني القولِ الأوَّلِ؛ لأنَّ آخِرَهم دخولًا النَّارَ هم الأتباع، ﴿لِأُولَدَهُمْ اللّه عني على القولينِ جميعًا: قالت الأتباعُ للقادةِ: ﴿رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ أَضَالُونَا ﴾). والأولى هم القادةُ، فالمعنى على القولينِ جميعًا: قالت الأتباعُ للقادةِ: ﴿رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ أَضَالُونَا ﴾). ((البسيط)) (٩/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۸)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۷).





أَضَلُّوهم: لكلِّ منكم ومنهم زيادةُ عذابِ(١)، ولكِنَّكم لا تعلمونَ مِقدارَ ما أَعَدَّ اللهُ مِنَ العَذابِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ

(۱) قال ابنُ عاشور: (فأمًّا مُضاعفةُ العَذابِ للقادَةِ؛ فلأنَّهم سَنُّوا الضَّلالَ أو أيَّدُوه ونَصَروه وذبُّوا عنه بالتَّمويه والمُغالطاتِ فأضَلُوا، وأمَّا مُضاعَفَتُه للأتباعِ؛ فلأنَّهم ضَلُّوا بإضلالِ قادَتِهم، ولأنَّهم بطاعَتِهم العمياءِ لقادَتِهم، وشُكرِهم إيَّاهم على ما يَرسُمون لهم، وإعطائِهم إيَّاهم الأموالَ والرِّشَى؛ يزيدونَهم طُغيانًا وجَراءةً على الإضلالِ، ويُغْرُونَهم بالازديادِ منه). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٣).

وقال الشنقيطي: (مُضاعفةُ العَذابِ للضَّعَفاءِ الأتباع؛ ففيها إشكالُ، وكثيرٌ مِنَ المُفسِّرين لا يتعرَّضونَ لهذا الإشكالِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسِّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: العرضونَ لهذا الإشكالِ، لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسِّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وهم لم يُضِلُّوا. وهذا إشكالُ معروفٌ في هذه الآيةِ، وهو مُضاعفةُ العَذابِ للأتباعِ فقال بعضُهم: إنَّهم، وإن كانوا أتباعًا، فلا بدَّ لهؤلاءِ الأتباعِ مِن ضُعَفاءَ أُخرَ، فالواحِدُ يكون تبعًا لرئيسِه في الضَّلالة، ولكنَّه يُضِلُّ امرأته وأولادَه وبعضَ أقارِبِه، فمعهم هم أيضًا رئاسةٌ في الضَّلالِ قليلةٌ ؛كلُّ بحَسَبِه، ويضاعَفُ العَذابُ لكلِّ بحَسَبِه. وقال بعضُ العلماء: مضاعفةُ العَذابِ للرُّوساءِ بإضلالهم وضَلالِهم، ومضاعَفتُه للأتباعِ بتقليدِهم الأعمى، وتعصُّبِهم للكُفر، وعدمِ نظرِهم في المُعجِزات البَيِّناتِ، والأدلَّة الواضِحات التي جاءت بها الرُّسُل، مع الكُفر؛ فقد جمعوا بين التقليدِ الأعمى، والإعراضِ عن سماعِ الحَقِّ، مع الكُفرِ الذي ارتكبوه. هكذا قاله بعضُ العلماء). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٢٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷۸، ۱۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۲۲۸).

قال ابنُ جرير: (يقول: ولكِنَّكم- يا معشَرَ أهلِ النَّارِ- لا تعلمونَ ما قَدْرُ ما أَعَدَّ اللهُ لكم مِنَ العذابِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٨٠/١٠).

وقال ابنُ عاشور: (والمعنى: أنَّكم لا تعلمونَ الحَقائِقَ، ولا تشعرونَ بخفايا المعاني؛ فلذلك ظَنَتْم أَنَّ مُوجِبَ مُضاعَفةِ العذابِ لهم دُونكم، هو أنَّهم عَلَّمُوكم الضَّلالَ، ولو عَلِمْتُم حَقَّ العِلمِ، لاطَّلَعْتم على ما كان لِطَاعَتِكم إيَّاهم مِنَ الأثرِ في إغرائِهم بالازديادِ مِنَ الإضلالِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٢٣).

وقال الشنقيطي: (ولكنَّكم لا تعلمونَ قَدرَ ما ينالونَه مِنَ العَذابِ المُهينِ، وشِدَّتِه وهَولِه وألَمِه). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٢٩).



بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

وقال اللهُ تبارك وتعالى عن جميعِ أهلِ النَّارِ: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠].

وقال الله سبحانه: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

﴿ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ ﴾.

# ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾.

أي: قال المَتبوعونَ للأتباعِ: لم تكُنْ لَكم مَزِيَّةٌ علينا مِن إيمانٍ وتَقوى، تُوجِبُ أن يكونَ عذابُنا أشَدَّ مِن عذابِكم؛ فنحن وأنتم مُتشارِكونَ في الكُفرِ، وفي استحقاقِ العذابِ، فأيُّ فضلِ لكم علينا(١)؟

كما قال سبحانه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُواْ ٱخۡنُ صَكَدَدْنَكُو عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَكَدَدْنَكُو عَنِ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللّ

## ﴿ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾.

أي: فذُوقوا عذابَ جَهنَّمَ؛ بسبب ما كسَبْتُم في الدُّنيا مِنَ الكُفرِ والمعاصي(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۸۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۹۱)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۲۸۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۲۸۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۸۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲٤۱). ذكر عددٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ أَنَّ هذا الكلامَ يحتمِلُ أن يكونَ مِن كلامِ القادةِ، ويحتمِلُ أن يكونَ مِن قولِ اللهِ تعالى لهم جميعًا. ومنهم: الرَّازي، وابنُ عطيةَ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۳۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۹۹). ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣١٧). واختار ابنُ جريرِ الاحتمالَ الثاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۰/ ۱۸۰).





#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُ الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ إنّما قال: ﴿ مِنكُمْ ﴾ الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ إنّما قال: ﴿ مِنكُمْ ﴾ الأنّ كُونَ الرّسولِ منهم، أقطعُ لعُذرِهم، وأبينُ للحُجَّةِ عليهم مِن جهاتِ: أنّ مَعرِفَتَهم بأحوالِه وبطهارَتِه تكونُ مُتقَدِّمةً. وثانيها: أنّ مَعرِفَتَهم بما يليقُ بقُدرَتِه تكونُ مُتقدّمةً، فلا جَرَمَ لا يقعُ في المُعجزاتِ التي تظهَرُ عليه شَكُّ يليقُ بقُدرَتِه ويقله أنّها حَصَلت بقدرةِ الله تعالى لا بقُدرَتِه ؛ فلهذا السّبَبِ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَبَحَمُلُ مِنَ الأَلفةِ وَسُكُونِ القَلبِ إلى أبناءِ الجِنسِ، بخلافِ ما لا يكونُ مِنَ الجِنسِ، فإنّه لا يحصُلُ وسُكونِ القَلبِ إلى أبناءِ الجِنسِ، بخلافِ ما لا يكونُ مِنَ الجِنسِ، فإنّه لا يحصُلُ معه الأُلفةُ (۱).

٢- وقولُه: ﴿ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ يدلُّ على أنَّه قد يُوجَدُ رُسُلُ آخرونَ ليسُوا مِنَا، وهو كذلك؛ لأنَّ مِنَ الملائكةِ رُسلًا، والملائكةُ لَيسُوا مِن جِنسِنا؛ كما قال الله: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَيْكَ وَسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥] وقال: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥] وقال: ﴿ عَامِلِ الْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِعَةٍ ﴾ الآية (٢) [فاطر: ١].

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحُرُنُونَ ﴾ جملةُ: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ ﴾ جوابُ الشَّرط، وعدَلَ عن جعلِ الجوابِ اتِّباعَ الرُّسُلِ إلى جَعْلِه التَّقوى والصَّلاحِ، إيماءً إلى حِكمةِ إرسالِ الرُّسُلِ، وتحريضًا على اتِّباعِهم بأنَّ فائِدَتَه للأُمَمِ لا للرُّسُلِ (٣).

٤ - في قَولِه تعالى عَمَّنِ اتَّقى وأصلَحَ: ﴿ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ لم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (٨-ب/ ١٠٩).



يقُلْ سُبحانَه: (لا يخافُونَ)؛ فهم لا خوفٌ عليهم، وإن كانوا يخافونَ اللهَ، ونفى عنهم أن يَحزَنُوا؛ لأنَّ الحُزنَ إنَّما يكون على ماضٍ، فهم لا يحزنونَ بحالٍ؛ لا في القبرِ، ولا في عَرَصاتِ القِيامةِ، بخلافِ الخَوفِ، فإنَّه قد يحصُلُ لهم قبل دُخولِ الجَنَّةِ(۱).

٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنَهَا ٱلْوَلَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ الفاسِقَ مِن أهلِ الصَّلاةِ، لا يبقى مُخلَّدًا في النَّارِ؛ لأنَّه تعالى بيَّنَ أنَّ المُكَذِّبينَ بآياتِ اللهِ، والمُستكبرينَ عَن قَبُولِها؛ هم الذين يبقَونَ مُخلَّدينَ في النَّارِ، فكلمةُ ﴿ هُمُ ﴾ تفيدُ الحصرَ، وذلك يقتضي أنَّ من لا يكونُ موصوفًا بذلك التَّكذيب والاستكبارِ، لا يبقى مُخلَّدًا في النَّارِ (").

7- يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ يُنَنِي ٓ ءَادَمَ إِمّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيُكُمْ وَاللهِ عَمَنِ التَّقَىٰ وَأَصَلَحَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنِنا وَالسّتَكْكَبُرُوا عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ أنَّ جَميعَ الرُّسُلِ قد وَاسَّتَكُبُرُوا عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ أنَّ جَميعَ الرُّسُلِ قد بلّغُوا أَمَمَهم أنَّ النّباعَهم في النّقاءِ ما يُفسِدُ فِطرَتَهم مِنَ الشِّركِ وخُرافاتِه، والرَّذائلِ والمعاصي، وفي إصلاحِ أعمالِهم بالطَّاعاتِ - يترتَّبُ عليه الأمنُ مِن الخوفِ مِن كُلِّ ما يُتَوقَّعُ، والحزنِ على كلِّ ما يقَعُ، وأنَّ تكذيبَ ما جاؤوا به من آياتِ مِن كُلِّ ما يُتَوقَعُ، والحزنِ على كلِّ ما يقعُ، وأنَّ تكذيبَ ما جاؤوا به من آياتِ اللهِ، والاستكبارَ عَن اتباعِها - يتَرتَّبُ عليه الخلودُ في النَّارِ، فوق ما بَيَّنَ في آياتٍ أخرى مِن سُوءِ الحالِ في الدُّنيا، وقد سكت عن الجزاءِ الدُّنيويِّ هنا؛ لأنَّ الآية أخرى مِن سُوءِ الحالِ في الدُّنيا، وقد سكت عن الجزاءِ الدُّنيويِّ هنا؛ لأنَّ الآية تدلُّ عليه، ولأنَّه لا يظهَرُ للنَّاسِ في كُلِّ وقتٍ (٣).

٧- تضمَّنَ قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِاَينتِهِ ٢

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٦٦).



ذِكْرَ الصِّنفَينِ المُبطِلَينِ؛ أحدُهما: مُنْشِئُ الباطِلِ والفِرْيَةِ، وواضعُها، وداعي النَّاسِ إليها، والثاني: مُكَذِّبٌ بالحَقِّ، فالأوَّلُ: كُفْرُه بالافتراء، وإنشاءِ الباطِلِ. والثَّاني: كُفْرُه بجُحودِ الحَقِّ، وهذان النَّوعانِ يَعرِضانِ لكُلِّ مُبطلِ(۱).

٨- دلّ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱدۡ خُلُواْ فِي أَمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّن ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي الشَّرائِعِ الماضيةِ قبل بَعثةِ نَبِينًا صَلّى فِي الشَّرائِعِ الماضيةِ قبل بَعثةِ نَبِينًا صَلّى اللهُ عليه وسلّم، فأمَّا شَريعَتُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فأجمَعَ المُسلمونَ على أنَّه بُعِثَ إلى الجِنِّ والإنسِ، وأنَّه يجِبُ على الجِنِّ طاعَتُه؛ لأنَّ الإخبارَ عن دُخولِ كُفَّارِ الجنِّ في النَّارِ، إنَّما يكونُ بعد إقامةِ الحُجَّةِ عليهم بالرِّسالةِ(٢).

9 - دلَّ قولُه تعالى: ﴿قَالَ آدَخُلُواْ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ على أنَّ كفَّارَ الجنِّ يدخُلونَ النَّارَ، وقد اتَّفقَ العُلَماءُ على ذلك (٣).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ دلالة على أنَّ سائِر أنواع المُكَذِّبينَ بآياتِ الله؛ مُخَلَّدونَ في العذابِ، مُشتَرِكونَ فيه وفي أصلِه - وإن كانوا مُتفاوِتينَ في مقدارِه بحسبِ أعمالِهم، وعنادِهم، وظُلْمِهم وافترائِهم - وأنَّ مَوَدَّتَهم التي كانت بينهم في الدُّنيا تنقَلِبُ يومَ القيامةِ عداوةً ومُلاعَنةً (١٠).

### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قوله: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـتِي فَمَنِ ٱتَـقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ١٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٨).



- قوله: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ فيه إعادةُ النِّداء في صَدْرِ هذِه الجُملةِ؛ للاهتمام(١١).
- وقوله: ﴿ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ فيه تنبيهُ لبَنِي آدَمَ بأنَّهم لا يَترقَّبون أَنْ تَجيئَهم رُسلُ اللهِ مِن الملائكةِ؛ لأنَّ المُرسَلَ يكونُ مِن جِنسِ مَن أُرْسِلَ إليهم، وفي هذا تعريضٌ بالجَهلةِ مِن الأُممِ الذين أَنكروا رسالةَ الرُّسلِ؛ لأَتَّهم مِن جِنسِهم (٢).
- وفيه: تلوينٌ للخِطابِ، وتوجيهٌ له إلى كافَّةِ النَّاسِ؛ اهتمامًا بشأنِ ما في حيِّزه (٣).
- و(ما) في قوله: ﴿ إِمَّا ﴾ زائدة مُؤكِّدة، وهي تُفيدُ مع التأكيدِ عُمومَ الشَّرطِ (١٠).
- قوله: ﴿ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ بناءُ الخبرِ الفِعليِّ ﴿ يُعْزَنُونَ ﴾ على المُسنَد إليه بذلِك الخبرِ (٥). المُسنَد إليه بذلِك الخبرِ (٥).
- ٢- قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فَيها خَلِدُونَ ﴾ أفادت هذه الآية تحقيق أنَّهم صائِرون إلى النَّارِ بطريقِ قصرِ مُلازمةِ النَّارِ عليهم في قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾؛ لأنَّ لفظ ﴿ أَصْحَبُ ﴾ مُلازمةِ النَّارِ عليهم في قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾؛ لأنَّ لفظ ﴿ أَصْحَبُ ﴾ مُؤذِنٌ بالملازمةِ، وبما تدلُّ عليه الجملةُ الاسميَّةُ مِن الدَّوامِ والثَّباتِ في قوله: ﴿ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١).

- وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَآ ﴾ الاستكبارُ مُبالغةٌ في

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق))(۸-ب/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١١٠).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (۸-ب/ ۱۱۱).



التكبُّر؛ فالسِّينُ والتاءُ في قوله: ﴿ وَٱسْتَكُبَرُوا ﴾ للمبالغةِ (١).

٣- قوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴾ دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ ... ﴾ الاستفهامُ إنكاريٌّ مُستعمَلٌ في تهويلِ ظُلم هذا الفريقِ، المعبَّر عنه بمَن افترَى على اللهِ كذبًا، أي: لا أَحَدَ أَظلمُ ممَّن هذا وضْفُه (٢).

- وقولُه: ﴿ أُولَكِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا ناشئًا عن الاستفهام في قوله: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾؛ لأنَّ التهويلَ المستفادَ مِن الاستفهامِ يَسترعي السَّامعَ أن يسألَ عمَّا سيُلاقونَه مِن اللهِ تعالى الذي افترُ وا عليه، وكَذَّبوا بآياتِه (٣).

- قولُه: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوَ نَهُمْ قَالُوۤا أَيْنَ مَا كُنْتُمۡ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوۤا أَيْنَ مَا كُنْتُمۡ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا ﴾ الكلامُ الواقعُ هنا بعدَ ﴿ حَتَى ﴾ فيه تهويلُ ما يُصيبهم عندَ قَبْضِ أرواحِهم، وهو أدخلُ في تهديدِهم وترويعِهم وموعظتِهم، مِن الوعيدِ المتعارَفِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الاستفهامُ في قوله: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾؛ للتَّوبيخ والتَّقريرِ، ومُستعمَلٌ في التهكُّم والتَّأْييسِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١١٧).



- قوله: ﴿ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا ﴾ استئنافٌ وقَعَ جوابًا عن سؤالٍ نشَاً مِن حِكايةِ سؤالِ الرُّسُل؛ كأنه قيل: فماذا قالوا عندَ ذلك؟ فقيل: قالوا: ﴿ ضَلُّواْ عَنَّا ﴾ (١).

٤ - قوله: ﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أَمَّةُ لَعَنَتْ أُخْنَهَ أُخَلَها حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَ مِ أَضَلُونَا ... ﴾
 هَتَوُلاَ مِ أَضَلُونَا ... ﴾

- قوله: ﴿ قَالَ ٱدَّ خُلُواْ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ استنافُ كلامٍ نَشأ بمناسبة حِكاية حالِ المشركين حين أوَّلِ قُدومِهم على الحياةِ الآخِرَةِ، وهي حالةُ وفاةِ الواحدِ منهم، وفيه تذكيرٌ لهم بما حاقَ بأُولئك الأُممِ من عذابِ الدُّنيا، وتعريضُ بالوعيدِ بأنْ يَحُلَّ بهم مِثلُ ذلك، وتصريحٌ بأنَّهم في عذابِ النَّارِ سواءُ (۱).

- قولُه: ﴿ قَالَ آدَخُلُوا ﴾ الإتيانُ بفِعلِ القولِ بصِيغةِ الماضي في قولِه: ﴿ الدَّخُلُوا ﴾ مُستعمَلُ قَالَ ﴾؛ للتنبيهِ على تَحقيقِ وقوعِه، والأمرُ في قولِه: ﴿ اَدْخُلُوا ﴾ مُستعمَلُ للوعيدِ، فيتأخَّر تنجيزُه إلى يوم القِيامةِ (٣).

- قولُه: ﴿ مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ قَدَّمَ الجِنَّ؛ لأنَّهم الأصلُ في الإغواءِ والإضلالِ (١٠).

- قوله: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتُ أُمُّةُ لَعَنَتُ أُخَنَهَا حَتَّى إِذَا اَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾ جملةً مُستأنفة استئنافًا ابتدائيًّا؛ لوصفِ أحوالِهم في النَّار، وتَفظيعِها للسَّامِع؛ ليتَّعِظَ أمثالُهم، ويستبشرَ المؤمنون بالسَّلامةِ ممَّا أصابَهم؛ فتكونُ جملةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٤٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٣٩٧).





#### ﴿ حَتَّى إِذَا أَدَّارَكُواْ ﴾ داخلةً في حيِّز الاستئنافِ(١).

- وقوله: ﴿ أُمَّةً ﴾ نكرةٌ وقعَتْ في حيِّزِ عُمومِ الأَزمنةِ، فتُفيدُ العمومَ، أي: كلُّ أُمَّةٍ دخَلَتْ (٢).

# ٥ - قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَتُ أُولَىٰ هُمْ لِأُخْرَا هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾

- صِيغةُ الأَمْرِ ﴿ فَذُوقُوا ﴾ مُستعمَلَةٌ في الإهانةِ والتَّشفِّي، والتشفي منهم في فيما نالَهم مِن عذابِ الضِّعفِ تَرتَّب على تحقُّقِ انتفاءِ الفَضلِ بَينهم في تَضعيفِ العذابِ، الذي أوضَحه بقولِه: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وفي هذِه الآية مُناسبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: فَنُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴾، وورد في سُورةِ الأنفالِ أنَّ عَذابَهم بكُفرِهم، حيث قال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥]؛ بكُفرِهم، حيث قال: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥]؛ وذلك لأنَّ آية الأعرافِ وردَتْ في أخلاطٍ مِن الأُمم وأصنافٍ مِن المُكذِّبينَ، تَنوَّعَ كُفرُهم وتكذيبُهم ضُروبًا مِن المخالفاتِ، وافْترو على اللهِ سبحانه، فلِشَتَى مُجترحاتِ هؤلاءِ، واتِّساعِ مُرْتكباتِهم، وأنَّهم ضلُّوا وأضلُّوا؛ ناسَب فلِشَتَى مُجترحاتِ هؤلاءِ، واتِّساعِ مُرْتكباتِهم، وأنَّهم كانوا عَبَدة أوثانٍ، ولم تتكرَّرُ ما وقعَ جزاؤُهم عليه ذِكْرَ الاكتسابِ، أمَّا آيةُ الأنفال ففي قوم بأعيانِهم، وهم كُفَّارُ قريش مِن أهل مَكَّة، وحالهم معلومةٌ أنَّهم كانوا عَبَدة أوثانٍ، ولم تتكرَّرُ فيهم الرُّسُلُ، ولا كَفروا بغيرِ التَّكذيبِ به صلَّى الله عليه وسلَّم، وبتَصميمِهم فيهم الرُّسُلُ، ولا كَفروا بغيرِ التَّكذيبِ به صلَّى الله عليه وسلَّم، وبتَصميمِهم على عبادِةِ آلهتِهم'؛).

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٨١).





#### الآيتان (٤٠-١٤)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَى لَهُمْ مِّن جَهَنَّهُ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِ مْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَلِجَ ﴾: أَيْ: يَدخُلَ، والوُلُوجُ: الدُّخولُ في مَضِيقٍ، وأَصلُ (ولج): يدُلُّ على دُخولِ شَيْءٍ (١٠).

﴿ سَمِّ ٱلْخَيَاطِ ﴾: أَيْ: ثَقْبِ الإِبْرَةِ، والسَّمُّ والسُّمُّ: كلُّ ثَقْبٍ ضيِّقٍ كخَرْقِ الإبرَةِ، وأصلُه يدلُّ على مَدْخَلٍ في الشَّيءِ، والخِياطُ: الإبرةُ التي يُخاطُ بها(٢).

﴿ مِهَادُ ﴾: أَيْ: فِراشٌ وقَرارٌ، والمَهْدُ: ما يُهيَّأُ للصَّبيِّ، وأصلُ المِهَادِ: المكانُ المُمهَّدُ المُوطَّأُ (٣).

﴿ غَوَاشِ ﴾: أي: ما يَغشاهُم مِنَ النَّارِ، وهي لُحُفُّ تَغْشاهم وتُحيطُ بهِم مِنْ فوقِهم، أوْ ما يُغطِّيهِم مِن أنواعِ العَذابِ، وغَواشٍ جمعُ غاشِيَةٍ، وهي الغِطاءُ، وأصلُ (غشي): يَدُلُّ على تَغطيةِ شيءٍ بشَيءٍ (١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ٢٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩٦/١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧).





### المَعْنَى الإجماليَّ:

يُخبِرُ اللهُ تَعالى أَنَّ المُكذِّبِينَ بآياتِه، والَّذِينَ استَكْبَروا عَنْها لا يَصْعَدُ عمَلُهُم إلى اللهِ، ولا يُجابُ لهم دُعاءٌ، ولا تُنزَّلُ عَلَيهِم بَرَكاتٌ ولا رَحَماتٌ، وإذا مَاتُوا لا تُفتَّحُ لاَّرُواحِهِم أبوابُ السَّماءِ، ولا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ أَبَدًا، كَما أَنَّ الجمَلَ لا يَدْخُلُ في تَقْبِ الإِبْرةِ، وبمِثْلِ هذا العِقابِ يُعاقِبُ اللهُ مَن أَجْرَمَ؛ لَهُم مِنَ النَّارِ فِراشُّ تَحتَهُم، ومِن فَوقِهِم غِطاءٌ مِنَ النَّارِ يَعْشاهُم، وكَذَلِك يَجْزي اللهُ الظَّالِمينَ.

#### تَفسيرُ الآيتَيْن:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللللللَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا ا

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ ﴾.

أي: إنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِيَ الَّتِي جاءَتْ بِها رُسُلِي، وأَعْرَضُوا عَنِ التَّصْديقِ بِأَخْبارِها، والعَمَلِ بأَحْكامِها لا يَصْعَدُ لَهم في حَيَاتِهِم إلى اللهِ قولُ ولا عَملُ، ولا يُخبارِها، والعَمَلِ بأَحْكامِها لا يَصْعَدُ لَهم في حَيَاتِهِم إلى اللهِ قولُ ولا عَملُ، ولا يُجابُ لهم دُعاءٌ، ولا تُنَزَّلُ إليهم بركاتٌ ورَحَماتٌ، ولا تُفتَّحُ لأَرْ واجِهم إذا مَاتوا أَبُوابُ السَّماءِ(۱).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۸۲)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲/ ٣٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ٤١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۱۱).

قال الشّنقيطي: (في عَدَم فَتحِ أبوابِ السَّماءِ لهم أقوالٌ متقارِبةٌ مَعروفةٌ، لا يُكَدِّب بعضُها بعضًا، وهي كلُّها حَقٌ، قال بعضُ العُلَماءِ: ﴿ لاَ نُفَتَحُ هُمُ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ فيرفع لهم منها عملٌ صالِحٌ؛ لأنَّ أعمالَهم مردودةٌ إلى الله، كما قال الله: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلُمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِفَعُ مُرُفَعُ وَلِيهِ وَقال لاَنَّ أعمالَهم مردودةٌ إلى الله، كما قال الله: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلُمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِفَعُ مُلِمُ الطَّيبُ، وقال إفاطر: ١٠] والكُفَّارُ ليس عندهم عملٌ صالِحٌ يَرفَعُ كَلِمَهم، وليس عندهم كَلِمٌ طَيبٌ، وقال بعضُ العُلَماءِ: ﴿ لاَ نُفَتَحُ هُمُ آبَوْبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ لاستجابةِ دَعُواتِهم؛ لأنَّ دَعُواتِهم مردودةٌ ﴿ وَمَا دُعَالُ اللهِ فَ صَلَالٍ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال بعضُ العُلَماءِ: ﴿ لاَ نُفَتَحُ هُمُ آبَوْبُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: لا تَنزِلُ إليهم البَركاتُ والرَّحَماتُ مِنَ اللهِ؛ لكُفرِهم. وكلُّ هذه الأقوالِ حَقٌ، وذهبَ جماهيرُ مِن المُفَسِّرِينَ أَنَّ معنى: ﴿ لاَ نُفَتَحُ هُمُمُ اللهِ؛ لكُفرِهم. عند الموتِ، والآية تشمَلُ هذا كُلَه). ((العذب المُفَسِّرِينَ أَنَّ معنى: ﴿ لاَ نُفَتَحُ هُمُمُ اللهِ عَلَى المُها الموتِ، والآية تشمَلُ هذا كُلَه). ((العذب



عن البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِي اللهُ عنه، قال: ((خَرَجْنا معَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم، في جِنَازةِ رَجُلٍ مِن الأنْصارِ، فانتَهَيْنا إلى القَبْرِ ولَمَّا يُلْحَدْ ('')، فجَلَسَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم، وجَلَسْنا حَوْلَه، كأَنَّ عَلى رُؤوسِنا الطَّيْر، وفي يَدِه عُودٌ يَنْكُتُ في الأرضِ ('')، فرَفَع رَأْسَه، فقال: اسْتَعِيذُوا باللهِ مِنْ عَذابِ القَبْرِ. مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا.

ثمَّ قالَ: إنَّ العبْدَ المؤمِنَ إذا كانَ في انْقِطاعٍ مِنَ الدُّنيا، وإقبالٍ مِنَ الآخِرةِ، نَزَلَ إليه مَلائكةٌ مِنَ السَّماءِ بِيضُ الوُجوهِ، كَأَنَّ وُجوهَهُمُ الشَّمْسُ، معَهُم كَفَنُ مِن أَكْفانِ الجَنَّةِ، وحَنُوطٍ (٣) مِن حَنُوطِ الجَنَّةِ، حتَّى يَجْلِسوا مِنه مَدَّ البَصَرِ (١٠)، ثمَّ يَجيءُ مَلَكُ المَوْتِ عليه السَّلامُ، حتَّى يَجْلِسَ عندَ رَأْسِه، فيقُولُ: أَيْتُهَا النَّهْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجي إلى مَغْفرةٍ مِنَ اللهِ ورِضُوانٍ. فتَخْرُجُ تَسِيلُ كَما تَسِيلُ القَطْرةُ مِن اللهِ قِي السِّقاءِ، فيأُخُدُها، فإذا أخذَها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفة عينٍ حتَّى يَأْخُذُوها، في السِّقاءِ، فيأُخُدُها، فإذا أخذَها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفة عينٍ حتَّى يَأْخُذُوها، في السِّقاءِ، في ذَلِك الكَفَنِ، وفي ذَلِك الحَنُوطِ، ويَخْرُجُ مِنها كأَطْيبِ نَفْحةِ (٥) مِسْكٍ وُجِدَت على وَجْهِ الأَرْضِ. فيصْعَدونَ بِها، فَلا يَمُرُّونَ بها على مَلاٍ مِن المَلائِكَةِ، إلَّا قَالُوا: ما هذا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟! فيقُولُونَ: فُلانُ بنُ فُلانُ بنُ فُلانٍ بأحسَنِ المَلائِكَةِ، إلَّا قَالُوا: ما هذا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟! فيقُولُونَ: فُلانُ بنُ فُلانٍ بأَحْسَنِ المَماءِ الدُّنيا، ويَسْتَعْدون له، فيُقتَحُ لهم، فيُشيِّعُه مِن كُلِّ سَماءٍ مُقَرَّبُوها إلى السَّماء الدُّنيا، فيَسْتَعْتِحون له، فيُقتَحُ لهم، فيُشيِّعُه مِن كُلِّ سَماءٍ مُقَرَّبُوها إلى السَّماء التَّي تَلِيها، في سَنْعَتِحون له، فيُقتَحُ لهم، فيُشيِّعُه مِن كُلِّ سَماءٍ مُقَرَّبُوها إلى السَّماءِ التَّي تَلِيها،

النمير)) (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>١) يُلحَدُ: أي: يُدفَنْ في اللَّحدِ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يَنكُتُ في الأرضِ: أي يضرِبُ الأرضَ بِطَرَف العودِ؛ فِعلَ المتفَكِّرِ المهمومِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١١٣)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٣/ ١١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الحَنوطُ: ما يُخلَطُ مِن الطِّيبِ لأكفانِ الموتى وأجسادِهم. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروى (٣/ ١١٧٦).

<sup>(</sup>٤) مَدَّ البَصَرِ: أي: مَداه، وهي الغايةُ التي ينتهي إليها البَصَرُ. ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) النَّفحةُ: المرَّةُ مِن نَفح الطِّيبِ، أي: رائحَتِه. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٥).



حتَّى يُنتَهى به إلى السَّماء السَّابِعَةِ، فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: اكْتُبوا كِتابَ عَبْدي في عِلِّيِّنَ (۱)، وأُعيدُوه إلى الأَرْضِ؛ فإنِّي مِنها خلَقْتُهم، وفيها أُعيدُهم، ومِنْها أُخْرِجُهم تارَةً أُخْرى.

فتُعادُ رُوحُه في جَسَدِه، فيَأْتيه مَلَكانِ، فيُجْلِسانِه، فيَقُولانِ له: مَن رَبُّك؟ فيَقولُ: رَبِّي اللهُ، فيَقو لانِ له: ما دِينُك؟ فيَقولُ: دِيني الإسلامُ، فيقو لانِ له: ما هذا الرَّجُلُ الَّذي بُعِث فيكُم؟ فيَقُولُ: هو رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم، فيَقو لانِ له: وما عِلْمُك؟ فيَقولُ: قرَأْتُ كِتابَ اللهِ، فآمَنْتُ به وصَدَّقتُ، فيُنادي مُنادٍ في السَّماءِ: أَنْ صَدَق عَبْدي، فأفْرِ شوه مِنَ الجنَّةِ، وألبِسُوه مِن الجَنَّةِ، وافْتَحوا له بابًا إلى الجنَّةِ. فيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِها(٢) وطِيبها، ويُفْسَحُ (٣) له في قَبْرِه مَدَّ بَصَرِه. ويَأْتيه رجُلٌ حسَنُ الوَجهِ، حَسنُ الثِّيابِ، طَيِّبُ الرِّيح، فيقولُ: أَبْشِرْ بالَّذي يَسُرُّك؛ هذا يَومُك الَّذي كنتَ تُوعَدُ، فيَقولُ له: مَن أنتَ؛ فوَجهُك الوَجهُ يَجيءُ بالخَيرِ؟ فيَقولُ: أَنا عمَلُكَ الصَّالحُ، فيَقولُ: رَبِّ أقِمِ السَّاعةَ حتَّى أرجِعَ إلى أَهْلي ومالي. وإنَّ العبدَ الكافِرَ إذا كان في انْقِطاع مِنَ الدُّنيا، وإقبالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَل إليه مِن السَّماءِ مَلائكةٌ سُودُ الوُّجوهِ، مَعَهمُ المُسُوحُ (١٤)، فيَجْلِسونَ منه مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوتِ حتَّى يَجْلِسَ عِندَ رَأْسِه، فيَقولُ: أيَّتُها النَّفْسُ الخبيثةُ، اخْرُجي إلى سَخَطٍ مِن اللهِ وغَضَبٍ! فتَفَرَّقُ في جسَدِه، فيَنتَزِعُها كَما يُنتزع السَّفُّودُ (٥) مِنَ الصُّوفِ المَبْلولِ، فيَأْخُذُها، فإذا أَخَذَها لَم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفةَ عينٍ حتَّى

يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكُ المُسُوحِ، ويَخْرُج مِنهَا كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ وُجِدَت على وَجهِ

<sup>(</sup>١) عِلِّيِّنَ: هو دِيوانُ المُقَرَّبينَ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) مِن رَوْحِها (بفتح الراء): أي: مِن نَسيمِها. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُفسَحُ: أي: يُوسَّعُ له. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) المُسوِحُ: جمعُ الْمِسح: وهو اللِّباسُ الخَشِن. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٣/ ١١٧٩).

<sup>(</sup>٥) السَّفُّودُ: الحديدةُ التي يُشوى عليها اللَّحمُ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٨).



الأرضِ. فيَصْعَدونَ بها، فَلا يَمُرُّون بها على مَلاٍ مِنَ الملائكةِ إلَّا قالوا: ما هذا الرُّوحُ الخبيثُ؟! فيقولونَ: فُلانُ بنُ فلانٍ؛ بأقبَحِ أسمائِه الَّتِي كان يُسمَّى بها في الدُّنيا، حتَّى يُنتَهى به إلى السَّماءِ الدُّنيا، فيُستَفتَحُ له، فلا يُفتَحُ له، ثمَّ قرأ رَسولُ الدُّنيا، حتَّى يُنتَهى به إلى السَّماءِ الدُّنيا، فيُستَفتَحُ له، فلا يُفتَحُ له، ثمَّ قرأ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: ﴿ لَا تُفتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾. فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: اكْتُبوا كِتابَه في سِجِّينٍ في يلجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾. فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: اكْتُبوا كِتابَه في سِجِّينٍ في الأَرضِ السُّفْلى، فتُطْرَحُ روحُه طَرحًا. ثمَّ قرأ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]. السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

فتُعادُ رُوحُه في جَسَدِه، ويَأْتيه مَلَكانِ، فيُجْلِسانِه، فيَقُولانِ له: مَن ربُّك؟ فيقول: هاهْ هاهْ! لا أَدْري، فيقولانِ له: ما دينُك؟ فيقول: هاهْ هاهْ! لا أَدْري، فيئادي فيقولانِ له: ما هذا الرَّجُلُ الَّذي بُعِثَ فيكم؟ فيقول: هاهْ هاهْ! لا أَدْري، فيُنادي مُنادٍ مِن السَّماءِ: أَنْ كَذَب، فافْرُشوا له مِنَ النَّارِ، وافْتَحوا له بابًا إلى النَّارِ، فيأتيهِ مِنْ حَرِّها، وسَمُومِها، ويُضيَّقُ عليه قَبرُه حتَّى تَختَلِفَ فيه أَضلاعُه، ويَأتيه رجلٌ قَبيحُ الوَجْه، قبيحُ الثِياب، مُنتِنُ الرِّيح، فيقولُ: أَبْشِرْ بالَّذي يَسوؤُك! هذا يَومُك الَذي كُنتَ تُوعَدُ، فيقولُ: مَن أنتَ؛ فوَجْهُك الوَجهُ يَجيءُ بالشَّرِ، فيقولُ: أنا الرَّيح، فيقولُ: أنا الرَّيح، فيقولُ: أنا عَجيءُ بالشَّرِ، فيقولُ: أنا عمَلُك الخَبيثُ، فيقولُ: رَبِّ لا تُقِم السَّاعة))(۱).

# ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرُ ٱلْجِيَاطِ ﴾

أَيْ: ولا يَدْخُلُ هَؤلاءِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتِنا واستَكْبَروا عَنْها الجَنَّةَ أَبَدًا، كَما لا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٩ ٥ ١٢٠)، وأحمد (١٨٥٣٤)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٠٧) بألفاظِ مُتقاربةِ.

صحَّحَ إسنادَه الطَّبرِيُّ في ((مسند ابن عمر)) (٢/٤٩٤)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣٠٠)، وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) (٢/١٨): مشهورٌ، وصحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في ((الترغيب والترهيب)) (٣٥٥٨)، وحسَّنه المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (٢٨٠) ٤).



يَدخُلُ البَعيرُ في ثَقْبِ الإِبْرةِ(١).

كَما قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقال سُبْحانَه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَيْفِرِينَ \* الَّذِينَ اتَّحَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْيَ فَالْيُوْمَ نَنسَدِهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَدَا وَمَا كَانُواْ بِتَايَنِينَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٠-٥١].

# ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

أَيْ: ومِثْلَ هذا العِقابِ الَّذي وَصَفْنا- مِن عَدَمِ تَفَتُّحِ أَبْوابِ السَّماءِ للأَرْواحِ والأَعْمالِ وغَيرِ ذَلك، والحِرْمانِ مِن دُخولِ الجَنَّةِ- نُعاقِبُ الَّذين كَفَروا، فكَذَّبوا بآياتِنا، واستَكْبَروا عَنِ الإِيمانِ بِها(٢).

# ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾.

أي: لِهؤ لاءِ الَّذين كَذَّبوا بآياتِنا، واستكْبَروا عنها فِراشٌ مِنَ النَّارِ مِن تَحْتِهم، ومِن فَوقِهم غِطاءٌ مِن النَّارِ يَغْشاهُم، وتُحيطُ بِهِمُ النَّارُ مِن كلِّ جَوانبِهِم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۷/۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲۸۲ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۹۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٧)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۲۰)، ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۲۶۱)، ((تاج العروس)) للزبيدي (۳۷/ ۳۵۱ – ۳۵۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۸).

قال الزجاج: (المجرمونَ- والله أعلم - هاهنا: الكافرونَ؛ لأنَّ الذي ذُكِرَ مِن قِصَّتِهم التكذيبُ بآياتِ اللهِ، والاستكبارُ عنها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٦/١٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣٦٨/٢)، ((تفسير



كما قال تعالى: ﴿ لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْلِمِمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦]. ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

أَيْ: ومِثْلَ هذا الَّذي وصَفْنا مِنَ العَذابِ نُعاقِبُ مَن ظَلَمَ نَفْسَه، فَجَلَب سُخَطَ اللهِ عَلَيها بِالكُفْر به، ووضَعَ العِبادَةَ في غيرِ مَوضِعِها بِاتِّخاذِ شَريكِ مَعَ اللهِ فيها(١).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

ا - قال تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَٱسۡتَكُمْرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾، الاستِكْبارُ هو طلَبُ التَّرفُّعِ بالباطِلِ، وهذا اللَّفظُ في حَقِّ البشرِ يَدُلُّ عَلَى الذَّمِّ؛ قال تَعالى في صِفَةِ فِرْعونَ: ﴿ وَٱسۡتَكُبَرَهُو وَجُنُودُهُۥ فِ البشرِ يَدُلُّ عَلَى الذَّمِّ؛ قال تَعالى في صِفَةِ فِرْعونَ: ﴿ وَٱسۡتَكُبَرَهُو وَجُنُودُهُۥ فِ البَّرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ (٢) [القصص: ٣٩].

٢- يُستفادُ مِن قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَاينِنِنَا وَاَسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوبُ السَّمَآءِ ﴾ أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ؛ فكما أنَّهم كذَّبوا بآياتِ اللهِ، فلم يُؤمِنوا بها- مع أنَّها آياتٌ بَيِّناتٌ - واستكبروا عنها فلم يَنقادُوا لأحكامِها، بل كذَّبوا وتَوَلَّوا- فهم حينئذِ آيسونَ مِن كُلِّ خيرٍ، فلا تُفتَّحُ أبوابُ السَّماءِ لأرواحِهم إذا ماتوا وصَعِدَت تُريدُ العُروجَ إلى الله، كما لم تصعَدْ في الدُّنيا إلى الإيمانِ باللهِ ومَعرِفَتِه ومَحَبَّتِه؛ فكذلك لا تصعَدُ بعدَ الموتِ (٣).

السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۹۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٨)، ((تفسير الرازي)) (۱) / ۲٤۱)، ((تاج العروس)) للزبيدي (۳۷/ ۳۵۱ – ۳۵۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩).





### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنَهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ ٱبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ ﴾ يَدُلُّ على أَنَّ الأَرْواحَ إِنَّما تَكونُ سَعيدةً إِمَّا بأن يُنزَّلَ عَليها مِن السَّماءِ أَنواعُ الخَيْراتِ، وإمَّا بأَنْ تَصعد أعمالُ تِلك الأَرْواحِ إلى السَّمَواتِ؛ وذلك يَدُلُ على أَنَّ السَّمواتِ مَوْضعُ بَهجةِ الأَرْواحِ، وأماكِنُ سَعاداتِها، ومنها تُنزَّلُ الخيراتُ على أَنَّ السَّمواتِ مَوْضعُ بَهجةِ الأَرْواحِ، وأماكِنُ سَعاداتِها، ومنها تُنزَّلُ الخيراتُ والبَرَكاتُ، وإليها تَصْعَدُ الأَرْواحُ حالَ فَوزِها بكَمَالِ السَّعاداتِ؛ ولَمَّا كان الأَمْرُ كذَلِك كان قولُه: ﴿ لاَ نُفَتَحُ لَهُمُ أَبُورَ بُ ٱلسَّمَاءِ ﴾ مِن أعظم أنواع الوَعيدِ والتَّهديدِ(۱).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنَهَا لَا نُفَنَّ مُكُمۡ ٱبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ المؤمنينَ تُفتَّ عُلهم أبوابُ السَّماءِ ؛ يعني: لأرواجهم عند المَوتِ (٢) ، فمفهومُ الآيةِ أنَّ أرواحَ المؤمنينَ المُنقادينَ لأمرِ اللهِ ، المُصَدِّقينَ بآياته ، تُفتَّ عُلها أبوابُ السَّماءِ حتى تعرُجَ إلى اللهِ ، وتَصِلَ إلى حيثُ أراد اللهُ مِنَ العالَم العُلويِّ ، وتبتهجَ بالقُربِ مِن رَبِّها والحُظوةِ برِضوانِه (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُونِكُ السَّمَاءِ ﴾ السَّمَاءِ ﴾ مناسبةٌ في أنَّ أبواب السَّماءِ لَمَّا لم تُفتَحْ لأعمالِهم بل أُغلِقَت عنها؛ كذلك لم تُفتَحْ لأرواحِهم عند المُفارَقةِ وأُغلِقَت عنها، وكذلك أهلُ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ؛ لَمَّا كانت أبوابُ السَّماءِ مفتوحةً لأعمالِهم، حتى وصَلَت إلى اللهِ سُبحانه؛ فإنَّها فُتِحَت لأرواحِهم، حتى وصَلَتْ إليه تعالى، وقامَتْ بين يَدَيه؛ فرَحِمَها وأمرَ بكتابةِ اسْمِها في عِلِيِّنَ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٧٤).



٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَٱسْتَكْمَبُرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَتُ لَمُمْ أَبُوَبُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِياطِ ﴾، وذكر (سَمَّ الخِياطِ)؛ لأنَّه يُضرَبُ به المثَلُ في ضِيقِ المَسْلَكِ(۱).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ ﴾ فيهِ جَوازُ فَرْضِ المُحالِ، والتَّعْليقُ عَليه؛ كَما يقَعُ كَثيرًا للفُقَهاءِ (٢).

٦- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾، المرادُ مِن هذه الآية الإخبارُ عَن إحاطة النَّارِ بهِم مِن كُلِّ جانِبٍ: فلَهُم مِنْها غطاءٌ ووطاءٌ، وفِرَاشٌ ولِحافٌ (٣).

٧- قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلجِّيَاطِّ وَكَذَلِكَ نَجُونِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَمُمْ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ أفادَتِ الآيتانِ أنَّ مِن جَهَنَّم مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ أفادَتِ الآيتانِ أنَّ المُجْرِمِينَ والظَّلَمِ - هُمُ الكافِرونَ، المُجْرِمِينَ والظَّلْمِ - هُمُ الكافِرونَ، وأنَّ المُؤْمِنينَ لا يَكُونُونَ كَذَلِك؛ كَما قال: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: وأنَّ المُؤْمِنينَ لا يَكُونُونَ كَذَلِك؛ كَما قال: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٥٤]، وهذا تَحْقيقُ القُرْآنِ والنَّاسُ في غَفْلةٍ عَنه؛ ولِذلِكَ خَالَفُوه في عُرْفِه ٤٠).

#### بَلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٦٨)، ((تفسير الرازي)) (٢٤١/١٤).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/7).





- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْبِ عَايَٰنِنَا وَٱسۡتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا ثُفَنَّتُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءَ ﴾ استِئنافُ ابتِدائيُّ مَسوقٌ لتَحْقيقِ خُلودِ الفَريقَينِ في النَّارِ(١).
- وقَد أَكَّدَ الخبَرَ بِقُولِه: ﴿ إِنَّ ﴾ لِتَأْيِيسِهم مِن دُخولِ الجنَّةِ؛ لدَفْعِ تَوهُّمِ أَن يَكُونَ المُرادُ مِن الخُلودِ المُتقَدِّمِ ذِكرُه الكِنايَةَ عَن طُولِ مُدَّةِ البَقَاءِ في النَّارِ؛ فإنَّه ورَدَ في مَواضِعَ كَثيرةٍ مُرادًا به هذا المعنى (٢).
- وفي قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّ بُواْ إِنَّا اللَّهِ عَنَهَا لَا ثُفَنَّحُ لَهُمْ ... ﴾ وقَعَ الإظهارُ في مَقامِ الإِضْمارِ، حيثُ لم يقُل: (إنَّهم لا تُفتَّح لهم..)؛ تَعميمًا، وتَعْليقًا للحُكمِ بالوَصْفِ؛ لِدَفعِ احْتِمالِ أَن يَكونَ الضَّميرُ عائِدًا إلى إِحْدى الطَّائفتينِ المُتَحاوِرَتَينِ في النَّارِ، واختِيرَ مِن طرُقِ الإِظْهارِ طَريقُ التَّعريفِ بالمَوصولِ؛ إيذَانًا بِما تُومِئُ إلَيْه الصِّلةُ مِن وَجْهِ بِناءِ الخبرِ، أي: إنَّ ذلك لأَجْل تكذيبِهم بآياتِ اللهِ واسْتِكبارِهم عنها (٣).
- وقولُه: ﴿ لَا نُفَنَّ ﴾ بضم التَّاءِ الأُولى، وفَتحِ الفاءِ والتَّاءِ الثَّانيةِ مُشدّدةً، وهو مُبالَغةُ في (فَتَحَ)؛ فيُفيدُ تَحقيقَ نَفْيِ الفَتحِ لَهم، أو أُشيرَ بتِلك المُبالَغةِ إلى أنَّ المنفيَّ فتحُ مَخصوصٌ وهو الفَتحُ الَّذي يُفتَحُ للمُؤمِنينَ، وهو فتحٌ قويٌّ، فتكونُ تلك الإشارةُ زيادةً في نِكايَتِهم (٤).
- قولُه: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ ﴾، بعدَ أَنْ حقَّقَ خُلو دَهم في النَّارِ بتَأْكيدِ الخَبرِ كُلِّه بحَرْفِ التَّوكيدِ؛ زِيدَ تَأْكيدًا بطَريقِ تأكيدِ الشَّيءِ بِما

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٩٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٧).



يُشبِهُ ضِدَّه، المشتَهِرِ عِندَ أَهْلِ البَيانِ بتَأْكيدِ المَدْحِ بِما يُشبِهُ الذَّمَّ؛ إذْ هو نفيٌ مُغَيًّا بمُسْتَحيلٍ؛ وهو أن يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ؛ أي: لو كان لانتِفاءِ دُخولِهمُ الجنَّةُ غايةٌ لكَانَت غايَتُه وُلوجَ الجَملِ في سَمِّ الخِياطِ، وهو أمرٌ لا يكونُ أبدًا(۱).

- وخَصَّ (الجمَلَ) بالذِّكْر مِنْ بينِ سائرِ الحيَواناتِ؛ لأَنَّه أَكبَرُ الحيَواناتِ عِندَ العَرَبِ، وثَقْبُ الإبرةِ أَضيقُ المنافِذِ، فكان وُلوجُ الجَملِ في تلك الثُّقبة الضَّيقةِ مُحالً<sup>(٢)</sup>.

- قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تَذْييلُ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الإجرامَ هو الَّذي أُوقَعَهم في ذلك الجزَاء (٣).

٢ - قولُه: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ فيه: كِنايةٌ عَنِ انتِفاءِ الرَّاحةِ لهم في جَهنَّم؛ فإنَّ المرءَ يحتاجُ إلى المِهادِ والغاشِيةِ عندَ اضْطِجاعِه للرَّاحةِ، فهذا فِكْرُ لعذابِهِم فإذا كان مِهادُهم وغاشِيتُهم النَّارَ فَقَدِ انْتَفَتْ راحَتُهم، وهَذا ذِكْرُ لعذابِهِم السُّوءِ بعْدَ أَنْ ذَكَرَ حِرْمانَهم مِنَ الخَيرِ (٤).

- وقولُه: ﴿ وَمِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشِ ﴾ صرَّحَ في هذا بالفَوقيَّةِ، بَينَما لم يُصرِّح بالتَّحتيةِ في المهادِ؛ لأنَّ المِهادَ كالصَّريحِ فيه، ولأنَّ (الغاشِيةَ) ربَّما كانَتْ عن يَمينٍ أو شِمالٍ، أو كانَت بمعنَى مُجرَّدِ الوُصولِ والإِدْراكِ، ولَعلَّه حذَفَ الأُوَّلَ؛ لأنَّ الآيةَ مِن الاحْتِباكِ: فذكر جَهنَّمَ أوَّلًا دَليلًا على إرادَتِها ثانيًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٢٩).





وذكرَ الفَوْقَ ثانيًا دَليلًا على إرادَةِ (التَّحْتِ) أَوَّلًا(١).

- قولُه: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ عَبَّر عنهم بالمُجرِمينَ تارَةً وبالظَّالِمينَ أُخْرى؛ إِشْعارًا بأَنَّهم بتكذيبِهم الآياتِ اتَّصَفوا بكلِّ واحدٍ مِن ذَينِكَ الوَصْفَينِ القَبيحَينِ، وذكر الجُرْمَ مَعَ الحِرْمانِ مِن دُخولِ الجنَّةِ، والظُّلْمَ مَع التَّعذيبِ بالنَّارِ؛ لِلتَّنبيهِ عَلى أَنَّه أعظمُ الجَرائمِ والجَرائمِ والجَرائرِ ().



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٨).



#### الآيتان (٢٢-٤٣)

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ثَنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِّى مِن تَحْلِهِمُ الْحَنَّ الْجَنَّةُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى هَدَننا لِهَذَا وَمَا كُنَّ لِنَهْ تَدِى لَوْلاَ أَنْ هَدَننا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَقَدْ مَا أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ مَنْ اللَّهُ لَقَدْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَدْ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّه

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ غِلِ ﴾: أَيْ: عَداوَةٍ وشَحْناءَ، والغِلُّ: الضِّغْنُ يَنْغَلُّ في الصَّدرِ، والْحَسَدُ أيضًا، وأصلُ (غلل): يَدُلُّ عَلى تخلُّل شيءٍ، وثَباتِ شيءٍ (١١).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تَعالى أنَّ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ - وَلا يُكلِّفُ سُبحانَه نَفسًا إلَّا ما تَستَطيعُه - هم أهلُ الجنَّةِ، ماكِثونَ فيها أبدًا.

كما يُخبِرُ تَعالى أنَّه نزَعَ مِن صُدورِ أهلِ الجَنَّةِ الأحقادَ والبَغْضاءَ والكَراهيةَ والحسدَ، تَجْري مِن تَحتِهِمُ الأَنهارُ، وقَالوا: الحَمْدُ للهِ الَّذي وفَقَنا للإيمانِ والعَملِ الصَّالحِ الَّذي أوصَلنا لِهذا النَّعيمِ المُقيمِ، وما كُنَّا لِنُوفَّقَ لَولا توفيقُه تَعالى لَنا، ولَقد جاءَت رسُلُ ربِّنا بالحَقِّ، ويُنادَى أهلُ الجنَّةِ: أنَّ هذه الجَنَّة أُورِ ثتُموها بسَببِ إيمانِكُم وعمَلِكُمُ الصَّالح.

#### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَا أَوْلَئِيكَ أَصْعَلُبُ ٱلجُنَّةِ ۚ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٦، (١)) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٠).



#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا استَوْفى اللهُ تعالى الكَلامَ في الإِنْدارِ والوَعيدِ للمُكذَّبينَ؛ أعقَبه بالبِشارَةِ والوَعدِ للمُكذِّبينَ؛ أعقَبه بالبِشارَةِ والوَعدِ لِلمُؤمِنينَ المُصدِّقينَ؛ وذَلك عَلى عادةِ القُرْآنِ في تَعقيب أَحَدِ الغرَضينِ بالآخَرِ(١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: والَّذين صدَّقوا وأقرُّوا وانقادوا لِمَا وجَب عليهِمُ الإيمانُ به، وعَمِلوا ما أَمَرَهمُ اللهُ تعالى به، وتَركوا ما نَهاهُم عنه - ونَحنُ لَا نُكلِّفُ أَحَدًا شَيئًا مِنَ الاِعْتِقاداتِ والأَعْمالِ إلَّا مَا يَقْدِرُ عَليهِ ولا يَعْجِزُ عَنه - هُم أَهلُ الجنَّةِ دُونَ عَيرِهم، وهُم فيها يُنعَّمونَ، ماكِثونَ أَبدًا لا يَخرُجونَ (٢).

كَما قال اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال تَبارك وتعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَآ ءَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق: ٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال سُبحانه: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٧/١)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) ((٣/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٥٨). قال الواحديُّ: (وُسِعُ الإنسانِ: ما يقدِرُ عليه، وليس معنى الوُسعِ بذلُ المجهودِ وأقصى الطَّاقة،

قال الواحدي. روسع الرسسو. ما يشور عليه، وليس معنى الوسع بدل المجهور والعصى الطاقة، والله تعالى لم يكلّف العباد ما يشُقُّ ويتعَذَّرُ عليهم، ولكِنَّه كلّفَهم ما يُطيقونَ، ولا يعجِزونَ عنه). ((الوسط)) (٣٦٨/٢).

وقال الرازي: (معنى الوُسعِ ما يَقدِرُ الإنسانُ عليه في حالِ السَّعةِ والسُّهولة، لا في حالِ الضِّيقِ والشِّدَّة.. وأما أقصى الطَّاقة يُسمَّى جُهدًا لا وُسعًا). ((تفسير الرازي)) (٢٤٢/١٤).



وقالَ تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

# ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾.

أَيْ: قَلَعْنا وأَزَلْنا مِن صُدورِ أَهْلِ الجنَّةِ الأَحْقادَ والبَعْضاءَ والكَراهِيةَ والحسَدَ الَّذي كان بَينَهم في الدُّنيا؛ حتَّى يَكونوا في الجنَّةِ إِخْوانًا مُتَحابِّينَ، ومَع أنَّ مَنازِلَهم فيها مُتفاوِتةٌ، إلَّا أنَّه لا يَحْسُدُ أَحَدٌ مِنهم أَحَدًا عَلى ارتِفاعِ مَنزِلتِه عَليه (۱).

قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رَضِي الله عنه، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: ((يَخْلُصُ المؤمنونَ مِنَ النَّارِ، فيُحْبَسونَ على قَنطَرةٍ (١) بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، فيُحْبَسونَ على قَنطَرةٍ (١) بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، فيُقَصُّ (١) لَبَعضِهم مِن بَعضٍ مَظالِمُ كانت بينَهم في الدُّنيا، حتَّى إذا هُذِّبوا ونُقُّوا في في قُحُول الجنَّةِ، فوالَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيَدِه، لأحَدُهم أهدى بمَنزلِه في الجنَّةِ مِنه بمَنزلِه كان في الدُّنيا)(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۸/۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٦٨)، ((تفسير الرازي)) (۲۲/۱٤) - ۲٤۲ – ۲٤۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) القَنطرةُ: الصِّراطُ المَمدودُ. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٣٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) فيُقَصُّ: يُقَالُ: أَقَصَّه الحاكمُ يُقِصُّه إذا مَكَّنه مِن أخذِ القِصاص، وهو أنْ يفعلَ به مِثْلَ فِعْله. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٣٥).





# ﴿ تَجْرِى مِن تَعْلِيهِمُ ٱلْأَنَّهُ ولَ ﴾.

أَيْ: تَجْرِي أَنهارُ الجنَّةِ بِينَ أَيْدِيهِم، وهُم يرَوْنها مِنْ عُلْوٍ، تَجري مِن تَحتِ بَساتينِهم وقُصورِهم(١).

# ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾.

أَيْ: وقالَ أهلُ الجنَّةِ حينَ أُدخِلوا الجنَّة، ورَأُوُا النَّعيمَ، وما صُرِفَ عَنهُم مِنَ العَذابِ المُهينِ: الحَمْدُ للهِ الَّذي وفَّقَنا للإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ الَّذي أكسَبَنا هذا النَّعيمَ، وما كُنَّا لِنُوفَّقَ لذَلِك لَولا أَنْ وفَّقَنا اللهُ تَعالى إليه بفَضلِه ورَحمتِه (٢).

كَما قال تَعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* اللَّهِ ٱلَّذِيّ أَخُوبٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِيّ الْحَوْبُ ﴾ [فاطر: \* ٱلَّذِيّ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لِلاَ يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لَعُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٥-٣٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوَرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

وعن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْه، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۳۰)، ((تفسير الشوكاني)) ( (العذب ۲/ ۶۸۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٢٠٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٦٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢ / ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٦٦). قال ابنُ عاشور: (وهذا القَولُ يَحتمِلُ أن يكونوا يقولونَه في خاصَّتِهم ونُفوسِهم، على معنى التقرُّبِ إلى الله بِحَمدِه، ويحتمِلُ أن يكونوا يقولونَه بينهم في مجامِعِهم). ((تفسير ابن عاشور)) ( ( ١٣٢ / ١٣٢).



((كلُّ أهلِ الجنَّةِ يَرى مَقْعدَه مِنَ النَّارِ فيقولُ: لَولا أَنَّ اللهَ هَدَاني! فيَكُونُ له شُكرًا، وكُلُّ أهلِ النَّارِ يَرى مَقعَدَه مِنَ الجنَّةِ فيقولُ: لو أَنَّ اللهَ هَداني! فيكونُ له حَسْرةً))(١).

وعَن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْه، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: ((لَن يُنجِّيَ أَحَدًا مِنكُم عَمَلُه. قالوا: ولا أنتَ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وَلا أنا، إلَّا أن يَتَغمَّدَنى اللهُ برَحمةٍ))(٢).

# ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾.

أَيْ: يَقُولُ أَهلُ الجنَّةِ حِينَ يرَوْنَ عِيانًا ما وعَدَهم به الرُّسلُ: لقَد جاءَتْنا في الدُّنيا رُسلُ ربِّنا بالحَقِّ الثَّابتِ الَّذي لا شَكَّ فيه ولا مِرْيةَ (٣).

# ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أَيْ: ويُقالُ لأَهلِ الجنَّةِ (٤): هذه الجنَّةُ أُوتيتُموها مِيراثًا مِنَ الكُفَّارِ؛ بسَببِ إيمانِكُم وكُفرِهم، وطاعَتِكم وعِصْيانِهم، فنِلْتُم بذلك رَحمةَ اللهِ فأدخَلكم جنَّتَه، وبوَّأَكم فيها مَنازِلَ الكُفَّارِ الَّتي كانَت مِن نَصيبِهم، لو أنَّهم آمَنوا وعَمِلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (۱۱۳۹۰)، وأحمد (۱۰۲۵۲)، وابن أبي الدنيا في ((صفة النار)) (۲۰۸)، والحاكم في ((المستدرك)) (۳۲۲۹).

قال الحاكم في ((المستدرك)) (٣٦٢٩): صحيح على شرط الشيخين، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٠/٤٠)، رجاله رجال الصحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٤٥١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٢)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال الرازي: (ذلك النداءُ إمَّا أن يكونَ مِنَ اللهِ تعالى، أو أن يكونَ مِنَ الملائكةِ، والأولى أن يكونَ المُنادى هو الله سبحانه). ((تفسير الرازي)) (٢٤٤/١٤).





الصَّالِحاتِ(١)، أَعْطاكُمُوها اللهُ عَطِيَّةً هَنيئةً، لا تَعَبَ فيها ولا مُنازعَةً (٢)، ويُبْقيكم فيها في أكمَلِ نَعيم وسُرورٍ خالدين، كما يبقَى على الوارِثِ مالُ المَوروثِ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

وقال سُبحانه: ﴿ أُولَئِمِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ \* ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠ - ١١].

وعَن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: ((ما مِنكُم مِن أَحَدٍ إلَّا له مَنزِ لانِ: مَنزِلُ في الجنَّةِ، ومنزلُ في النَّارِ، فإذا ماتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهلُ الجنَّةِ مَنزِلَه، فذَلِك قولُه تَعالى: ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهلُ الجنَّةِ مَنزِلَه، فذَلِك قولُه تَعالى: ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠])(١٠).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - الجامِعونَ بينَ الإيمانِ والأَعمالِ الَّتي تَصلُح بها نَفسُ الإنسانِ، وتَزْكُو

<sup>(</sup>۱) وهذا القَولُ اختيارُ ابنِ جرير، والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲/۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٣٦٩/٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٣١/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩). قال الرازي: (أُورِ ثُتُموها فيه قولانِ: القَولُ الأوَّلُ: وهو قولُ أهلِ المعاني: أنَّ معناه: صارَتْ اليكم كما يصيرُ الميراثُ إلى أهْلِه، والإرثُ قد يُستعمَلُ في اللَّغةِ، ولا يُرادُ به زَوالُ المُلكِ عن الميّتِ إلى الحيِّ، كما يُقالُ: هذا العمَلُ يُورِثُك الشَّرَفَ، ويُورِثُك العارَ؛ أي: يُصَيِّرُك إليه، والقولُ الثاني: أنَّ أهلَ الجنَّةِ يُورَثُونَ منازِلَ أهلِ النَّارِ). ((تفسير الرازي)) (١٤٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) وهذا اختيارُ ابنِ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشُور)) (٨-ب/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيارُ الشُّنقيطيِّ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٣/ ٤٧١-٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤١)، والبيهقي في ((البعث والنشور)) (٢٤١). صحح إسناده القرطبي في ((التذكرة)) (٤٣٥)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (٢١/١٥)، وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٤/٢٦٦): إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) (٥٧٩٩).



فتكونُ أَهْلًا لِلنَّعيمِ والرِّضْوانِ، هم أصحابُ الجنَّةِ الَّذين يُخلَّدونَ فيها أَبَدًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١).

7- يُنبّه تعالى على أنَّ الإيمانَ والعملَ به سَهلٌ؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿ لاَ نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (٢)، وأنَّ الجنَّة -معَ عِظَمِ مَحلِّها- يُوصَلُ إليها بالعملِ السَّهلِ مِن غَيرِ تحمُّلِ الصَّعبِ (٣)، فقولُه تعالى: ﴿ لاَ نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾؛ أيْ: بمِقْدارِ ما تسَعُه طاقَتُها، ولا يَعْسُرُ على قُدرتِها، فَعليها في هذه الحالِ أن تتَّقيَ اللهَ بحسَبِ استِطاعَتِها، وإذا عَجَزَت عن بعضِ الواجِباتِ الَّتي يَقدِرُ عليها غيرُها سقَطَت عَنها (٤).

٣- لا سبَبَ في الوُصولِ إلى نَعيمِ اللهِ تَعالى غيرُ فَضلِه وكرَمِه في الأُولى والأُخْرى، فالمُهْتدِي مَن هَداه اللهُ تَعالى، وإنْ لَم يَهْدِه اللهُ تَعالى لَم يَهْتَد، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَئنا لِهَاذَا وَمَا كُنّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَئنا ٱللهُ ﴾ (٥).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾: لَمَّا كان لَفْظُ (الصَّالِحاتِ) عامًّا يَشمَلُ جميعَ الصَّالحاتِ الواجِبةِ والمستَحبَّةِ، وقد يكونُ بعضُها غيرَ مَقدورٍ للعَبدِ؛ قال تعالى: ﴿ لَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾، ففي هذه الجملةِ المعترضةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ السَّامِعِ أَنَّ المكلَّفينَ عَمِلُوا جميعَ الصَّالحاتِ؛ المَقدورِ عليها والمَعجوزِ عنها - كما يُجوِّزهُ أصحابُ تكليفِ جميعَ الصَّالحاتِ؛ المَقدورِ عليها والمَعجوزِ عنها - كما يُجوِّزهُ أصحابُ تكليفِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ( $\Lambda$ /  $\Psi$ ۷۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٢/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٠٢).



ما لا يُطاقُ - فرُفِعَ هذا التوهُّمُ بجملةِ: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ واعتُرِضَ بها بينَ المبتدأِ وخَبَرِه بما يُزيلُ الإشكالَ، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِاللَّهِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ومن ذلك قَولُه تعالى: ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ اللَّوْمِينَ ﴾ [النساء: ٨٤].

٢- نَستفيدُ مِن قولِ اللهِ تعالى: ﴿لَا ثُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أنَّه لا واجِبَ معَ الغَبْزِ، ولا مُحرَّمَ معَ الضَّرورةِ (٢).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا ﴾ قال: ﴿ تِلْكُمُ ﴾؛
 لأنّهم وُعِدوا بِها في الدُّنيا، فكأنَّه قِيل لهم: هذه تِلْكمُ الَّتي وُعِدتُّم بها(٣).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا ﴾، التَّعبيرُ بالإيراثِ يَدُلُّ على أَنَّها عَطيَّةُ بدونِ قصدِ تَعاوُضٍ ولا تَعاقُدٍ، وأنَّها فَضلٌ محضٌ مِن اللهِ تعالى (١٠).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعَمُونَ ﴾ قيل: أضيفَ العَمَلُ إليهم وشُكِرُ واعليه؛ لَمَّا اعترَ فوا لله بنِعمَتِه عليهم بالجنَّة وبأسبابِها مِن الهِدايةِ، وحَمِدُ وا اللهَ على ذلك كُلِّه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (١/ ٣٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص:٢٨٩).

قال الرازي: (أكثُرُ أصحابِ المعاني على أنَّ قولَه تعالى: ﴿ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ اعتراضُ وقَعَ بين المبتدأِ والخبَرِ، والتقديرُ: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أولئك أصحابُ الجنَّة هم فيها خالِدونَ)، وإنَّما حَسُنَ وقوعُ هذا الكلامِ بين المبتدأِ والخبَرِ؛ لأنَّه مِن جِنسِ هذا الكلامِ؛ لأنه لَمْ وقوعُ هذا الكلامِ بين المبتدأِ والخبَرِ؛ لأنَّه مِن جِنسِ هذا الكلامِ؛ لأنه لَمْ ذكر أنَّ ذلك العملَ في وُسعِهم غيرُ خارجٍ عن قُدرَتِهم). ((تفسير الرازي)) (١٤٢/ ٢٤٢). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٢٩٨/٤).



٦- في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهِ ٱللَّهِ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الجنَّة والعَمَلُ؛ كِلاهما مِن فضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه على عبادِه المؤمنينَ (۱).

#### بَلاغةُ الآيتَين:

١- قولُه: ﴿ أُولَكُتِكَ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَةِ ﴾ خَبرٌ عَن ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، وقولُه: ﴿ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ جملةٌ مُعترِضةٌ بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدْماج، وفائدة هذا الإدْماج الارتفاق بالمؤمنينَ ؛ لِأَنَّه لَمَّا بَشَرَهم بالجَنَّة على فعلِ الصَّالحاتِ طَمْأَنَ قُلوبَهم بأَنْ لا يُطْلَبوا مِنَ الأَعْمالِ الصَّالحة بِما يَحرُجُ عَنِ الطَّاقة ، وأيضًا لِلتَّرغيبِ في اكْتِسابِ النَّعيمِ المُقيمِ بِما يَكونُ في وُسْعِهم، ويسهُلُ عَليهم، وهو الإمكانُ الواسِعُ غيرُ الضَّيقِ مِنَ الإيمانِ والعَملِ الصَّالحِ(١٠).

٢ - قولُه: ﴿ أُولَكِيكَ أَصَحَبُ ٱلجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ دلَّ على قَصْرِ مُلازَمةِ الجنَّةِ عَليهِم دونَ غَيرِهم؛ ففيه تأييسٌ آخَرُ للمُشرِكينَ بحَيثُ قَوِيَت نصِّيَّةُ حِرمانِهم مِن الجنَّةِ ونَعيمِها (٢).

٣- قولُه: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ فيه التَّعبيرُ عَنِ المستَقْبَلِ بلَفظِ الماضي ﴿ وَنَزَعُنَا ﴾؛ للتَّنبيهِ على تَحقُّقِ وُقوعِه؛ أيْ: ونَنزِعُ ما في صُدورِهم مِن غلِّ (٤٠).

- واتِّساقُ النَّظْمِ يَقتَضِي أَن تَكُونَ جُملةُ: ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾ مُعتَرِضةً بينَ جُملةِ: ﴿

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۰٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ١٣١).



أُوْلَكَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٢]، وجُملَةِ: ﴿ وَقَالُواْ الْحَامَلَةِ فَي الجَنَّةِ؛ لِيُقابِلَ الْحَيْرَاضَ البَّنِ به حالُ نُفوسِهم في المُعامَلةِ في الجنَّةِ؛ لِيُقابِلَ الاعتراضَ الَّذي أُدمِجَ في أَثْناءِ وَصْفِ عذابِ أهلِ النَّارِ، والمبيَّن به حالُ نُفوسِهم في المعامَلةِ بقَولِه: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخَنَهَا ﴾ اعتراضًا بينَ قولِه: ﴿ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي المعامَلةِ بقولِه: ﴿ خَقَ إِذَا اَدَارَكُواْ فِيهَا ﴾ (١٠).

٤ - قولُه: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَننا لِهَنذا وَمَا كُنّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننا ٱلله ﴾: فيه حذف المَفعولِ الثّاني لكلّ من الفِعلينِ ﴿ نَهْتَدِي ﴾ و ﴿ هَدَانَا ﴾؛ لِظُهورِ المُرادِ، أو لإِرادَةِ التَّعْميم (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي ﴾ تَوكيدُ النَّفي باللَّام (٣).

٥ - قولُه: ﴿ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِ ﴾ جملةٌ مُستأَنفةٌ استِئنافًا ابتدائيًّا؛ لصُدورها عنِ ابتِهاجِ نُفوسِهِم واغتِباطِهم بما جاءَتْهم به الرُّسلُ، فجَعَلوا يتَذكَّرون أسبابَ هِدايتِهم، ويَعتَبرون بذَلك ويَغْتَبِطون (١٠).

- وتأكيدُ الفِعلِ بلَامِ القسمِ وب (قَدْ) في قولِه: ﴿ لَقَدْ ﴾ معَ أَنَّهم غيرُ مُنكِرينَ لِمَجيءِ الرُّسلِ: إمَّا لأَنَّه كِنايةٌ عَنِ الإعجابِ بِمُطابَقةِ ما وعَدَهم به الرُّسلُ مِنَ النَّعيمِ لِمَا وجَدوه، وإمَّا لأَنَّهم أرادوا بقولهِم هذا الثَّناءَ على الرُّسلِ، والشَّهادةَ بصِدْقِهم جَمْعًا مع الثَّناءِ على اللهِ، فأتوا بالخبر في صورةِ الشَّهادةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٠٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٨).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/ ١٣٣).





المؤكَّدةِ الَّتي لا تَردُّدَ فيها(١).

٣- قولُه: ﴿ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه تَشْبيهُ أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النَّارِ بالوارِثِ والمَوْروثِ عنه؛ لأنَّ اللهَ خلَقَ في الجنَّةِ مَنازلَ للحُقَّارِ، بتَقْديرِ إيمانِهم، فمَنْ لم يُؤمِنْ مِنهم جُعِلَ مَنزلُه لأهلِ الجنَّةِ، أو لأنَّ للحُقَارِ، بتَقْديرِ إيمانِهم، فمَنْ لم يُؤمِنْ مِنهم جُعِلَ مَنزلُه لأهلِ الجنَّةِ، أو لأنَّ للحُولَ الجنَّةِ لا يَكُونُ إلَّا برَحْمةِ اللهِ تَعالى لا بعَمل، فأشبَهَ الميراثُ (۱).

- وباءُ السَّبَيَّةِ في قولِه: ﴿ بِمَا كُنتُمُ تَعُمُلُونَ ﴾ اقتضَتِ الَّذي أَعْطاهُم مَنازِلَ الجَنَّةِ؛ أَرادَ به شُكرَ أَعْمالِهم وثَوابَها مِن غَيرِ قَصدِ تَعاوُضٍ ولا تَقابُلٍ، فَجَعَلها كالشَّيءِ الَّذي استَحقَّه العامِلُ عِوضًا عن عمَلِه (٣).



أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ١٩٢).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۵).



#### الآيات (33-63)

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدَثُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمُ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُمَ الجَابُّ وَعَلَى يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴿ وَبَاللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُخُلُوهَا اللَّاعَ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَلْقَآءَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَلْقَآءَ أَصْحَبُ ٱللَّهُ مِن وَادَا صُرِفَتَ أَبْصَرُهُمْ يَلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ مَا أَعْنَى عَنكُمْ وَهُمْ يَطْمَعُونَ اللَّا وَالْمَا أَعْنَى عَنكُمْ وَلَا اللَّهُ بِرَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ بِرَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِرَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كُذَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُم تَعْلَكُمُ وَلَا أَنتُم تَعْلَكُمُ وَلَا أَنتُهُ مَا لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَصُدُّونَ ﴾: أي: يُعرِضون وينصرَفون، ويصرفون غيرَهم، والصَّدُّ قد يكونُ انصرافًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعدِّ، وقد يكونُ صرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدِّيًا بمعنى يصَدُّون غيرَهم. وأصل (صدد): إعراضٌ وعدولٌ (١).

﴿ وَبِبَغُونَهَا عِوَجًا ﴾: أي: يُحاولونَ أن يُغَيِّرُوا سَبيلَ الله، ويُبَدِّلُوها عنِ الاستقامَةِ الَّتي جعلَها اللهُ لها، وأصلُ (بغي) طَلَبُ الشَّيء، ومنه: بَغَيْتُ الشَّيءَ أبغيه: إذا طلبتَه، و ﴿ عِوَجًا ﴾: أيْ: زَيغًا و تَحْريفًا، واعْوِجاجًا في الدِّينِ، وأصلُ (عوج): الميلُ في الشَّيءِ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٢٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١) و(٤/ ١٧٩)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ٢٢٦).



﴿ حِجَابٌ ﴾: أي: سُورٌ، والحِجابُ: كلُّ ما يَستُّرُ المَطلوبَ، ويمنعُ مِنَ الوُصولِ الله، وأصلُ (حجب): المنعُ (١٠).

﴿ ٱلْأَعَرَافِ ﴾: جمْعُ عُرْفٍ، وهو سورٌ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ؛ سُمِّي بذَلِك لارتِفاعِه، وكلُّ مرتفِع عندَ العرَبِ: عُرْفٌ (٢).

﴿ بِسِيمَنَهُمْ ﴾: أي: بعَلاماتِهم، والسِّيما: العلامةُ التي يُميَّزُ بها الشيءُ عن غيرِه؛ وأصلُ الوَسْمِ: الأثرُ والمَعْلَمُ (٣).

﴿ صُرِفَتُ ﴾: أيْ: وُجِّهَت، والصَّرفُ: ردُّ الشَّيءِ مِن حالةٍ إلى حالةٍ، أو إبدالُه بغَيرِه، وأصلُ (صرف): يدُلُّ على رجْع الشَّيءِ (١٠).

﴿ لِلْقَاءَ ﴾: أيْ حِيالَ، أو تُجاهَ، أو نَحْوَ، واللِّقاءُ: مُقابِلَةُ الشَّيءِ ومُصادَفتُه مَعًا، وأصلُ (لقي): تَوافِي شيئينِ (٥٠).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

ونادى أهلُ الجنَّةِ أهلَ النَّارِ بعدَ استِقْرارِ كلِّ مِنهم في مَنازلِهم، قائِلينَ لهم: إنَّهم قد وجَدوا ما وعَدَهم ربُّهم مِن إثابةِ أهلِ طاعتِه حقًّا، وسَألوهم: هل وجَدوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٨) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٢)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١١).



هم ما وعَدَ ربُّهم حقَّا، قالوا: نعَم، فنادى مُنادٍ بصوتٍ عالٍ بينَ أصحابِ الجنَّةِ وأَصْحابِ البَنَّارِ: أَنْ لَعنَةُ اللهِ عَلى الظَّالِمينَ، الَّذين كانوا في الدُّنيا يُعْرِضونَ عَنِ الإسلامِ، ويَمنَعون غيْرَهم مِنِ اتِّباعِه، ويَسْعَونَ لإِظْهارِ دينِ الإسلامِ أعوَجَ غيرَ مُستقيمٍ، وهُم بالآخِرةِ لا يُؤمِنونَ.

وأخبر تعالى أنَّ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ حاجزًا يَمنَعُ مِن وُصولِ أهلِ النَّارِ إلى الجنَّةِ، وعَلى هذا السُّورِ المرتفِعِ الَّذي يَحْجِزُ بينَهما رِجالُ استَوَتْ حسَناتُهُم معَ سيِّئاتِهم، يَعرِفون كُلَّا مِن أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النَّارِ بعَلاماتِهم، ونادَوْا أصحابَ الجنَّةِ أنْ سَلامٌ علَيكم، ولَم يَدخُلوا الجنَّة بَعدُ، لَكنَّهم يَطمَعون في دُخولِها، وإذا صَرَفَ اللهُ عُيونَهم تُجاهَ أهلِ النَّارِ، فأبصَروا ما هم فيه، قالوا: ربَّنا لا تَجْعَلْنا مَع القوم الظَّالمِينَ في النَّارِ.

ونادَوْا رِجالًا مِمَّن هُم في النَّارِ مِن رُوَّساءِ الكُفَّارِ والمُشرِكينَ، عرفوهم في النَّنيا بأعيانِهم، ويَعرِفونَهم في النَّارِ بعَلاماتِ أهلِها، قالوا لهم: ماذا نَفَعَكم ما كُنتُم تَجْمَعونَه في الدُّنيا، وماذا أفادَكم استِكْبارُكم فيها، أهَوُلاءِ الضُّعفاءُ الَّذينَ أَدخَلَهمُ اللهُ الجنَّة هُمُ الَّذينَ أقسَمتُم أَنَّ اللهَ لَن يَنالَهم برَحمةٍ؟! ويُقالُ لِهؤلاءِ الواقِفينَ عَلى السُّورِ الحاجزِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ: ادخُلوا الجنَّة، لا خَوْفٌ علَيكُم مِمَّا هو آتٍ، ولا أنتُم تَحزَنونَ على ما فات.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَنَادَىٰ آَصُحَابُ ٱلْجَنَاتِ آَصُحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالْوَا نَعَمُ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا شرَحِ اللهُ تعالى وَعيدَ الكُفَّارِ، وتُوابَ أهلِ الإيمانِ والطَّاعاتِ، أتبعَه بذِكْرِ



المناظَراتِ الَّتي تَدور بينَ الفَريقينِ (١١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ﴾.

أي: ونادى أهلُ الجنَّةِ أهلَ النَّارِ بعدَ استِقْرارِ كُلِّ مِنهم في مَنازِلِهم (٢).

# ﴿ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ ﴾.

أي: فقال أهلُ الجنَّةِ لهم: يا أهلَ النَّارِ، قد وَجَدْنا ما وعَدَنا ربُّنا على ألسِنَةِ رُسلِه مِنَ الثَّوابِ على الإيمانِ والعمَلِ الصَّالحِ حقًّا، فهل وجَدتُّم ما وعَدَكم ربُّكم مِنَ العَذابِ على الكُفرِ والمَعاصي حقًّا؟ فقالوا: نعَم، قد وجَدْناه حقًّا(٣).

#### ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُ مِنْهُمْ أَن لَّعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أيْ: فنادى مُنادٍ (١٤)، وأعْلَمَ بصوتٍ عالٍ بينَ أهلِ النَّارِ وأهلِ الجنَّةِ قائلاً: لَعنةُ اللهِ مُستقِرَّةٌ على الكفَرةِ الَّذين كانوا يضَعونَ العِبادَةَ في غَيرِ مَوضعِها (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۵)، ((تفسير الرازي)) (۱۶/ ۲٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۷۱ – ۲۷۲).

قال الشنقيطي: (وهذا النِّداءُ للعُلماءِ فيه سَوْ الاتٌ: هل نادى جميعُ أهلِ الجنَّةِ جميعَ أهلِ النَّارِ؟ أو نادى بعضُهم بعضًا؟ وظاهِرُ القرآنِ أَنَّه نداءٌ عامٌّ. وقال بعضُ العلماء: كلُّ ناسٍ من المؤمنينَ يُنادون مَن كانوا يَعرفونَهم في الدُّنيا مِنَ الكُفَّار). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٧١-٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي: (﴿ فَأَذَنَ مُوَذِنٌ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: نادي وصوَّتَ، يعني من الملائكةِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) ( $(7 \times 1)$ )، ((تفسير السعدي)) ( $(-1 \times 1)$ )، ((تفسير ابن عاشور)) ( $(-1 \times 1)$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $(7 \times 1)$  -  $(7 \times 1)$ ).

قال ابنُ عاشور: (وهذا التأذينُ إخبارٌ باللَّعنِ، وهو الإبعادُ عن الخيرِ، أي إعلامٌ بأنَّ أهلَ النَّارِ مُبعَدون عن رحمةِ الله؛ زيادةً في التأييسِ لهم، أو دعاءً عليهم بزيادةِ البُعدِ عن الرَّحمة، بتضعيفِ العَذاب أو تحقيق الخُلود). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣٧ - ١٣٨).



# ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ ﴿ ﴾.

أي: الَّذين كانوا في الدُّنيا يُعرِضون عَنِ الإسلامِ، ويَمنَعون النَّاسَ مِن اتِّباعِه (١). كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣].

وقال سُبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَلَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَاۤ أَنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥ أَندَادًا ﴾ [سبأ: ٣٣].

### ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا ﴾.

أَيْ: ويَطْلُبون ويُحاوِلون إظهارَ دينِ الإسلامِ أَعوَجَ غيرَ مُستقيمٍ؛ حتَّى لا يَتَبَعَه أَحَدُّ؛ كأَنْ يَختَلِقوا له نَقائصَ يُموِّهون بها على النَّاسِ تَنفيرًا عنه، أو بإلقاءِ الشُّكوكِ والشُّبهاتِ حَولَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكُن يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّاۤ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۳۸).

قال ابنُ عاشور: (المرادُ بالصَّدِّ عن سبيلِ الله: إمَّا تَعَرُّضُ المُشركينَ للرَّاغبينَ في الإسلامِ بالأذى والصَّرفِ عن الدُّخولِ في الدِّينِ بوجوهٍ مختلفةٍ - وسبيلُ اللهِ ما به الوصولُ إلى مَرضاتِه، وهو الإسلامُ - وإمَّا إعراضُهم عن سَماعِ دعوةِ الإسلامِ وسَماعِ القُرآنِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) ( $(1.4 \times 1.00)$ )، ((تفسير ابن عاشور)) ( $(1.4 \times 1.00)$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $(1.4 \times 1.00)$ ).



هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [سبأ: ٤٣].

وقال سُبحانه: ﴿إِنَّهُۥ فَكَرَ وَقَدَّرَ \* فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ ثُوْتَرُ \* إِنْ هَذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٥].

## ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾.

أيْ: وهُم بيَوم القيامةِ جاحِدونَ مُكَذِّبون(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٨].

وقال سُبحانه: ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِّلَ هُم بِلِقَآءِ رَجِّمٍ كَفِرُونَ ﴾ [السجدة: ١٠].

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَى هُمَّ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾.

#### ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾.

أيْ: وبينَ الجنَّةِ والنَّارِ حاجزٌ يمنَع مِن وُصولِ أهل النَّارِ إلى الجنَّةِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظَلَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣].

## ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((10, 10, 10))، ((العذب النمير)) للشنقيطي ((10, 10)).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۷٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۳ – ۲۸۶).





أيْ: وعَلى هذا السُّورِ المرتَفعِ رِجالٌ قد استَوَتْ حسَناتُهم معَ سيِّئاتِهم (١). ﴿ يَعْ فِوُنَ كُلًا فِسِيمَنهُمْ ﴾.

أي: الرِّجالُ الَّذينَ على الأَعرافِ يَعرِفون أهلَ الجنَّةِ بعَلامتِهم الَّتي يتَميَّزون بها، وهي بَياضُ وحُسنُ وُجوهِهم، ويَعرِفون أهْلَ النَّارِ بسَوادِ وقُبحِ وُجوهِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ مُسْفِرَةٌ \* صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ يَوْمَإِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى سُبحانه: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَإِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ \* تَرْهَفُهَا وَعَلَيْهَا عَبْرَةً \* تَرْهَفُهَا وَعَلَيْهَا عَبْرَةً \* تَرْهَفُهَا وَعَلَيْهَا عَبْرَةً \* تَرْهَفُهُا وَعَلَيْهَا عَبْرَةً \* تَرْهَفُهُا عَلَيْهَا عَبْرَةً \* تَوْهُ وَعُلِيهُا عَبْرَةً \* وَعُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُرْهُ وَعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُرْهُ وَعُولُولُهُ وَاللَّهُ عَالِهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُرْهُ وَعُلِيهُا عَبْرَةً \* وَعُلْهَا عَبْرَةً \* وَعُلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَبْرَةً \* وَعُرْهُ وَمُؤْولُولُولُولُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْرَةً \* وَعُرْهُ وَكُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا عَبْرَةً \* وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَبْرَةً \* وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبْرَةً \* وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَبْرُةً \* وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَالِمُ عَلَاهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللَّعْمِي اللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَالِهُ عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَةً ۚ أَوْلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَةً ۚ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْخَنَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ وَلَا يَنَاتِ جَزَاءَ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ وَلَا يَنَاتِ جَزَاءَ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ وَلَا يَنَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ وَطِعًا مِّنَ ٱلنَّلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ فَيْ اللَّهُ فَيَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦-٢٧].

# ﴿ وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱۹، ۲۱۲)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٨١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٨٨).

قال ابنُ كثير: (اختلفت عباراتُ المُفَسِّرينَ في أصحابِ الأعرافِ مَن هم، وكلُّها قريبةٌ ترجعُ إلى معنَّى واحدٍ، وهو أنهم قومٌ استوَت حسناتُهم وسَيِّئاتهم؛ نصَّ عليه حذيفةُ، وابنُ عباس، وابن مسعود، وغيرُ واحدٍ مِنَ السَّلَف والخلف، رحمهم الله). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٨). وقال ابن عاشور: (والذي ينبغي تفسيرُ الآية به: أنَّ هذه الأعرافَ جَعلَها اللهُ مكانًا يُوقفُ به مَن جَعله اللهُ مِن أهلِ الجنَّة قبل دُخُوله إيًاها، وذلك ضربٌ مِنَ العِقابِ خَفيفٌ، فجعل الداخلينَ إلى الجنَّة متفاوتينَ في السَّبِي تفاوتًا يعلمُ اللهُ أسبابَه ومقاديرَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۹).

قال ابنُ الجوزي: (السِّيما: العلامةُ، وإنَّما عَرَفوا النَّاسَ؛ لأنهم على مكانٍ عالٍ يُشرفونَ فيه على أهل الجنَّةِ والنَّار). ((زاد المسير)) (٢/ ١٢٤).



أيْ: ونادَى الرِّجالُ الَّذينَ عَلى الأعرافِ أهلَ الجنَّةِ بالتَّحيَّةِ قائلينَ لهم: سَلامٌ عَليكُم؛ أيْ: سَلِمتُم مِن كلِّ الآفاتِ، وصِرْتُم في مأمَنٍ مِن جَميعِ المؤذِياتِ(١).

#### ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾.

أَيْ: إِنَّ أَهلَ الأعرافِ لَم يَدْخُلوا الجنَّةَ بَعدُ، لكنَّهم يَطمَعونَ في دُخولِها برَحمةِ اللهِ تعالى (٢).

# ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُنُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أيْ: وإذا صَرَف اللهُ عُيونَ أصحابِ الأعرافِ إلى جِهةِ أصحابِ النَّارِ، فأبصَروا ما هم فيه مِن العَذاب، دعَوُا اللهَ قائِلينَ: يا ربَّنا لا تَجعَلْنا معَ الكُفَّارِ في النَّارِ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالًا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمۡ قَالُواْ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُو وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾.

أَيْ: ونادى أُولئك الرِّجالُ الَّذين على الأعرافِ رِجالًا مِن رُؤَساءِ الكُفَّارِ والمُشْرِكِينَ مِن أهلِ النَّارِ عرَفوهم في النَّانِ المُشْرِكِينَ مِن أهلِ النَّارِ عرَفوهم في النَّانِ المَشْرِكِينَ مِن أهلِ النَّارِ عرَفوهم في النَّارِ بعَلاماتِ أهلِها(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۹).

قال ابن عاشور: (ونداؤُهم أهلَ الجنَّةِ بالسَّلامِ يُؤذِنُ بأَنَّهم في اتصالِ بعيدٍ مِن أهلِ الجنَّة، فجعل اللهُ ذلك أمارةً لهم بحُسنِ عاقِبَتِهم ترتاحُ لها نفوسُهم، ويعلمونَ أَنَّهم صائرونَ إلى الجنَّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٢٥)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٨٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٩٣ – ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧٢)، ((تفسير





# ﴿ قَالُواْ مَا آَغَنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكُبِرُونَ ﴾.

أي: قال أصحابُ الأعرافِ لعُظماءِ المُشرِكينَ: ماذا نفَعَكم ما كُنتُم تَجمَعونَه في الدُّنيا عَلى في الدُّنيا عَلى الدُّنيا عَلى الخُنيا مِنَ الأَمْوالِ والأولادِ والجُنودِ والأَتْباعِ، واستِكْبارُكم في الدُّنيا عَلى الخَلْقِ، وتَكبُّرُكم عَنِ اتِّباع الحَقِّ؟!(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ ٓ إِذَا تَرَدَّكَ ﴾ [الليل: ١١].

وقال سُبحانه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ \* ثُرُّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ \*مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٧-٢٠٥].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنَهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱوَّلِيَآةً وَلِمَّمُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ [الجاثية: ١٠].

وقال سُبحانه حاكِيًا قولَ مَن يَدخُلُ النَّارَ مِنَ الأغنياءِ المُستكبِرين: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَةٌ \* هَلَكَ عَنِي سُلطَنِية ﴾ [الحاقة: ٢٨-٢٩].

# ﴿ أَهَـٰٓ وُلآهِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا ٱلجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $\pi$ / ۲۰).

قال مقاتل بن سليمان: (﴿ يَمْرِفُنَهُم بِسِيمَنهُم ﴾ يعني: بسَوادِ الوُجوهِ، مِنَ القادةِ والكُبرَاء). ((تفسير مقاتل)) (٢/ ٣٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٩٧).

وقال ابنُ عاشور: (السِّيما هنا يتعيَّنُ أن يكونَ المرادُ بها المشَخِّصات الذاتيَّة التي تتميَّزُ بها الأشخاص، وليسَتِ السِّيما التي يتميَّزُ بها أهلُ النَّار كلُّهم، كما هو في الآية السَّابقة). ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٤٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲۹)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲۵۱)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ۳۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٤٥ – ۱٤٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۹۷ – ۲۹۹).



# ﴿ أَهَ وَلُآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾.

أَيْ: يَقُولُ أَهُلُ الْأَعْرِافِ لَأُولئكَ الكُفَّارِ: أَهَوْ لَاءِ الضُّعَفَاءُ الَّذِينِ أَدخَلَهمُ اللهُ الجنَّةَ همُ الَّذِينِ أَقسَمْتُم في الدُّنيا على أَنَّ اللهَ لَن يَعْبِأَ بِهِم في دخِلَهُم جَنَّتَه (١٠؟! كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ \* أَتَّخَذْنَهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُر ﴾ [ص: ٦٢-٦٣].

# ﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَاخَوۡفُ عَلَيۡكُمۡ وَلَاۤ أَنتُدۡ تَحۡزَنُونَ ﴾.

أَيْ: يُقالُ لأهلِ الأعرافِ: ادخُلوا الجنَّةَ، لا خَوفٌ عَليكُم مِن آتٍ، ولا أنتُم تَحْزَنوِن على ما فاتَ(٢).

(۱) وهو قول الواحديِّ والرَّازي وابنِ القيِّم والشوكانيِّ والسعدي وابنِ عاشورِ والشنقيطيِّ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۷۲)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲۵۱)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ۳۸۳، ۳۸۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۶۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۰۱ - ۳۰۲).

وقيل: إنَّ أصحابَ الأعرافِ إذا عَيَّرُوا الكفَّارَ، وأخبَرُوهم أنَّهم لم يُغْنِ عنهم جمعُهم واستكبارُهم، عَيَّرهم الكفَّارُ بتخَلُّفِهم عن الجنَّة، وأقسموا أنَّ الله لا ينالُهم برحمةٍ ؛ لِمَا رأَوْا مِن تَخَلُّفِهم عن الجنَّة، وأنَّهم يصيرونَ إلى النَّارِ، فتقول لهم الملائكةُ حينئذِ: ﴿ أَهْتَوُلاَهِ ٱلَّذِينَ ٱقْسَمْتُم لا يَنَالُهُمُ الجنَّةِ، وأنَّهم يصيرونَ إلى النَّارِ، فتقول لهم الملائكةُ حينئذِ: ﴿ أَهْتَوُلاَهِ ٱلَذِينَ ٱقْسَمْتُم لا يَنَالُهُمُ الجنَّةُ بِرَحْمَةً الدَّفِي اللهِ عَلَيْكُم ولا آتَتُم تَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٩]. وهو قول مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٣٩٦)، واختاره الواحديُّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٩٦)، وجعلَه ابنُ القيِّم قولًا قويًّا تحتمِلُه الآية. يُنظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: ٣٨٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٣٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٠٤)، ((تفسير الرازي)) (۲ / ۲٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٠). قيل: القائِلُ هو الله تعالى، وقيل: هم الملائكة: يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٦).

وذهب الشنقيطيُّ إلى أنَّ هذا القولَ صادِرٌ مِنَ اللهِ تعالى لأهلِ الجنَّةِ الذين أقسَمَ الكُفَّارُ أنْ لَا ينالُهم اللهُ تعالى برحمةٍ. فقال: (اختُلِفَ في قائلِ هذا القولِ، فظاهِرُ القرآنِ أنَّه مِن بقيَّة كلامِ أصحابِ الأعرافِ؛ يُوبِّخُونَ رُؤساءَ أهلِ النَّار، ويقولون لهم: أهؤ لاءِ الضُّعفاءُ المساكينُ الذين كنتم تسخَرونَ مِنهم في الدُّنيا، وتَستهزِئونَ بهم، وتضحكونَ منهم، وتقولونَ: اللهُ أعظَمُ مِن أن





# الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تَعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ﴾، إنَّما أُضيفَت كلمةُ (السبيلِ)
 إلى الله؛ لأنَّه هو الذي شَرَّعَهَا، وَبَيَّنَ مَعَالَمَهَا، ولأَنَّها السَّبيلُ الَّتي أمر بسُلوكِها،
 ووعَد بالثَّوابِ مَن سَلَكها، ونَهى عن عدَمِ سُلوكِها، ووعَد بالعِقابِ مَن لَم يَسلُكُها(۱).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمُ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَةِ اللهِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾، عبَّر بالطَّمَع؛ لأنَّه لا سبَبَ للعبادِ إلى اللهِ مِن أَنفُسِهم، وإن كانت لهم أَعْمالُ، فَضلًا عَن هؤ لاءِ المَذْكورينَ الَّذين لا أعمالَ لهم تُبلِّغُهم (٢).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾ ، ظاهرُ القُرآنِ أَنَّهم كُلَّهم ذُكورٌ ؛ لأَنَّه قال: ﴿ رِجَالُ ﴾ ، ولَم يَقُلْ: (نِسَاءٌ). والمقرَّرُ في الأُصولِ: أَنَّ لَفْظةَ (الرِّجالِ) لا يَدْخُلُ فيها النِّساءُ. وقال بعضُ العُلماء: إذا ذُكِرَ الرِّجالُ فلا مانِعَ مِن دُخولِ النِّساءِ بحُكْم التَّبع. واستأنسوا لِهَذا بأنَّ العرَبَ تُسمِّي المرأة (رَجُلةً)، وتسمِيةُ المرأة (رَجُلةً) ، وتسمِيةُ المرأة (رَجُلةً) .

يعبَأَ بهؤلاءِ، واللهُ لا يُدخِلُهم جَنَّةً، ولا يُدخِلُهم نعيمًا أبدًا، ﴿ أَهَتَوُلاَهِ ﴾ الضُّعَفاءُ المَساكينُ الذين كُنتم تستهزِئونَ بهم في الدُّنيا وتسخَرونَ مِنهم، وتُقسمونَ - تحلفونَ بالله - ﴿ لا يَنَالُهُمُ الله عَمِ الله؟ قال لهم: ﴿ أَدَخُلُوا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَلا آنتُم تَحَرُّونَ ﴾). ((العذب النمير)) (٣/ ٣٠١).

وقال ابنُ جَريرِ: (وأمَّا قَولُه: ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَآ أَنتُدُ تَحْزَنُونَ ﴾، فخبَرٌ مِنَ اللهِ عَن أَمْره أَهلَ الجَنَّةُ بدُخُولِها). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ١٩٩)، (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٨٨)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤١).



3 - قال تَعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَ الْهُمُّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنّةِ أَن سَكَمُّ عَلَيْكُمُّ لَدُ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ \* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُوهُمْ نِلْقَآءَ أَصَّحَبِ ٱلنَّارِ ﴾ ، بيّنَ اللهُ أَنَّ أصحابَ الأعرافِ ربَّما نظروا تارةً إلى الجنَّةِ، ورُبَّما أُجبِروا على النَّظرِ إلى أهلِ النَّارِ؛ لأنَّ منظرَ النَّارِ فظيعٌ جدًّا، لا يَنظُرُ إليه أحَدُّ باختِيارِه (١٠)؛ لذا قال ﴿ صُرِفَتُ ﴾ فبناه للمَفْعولِ، إشارةً إلى أنَّهم لا يَنظُرون إلى أهلِ النَّارِ إلَّا نَظرًا شَبيهًا بفِعْلِ مَن يَحمِلُه على الفِعْلِ حاملٌ، وليسَ عَن إرادةٍ مِنهم (٢).

٥- دلَّ صريحُ قَولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ ﴾ على أنَّ أهلَ الأعرافِ مِن بني آدَمَ؛ ولَيسُوا مِنَ الملائكةِ (٣).

٦ - في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُارُهُمُ نِلْقَاءَ أَصَّنِ النَّارِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ أصحابَ الأعرافِ بمكانٍ مرتَفِع بين الجنَّة والنَّارِ (٤٠).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ، لَفظةُ (رَبَّنَا) مُشعِرةٌ بوصفِه تَعالى بأنَّه مُصلِحُهم وسيِّدُهم، وهُم عَبيدُه، فبالدُّعاء به طلَبُ رحمتِه، واستِعْطافُ كرَمِه (٥).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ أَهْتَوُلاَهِ ٱلنِّينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ ٱللّهُ بِرَحْمَةً الدّخُوا ٱلجُنّة لا يَنَالُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُوا ٱلجُنّة لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةً الدّخُوفُ عَلَيْكُمُ وَلا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ ﴾ نذارةٌ ومَوعظةٌ لِجَبابرةِ المُشركينَ مِنَ العَرَبِ، الذين كانوا يَحقِرُونَ المُستضعفينَ مِنَ المُؤمنينَ، وفيهم عَبيدٌ وفُقراءُ، فإذا سَمِعوا بِشاراتِ القُرآنِ للمُؤمنينَ بالجنّةِ، سكتوا عمّن كان مِن أحرارِ المُسلمينَ وسادتِهم، وأنكروا أن يكون أولئك الضِّعافُ والعَبيدُ مِن أهلِ الجنّةِ، وذلك على وسادتِهم، وأنكروا أن يكون أولئك الضِّعافُ والعَبيدُ مِن أهلِ الجَنَّةِ، وذلك على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٩).





سبيلِ الفَرضِ، أي: لو فَرَضُوا صِدقَ وُجودِ جَنَّةٍ (١).

#### بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَّكُ ٱلْجُنَّةِ أَصِّكَ ٱلنَّارِ ﴾ في التَّعْبيرِ عَنْهم بأصْحابِ الجنَّة دونَ ضميرِهم: تَوطِئةٌ لِذِكْرِ نِداءِ أصحابِ الأعرافِ، ونِداءِ أصحابِ النَّارِ؛ لِيُعبِّر عَنْ كلِّ فَرِيقٍ بعُنوانِه، ولِيكونَ مِنْه مُحسِّنُ الطِّباقِ في مُقابَلَتِه بِقولِه: ﴿ أَصُّكَ عَنْ كلِّ فَرِيقٍ بعُنوانِه، وليكونَ مِنْه مُحسِّنُ الطِّباقِ في مُقابَلَتِه بِقولِه: ﴿ أَصُّكَ النَّارِ ﴾، وهذا النِّداءُ خِطابٌ مِنْ أَصْحابِ الجنَّةِ، عبَّرَ عنه بالنِّداءِ كِنايَةً عَن بُلُوغِه إلى أَسْماعِ أَصْحابِ النَّارِ مِن مَسَافَةٍ سَحِيقَةِ البُعْدِ؛ فإنَّ سَعَةَ الجنَّةِ وسَعةَ النَّارِ تَقتَضِيانِ ذلك لا سيَّما قولُه: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِعَابُ ﴾ (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَنَادَىٰ ﴾ عَبَّرَ بالماضِي عَنِ المُسْتقبَلِ؛ لجَعْلِ المُستقبَلِ في تَحقُّقِ وُقوعِه كَالَّذي وقَع بالفِعْلِ، وفي هذا النِّداءِ تَقريعٌ وتَوْبيخٌ، وتَوْقيفٌ على مآلِ الفريقَيْنِ، وزيادَةٌ في كَرْبِ أهلِ النَّارِ بأن شُرِّفوا علَيهم (٣).

٢ - قولُه: ﴿ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ ﴾

- في قوله: ﴿ مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا ﴾ خاطَبَهم الله بهذا الوَعْدِ، وكَوْنُهم مُخاطَبينَ مِن قِبَلِ اللهِ تَعالى بهذا الوَعْدِ يُوجِبُ مَزيدَ التَّشريفِ، ومَزيدُ التَّشريفِ لائتُّ بحالِ المؤمنينَ (١٠).

- وقوله: ﴿ فَهَلُ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا ﴾ فِيه إِيجَازٌ بِحَذْفِ المَفْعُولِ مِنَ الفِعل الثَّاني ﴿ مَّا وَعَدَ ﴾ حيث لم يقُل: (وعَدَكم)؛ إِسْقاطًا لَهمْ عَنْ رُتْبَةِ التَّشرِيفِ بِالخِطَابِ عِنْدَ الوَعْدِ، وقيل: لأنَّ ما ساءَهم مِن الموعودِ لم يَكُن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۳۵ - ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٧٨).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٤٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/3.5).



بأَسْرِه مخصوصًا بهم وعدًا، كالبَعثِ والحِسابِ ونَعيمِ أهلِ الجَنَّةِ؛ فإنَّهم قد وَجَدوا جَميعَ ذلك حقًّا، وإنْ لم يَكُنْ وعْدُه مخصوصًا بهم (١).

- قولُه: ﴿ فَهَلُ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ﴾ هذا الاستِفْهامُ مُستَعْمَلُ في تَوقِيفِ المخاطِينَ على غَلَطِهِم، وإثارَةِ نَدامَتِهم وغَمِّهِم على مَا فَرَطَ مِنْهُم، والشَّماتَةِ بِهِم في عَوَاقِبِ عِنادِهم؛ لأَنَّ أَصْحابَ الجَنَّةِ يَعلَمونَ أَنَّ أَصْحابَ النَّارِ وَجَدوا وَعْدَه حَقًّا (٢)، فهو سؤالُ توبيخِ وتقريعٍ وشَماتةٍ (٣).

- وفي التَّعبيرِ بالوَعْدِ دونَ الوَعيدِ معَ أهلِ النَّارِ تَهكُّمٌ بِهم (٤).

٣- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾ عبَّر في الفِعلينِ ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ و ﴿ يَبْغُونَهَا ﴾ بالمُضارعِ الَّذي مِن شأنِه الدَّلالةُ عَلى حدَثٍ حاصلٍ في زمَنِ الحالِ، مع أَنَّهُم في زمَنِ التَّأذينِ لم يَكونوا مُتَّصِفينَ بالصَّدِّ عَن سَبيلِ اللهِ، ولا بِبَغْيِ عِوَجِ السَّبيلِ؛ ذَلك لِقصدِ ما يُفيدُه المُضارعُ مِن تَكرُّرِ حُصولِ الفِعْلِ تَبعًا لِمَعنى التَّجدُّدِ، والمعنى وَصفهم بتكرُّرِ ذلك مِنهُم في الزَّمنِ الماضى (٥).

- والإِخْبَارُ بالمَصْدَرِ في قَولِه: ﴿ عِوْجًا ﴾ لِلمُبَالَغَةِ (١).

- وقولُه: ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ على مُتعلَّقِه ﴿ كَفِرُونَ ﴾؛ لِلاهتِمامِ به؛ فإنَّ أَصْلَ كُفرِهم قد عُلِم مِمَّا قَبلَه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٣٩).



وهذا النَّوعُ مِن الكُفرِ له تأثيرٌ خاصٌّ في إصْرارِهم على ما أُسنِدَ إليهِم (١).

- ووصَفَهم باسْمِ الفاعِلِ ﴿ كَفِرُونَ ﴾؛ لِلدَّلالةِ على ثَباتِ الكُفرِ فيهِم، وتَمكُّنِه مِنهم (٢).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ؛ حيث قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾، وقالَ في سُورة هودٍ: ﴿وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ كَفِرُونَ ﴾ [هود: ١٩]؛ فزِيدَ في هذه الآيةِ ضميرُ الفَصل، ولم يُزَدْ في سورة الأعرافِ؛ وذلك لمناسبةٍ حسنةٍ، وهي أنَّ ابتداءَ الإخبارِ في سورةِ الأعرافِ بحالِ هؤلاء الملعونينَ في الآيتين هو قولُه تعالى: ﴿فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾، وابتداءَ الإخبارِ عنهم في سُورةِ هود قولُه تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]؛ ففي هذا إطنابٌ، وورودُ الظاهرِ في موضِع المضمَرِ من قولِه: ﴿ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾، ولم يقُل: (عليهم)، ناسَب ذلك زِيادةُ ضَميرِ الفَصلِ (هم)، وفي آية الأعراف إيجازٌ ناسَبَه سقوطُه (٣). وقيل: لم يذكرْ ضمير الفصلِ في الأعرافِ، وذكره في هود؛ لأنَّ ما في الأعرافِ جاءً على أَصْلِه غيرَ مزيدٍ فيه ما يَجري مجرَى التوكيدِ، والذي في سُورة هودٍ جاء بعدَ قوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمَّةُ لَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَكَى رَبِّهِمْ ﴾ [هود: ١٨]؛ فأشير إليهم، ثمَّ قال: ﴿ أَلَا لَعَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾؛ فأَظْهَر ذِكرَ الظَّالِمين في موضع الإضمارِ، فلمَّا عبَّر عنهم بالظالمين، الْتَبَس أنَّهم هم الذين كَذَبوا على ربِّهم أم غيرهم، فقال: ﴿ وَهُم بِأَلْآخِ رَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴾؛ ليُعلمَ أنَّهم هم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٨٢).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٨٢ –١٨٢).



المذكورون لا غيرُهم، فلمَّا لم يَصرِفِ الخبرَ الثاني في سورة الأعراف مَصرفَ ما ليس هو بالأوَّل، لم يُحْتَجْ إلى توكيدِه، ولَمَّا عدَل في سُورة هود عن إعادةِ الضَّميرِ إلى الأوَّل، ووضَع مكانه ظاهرًا يحتملُ أنْ يكونَ غيرَ الأوَّل، وعَنَى (هم) أنَّهم هم، كان الموضعُ موضِعَ توكيدٍ؛ لتحقيقِ الخبرِ عنهم بالكُفر(۱).

٤ - قَولُه: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جَابُ ﴾ فِيهِ: تَقْدِيمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ وَبَيْنَهُمَا ﴾، وهو خَبرٌ على المُبْتَدَأِ؛ للاهْتِمامِ بالمَكانِ المُتوسِّطِ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وما ذَكَرَ مِن شَأْنِه، وبهذا التَّقْديمِ صَحَّ تَصْحيحُ الابْتِداءِ بالنَّكِرةِ، والتَّنْكيرُ في قَوْله: ﴿ حَجَابُ ﴾؛ للتَّعظيم (٢).

٥ - قولُه: ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ جُملَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ للبَيانِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ يُثيرُ سُؤالًا يَبحَثُ عن كَوْنِهم صَائرينَ إلى الجَنَّةِ أو إلى غيرِها (٣٠).

٦ - قولُه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُيْرُونَ ﴾
 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْيْرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَنَادَىٰ آصَنُ ٱلْأَعُرَافِ رِجَالًا ﴾ فِيه: تَكْرِيرُ ذِكْرِهم مَع كِفايَةِ الإِضْمارِ؛ لزِيادَة التَّقرِيرِ؛ فالتَّعبِيرُ عَنهم هُنا بأصْحابِ الأعْرافِ إِظْهارٌ في مَقامِ الإِضْمارِ؛ إِذْ كَان مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَن يُقالَ: (ونادَوْ ارِجَالًا)، إلَّا أَنَّه لَمَّا تَعدَّدَ في الآيةِ السَّابِقَةِ ما يَصلُحُ لَعَودِ الضَّمائرِ إليه وَقَعَ الإِظْهارُ في مَقامِ الإِضْمارِ؛ دَفعًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٥٨٥-٥٨٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١٩٣)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٤٣).





#### للالْتِباسِ(١).

- قولُه: ﴿ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ الأُولى في قولِه: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو ﴾ إمَّا اسْتِفهامِيَّةُ؛ للتَّوْبِيخِ والتَّقْرِيعِ، أَو نَافِيةٌ، والخَبَرُ مُستَعمَلُ في الشَّماتَةِ والتَّوقِيفِ على الخَطَأ (٢).

- و ﴿ مَا ﴾ الثَّانيةُ في قولِه: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَستَكَمْ بِرُونَ ﴾ مَصْدَرِيَّةٌ؛ أي: واسْتِكبارُكم الَّذي مَضَى في الدُّنيا، ووَجْهُ صَوغِه بصِيغَةِ الفِعْلِ دونَ المَصْدرِ - إِذْ لَم يَقُل: اسْتِكْبارُكم -؛ لِيتَوسَّلَ بالفِعلِ إلى كَونِه مُضارِعًا؛ فيُفيدُ أنَّ الاستِكْبارَ كان دَأْبَهم، لا يَفْتُرونَ عَنْه (٣).

٧- قوله: ﴿ أَهَـٰٓ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا ٱلجُنَّةَ لَاخَوْثُ
 عَلَيْكُمْ وَلَا ٱنتُمْ تَحْزُنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَهَا وُكَا مَا أَتُّكُمْ ﴾ الاسْتِفْهامُ فِيه مُسْتَعمَلُ في التَّقرِيرِ (١).
- قولُه: ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٠).





#### الآيات (٥٠-٩٥)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ أَفِيضُوا ﴾: يُقال: فاضَ الماءُ: إِذا سالَ مُنصَبًّا، وأفاضَ إِناءَه: إِذا مَلاً ه حتَّى أَسالَه، والإفاضَةُ التَّوسِعَةُ، وأصْلُ (فيض): يَدُلُّ على جَرَيانِ الشَّيءِ بسُهُولَةٍ (١).

﴿ يَجُحُدُونَ ﴾: أي: يُنكِرونُها بألْسِنَتِهم وهم لها مُسْتَيْقِنونَ، والجُحودُ: نَفْيُ ما في القَلْبِ إِثْباتُه، وإِثْباتُ ما في القلبِ نَفْيُه، وأصلُ (جحد): يَدُلُّ على قِلَّةِ الخَير (٢).

﴿ تَأْوِيلَهُ ، ﴾: أي: تصديقَ مَا وُعِدوا به، والتَّأُويلُ: هو المصيرُ والمرجعُ والعاقبةُ، مِنَ الأَوْلِ؛ أي: الرُّجوع إلى الأصلِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٧، ٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٢٥)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ١٣٧)، ((مقاييس اللغة)) للراغب (١٦٢/١)،





وَ النَّاصِرُ والمَّعِينُ، والشَّفَاءَ : جَمْعُ شَفِيعٍ، وهو: النَّاصِرُ والمعينُ، والشَّفَاءَةُ: الانْضِمامُ إلى الخَر نُصْرةً له، وسؤالًا عنه، وشَفَعَ لِفُلانٍ إذا جاءَ مُلْتَمِسًا مَطْلَبَه، ومُعينًا له؛ فأصلُ الشَّفْع: ضَمُّ الشَّيءِ إلى مِثلِه (۱).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

ونادى أهلُ النَّارِ أهلَ الجَنَّةِ طالِبينَ مِنهم أن يَسْقوهم مَاءً، أو يُعطوهُم مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّعام، فأجابوهُم أنَّ اللهَ حَرَّمَ ماءَ الجَنَّةِ وطَعَامَهَا على الكافِرِينَ، الَّذينَ اتَّخذُوا دِينَهمُ الَّذي دُعُوا لاتِّباعِهِ سُخرِيةً ولَعِبًا، وخَدَعَتْهمُ الحياةُ الدُّنيا، فأعْرَضوا عَنِ الآخِرَةِ، ويَقولُ اللَّهُ يومَ القِيامَةِ: إنَّه في هذا اليَومِ يَنْسَاهُم كَما نَسُوا لِقَاءِ يَومِهم هذا، ولاَنَّهم كانوا يَجْحَدونَ بآياتِه.

ويُخبِرُ تَعالَى مُقْسِمًا أَنَّه أَتَى هَؤلاءِ الكُفَّارَ بالقُرآنِ الَّذي بَيَّنَ فِيه جَميعَ ما يَحتاجُ النَّاسُ إلى بَيانِه، وهو سُبحانَه عالِمٌ بِما بيَّنَ فيه مِنَ الحَقِّ، فقد بَيَّنَهُ تَعالَى لأَجْلِ أَنْ يَهتَدِيَ بِه المُؤمِنونَ ويَرْحَمَهم بسَبَبِ إيمانِهِم به في الدُّنيا والآخِرَةِ.

ثمَّ بيَّن الله تعالى عاقبة هؤلاءِ المكذِّبينَ بالقرآنِ قائلًا: هَلْ يَنْظُرُ الكُفَّارُ إلَّا حُصولَ ما أخْبَر بِه القرآنُ مِن وُقوعِ البَعْثِ وقِيامِ الحِسَابِ، وحُلولِ العَذابِ عُصولَ ما أخْبَر بِه القرآنُ مِن وُقوعِ البَعْثِ وقِيامِ الحِسَابِ، وحُلولِ العَذابِ بهم، ودُخولِ أهلِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأَهْلِ النَّارِ النَّارِ، يَومَ يَقَعُ ذَلِك يَقولُ الَّذينَ تَرَكُوا العَمَلَ بالقُرْآنِ مُتَنَدِّمِينَ: قَد ظَهَرَ لنا الآنَ أَنَّ رُسُلَ رَبِّنَا قَدْ جَاءَتْ بالحَقِّ، ونَحنُ كَذَّبْنَاهُم، فهل لنا مِنْ شُفَعَاء فيَشْفَعوا لنا عِنْدَ رَبِّنا، أو نَرجِعُ للدُّنيَا فنَعْمَلَ صَالِحًا عَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُه مِنَ الكُفْرِ والمَعَاصِي؟! قَد خَسِرَ هؤلاءِ الكُفَّارُ أَنفُسَهُم، غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُه مِنَ الكُفْرِ والمَعَاصِي؟! قَد خَسِرَ هؤلاءِ الكُفَّارُ أَنفُسَهُم،

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٩٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١١)، ((التبيان)) لابن الجوزي (م. ١١١)، ((الكليات)) للكفوي (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۰۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٧).



وغَابَ عنهم ما كانوا يَزْعُمونه كَذِبًا في الدُّنيا أَنَّهم شُرَكاءُ لِلَّهِ، أو لَهم آلِهَةٌ مِن دُونِ اللَّهِ تعالَى، فلم يَنْفعوهم بشيءٍ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوَ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواً إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ عَالَمَ اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَمْ عَلَا عَلَ

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنِ اللَّهُ تَعالَى ما يَقولُه أَصْحابُ الأعْرافِ لأهلِ النَّارِ؛ أَتْبَعَه بذِكْرِ ما يَقولُه أَهلُ النَّارِ لِأَهْلِ الجَنَّةِ (١)، فقال تعالى:

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: ونادَى أَهلُ النَّارِ أَهْلَ الجَنَّةِ، مُستَغِيثين بِهم مِمَّا أَصَابَهم مِن شِدَّةِ الجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَقالوا: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ صُبُّوا علَينا مِنَ الْمَاءِ(٢) أُو(٣) مِمَّا رَزَقَكمُ اللَّهُ مِن مَآكِل الجَنَّةِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عاشور: (الفَيضُ في الآية إذا حُمِلَ على حقيقَتِه كان أصحابُ النَّارِ طالبينَ مِن أصحابِ الجَنَّةِ أن يَصُبُّوا عليهم ماءً ليشرَبُوا منه، وعلى هذا المعنى حمَلَه المفسرون... وعلى هذا الوَجهِ تكون (مِن) بمعنى بعض، أو صفةً لموصوفٍ مَحذوفٍ، تقديرُه: شيئًا مِن الماءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٤٨).

<sup>(</sup>٣) قال الشنقيطي: (أو هنا مانعةُ خُلُوِّ، مُجَوِّزةُ جَمعٍ، يجوز أن يكونَ الماءُ وَحْدَه، أو ما رزَقَهم اللهُ، أو الجميع). ((العذب النمير)) (٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص:





#### ﴿ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

أي: قال أَهلُ الجَنَّةِ لِأَهْلِ النَّارِ: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِمَنْعِ مَاءِ الجَنَّةِ وطَعَامِها من الكَافِرينَ(۱).

﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكَوَةُ ٱلدُّنْكَأَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِعَاكِلِنَا يَجْحَدُونَ ۞﴾. ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا ﴾.

أي: يَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ لِأَهْلِ النَّارِ: إنَّ اللهَ مَنَعَ ماءَ الجَنَّةِ وطَعامَها من الكافِرينَ الَّذينَ اتَّخذُوا دِينَهِمُ الَّذِي دُعُوا إِلَيهِ، وأُمِروا بِه سُخْرِيَةً ولَعِبًا فاسْتَهْزَؤوا به وبكَلام اللهِ وبنَبِيِّه وبالمُؤمِنينَ (٢).

كما قال تَعالَى: ﴿ يَئَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱلْأَيْنَ ٱلْكَانِبَ اللَّهَ إِن كُنْنُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْقَادُوهَا هُزُواً وَلِعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٧ – ٥٨].

# ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوٰةُ ٱلدُّنْكَ ﴾.

أي: وخَدَعَتْهُمُ الحياةُ الدُّنيا بزِينَتِها، فَرضوا واطْمَأَنُّوا بِها، وأعْرَضوا عَنِ الآخِرَةِ(٣).

۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٤۸ - ۱٤٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٤٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۰۵-۳۰). قال الشنقيطيُّ: (التحريمُ هنا تحريمُ كونيُّ قَدَريُّ). ((العذب النمير)) (۳/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۳۲ – ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۶۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٠٨).



كما قال تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَاللَّمَانُواْ بِهَا وَٱللَّمِينَ اللَّهِ وَٱللَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنِفِلُونَ \* أُوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧-٨].

# ﴿ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاآءَ يَوْمِهِمْ هَنَا ﴾.

أي: يَقُولُ اللَّهُ تعالى يَومَ القِيامَةِ: في هذا اليَومِ نَتْرُكُ الكُفَّارَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ عِطَاشًا جِيَاعًا، كَما تَرَكُوا الإِيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ في الدُّنيا استِعدَادًا لِلقَاءِ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ(۱).

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَدَابَ النَّحُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الل

وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قال: ((يَلقى اللهُ العَبدَ فيقولُ: أَي فُلُ<sup>(۲)</sup>، أَلَمْ أُكرِمْكَ، وأُسَوِّدْكَ، وأُزَوِّجْكَ، وأُسَخِّرْ لَكَ الخَيْلَ والإِبِلَ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ وتَرْبَعُ<sup>(۳)</sup>؟ فيقولُ: بَلَى، فيقولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳۱۳).

قال ابن كثير: (أي: نعامِلُهم مُعاملةَ مَن نَسِيَهم؛ لأنَّه تعالى لا يشِذُّ عن عِلمِه شيءٌ ولا ينساه، كما قال تعالى: ﴿ فِي كِتَبُ ۗ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، وإنَّما قال تعالى هذا مِن بابِ المُقابلة، كما قال: ﴿ فَنَسُونُ اللَّهَ فَنَسِيمُ مُ ﴾ [التوبة: ٧٦]، وقال: ﴿ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَنْنَا فَسِينَهُ ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾ [طه: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَسَنَكُمْ كَا لَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الجاثية: ٣٤]). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٤٤).

وقال الشنقيطي: (أي: نترُكُهم عن إرادةٍ وقَصدٍ يتقلَّبونَ في دَرَكاتِ النَّارِ، وأنواعِ العَذابِ. ﴿ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَومِهم هذا؛ لأنَّ هذا اليومَ لم يَنسَوه، وإنَّما تَركوا العمَلَ له عمدًا وقَصدًا وعنادًا للرُّسلِ). ((العذب النمير)) (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أي فُلُ، معناه: يا فُلانُ، وقيل: إنَّها ترخيمُها. ينظر : ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٩٢٣)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٣/١٨).

<sup>(</sup>٣) ترأَّسُ أي: تكونُ رُئيسًا على قَومِك. وتَربَعُ أي: تأخُذُ المِرباعَ، وهو ربُعُ الغَنيمةِ، وقيل: معناه



مُلاقِيَّ؟ فيَقُولُ: لَا، فيقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فيقُولُ: أَي فَلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وأُسَوِّدُكَ، وأُزَوِّجْكَ، وأُسَخِّرْ لَكَ الخَيْلَ والإِبِلَ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ فَلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وأُسَوِّدُكَ، وأُنَوَّجْكَ، وأُسَخِّرْ لَكَ الخَيْلَ والإِبِلَ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فيقُولُ: لَا، فيقُولُ: وَتَرْبَعُ؟ فيقُولُ: لَا، فيقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي))(١).

# ﴿ وَمَا كَانُواْ بِعَايَكِنِنَا يَجْحَدُونَ ﴾.

أي: وَنَتْرُكُهم فِي النَّارِ لِكُونِهِم أَيضًا جَحَدُوا بِآيَاتِنَا فلَمْ يُصدِّقُوها(٢).

# ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَخْ اَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا شَرَحَ أَحوالَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وأَهْلِ النَّارِ، وأَهْلِ الأَعْرَافِ، ثُمَّ شَرَحَ الكَلِمَاتِ الدَّائرَةَ بَين هَوْلاءِ الفِرَقِ الثَّلاثِ على وَجْهٍ يَصِيرُ سَماعُ تِلكَ المَناظَراتِ حَامِلًا للمُكَلَّفِ على الحَذرِ والاحْتِرازِ، وداعِيًا له إلى النَّظرِ والاسْتِدُلالِ – بَيَّنَ شَرَفَ هذا الكِتابِ الكِرِيم، ونِهايَةِ مَنفَعَتِه فقال ("):

# ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾.

أي: وأُقسِمُ لَقَدْ أَتَيْنا هَوْ لاءِ الكفَّارَ بالقُر آنِ الَّذي بَيَّنَا فِيه جَمِيعَ ما يَحتاجُ النَّاسُ إلى بَيانِه، ونَحنُ عالِمِينَ بِما بَيَّنَا فِيه مِنَ الحَقِّ الَّذِي يُصلِحُ الخَلْقَ في كلِّ زَمَانٍ

ترَكْتُك مُستريحًا، لا تحتاجُ إلى مَشقَّةٍ وتَعَبِ؛ من قَولِهم: ارْبَعْ على نَفْسِك؛ أي: ارْفُقْ بها. والمعنى: أَلَمْ أَجعَلْك رئيسًا مُطاعًا؛ لأنَّ المَلِكَ كان يأخُذُ الرُّبُعَ مِنَ الغَنيمةِ في الجاهِليَّةِ دونَ أصحابِه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨٨ ٤٠١). ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٣٩)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ١٦٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٥٣).



ومَكانٍ، وفِي أُمورِ دُنياهم وأُخْراهُم(١).

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أُعْرِكُمْتَ ءَايَنَكُهُ ثُمُّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]. وقَالَ سُبحانَه: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ فُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣]. وقَالَ سُبحانَه: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ وَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣]. وقَالَ تَبارَكُ وتَعالَى: ﴿ وَنَزَلُنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ بَبِينَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثُمْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

# ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: فَصَّلْنَا القُرآنَ لِأَجْلِ أَن يَهتَدِيَ بِه المؤمِنونَ، ويَرْحَمَهُم اللَّهُ تَعالَى في الدُّنيا والآخِرَةِ بِسَبِ إِيمانِهم بِه، واتِّباعِهِم لَه (٢).

كما قال تَعَالَى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينٌ \* يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى بِهُ اللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦،١٥].

وقالَ سُبحَانَه: ﴿ وَهَلَذَا كِئَنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُم تُرَحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وقَالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ٧٧].

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَ أَقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبّنا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَاۤ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنّاً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤٠) ، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱۹٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۹۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۰۳).





# نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنِ اللَّهُ تعالَى أَنَّ هذا القُرآنَ الْعَظِيمَ هُو الَّذي أَنْزَلَه، وهو الَّذي فَصَّلَه، وبَيَّن حَلالَه وحَرامَه وعَقائدَه ومواعِظَه وأمثالَه وآدابَه ومَكارِمَه، وأنَّه بَيَّنَ هذا بعِلْمِه المحيطِ بكلِّ شَيءٍ - هَدَّدَ الكُفَّارَ الَّذينَ لَمْ يَعمَلُوا به، فقال(۱):

# ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، ﴾.

أي: هَل يَنْتَظِرُ الكُفَّارُ إِلَّا وُقوعَ مَا أَخبَرَ به القُرآنُ؛ مِن وُقوعِ البَعْثِ، وقِيامِ الحِسابِ، وحُلولِ العَذابِ بهم، ودُخولِ أَهْلِ الجَنَّةِ الجَنَّة، ودُخولِ أهلِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارَ (٢)؟

كما قال تعالَى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمْ اللَّهِ مَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، [يونس: ٣٩].

وقالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ عَايَنتِ رَبِكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ عَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرَّ تَكُنَّ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱننظِرُوا إِنَّا مُننظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

# ﴿ يَوْمَ يَ أَتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: حينَ يَجِيءُ يَومُ القِيَامَةِ، الَّذي تَتَحَقَّقُ فِيه مَواعيدُ القُرْآنِ؛ مِنَ الحسابِ

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $\pi$ /  $\pi$ 7).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۰)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۱/٣٧٨)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٤٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٥٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٤٠). قال الشنقيطي: (أي: ما تَؤُولُ إليه حقيقةُ ما كان يَعِدُ به، وينطِقُ به في دارِ الدُّنيا). ((العذب النمير)) (٣/ ٣٣٧).



والثَّوابِ والعِقابِ، يَقولُ الَّذين تَركوا العَمَلَ بِالقُرْآنِ في الدُّنْيا مُتَنَدِّمينَ: قَد تبيَّن لَنا الآنَ أَنَّ رُسُلَ رَبِّنا صادِقونَ في دَعْواهم، وقَد جاؤونا بالحَقِّ فكَذَّبْناهم (١٠).

# ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾.

أي: يَقُولُ الكُفَّارُ يَومَ القِيامَةِ: فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا عِندَ رَبِّنَا، فَيُنقِذُونَا مِمَّا نَحن فِيهِ؟ أو هل لَنَا أَن نَرجِعَ إلَى الدُّنيا فنَعْمَلَ فيها صَالِحًا غَيرَ النَّذي كُنَّا نَعْمَلُه مِنَ الكُفْر والمعاصى (٢)؟

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَّنَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِاَيَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ مِنَ ٱلمُّوْمِنِينَ \* بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٧ - ٢٨].

# ﴿ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: قَد أَضاعَ الكُفَّارُ حَظَّ أَنْفُسِهم مِنَ الثَّوابِ، وَأَهلَكُوها بِالعَذَابِ(٣).

كما قال تَعالَى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ حَقَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ [الأنعام: ٣١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٢ – ٢٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) ( $^{4}$ / ٤٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $^{-}$ / ١٥٥ – ١٥٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $^{4}$ /  $^{2}$ 0).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۰/ ۲٤٤ – ۲٤٥)، ((تفسير ابن کثير)) ((7,773)، ((تفسير السعدي)) ((-1,77)، ((تفسير ابن عاشور)) ((---/ 100))، ((العذب النمير)) للشنقيطي ((7,78)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٤٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٥٧). قال القرطبي: (أي: فلم ينتَفِعوا بها، وكلُّ مَن لم ينتَفِعْ بنَفْسِه فقد خَسِرَها، وقيل: خَسِرُوا النِّعَمَ وحَظَّ أنفُسِهم منها). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢١٨). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٥٤).





# ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

أي: وغابَ عَنهم الَّذين كانوا يَزْعُمونَ في الدُّنيا كَذِبًا أَنَّهم شُرَكاءُ لِلَّهِ أَو آلِهَةٌ لهم مِن دُونِ اللَّهِ، ظنُّوا أَنَّهم سَيَشْفَعونَ لَهم يَومَ القِيامَةِ، فلَم يَنْفَعُوهم بشَيءٍ (١).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ آصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أَعْلَمَ اللهُ تعالى أَنَّ ابنَ آدَمَ غَيرُ مُستغْنٍ عَنِ الطَّعامِ والشَّرَابِ وإن كانَ مُعَذَّبًا (٢).

٢ - قولُ اللهِ تعالَى: ﴿ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا الْمَآءِ ﴾ إنَّما طَلَبوا الماءَ خَاصَّةً؟ لِشِدَّةِ ما في بَوَاطِنِهم مِنَ الاحْتِرَاقِ واللَّهِيبِ بسَبَبِ شِدَّةِ حَرِّ جَهَنَّمَ (٣)، فقد موا طلَبَ الماء؛ لأنَّ مَن كانَ في سَمُومٍ وحَمِيمٍ يكونُ شُعورُه بالحاجَةِ إلَى الماءِ البَارِدِ أَشَدَّ مِن شُعورِه بالحَاجِةِ إلَى الطَّعام الطَّيِّبِ(١).

٣- قولُ اللهِ تعالَى: ﴿ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ لَفظُ (أَفِيضُوا) أَمْكَنُ مِن (اسقُونا)؛ لأنَّها تَقتَضِي التَّوسِعَةَ، كمَا يُقالُ: أَفَاضَ اللهُ علَيهِ نِعَمَهُ؛ أي: وَسَّعَها (٥).

٤ - استُدِلَّ بِقولِ اللهِ تعالَى: ﴿ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ أنَّ سَقيَ الماءِ مِن أَفضَل الأعمالِ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۰/ ۲٤٤ - ۲٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٢٦)، ((تفسير ابن السنقيطي)) (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧٢)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢١٥).



٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا ﴾، تَعلِيقُ الظَّرفِ بفِعلِ (نَنْساهُم) لِإِظهَارِ أَنَّ حِرْمانَهم مِنَ الرَّحْمَةِ كان في أَشَدِّ أَوقاتِ الظَّرفِ بفِعلِ (نَنْساهُم) لِإِظهَارِ أَنَّ حِرْمانَهم مِنَ الرَّحْمَةِ كان في أَشَدِّ أَوقاتِ احتِياجِهم إليها، فكانَ لِذِكْرِ (اليَومِ) أَثَرٌ في إثارَةِ تَحَسُّرِهم ونَدَامَتِهم (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه: ﴿قَالُواْ إِنَ ٱللّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ استِئنافٌ مَبنِيٌّ على السُّؤالِ؛
 كَأْنَّه قِيل: فماذا قَالُوا؟ فقِيلَ: قَالُوا: ﴿إِنَّ ٱللّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٢).

٢ - قولُه: ﴿ فَٱلْيُومَ نَنسَاهُمُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا ﴾:

- دَلَّ مَعنى كَافِ التَّشبيهِ في قولِه: ﴿ كَمَا نَسُوا ﴾ على أنَّ حِرْمانَهم مِن رَحْمَةِ اللهِ كَانَ مُماثِلًا لإهْمالِهمُ التَّصديقَ باللِّقاء، وهي مُماثَلَةُ جَزاءِ العَمَلِ للعَمَلِ، وهي مُماثَلَةٌ اعتبارِيَّةٌ، وإنَّما التَّعليلُ مَعنَى يَتَوَلَّدُ مِنِ استِعمالِ الكافِ في التَّشبيهِ الاعتبارِيِّ، وليس هذا التَّشبيهُ بِمَجازٍ، ولكِنَّه حَقِيقةٌ خَفِيَّةٌ لِخَفاءِ وَجْهَ الشَّبَهِ الاعتبارِيِّ، وليس هذا التَّشبيهُ بِمَجازٍ، ولكِنَّه حَقِيقةٌ خَفِيَّةٌ لِخَفاءِ وَجْهَ الشَّبَهِ (٣).

٣ - قولُه: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدَّ جِئْنَهُم بِكِنَبٍ ﴾ فيه تَأْكِيدُ هذا الفِعلِ بـ (لَامِ القَسَمِ) و (قَد)؛ إمَّا باعتبارِ صِفَةِ (كِتابِ)، وهي جُملَةُ: ﴿ وَلَقَدَ جِثْنَهُم بِكِنَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ

قال ابنُ القيِّم: (وأفضلُ الصَّدقةِ ما صادفتْ حاجةً مِن المتصدَّق عليه، وكانت دائمةً مستمرةً، ومنه قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ الصَّدقةِ سقى الماء». وهذا في موضع يقلُّ فيه الماءُ، ويكثرُ فيه العطشُ، وإلَّا فسقيُ الماءِ على الأنهارِ والقنَى لا يكونُ أفضلَ مِن إطعامِ الطعامِ عندَ الحاجةِ). ((الروح)) (١٤٢/١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٥١).





عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾، فيكونُ التَّأْكيدُ جارِيًا على مُقتَضَى الظَّاهِرِ؛ لأنَّ المُشرِكينَ يُنكِرونَ أن يَكون القُرآنُ مَوْصوفًا بتِلك الأوصافِ، وإمَّا تَأْكيدُ لفِعْلِ ﴿ حِثْنَهُم بِكِنَكٍ ﴾، وهو بُلوغُ الكِتابِ إلَيهم، فيكونُ التَّأْكيدُ خارجًا على خِلافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ(۱).

- وتَنكِيرُ ﴿ كِتَابٍ ﴾ قُصِدَ بِه تَعظِيمُ الكِتابِ، أو قُصِدَ بِه النَّوعِيَّةُ؛ أي: ما هو إلَّا كِتابٌ كالكُتُبِ الَّتي أُنزِلَتْ مِن قَبْلُ (٢).

- قولُه: ﴿ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ تَنكِيرُ ﴿ عِلْمٍ ﴾ للتَّعظِيمِ؛ أي: عالِمِينَ أَعْظَمَ العِلْمِ هو العِلْمِ، والعَظَمَةُ هُنا رَاجِعةٌ إلَى كمَالِ الجِنْسِ في حقيقَتِه، وأَعْظَمُ العِلْمِ هو العِلْمُ الَّذِي لَا يَحتمِلُ الخَطَأُ (٣).

٤ - قولُه: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴾ الجُملةُ مُستَأْنفةُ اسْتِثْنافًا بَيانِيًّا ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ يُثيرُ سؤالَ مَن يَسأَلُ: فماذا يُؤخّرُهم عَنِ التَّصديقِ بِهذا الكِتابِ المَوصُوفِ بتلك الصِّفاتِ؟ وهَلْ أَعظَمُ مِنه آيةً على صِدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم؟ فكانَ قولُه: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴾ كالجَواب عَن هذا السُّؤالِ (٤).

- والاسْتِفهامُ في قولِه: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ ﴾ إنْكارِيُّ، أي: ما يَنظُرون إلَّا تأويلَه؛ ولِلسَّعِفهامُ في قولِه: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ ﴾ إنْكارِيُّ، أي: ما يَنظُرون إلَّا تأويلَه وليس مِن تَأكيدِ الشَّيءِ بِما يُشبِهُ ضِدَّه، والقَصْرُ في (ما يَنظُرون إلَّا تأويلَه) إضافِيُّ؛ أي: بالنَّسْبَةِ إلَى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ١٥٣).





غَيرِ ذَلك مِن أَغراضِ نِسْيانِهم وجُحودِهم بالآياتِ(١).

٥- قولُه: ﴿ قَدُ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ خَبَرٌ مُسْتَعمَلٌ في الإقرارِ بخَطَعِم في تكذيبِ الرُّسُلِ، وإنْشاءٌ للحَسْرَةِ على ذلك(٢).

٦- قولُه: ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآء فَيَشْفَعُواْ لَنَآ ﴾ الاسْتِفهامُ في قوله: ﴿ فَهَل ﴾ يَجوزُ أَن يكونَ الاستفهامُ مُستَعملًا في التَّمنِّي، ويَجوزُ أَن يكونَ الاستفهامُ مُستَعملًا في التَّمنِّي، ويَجوزُ أَن يكونَ مُسْتَعملًا في النَّفي؛ على مَعنى التَّحَسُّرِ والتَّنَدُّم (٣).

- و ﴿ مِن ﴾ في قولِه: ﴿ مِن شُفَعَآ ۽ ﴾ صلةٌ للتَّوكِيدِ على جَميعِ التَّقادِيرِ؛ فتُفِيدُ تَوكيدَ العُمومِ في المُسْتَفَهَمِ عَنه؛ ليُفيدَ أنَّهم لا يَسألونَ عَمَّن تَوَهَّموهم شُفَعاءَ مِن أصنامِهم؛ إذ قَد يَئِسوا مِنهم؛ فإنَّهم يَتساءلُونَ عَن أيِّ شَفيعٍ يَشْفَعُ لَهم، ولو يَكون الرَّسولُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الَّذي نَاصَبُوه العَداءَ في الحَياةِ الدُّنيا(٤).

٧- قولُه: ﴿ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُوك ﴾ مُسْتَأْنفَةُ اسْتِئنافًا ابتِدَائيًّا، تَذبِيلًا وخلاصَةً لِقصَّتِهم؛ أي: فكانَ حاصِلُ أَمرِهم أَنَّهم خَسِرُ وا أَنفُسَهم مِنَ الآن، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ (٥٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ١٥٧).



#### الآيات (٥٤-٥٦)

﴿إِنَ رَبَّكُمُ ٱللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْقِ يَعْشِى ٱلْيَّلُ ٱلنَّهَ الرَيْطَلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرِهِ عَلَى ٱلْعَرْقِ يَعْشِى ٱلْيَّلُ ٱللهُ النَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَٱلْمَعْنَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ الْمُعْتَدِينَ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَسْتَوَىٰ ﴾: أي: علا واستقرَّ وارتَفَع، وأصلُ (سوي): يدلُّ على استقامةٍ واعتدالٍ بينَ شيئينِ (١).

﴿ اَلْعَرْشُ فِي الأصلِ: شَيءٌ مُسقَفُها، والعَرْشُ في الأصلِ: شَيءٌ مُسقَفُها، والعَرْشُ في الأصلِ: شَيءٌ مُسقَّفٌ، ومنه سَقْفُ البَيتِ، ويُطلَقُ العرشُ أيضًا على سَريرِ المَلِك، وعلى غير ذلك، وأصل (عرش): يدلُّ على ارتفاعِ في شَيءٍ مبنيٍّ (٢).

﴿ يُغَشِى ﴾: أي: يُغَطِّي، والغِشاوةُ: الغِطاءُ، وأصلُ (غشي): يدلُّ على تَغطِيةِ شيءٍ بشيءٍ بشيءٍ "

﴿ حَثِيثًا ﴾: سَريعًا، والحثُّ: السُّرعةُ، وأصل (حثث): الحَضُّ على الشَّيءِ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۷۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٥٥٦ - ٤٥٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، (( تفسير ابن كثير)) (٤/ /٤).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠)،
 ((مقاييس اللغة)) (٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٩)،



﴿ مُسَخِّرَتِ ﴾: أي: مُذلَّلاتٍ تَجري في فَلَكِها؛ لتَهْتدوا بها، والتَّسْخِيرُ: سياقةٌ إلى الغَرَضِ المختصِّ قَهرًا، وأصل (سخر): يدلُّ على احتقارٍ واستذلالٍ (١٠).

﴿ تَبَارَكَ ﴾: أي: تعاظَم وتعالى، وكثُر خيرُه، وعمَّ إحسانُه، أو ارتفَعَ وتقدَّسَ، مِنَ البَركة: وهي الزِّيَادَةُ والنَّماءُ، والكَثرةُ والاتِّساعُ(٢).

﴿ اَلْعَالَمِهِ ﴾: هم أَصنافُ الخلائِقِ أَجمعينَ، جمْعُ (عالَم)، و(العالَم) جمعٌ لا واحدَ له مِن لَفْظِه، وهو اسْمٌ لأَصنافِ الأُمَمِ وسائرُ أَجناسِ الخَلْق، وكلُّ صِنفٍ منها عالَم، وأهلُ كلِّ قَرنٍ مِن كلِّ صِنفٍ وجِنسٍ منها عالَمُ ذلك القرْنِ وذلك الزَّمانِ (٣).

﴿ تَضَرُّعًا ﴾: أي: تذلُّلًا، واستكانةً لِطاعَتِه، يقال: ضَرَع الرجلُ ضَرَاعَةً: ضَعُفَ وذَلَّ، وتَضَرَّع: أظهَر الضَّراعَةَ، وأصلُ (ضرع): يَدُلُّ عَلَى لِين فِي الشَّيْءِ('').

﴿ وَخُفْيَةً ﴾: أي: سِرًّا، وليس جِهارًا، يقال: خَفِيَ الشيءُ خُفْيَةً: استَتر، وأصلُ (خفي): السَّتْر (٥).

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۱۸).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۶/۱۶)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ١٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ١٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١١٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٩٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۶۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٣٤).





#### مُشكلُ الإعراب:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلشَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ مِسَّخَرَتِ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يُغْشِى ٱلْيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ عِلَى الْعَرَّشِ يُغْشِى ٱلْيَعَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ عِلَى الْعَرَقِي اللَّهُ اللَّهُلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ حَثِيثًا ﴾: نَعتُ لِمَصدرٍ مَحذوفٍ، أي: طلبًا حثيثًا، ويجوزُ أن يكونَ حالًا مِن فاعِلِ ﴿ يَطْلَبُهُ ، وهو الضَّميرُ المستَتِرُ فيه، أي: حاثًا، أو مِن مَفعولِه (الهاء)، أي: مَحْثوثًا. ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ .

﴿ مُسَخِّرَاتِم ﴾ حالٌ مَنصوبةٌ مِنَ الألفاظِ الثَّلاثةِ ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ ﴾، وعلامةُ النَّصبِ الكسرةُ؛ لأنَّها جمعُ مُؤَنَّثٍ سالمٌ.

وقُرِئَ (والشَّمْسُ والقَمَرُ والنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ) برَفْعِ (الشَّمسُ) على الابتداءِ، ورفْع (مُسخَّراتٌ) على أنَّها الخَبَرُ(١).

# ٢ - قولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

﴿ قَرِيبُ ﴾: إنَّما لم يُؤَنِّها وإن كانَتْ خبرًا عن المؤنَّثِ ﴿ رَحْمَتَ ﴾؛ لوجوهٍ ؛ منها: أنَّها في مَعنى الغُفرانِ، فحُمِلَت عليه. ومنها: أنَّه أتى ﴿ قَرِيبُ ﴾ بغيرِ هاءٍ ؛ ليُفرَّقَ بين قُرْبِ النَّسَبِ وقُربِ المَكانِ؛ يُقال: فلانةٌ قريبةٌ منّي، أي: في النَّسَبِ، وبعيدةٌ مني، أي: في النَّسَبِ، وبعيدةٌ مني، أي: في النَّسَبِ، فإنّه يجوزُ النَّسَبِ، وبعيدةٌ وبعيدٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا هِ يَ الطَّحِهانِ؛ فيْقالُ: فلانةٌ قريبةٌ وقريبٌ، وبعيدةٌ وبعيدٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا هِ يَ الطَّحِهانِ عِبْمِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣]، وقَالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٩٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٧٤٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣٤٢–٣٤٣).



[الأحزاب: ٦٣]. وقيل غيرُ ذلك(١).

# المَعْنَى الإجماليُّ:

إِنَّ رَبَّكم - أَيُّها النَّاسُ - هو اللهُ الذي خلَقَ السَّمواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثمَّ علا على العَرشِ، يُغَطِّي سبحانه بظُلمةِ اللَّيلِ ضَوءَ النَّهارِ، ويغطِّي بضَوءِ النَّهارِ ظُلمةَ اللَّيلِ، وكلُّ منهما يطلُبُ الآخر طلبًا سريعًا، لا يتأخَّرُ عنه، وخلَقَ الشَّمسَ والقَمَرَ والنَّجومَ مُذَلَّلاتٍ بأمرِه وتدبيرِه لمنافِع الخَلقِ، ألا له وَحدَه - عَزَّ وجَلَّ - الخَلقُ والأمرُ، عظم سبحانه وتقدَّسَ، هو ربُّ العالَمينَ.

ثمَّ أَمَرَ اللهُ النَّاسَ أن يدعوه أذِلَّةً خاشعينَ له، مُخْفِينَ دُعاءَهم فيما بينهم وبينَه؛ إنَّه سُبحانه لا يُحِبُّ المعتَدينَ.

ثم نهى سبحانَه النَّاسَ عن الإفسادِ في الأرضِ بعد إصلاحِها، وأمرهم أنْ يَدعُوه خائفينَ مِن غَضَبِه وعِقابِه، وطامعينَ في رِضاه وثَوابِه؛ إنَّ رَحمةَ اللهِ قريبٌ مِنَ المُحسنينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾.

أي: إنَّ سيِّدَكم وخالِقَكم، ومالِككم ومُدَبِّرَ شُؤونِكم- أيُّها النَّاسُ- هو اللهُ

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٩٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٧٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣٤٤–٣٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨- ٧٧٧)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٨٨١–٨٨٨).



المُستحِقُّ للعبادةِ، الذي خلق السَّمواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما، في سِتَّةِ أيَّامِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسَّتَوَىٰ عَلَى الْفَرُشِّ يُدَبِّرُ الْأَمَّرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْ نِدِّ عَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعَبُ دُوهُ أَفَلَا عَلَى الْفَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمَرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْ نِدِّ عَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعَبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

وقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾.

أي: ثمَّ علا اللهُ على العَرشِ(٢) علوَّا يليقُ بجلالِه، بلا تكييفٍ، و لا تشبيهٍ، و لا تعطيلٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٤٣).

قال ابنُ كثير: (الستَّةُ الأَيَّامِ هي: الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤).

وقال الشنقيطي: (العلماء يقولون: إنَّ هذه الأيَّامَ، المرادُ بها أوقاتُها؛ لأنَّه في ذلك الوقتِ لم يكُنْ هنالك يومٌ؛ لأنَّ اليومَ مِن طُلوعِ الشَّمسِ إلى غُروبِها، وإن لم يكن هنالك شَمسٌ لا يُعرَفُ اليومُ إلَّا أنَّ اللهَ قبل أن يخلُقَ الشَّمسَ والقَمَرَ، يعلم زمَنَ الأيَّامِ قبل وجودِ الشَّمسِ.. وهذه الأيامُ قال بعضُ العلماء: إنَّها كأيَّامِ الدُّنيا. وقال بعضُهم: اليومُ منها هو المذكورُ في قوله: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عَدُونَ في قوله: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧]). ((العذب النمير)) (٣/ ٣٤٤- ٣٤٥).

وقال ابنُ عاشور: (وظاهِرُ الآياتِ أَنَّ الأَيَّامَ هي المعروفةُ للنَّاسِ.. وقد قيل: إنَّ الأَيَّامَ هنا جمعُ اليومِ مِن أَيَّامِ الله تعالى، الذي هو مُدَّةُ ألفِ سَنةٍ، فسِتَّةُ أَيَّامٍ عبارةٌ عن ستَّةِ آلافٍ مِنَ السِّنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ٢١١)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ١٨٨)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ١٩٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٧٥ - ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير: (يُسلَك في هذا المقامِ مَذهَبُ السَّلَفِ الصَّالحِ: مالك، والأوزاعي، والثوري،



# ﴿ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا ﴾.

أي: يُغطِّي اللهُ تعالى بظُلمةِ اللَّيلِ ضَوءَ النَّهارِ، ويُغَطِّي بضَوءِ النَّهارِ ظُلمةَ اللَّيل، وكلُّ منهما يطلُبُ الآخَرَ طَلبًا سريعًا، لا يتأخَّرُ عنه (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ \* وَٱلشَّمْسُ تَعَرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ \* لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْيَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٱلْقَدِيمِ \* لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْيَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس:٣٧-٤٤].

وقال سبحانه: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [النور: ٤٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ ﴾ [فاطر: ١٣]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ يُكُوِّرُ ٱلْيَّلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيَّلِ ﴾ [الزمر: ٥].

والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمّة المسلمين قديمًا وحديثًا، وهو إمرارُها كما جاءَتْ مِن غَيرِ تكييفٍ ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهِرُ المتبادِرُ إلى أذهانِ المُشَبِّهِين، منفيٌّ عن الله؛ فإنَّ الله لا يُشبِهُه شيءٌ مِن خَلقِه، و ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ﴾ وهُو الشّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الله بنقسة، فقد كَفَر، ومن جَحَدَ ما وصَفَ الله به نفسه، فقد كَفَر». شيخ البخاري -: «مَن شَبَّه الله بخلقِه، فقد كَفَر، ومن جَحَدَ ما وصَفَ الله به نفسه، فقد كَفَر». وليس فيما وصَفَ الله به نفسه ولا رسولُه، تشبيه، فمَن أثبَتَ لله تعالى ما ورَدَتْ به الآياتُ الصَّريحة والأخبارُ الصَّحيحة، على الوَجهِ الذي يليقُ بجلالِ اللهِ تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائِص، فقد سلك سبيلَ الهدى). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

وقال الشوكاني: (مذهَبُ السَّلَفِ الصَّالح أَنَّه استوى - سُبحانه - عليه، بلا كَيف، على الوَجهِ الذي يليقُ به مع تنزُّهِه عمَّا لا يجوزُ عليه، والاستواءُ في لغة العرَبِ: هو العلوُّ والاستقرارُ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٦/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٦٦١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٨١).





# ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَى .

أي: وخلَقَ اللهُ عزَّ وجلَّ الشَّمسَ والقَمرَ والنُّجومَ مُذَلَّلاتٍ بأمرِ اللهِ، وتدبيرِه لمنافِع الخَلقِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ١٢].

# ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾.

أي: ألا لله تعالى وحْدَه صِفَةُ الخَلقِ؛ فهو الذي أوجَدَ جَميعَ المخلوقاتِ، وهو الذي يملِكُها ويتصَرَّفُ فيها، وله وَحدَه الأمرُ كلُّه، فيأمُرُ خَلقَه بما يشاءُ مِن أوامِرَ كونيَّةٍ وشرعيَّةٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ الَّهُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: ٦٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وقال جلَّ وعلا: ﴿ وَأَللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، ﴾ [الرعد: ٤١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) ( $^{7}$ / ٤٢٧)، ((تفسير السعدي)) ( $^{7}$ / ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $^{7}$ /  $^{9}$ ).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤۷)، ((تفسير ابن كثير)) ( $\pi/ 270$ )، ((تفسير السعدي)) ( $\pi/ 270$ )، ((تفسير ابن عاشور)) ( $\pi/ 270$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $\pi/ 270$ ).



#### ﴿ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: عظُمَ المعبودُ سبحانه وتعالى، وتقدَّسَ وتنزَّه عن كلِّ نَقصٍ وعَيبٍ، وكَثُرَت برَكاتُه وخيراتُه، هو خالِقُ كُلِّ شَيءٍ ومالِكُه، ومُدَبِّرُ شؤونِ جَميعِ خَلقِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ نَبْرُكَ أَسُمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَكَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨].

وقال سبحانه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمُمَدُّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَالْمَانِينَ \* وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الجاثية: ٣٦-٣٧].

# ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾.

# ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾.

أي: ادْعُوا -أَيُّها النَّاسُ<sup>(۱)</sup>- خالِقَكم وسَيِّدَكم، ومُدَبِّر شُؤُونِكم، ادْعُوه وَحْدَه، أذلَّاءَ خاشِعينَ له وخاضعينَ، مُخفِين دُعاءَكم فيما بينكم وبينه، سواءٌ كان دُعاءَ مسألةٍ وطَلَبِ، أو دُعاءَ عبادةٍ؛ كالصَّلاةِ وغَيرِها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤۷)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱-ب/ ۱۷۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٩٧)، ((تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة)) (۱/ ۹).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عاشور: (الخطابُ بـ ﴿ أَدْعُوا ﴾ خاصٌّ بالمُسلمينَ؛ لأَنَّه تعليمٌ لأدَبِ دُعاءِ اللهِ تعالى وعبادَتِه، وليس المشركونَ بمُتهَيِّئينَ لِمِثل هذا الخطابِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١ - ب/ ١٧١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨). لإخفاءِ الدُّعاءِ فَوائِدُ عَديدةً منها:

<sup>-</sup> أنَّه أعظَمُ إيمانًا؛ لأنَّ صاحِبَه يعلَمُ أنَّ اللهَ يسمَعُ دُعاءَه الخفيَّ.

<sup>-</sup> أَنَّه أعظَمُ في الأدبِ والتعظيم؛ ولهذا لا تُخاطَبُ المُلوكُ ولا تُسألُ برَفعِ الأصواتِ، وإنَّما تُخفَضُ عِندَهم الأصواتُ، ولِلَّه المثَلُ الأعلَى، فإذا كان ربُّنا يسمَعُ الدُّعاءَ الخفيَّ، فلا يليقُ بالأدَب بين يدَيه إلَّا خَفضُ الصَّوتِ به.

<sup>-</sup> أنَّه أبلغُ في التضرُّعِ والخُشوعِ، الذي هو رُوحُ الدُّعاءِ ولُبُّه ومقصودُه.





كما قال تعالى: ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُكُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وقال سُبحانَه عن نَبِيِّه زكريًّا عليه السَّلامُ: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ, نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ [مريم:

وعن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ الله عنه، قال: كُنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَر، فجعل النَّاسُ يجهَرونَ بالتَّكبيرِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَيُّها النَّاسُ، ارْبَعُوا على أَنفُسِكم (۱)؛ إنَّكم ليس تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائبًا، إنَّكم تَدْعونَ سَميعًا قريبًا، وهو معكم))(٢).

# ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

#### مناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ دُعَاءُ التَّضَرُّعِ وَالخُفيَةِ يَقَابِلُ الاعتداءَ بِعَدَمِ التَضَرُّعِ وَالخُفيةِ؛ عَقَّبَ ذلك بِقَولِه تعالى (٣):

# ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

أي: إِنَّ ربَّكُم لا يُحِبُّ المُتجاوِزينَ للحُدودِ التي حدَّها لعبادِه، في الدُّعاءِ

<sup>-</sup> أنَّه أبلَغُ في الإخلاصِ.

<sup>-</sup> أنَّه أبلَغُ في جمعيَّةِ القَلبِ على اللهِ في الدُّعاءِ؛ فإنَّ رَفعَ الصَّوتِ يُفَرِّقُه ويُشتُّه.

<sup>-</sup> أَنَّه دالٌّ على قُربِ صاحبِه مِن اللهِ، وأنَّه لاِقترابِه منه، وشِدَّةِ حُضورِه يسألُه مسألةَ أقرَبِ شَيءٍ إله.

<sup>-</sup> أَنَّه أدعى إلى دوامِ الطَّلبِ والسُّؤالِ؛ فإنَّ اللِّسانَ لا يمَلُّ، والجوارِحَ لا تتعَبُ، بخلافِ ما إذا رفَعَ صَوتَه؛ فإنَّه قد يَكِلُّ لسانُه وتَضعُفُ بعضُ قُواه. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦- ٨).

<sup>(</sup>١) ارْبَعُوا أي: ارفُقُوا بأنفُسِكم، واخفِضُوا أصواتَكم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٩٢) ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٢٦).



وغَيرِه مِنَ الأمورِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَنَّ تَدُوٓا أَ إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعُ تَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]. وعن أبي نعامة، ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابنًا له يقولُ: اللهمَّ إنِّي أسألُكَ القَصرَ الأبيضَ مِنَ الجنَّةِ إذا دَخَلْتُها عن يميني، فقال له: يا بُنيَّ، سلِ اللهَ الجنَّة، وتعوَّذُه مِنَ النَّارِ؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: سيكونُ بَعدِي قومٌ مِن هذه الأُمَّةِ يَعتَدونَ في الدُّعاءِ والطُّهورِ))(٢).

﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۶۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۲ – ۴۰۳).

قال ابنُ تيميَّةَ: (اللهُ لا يُحِبُّ المعتدينَ في كلِّ شَيءِ: دعاءً كان أو غيرَه .. فيكونُ أمَرَ بدُعائِه وعبادَتِه، وأخبَرَ أنَّه لا يُحِبُّ أهلَ العُدوانِ وهم يَدْعونَ معه غيرَه، فهؤلاء أعظَمُ المُعتدينَ عُدوانًا؛ فإنَّ أعظَمَ العُدوانِ الشِّركُ، وهو وَضعُ العبادةِ في غيرِ مَوضِعها، فهذا العُدوانُ لا بدَّ أن يكونَ داخلًا في قولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ لِلْيَحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ ومِنَ العُدوانِ أن يَدْعُوه غيرَ مُتضَرِّع؛ يكونَ داخلًا في قولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ لِلْيَحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ ومِنَ العُدوانِ أن يَدْعُوه غيرَ مُتضَرِّع؛ بل دعاءُ هذا كالمُستغني المُدلِي على رَبِّه، وهذا مِن أعظم الاعتداء؛ لِمُنافاتِه لدُعاءِ الذَّليلِ، فمَنْ لم يسألْ مسألة مِسكينٍ مُتضَرِّع خائفٍ؛ فهو مُعْتدٍ، ومِنَ الاعتداءِ أن يَعبُدَه بما لم يُشَرِّع، ويُثنِي عليه بما لم يُشْرِع، ولا أَذِنَ فيه). ((مجموع الفتاوى)) (١٥/ ٢٣).

وقال الشوكاني: (مَن جاوَزَ ما أَمَرَه اللهُ به في شيءٍ مِنَ الأشياءِ، فقد اعتدى، واللهُ لا يحِبُّ المُعتدينَ، وتدخُلُ المجاوَزةُ في الدُّعاءِ في هذا العُمومِ دُخولًا أَوَّليًا، ومِنَ الاعتداءِ في الدُّعاءِ: أن يسألَ الدَّاعي ما ليس له- كالخُلودِ في الدُّنيا، أو إدراكِ ما هو مُحالٌ في نَفسِه- أو يطلُبَ الوصولَ إلى منازِلِ الأنبياءِ في الآخِرةِ، أو يرفَع صَوتَه بالدُّعاءِ صارخًا به). ((تفسير الشوكاني)) (٢/٣٤٣). (() أخرجه أبو داود (٩٦)، وابن ماجة (٣٨٦٤)، وأحمد (٢٥٥٤).

قال ابن كثير في ((التفسير)) ( ٣/ ٤٢٥): إسناده حسن لا بأس به، وصحح إسناده مغلطاي في ((البدر المنير)) في ((شرح سنن ابن ماجه)) ( ١/ ٣٥٥)، وصحح الحديث ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٢/ ٩٩٥)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (٩٦).



لَمَّا أَنبَأَ الكلامُ السَّابِقُ في قَولِه تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلا يَجُبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ عَن عِنايةِ اللهِ بالمُسلمينَ وتقريبِه إيّاهم؛ إذ أمرَهم بأن يَدْعُوه، وشَرَّفَهم بذلك العُنوانِ العَظيمِ في قَولِه: ﴿ رَبَّكُمْ ﴾، وعَرَّضَ لهم بمَحَبَّتِه وشَرَّفَهم بذلك العُنوانِ العَظيمِ في قَولِه: ﴿ رَبَّكُمْ ﴾، وعَرَّضَ لهم بمَحَبَّته إيّاهم دُونَ أعدائِهم المُعتَدينَ – أعقبَه بما يحولُ بَينَهم وبينَ الإدلالِ على اللهِ ؛ الاسترسالِ فيما تُمليه عليهم شَهَواتُهم مِن ثَورانِ القُوّتَينِ الشَّهْويَّةِ والغَضَبيّة ؛ بالاسترسالِ فيما تُمليه عليهم شَهَواتُهم مِن ثَورانِ القُوّتَينِ الشَّهْويَّةِ والغَضَبيّة ؛ فإنَّهما تَجنيانِ فَسادًا في الغَالِبِ، فذَكَرَهم بتَرْكِ الإفسادِ؛ ليكونَ صَلاحُهم مُنزَّهًا عن أن يُخالِطَه فَسادًا في الغَالِبِ، فذَكَرَهم بتَرْكِ الإفسادِ؛ ليكونَ صَلاحُهم مُنزَّهًا عن أن يُخالِطَه فَسادٌ (١) ، فقال:

# ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

أي: ولا تُفسِدوا- أيُّها النَّاسُ- في الأرضِ بالشِّركِ والمعاصي، وغيرِ ذلك مِن أنواعِ الفَسادِ، بعد أن أصلَحَ اللهُ تعالى الأرضَ؛ بإرسالِ الرُّسُلِ، وتقريرِ التَّوحيدِ، وبيانِ الشَّريعةِ، وعَمَلِ الطَّاعاتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ [البقرة: ١١-١١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرُثَ وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

# ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸–ب/ ۱۷۳).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٤٩ - ۲۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰٤ - ۲۰۱۶). وعزا ابن تيميَّة هذا المعنى لأكثرِ المُفسِّرينَ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (۲۵/ ۲۵).



أي: وادعُوا اللهَ عزَّ وجلَّ واعبُدُوه، مخلصينَ له في دُعائِكم وعِبادَتِكم، وأنتم في حالِ خَوفٍ مِن غَضَبِ اللهِ وعِقابِه، وطَمَع في رضا اللهِ وثَوابِه (١).

# ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

#### مُناسَبَتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ قُولُه: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ مُشتمِلًا على جميعِ مَقاماتِ الإيمانِ والإحسانِ، وهي الحُبُّ والخَوفُ والرَّجاءُ – عَقَّبَها ببيانِ أَنَّ مَن دعاه خوفًا وطمَعًا، فهو المُحسِنُ، والرَّحمةُ قَريبٌ منه؛ لأنَّ مَدارَ الإحسانِ على هذه الأصولِ الثَّلاثةِ، فقال سيحانه (٢):

# ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: إنَّ رحمةَ اللهِ في الدُّنيا والآخِرةِ مرجُوَّةُ الحُصُولِ للمُحسِنينَ في عبادةِ اللهِ، المُحسِنينَ إلى عِبادِ اللهِ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوك

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٥٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ ٢٦)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٧٦).

قال السعدي: (الدَّعاء يَشملُ دعاءَ العبادة، فيَدخُل فيه كلَّ عِبادة أَمَرَ الله بها ورسولُه، ودعاءُ المسألة، وهو: سؤالُ الله جلْبَ المنافع، ودفْعَ المضارِّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٤)، ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۰)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٢٨)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٧٧).

قال ابنُ تيمية: (واللهُ سُبحانه يُحِبُّ المُحسنينَ ويُبغِضُ مَن ليس مِنَ المُحسِنينَ، ومَن أحَبَّه اللهُ فرَحمتُه أبعَدُ شَيءٍ منه). ((مجموع الفتاوى)) ((٢٧/١٥).





ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقال سُبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفِي ٱلصَّنِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يقولُ اللهُ عَزَّ وجلَّ: أنا عندَ ظَنِّ عَبدِي، وأنا معه حين يَذكُرُني، فإنْ ذكرني في نفسِه ذكرْتُه في نفسِي، وإنْ ذكرني في ملإ ذكرتُه في ملا خيرٍ منه، وإنِ اقترَب إليَّ شِبرًا، تقرَّبُ إليه فراعًا، وإن اقترَب إليَّ فراعًا، اقتربتُ إليه باعًا، وإنْ أتاني يمشى أتيتُه هَرولةً))(١).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ ٱللهُ ﴾ لَمَّا نسَبَ تعالى نفسه إلينا، سَمَّى نفسه في هذه الحالةِ بالرّبّ، وهو مُشعِرٌ بالتّربيةِ وكثرةِ الفَضلِ والإحسانِ، فكأنّه يقولُ: مَن كان له مُرَبِّ مع كثرةِ هذه الرَّحمةِ والفَضلِ، فكيف يليقُ به أن يشتغِلَ بعبادةِ غَيره (٢)؟!

٢- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَةِ إِنْ قِيل: وما الحكمةُ في خلقِها في ستةِ أيَّامٍ، وكان قادرًا على خلقِها في طرفةِ عينٍ؟ قِيل: لأنَّ خلقَها على التأنِّي أدلُّ على حكمتِه، ولُطفِ تدبيرِه، وفيه أيضًا تعليمُ النَّاس، وتنبيهُ العبادِ على التأنِّي في الأُمورِ، وأنَّ لكلِّ شيءٍ عندَه أجلًا(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢١٩)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ١٨٨).



٣- في قوله تعالى: ﴿ بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تنبيه على ما في هذا العالَمِ مِنَ الخَيراتِ والنَّعَمِ، التي تُوجِبُ لله تعالى الشُّكرَ والعبادةَ على عبادِه، دون ما عَبَدُوه معه، وليس لهم مِنَ الخَلقِ ولا مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ (١).

٤ - في قَولِ الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ الحثُّ على الدُّعاء (٢).

٥- قولُه تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ﴾ فيه أن الدُّعاءَ الخفِيَّ أفضلُ وأعظمُ مِنَ الدُّعاءِ الذي هو جَهرٌ وعلانِيَةٌ؛ وذلك لأنَّ إخفاءَ الدُّعاءِ أبعَدُ مِنَ الرِّياءِ، ولأَنَّه يدلُّ على ثِقَةِ العَبدِ بأنَّ رَبَّه عالِمٌ بما خَفِيَ وما ظَهَرَ، لا يخفى عليه شيءٌ (٣).

7 - قال تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلاَ يَعِينَ الْمُعْتَدِينَ ﴾ المقصودُ مِنَ الدُّعاءِ أن يصيرَ العَبدُ مُشاهِدًا لحاجةِ نفسِه، ولِعجزِ نفسِه، ومُشاهِدًا لِكُونِ مَو لاه مَوصوفًا بكمالِ العِلمِ والقُدرةِ والرَّحمةِ، فكلُّ هذه المعاني دخَلَتْ تحت قولِه: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا ﴾ ثم إذا حَصَلَت هذه الأحوالُ على سبيل الخُلوصِ، قولِه فلا بُدَّ مِن صَونِها عنِ الرِّياءِ المبطلِ لحقيقةِ الإخلاصِ، وهو المرادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ والمقصودُ مِن ذِكرِ التَّضَرُّع تحقيقُ الحالةِ الأصليَّةِ المطلوبةِ مِن الدُّعاءِ، والمقصودُ مِن ذِكرِ الإخفاءِ صَونُ ذلك الإخلاصِ عن شَوائِبِ الرِّياءِ، وإذا عرَفْتَ هذا المعنى ظهَرَ لك أنَّ قولَه سبحانه: ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ وأنه لا يزيدُ عليه مُشتمِلٌ على كلِّ ما يُرادُ تَحقيقُه وتحصيلُه في شرائِطِ الدُّعاءِ، وأنَّه لا يزيدُ عليه مُشتمِلٌ على كلِّ ما يُرادُ تَحقيقُه وتحصيلُه في شرائِطِ الدُّعاءِ، وأنَّه لا يزيدُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٠٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٩٩).





ألبتَّهَ بوجهٍ مِنَ الوُّجوهِ(١).

٧- قال تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ مِن الاعتداء في الدُّعاء ما هو خاصُّ باللَّفظ، كالتكَلُّفِ والسَّجع، والمبالغة في رَفع الصَّوتِ؛ فقد صَحَّ النَّهيُ عن ذلك، ومنها ما هو خاصُّ بالمعنى، وهو طلَبُ غير المَشروع مِن وَسائِلِ المعاصي ومَقاصِدِها- كَضَرَرِ العِبادِ، وأسبابِ الفَسادِ- وطلَبُ المُحالِ الشَّرعيِّ أو العَقليِّ، كطلَبِ إبطالِ سُننِ اللهِ في الخَلقِ، وتبديلِها أو تحويلِها، ومنه طلَبُ النَّصِ على الأعداء مَع تَركِ وسائِله- كأنواع السِّلاحِ والنَظامِ- والغنى بدونِ كَسْبٍ، والمغفرةِ مع الإصرارِ على الذَّنبِ. واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ فَلَن تَجِدَلِسُنَتِ ٱللّهِ تَبْدِيلًا فَلَنَ اللهِ تَعْدِيلًا ﴾ [قاطر: ٤٣].

٨- دلَّ قولُه تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ عَقيبَ قَولِه: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفيةً فهو مِنَ المُعتدينَ الذين لا يَخْبُهُم سبحانه، فقسَمَتِ الآيةُ النَّاسَ إلى قِسمينِ: داعٍ للهِ تَضَرُّعًا وخُفيةً؛ ومُعتدِ بتَرْكِ ذلك (٣).

9 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي اللَّرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ هذا نهيٌ عن إيقاعِ الفَسادِ في الأرضِ، وإدخالِ ماهِيَّتِه في الوجودِ، فيتعَلَّقُ بجميعِ أنواعِه؛ مِن إفسادِ النُّفُوسِ والأنسابِ، والأموالِ والعُقولِ والأديانِ (١٠).

١٠ قال الله تعالى: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ لَمَّا كان الدُّعاءُ مِنَ اللهِ بمكانٍ؟
 كرَّرَه، فقال أوَّلًا: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ وهاتان الحالتانِ مِنَ الأوصافِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٠٨، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٠).



الظَّاهرة؛ لأنَّ الخُشوعَ والاستكانةَ وإخفاءَ الصَّوتِ، ليسَتْ مِنَ الأفعالِ القَلبيَّةِ، ثُمَّ قال ثانيًا: ﴿وَالدَّعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أي: وَجِلِينَ مُشفِقينَ، وراجِينَ مُؤمَّلينَ؛ فبدأ أوَّلًا بأفعالِ الجَوارِحِ، ثمَّ ثانيًا بأفعالِ القُلوبِ، وعطْفُ ﴿خَوْفًا ﴾ على ﴿طَمَعًا ﴾ يقتضي أن يكونَ الخَوفُ والرَّجاءُ مُتَساوِيينِ؛ ليكونا للإنسانِ كالجَناحينِ للطَّائِرِ، يحمِلانِه في طريقِ استقامةٍ، فإنِ انفَرَدَ أحدُهما هلَكَ الإنسانُ (۱).

11 - اشتمَلَ قولُه تعالى: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ على جميع مقاماتِ الإيمانِ والإحسانِ، وهي: الحبُّ والخَوفُ والرَّجاءُ؛ ولذلك أعقبَها بقوله: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، أي: إنما تنالُ مَن دعاه خوفًا وطَمَعًا، الذي هو المحسنُ، والرَّحمةُ قريبٌ منه؛ لأنَّ مدارَ الإحسانِ على هذه الأصولِ الثَّلاثةِ (٢).

١٢ - اشتمَلَ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ وَلَا نَفُسِدُوا فِي اللَّرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ على آدابِ نَوعي الدُّعاءِ - دُعاءِ العبادةِ، ودُعاءِ المسألةِ؛ فإنَّ الدُّعاءَ في القُرآنِ يُرادُ به هذا تارةً، وهذا تارةً، ويُرادُ به مجموعُهما، وهما فإنَّ الدُّعاءَ في القُرآنِ يُرادُ به هذا تارةً، وهذا تارةً، ويُرادُ به مجموعُهما، وهما مُتلازمانِ، فدعاءُ المسألةِ هو طلَبُ ما ينفَعُ الداعيَ، وطلبُ كَشْفِ ما يضرُّه أو دَفْعِه، وكلُّ مَن يملكُ الضُّرَّ والنَّفعَ، فهو المعبودُ حقًّا، فهو يُدعَى للنَّفعِ والضَّرِّ دُعاءَ العبادةِ، فعُلِمَ أَنَّ النَّوعينِ مُتلازمانِ؛ فكلُ دعاءِ عبادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عبادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عَسالةٍ مُتضَمِّنٌ لدُعاءِ العبادة "كُلُّ دعاءِ عبادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عَسالةٍ مُتضَمِّنٌ لدُعاءِ العبادة "كُلُّ دعاءِ عبادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عَادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عَسالةٍ مُتضَمِّنٌ لدُعاءِ العبادة "كُلُّ دعاءِ عبادةٍ، مُستلزِمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وكُلُّ دعاءِ عَسالةٍ مُتضَمِّنٌ لدُعاءِ العبادة "كُلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٢).





17 - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تحريضٌ على الإحسانِ وترغيبٌ فيه، ووجهُ ذلك: أنَّ قُرْبَه تبارك وتعالى مِنَ المحسنينَ وقُرْبَ رَحمَتِه منهم؛ مُتلازمانِ، وقُرْبُ اللهِ تعالى من عبده هو غايةُ الأماني ونهايةُ الآمالِ؛ فإذا كانت رحمتُه قريبةً منهم، فهو أيضًا قريبٌ منهم - سبحانه؛ بسبب إحسانِهم، وكُلَّما كان العبدُ أكثرَ إحسانًا، كان أقربَ إلى رحمةِ رَبّه تعالى، وكان ربُّه قريبًا منه برَحمَتِه (1).

18 - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تنبية ظاهرٌ على أنَّ فِعْلَ هذا المأمور به هو الإحسانُ المطلوبُ منكم؛ وأنَّ مَطلوبَكم أنتم من اللهِ هو رحمَتُه؛ وأنَّ رحمتَه قريبٌ مِنَ المُحسنينَ، الذين فَعَلوا ما أُمِرُوا به مِن اللهِ هو رحمَتُه؛ وأنَّ رحمتَه قريبٌ مِنَ المُحسنينَ، الذين فَعَلوا ما أُمِرُوا به مِن دعائِه خَوفًا وطمعًا؛ فقُرْبُ مطلوبِكم منكم - وهو الرَّحمةُ - يكون بحسب أدائِكم لِمَطلوبِه منكم - وهو الإحسانُ - الذي هو في الحقيقة إحسانُ إلى أنفُسِكم؛ فإنَّ اللهَ تعالى هو الغنيُّ الحميدُ، قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَخْسَنتُمْ أَوْسُكُمْ ﴾ (١) [الإسراء: ٧].

١٥ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ دلالةٌ على الْخَاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ، فكما أحسَنُوا بأعمالِهم، أحسنَ اللهُ إليهم برَحْمَتِه (٣).

## الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ دلالةٌ على بُطلانِ تأويلِ الاستواءِ بمعنى المُلْكِ؛ لأنَّه سبحانه أُخبرَ أنَّه خلَقَ السَّمواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أيَّامٍ، ثم استوى على العَرش؛ وقد أُخبرَ أنَّ العَرشَ كان موجودًا قبل خلْقِ السَّمواتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



والأرضِ - كما دلَّ على ذلك الكِتابُ والسنَّةُ - وحينئذٍ فهو مِن حِينِ خلَقَ العرشَ مالكُ له مُسْتَولٍ عليه؛ فكيف يكونُ الاستواءُ عليه مؤخَّرًا عن خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ؟! وأيضا فاللهُ مالكُ لكُلِّ شَيءٍ، مُستَولٍ عليه؛ فكيف يُخصُّ العرشُ بالاستواءِ(۱)؟!

٢- قولُه سبحانه: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَاقُ وَالْأَمْنُ ﴾ فيه التمييزُ بين إرادةِ الله لما يخلقُه في عبادِه، وإرادتِه لما يأمرُ به عبادَه، وكثيرٌ مِن الناسِ تشتبهُ عليهم الحقائِقُ الأمريَّةُ الدِّينيَّةُ الإيمانيَّةُ بالحقائِقِ الخلقِيَّةِ القدريَّةِ الكونِيَّةِ، فالله سبحانه خالقُ كلِّ شيءٍ ورَبُّه ومَليكُه، لا خالِقَ غَيْرُه، ولا رَبَّ سواه، فكلُّ ما في الوجودِ مِن حركةٍ وسُكونٍ فبقضائِه وقَدرِه، ومَشيئتِه وقُدْرَتِه وخَلْقِه، وكلُّ ما خلقَه فبإرادتِه خلقَه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكُنْ، فما لم يكُنْ لم يُرِدْ أن يخلقَه، وما كان فقد أراد أن يخلقَه، وهو لا يريدُ أن يخلقَ إلا ما سبق علمُه بأنّه سيخلقُه، فإنَّ العلمَ يطابقُ المعلومَ، وهو سبحانه أمر بطاعتِه وطاعةِ رسلِه، ونَهى عن معصِيتِه ومعصيةِ رُسُلِه، فأمر العبادَ بالحسناتِ التي تنفعُهم، ونهاهم عن السيئاتِ التي تضعُهم، والمحسناتُ محبوبةٌ لله مرضيةٌ، والسيئاتُ مكروهةٌ له يسخطُها، ويسخطُ على أهلِها، وإن كان الجميعُ مخلوقًا له(٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ فيه ردُّ على القائلينَ بخَلقِ القُرآنِ؛ لأنَّه فرَّقَ بين المَخلوقاتِ وبَيْنَ الأمرِ؛ لأنَّ أمْرَه- عزَّ وجَلَّ- بكلامِه، فكلامُه غيرُ داخل في خَلقِه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥ / ٢٢١)، ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لابن تيمية (١ / ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٩٣).



٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ افتُتِحَتِ الجُملةُ بحَرفِ التَّنبيهِ (ألا)؛ لتَعِي نفوسُ السَّامعينَ هذا الكلامَ الجامِع (١).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ فيه أنَّ الإخفاءَ مُعتبَرٌ في الدُّعاء؛ فاللهُ تعالى أمَرَ بالدُّعاءِ مقرونًا بالإخفاء، وظاهِرُ الأمرِ للوُجوبِ، فإن لم يحصُل الوُجوبُ، فلا أقَلَّ مِن كَونِه نَدبًا (٢).

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ دلالةٌ على جوازِ أَنْ يشتكي المسلمُ إلى اللهِ ما نَزَلَ به مِن الضُّرِّ، وقد أجمَعَ المُسلمونَ على جوازِه (٣).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ وقولِه: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَخُفْيَةً ﴾ وقولِه: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ دلالةٌ على أنَّه سبحانه يُحبُّ أنْ يُسألَ، ويُرغَبَ إليه، ويُطلَبَ منه (١٠).

٨- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ فالله أصلَح الأرضَ بِرَسولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ودينِه، وبالأمرِ بالتَّوحيد، ونهى عن فسادِها بالشِّركِ به، ومُخالَفة رَسُولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن تدَبَّرَ أحوالَ العالَم وَجَدَ كلَّ صَلاحٍ في الأرضِ، فسَبَبُه توحيدُ اللهِ، وعبادَتُه، وطاعةُ رَسُولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكُلَّ شَرِّ في العالَم، وفِتنةٍ وبَلاءٍ، وقحطٍ وتَسليطِ عَدُوِّ، وغير ذلك؛ فسَبَبُه مُخالفةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، والدَّعوةُ إلى غيرِ اللهِ (٥).

٩ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصلَاحِهَا ﴾ هذه الآيةُ تدُلُ على أنَّ الأصلَ في المَضَارِّ الحُرمةُ، والمَنعُ على الإطلاقِ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨٣).



١٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ التَّصريحُ بالبَعْديَّةِ هنا، تسجيلٌ لِفَظاعةِ الإفسادِ بأنَّه إفسادٌ لِمَا هو حَسَنٌ ونافِعٌ، فلا مَعذِرةَ لِفاعِلِه، ولا مَساغَ لِفِعلِه عند أهلِ الأرْضِ (١).

11- قال الله تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ \* وَلا نُفْسِدُواْ فِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلا نُفْسِدُواْ فِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلا نُفْسِدُواْ فِ اللهِ تعالى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أعاد الأمرَ بالدُّعاء بعد أنْ وَسَّطَ بينهما النَّهيَ عن الإفسادِ؛ للإيذانِ بأنَّ مَن لا يعرِفُ نفسه بالحاجةِ والافتقارِ إلى رَحمةِ رَبِّه الغنيِّ القديرِ، وفضلِه وإحسانِه، ولا يدعوه تضَرُّعًا وخُفيةً، ولا خَوفًا مِن عِقابِه، وطَمَعًا في غُفرانِه، أنَّه يكونُ أقرَبُ إلى الإفسادِ منه إلى الإصلاح (٢٠).

17 - المناسبةُ في ذِكْرِ الطَّمعِ - الذي هو الرَّجاءُ - في آيةِ الدُّعاءِ: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ﴾ أنَّ الدُّعاءَ مبنيُّ عليه، فإنَّ الدَّاعيَ ما لم يَطْمَعْ في سُؤَ الهِ ومَطلوبِه، لم تتحرَّكْ نفسُه لطلَبِه؛ إذ طَلَبُ ما لا طَمَعَ فيه، مُمتنِعٌ (٣).

17 - قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ له دلالةٌ بِمَنطوقِه، ودَلالةٌ بِمنطوقِه، ودَلالةٌ بِمَفهومِه؛ فَدَلالته بِمنطوقِه: على قُربِ الرَّحمةِ مِن أهلِ الإحسانِ، ودَلالتُه بإيمائِه وتَعليله: على أنَّ هذا القُربَ مُستَحَقُّ بالإحسانِ، وهو السَّبَ في قُربِ الرَّحمةِ مِنهم. ودَلالتُه بمَفهومِه: على بُعدِه مِن غيرِ المُحسنين؛ فهذه ثلاثُ دَلالاتٍ لِهذه الجُملةِ (٤).

١٤ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أنَّه إذا كانت

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ – $\psi$ / ۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٥/ ٢٧).





الرَّحمةُ الإلهيَّةُ قَريبةً مِنَ المحسنينِ، فالموصوفُ تبارك وتعالى أَوْلى بالقُربِ منهم، بل قُربُ رَحمَتِه تبَعٌ لِقُربِه هو - تبارك وتعالى - مِنَ المُحسنينَ(١).

## بلاغةُ الآيات:

- قوله: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافَ التَّذييلِ للكلامِ السَّابق من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda$ – $\nu$ / ١٦٧).



قوله: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾؛ لإفادة تَعميمِ الخَلْقِ (١).

- التَّعريفُ في ﴿ الْخَالَقُ وَالْأَمْنُ ﴾ تعريفُ الجِنسِ؛ فتُفيدُ الجملةُ قَصْرَ جِنسِ الخَلْقِ وجِنسِ الأَمْرِ على الكونِ في مِلكِ اللهِ تعالى؛ فليس لغيرِه شيءٌ مِن هذا الجِنسِ، وهو قصرٌ إضافيٌّ معناه: ليس لآلهتِهم شيءٌ مِن الخَلْقِ ولا مِن الأَمْرِ (٢).
- وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ لَهُ ﴾ هنا؛ لتخصيصِه تَعالَى بالخَلْقِ والأَمْر (٣).
- ٢- قوله: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ استئناف جاء مُعترِضًا بين ذِكرِ دَلائلِ وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى بذِكرِ عظيمِ قُدرتِه على تكوينِ أشياءَ لا يُشارِكُه غيرُه في تكوينِها؛ فالجملة مُعترِضةٌ بينَ جُملة ﴿ يُغْشِى ٱلْيَـٰلَ الشّهَارَ ﴾ وجُملةِ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ ﴾، جرى هذا الاعتراض على عادةِ القُرآنِ في انتهازِ فُرَصِ تهيُّؤِ القُلوبِ للذِّكْرَى (٤٠).
- وقولُه: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ ﴾ فيه تعريفُ الربِّ بطريقِ الإضافةِ دون ضميرِ الغائبِ، مع وجودِ مُعادٍ قريبٍ في قوله: ﴿ بَبَارَكَ اللَّهُ ﴾، ودون ضَميرِ المُتكلِّم؛ لأنَّ في لَفْظِ الربِّ إشعارًا بتقريبِ المؤمنين بصِلةِ المربوبيَّة، وليُتوسَّلَ بإضافةِ الربِّ إلى ضميرِ المخاطبينَ إلى تَشريفِ المؤمنينَ، وعنايةِ الربِّ بهم (٥٠).
- وجُملةُ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ واقعةٌ موقع التَّعليلِ للأمْرِ بالدُّعاءِ؛ إشارةً إلى أنَّه أمْرُ تَكريمِ للمُسلِمينَ يَتضمَّنُ رِضا اللهِ عنهم، ولكن سَلَك في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱٦۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٧١).





التَّعليلِ طَريقَ إثباتِ الشَّيءِ بإبطالِ ضِدِّه؛ تَنبيهًا على قَصْدِ الأَمْرَينِ، وإيجازًا في الكلام (١٠).

- وبين قَولِه تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ \* وَلَا نُفَيِّ وَاللَّهُ وَ فَولِهِ: ﴿ وَاذْكُر وَلَا نُفَيِّ فَوْ الْمُعَا ﴾ وقولِه: ﴿ وَاذْكُر رَبِّكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] مُناسَبةٌ حَسنةٌ:

حيثُ ذُكِرَ التضرُّعُ فيهما معًا، وهو التذلُّلُ والتَّمَسكُنُ والانكسارُ، وهو رُوحُ الذِّكِرِ والدُّعاءِ، وخُصَّ الدُّعاءُ بالخُفيةِ؛ لِما لإخفاءِ الدُّعاءِ مِن حِكَمٍ وفوائدَ كثيرةٍ.

وخُصَّ الذِّكرُ بالخِيفةِ؛ لحاجةِ الذَّاكرِ إلى الخوفِ، فإنَّ الذِّكرَ يستلزِمُ المحبَّةَ ويُثمِّرُها ولا بدَّ، والمحبَّةُ ما لم تُقرَن بالخوفِ، فإنَّها لا تنفَعُ صاحِبَها، بل قد تضُرُّه، فتأمَّلُ أسرارَ القُرآنِ وحِكمتَه في اقترانِ الخِيفةِ بالذِّكرِ، والخُفيةِ بالذِّعاءِ، مع دلالَتِه على اقترانِ الخيفةِ بالدُّعاءِ، والخُفيةِ بالذِّكرِ أيضًا؛ فإنه قال: ﴿ وَالذَّكرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ فلم يحتَجْ بعدها أن يقولَ: (خُفية)، وقال في الدُّعاءِ: ﴿ وَالْحَفِيةِ وَالنَّصِ اللَّعاءِ: فَلَم يحتَجْ أن يقولَ في الأولى (ادعوا ربَّكم تضرُّعًا ﴿ وَخيفَةً) فانتظمت كلُّ واحدةٍ مِن الآيتينِ، للخُفيةِ والخِيفةِ والتَّضرُّعِ، أحسَنَ انتظام، ودلَّت على ذلك أكملَ دَلالةٍ.

وذُكِرَ الطَّمعُ الذي هو الرَّجاءُ في آيةِ الدُّعاءِ؛ لأنَّ الدُّعاءَ مَبنيُّ عليه، فإنَّ الداعيَ ما لم يطمَعْ في سؤالِه ومَطلوبِه لم تتحَرَّكْ نفسُه لِطَلَبِه؛ إذ طلَبُ ما لا طمَعَ فيه ممتنِعٌ، وذُكِرَ الخَوفُ في آيةِ الذِّكرِ؛ لشدَّةِ حاجةِ الخائِفِ إليه، فذُكِرَ في كلِّ آيةٍ ما هو اللَّائقُ بها والأولى بها، مِن الخوفِ والطَّمع، فتبارَكَ مَن أنزَلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۲).



كلامَه؛ شِفاءً لِمَا في الصُّدور، وهُدًى ورَحمةً للمُؤمنينَ (١).

٣- ﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ
 قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾:

- قولُه: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ في إيقاعِ هذا النَّهي عقبَ قولِه: ﴿ إِنَّهُ وَ لَا يُحِبُّ اللَّمُعْتَدِينَ ﴾ تعريضٌ بأنَّ المُعتدِين مُفسِدون في الأرض، وإرْباءٌ للمُسلِمينَ عن مُشابهتِهم، أي: لا يَليقُ بكم - وأنتم المقرَّبون مِن ربِّكم، المُأْذونُ لكم بدُعائِه - أنْ تكونوا مِثلَ المُبعَدِين منه المُبْغَضين (٢).

- وقولُه: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ فيه إيجازٌ بالحَدْفِ، والتَّقديرُ: وادْعُوه خوفًا وطمعًا وأحْسِنوا؛ بقرينة تعقيبِه بقولِه: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.(٣).

- وقولُه: ﴿إِنَّ رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه التَّأْكيدُ بقولِه: ﴿ إِنَّ ﴾، وهي لمُجرَّدِ الاهتمامِ بالخبرِ، وقد سكَتَ عن ضدِّ المحسنين رِفقًا بالمؤمنين، وتعريضًا بأنَّهم لا يُظَنُّ بهم أنْ يُسِيئوا فتَبْعُد الرَّحمةُ عنهم (١٠).

- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إشارةٌ إلى قُرْبِ اللهِ تعالى مِن المُحسنينَ، وأيضًا قُرْبِ رَحمتِه منهم، ووجهُ ذلك: هو الإخبارُ عن الرَّحمةِ - وهي مؤنَّتُهُ بالتاءِ - بِقُولِه (قريبٌ) وهو مذكرٌ، وهذا مِن باب الاستغناءِ بأحَدِ المذكُورَينِ عن الآخَرِ؛ لكونه تبَعًا له ومعنَّى مِن معانيه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٧٦).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda---/100$ ).





فاستغنى بخَبرِ المحذوفِ عن خبرِ الموجودِ، وَسَوَّغَ ذلك ظهورُ المعنى؛ ففي حذف التاء هاهنا تنبيهٌ على هذه الفائدةِ العَظيمةِ الجليلةِ، ولو قال: إنَّ رحمةَ اللهِ قريبةٌ مِنَ المحسنينَ؛ لم يدُلَّ على قُربِه تعالى منهم؛ لأنَّ قُربِه تعالى منهم؛ لأنَّ قُربِه تعالى أخَصُّ مِن قُربِ رَحمَتِه، والأعَمُّ لا يستلزِمُ الأَخصَّ، بخلافِ قُربِه؛ فإنَّه لَمَّا كان أَخَصَّ استلزَمَ الأَعَمَّ، وهو قُربُ رَحمَتِه (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١٨، ٣١).



#### الآيتان (٥٧-٥٨)

﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلك نُخِّجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذِنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُتَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ بُثَرُ اللهُ ال

﴿ أَقَلَّتُ ﴾: أي: حمَلَتْ؛ يُقال: أقلَّ فلَانُّ الشَّيْءَ واستقلَّ به: إذا أطاقَه وحمَلَه، وأقْلَلْت كذا: وجدتَه قليلَ المحمَلِ أي: خفيفًا، وأصلُ (قلل): يدلُّ على نَزارةِ الشَّيءِ، وعلى الانزعاج الذي هو خِلافُ الاستقرارِ(١).

﴿ خَبُثُ ﴾: أي: رَدُوَّت تُرْبَتُه، وَمَلُحَتْ مَشَارِبُه، والخُبْثُ والخَبِيثُ: ما يُكرَهُ رداءةً وخَساسةً، مَحسوسًا كان أو معقولًا، وأصْل (خبث): يَدُلُّ على خِلافِ الطَّيِّب، وعلى الرَّدِيءِ (٣).

﴿ نَكِدًا ﴾: قَلِيلًا عَسِرًا، أو عديمَ النَّفْعِ، والنكِدُ: كُلُّ شيءٍ خَرَجَ إلى طالبِه بتعسُّرٍ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩١، ٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٩، ٤٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٨)، ((المفردات)) للو اغب (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦١)،





## المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه هو الذي يُرسِلُ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ بنُزُولِ المَطَرِ، الذي يرحَمُ به خَلقَه، حتَّى إذا حمَلَت تلك الرِّياحُ سحابًا مُثقَلًا بالماء، ساقَه اللهُ لبَلَدٍ مَيِّتٍ، فأخرجَ به مِن جَميعِ الثَّمراتِ، فكما يُحيي هذا البَلَدَ المَيِّتَ بما يُنْزِلُ فيها مِن الماء، فيُخرِجُ به مِن الثَّمراتِ، بعد مَوتِه وجُدُوبَتِه وقُحُوطِ أهلِه، كذلك يُخرِجُ المَوتى مِن قُبورِهم أحياءً بعد فَنائِهم؛ لعَلَّكم - أيُّها النَّاسُ - تَعتبرونَ.

ثم أُخبَرَ تعالى أَنَّ الأرضَ الطَّيِّبَةَ يخرُجُ نباتُها- بإذنِ اللهِ- سريعًا حَسَنًا طَيِّبًا، والأرضُ الرَّديئةُ لا يخرُجُ نباتُها إلَّا خُروجًا عَسِرًا بطيئًا، مسلوبَ النَّفعِ والخَيرِ والبَركةِ، كذلك يُبَيِّنُ اللهُ الآياتِ لِقَوم يَشكرونَ.

#### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَكِ مَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نَخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمُ مَذَكَرُونَ كَذَلِك نَخْرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمُ مَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَوْقَ لَعَلَكُمُ مَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْقَ لَعَلَكُمُ مَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّذَالِكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لِتعَلُّقِ الآيةِ بما قَبلَها عِدَّةُ أُوجُهٍ:

الأول: لما ذكر اللهُ تعالى دلائلَ الإلهيَّة، وكمالَ العلمِ والقُدرة مِن العالمِ العُلوي، وهو السمواتُ والشَّمس والقمرُ والنُّجوم- أتبَعه بذكرِ الدَّلائلِ مِن بعضِ أحوالِ العالم السُّفلي(١).

الثاني: لَمَّا أقامَ اللهُ تعالى الدَّلالةَ في الآيةِ الأولى -والتي هي قَولُه تعالى:

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨٦).



﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْفَشِي النَّهَارَ يَطْلُبُهُ عَنِيْنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِ اللَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ على وُجُودِ الإلهِ القادِر العالِم، الحكيم الرَّحيم؛ وَالْمَارَكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ على صِحَّةِ القولِ بالحَشرِ والنَّشرِ والبَعثِ والقِيامةِ؛ أقام الدَّلالةَ في هذه الآيةِ على صِحَّةِ القولِ بالحَشرِ والنَّشرِ والبَعثِ والقِيامةِ؛ ليحصُلَ بِمَعرفةِ هاتينِ الآيتينِ كُلُّ ما يُحتاجُ إليه في مَعرفةِ المَبدأِ والمَعَادِ(١).

الثالث: لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى رَحمَته، وأنَّها قريبٌ مِنَ المُحسنينَ، ذَكَّرَنا بما نغفلُ عنه كثيرًا مِنَ التفكُّرِ والتأمُّلِ في أظهَرِ أنواعِ رَحْمَتِه: وهو إرسالُ الرِّياحِ، وما فيها مِن مَنافِعِ الخَلقِ، وإنزالِ المَطَرِ، الذي هو مَصدَرُ الرِّزقِ، وسَبَبُ حياةِ كُلِّ حَيِّ في هذه الأرضِ، وما فيه مِنَ الدَّلالةِ على قُدرَتِه تعالى على البَعِث، وما يستحِقُّه عليه مِنَ الحَمدِ والشُّكر، فقال(٢):

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قَولِه تعالى: ﴿ بُشِّرًا ﴾ قراءاتٌ؛ منها:

١ - ﴿ بُشَرًا ﴾ جمعُ بَشيرٍ ، مِنَ البِشارةِ ، فالرِّيحُ تُبَشِّرُ بالمطَرِ (٣).

٢- ﴿ نُشُرًا ﴾ جمع: ناشِرٍ، من النَّشْرِ، ضِد الطَّيِّ، وقيل: مِنَ النُّشُورِ بمعنى الإِحياءِ، فجَعَلَ الرِّيحَ ناشِرةً للأرضِ، أي مُحْيِيةً لها؛ إذ تأتي بالمَطَرِ الذي يكونُ النَّباتُ به. وقيل (نُشُرًا) جمعُ: نشُورٍ، بمعنى: مَنشورٍ، أي: إنَّ الله تعالى أحيا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٨٦).





الرِّيحَ؛ إذ بعَثَها لتأتِيَ بين يَدَيْ رَحْمَتِه، فهي ريخٌ منشورةٌ، أي مُحْياةٌ(١).

٣- ﴿ نَشْرًا ﴾ قيل: النَّشْرُ صِنْفٌ مِنَ الرِّيَاحِ الطَّيبَةِ اللَّينةِ الَّتِي تُنشئُ السَّحَابَ، وقيل: مصدَرُ: نَشَرَت الرِّيحُ السَّحَابَ: نَشْرًا، فالمعنى: هو الذي يُرسِلُ الرِّياحَ ناشِرةً للسَّحاب(٢).

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ ﴿.

أي: واللهُ الذي يُرسِلُ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ بنُزُ ولِ المَطَرِ، الذي يرحَمُ اللهُ به خَلْقَه (٣). كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ ﴾ [الروم: ٢٤].

وقال سبحانه: ﴿ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ وَقَالَ سبحانه: ﴿ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠].

﴿ حَتَى ٓ إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَهُ لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾.

أي: حتَّى إذا حمَلَتْ هذه الرِّياحُ سَحابًا ثقيلةً، مِن كَثرةِ ما فيها مِنَ الماءِ؛ سُقْنا السَّحابَ إلى بَلَدٍ ذِي أرضِ مَيِّتةٍ مُجدِبةٍ، لا نباتَ فيها، فأنزَلْنا فيها الماءَ يتقاطَرُ

<sup>(</sup>١) قرأ بها الحَرَميَّانِ وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥٩). ويُنظُرُ لِمَعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) (٥/ ٣٤٧) للسمين الحلبي، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٥٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) ابن زنجلة (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۲ – ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۰).



مِن ثُقُوبِ ذلك السَّحابِ، فأخرَجْنا بسببِه مِن كُلِّ أنواع الثَّمَراتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصَّرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَاءً يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيُذْهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ ﴾ [النور: ٤٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَءَايَةُ لَأَمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَلْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَهُ يَأْكُونَ \* وَقَالَ عَزَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ \* لِيَأْكُلُوا مِن مُكرِهِ عَلَيْنَا فَي اللهِ عَلَيْنَا فَي اللهُ عَلَيْنَا فَي اللهِ عَلَيْنَا فَي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَيْكُولُولُونَ اللّهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ عَلَيْنَا فَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَي اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَانَا عَلَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَا عَلَانَا عَلَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَا عَلَانَا عَلَا عَلَا عَلَانَا عَلَا عَلْمُ عَلَانَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَانَا عَلَا عَلَا عَلَانَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُعَلِّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

وقال تبارك وتعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٧].

# ﴿ كَلَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: كما أحيَيْنا البلَدَ المَيِّتَ بالماءِ، فأخرَجْنا به مِن كُلِّ الثَّمَراتِ؛ كذلك نُخرِجُ المَوتى مِن قُبورِهم أحياءً؛ لعلَّكم بما بَيَّنَاه لكم تعتبرونَ، فتَستَدِلُّونَ به على قدرةِ اللهِ على البَعثِ، فإحياءُ الأمواتِ كإحياءِ الأرضِ بالنَّباتِ(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٥٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤١٦ – ٤٢٤). قال القرطبي: (يُقالُ: سُقْتُه لبلدِ كذا، وإلى بلدِ كذا، وقيلَ: لأجلِ بلدٍ مَيِّتٍ، فاللَّامُ لامُ أجلِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٣٠).

قال ابن عاشور: (البلدُ الواحدُ يخرجُ ثمراتُه المعتادةُ فيه، فإذا نظرتَ إلى ذلك البلدِ خاصةً فاجعلِ استغراقَ كلِّ الثمراتِ استغراقًا عرفيًّا، أي مِن كلِّ الثمراتِ المعروفةِ في ذلك البلدِ، وحرفُ (مِن) للتبعيضِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٤٦)، ((الوسيط))





كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِ فِي أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ. بُلَدَةً مَّيْـتَأَ كَنَالِك تُخْرَجُونَ ﴾ [الزخرف: ١١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبِكَرًكَا فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلَ بَاسِقَتٍ لَمَّا طَلُحُ نَضِيدُ \* رِّزْقًا لِلْغِبَادِ وَأَخْيَنَنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْنَأَ كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ق: ٩- ١].

﴿ وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذَٰنِ رَبِّهِۦؖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذه الآية تضَمَّنت تفصيلًا لمضمونِ جُملةِ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾؛ إذ قد بيَّنَ فيها اختلاف حالِ البَلَدِ الذي يُصيبُه ماءُ السَّحابِ، ودعا إلى هذا التَّفصيلِ أنَّه لَمَّا مَثَلَ إخراجَ ثَمَراتِ الأرضِ بإخراجِ الموتى منها يومَ البَعثِ؛ تذكيرًا بذلك للمُؤمنينَ، وإبطالًا لإحالةِ البَعثِ عند المُشركينَ - مَثَّلَ هنا باختلافِ حالِ النَّاسِ الأحياءِ في الانتفاعِ برحمةِ إخراجِ اللهِ (۱)، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَهُ.

أي: والأرضُ الطَّيِّبةُ تُربَتُها، يَخرُجُ نَباتُها -إذا أنزَلَ اللهُ المطَرَ- سريعًا حَسنًا

للواحدي (٢/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸٤).



طَيِّبًا، بإرادةِ اللهِ ومَشيئتِه (١).

# ﴿ وَٱلَّذِى خَبُّثَ لَا يَغَرُّهُ إِلَّا نَكِدًا ﴾.

أي: والأرضُ الرَّديئةُ تُربَتُها، لا يخرُجُ نَباتُها- إذا أنزَلَ اللهُ المَطَرَ- إلَّا خُروجًا عَسِرًا بَطيئًا، مسلوبًا منه النَّفعُ والخَيرُ، لا بَركةَ فيه (٢).

وعن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ مَثَلَ ما بعثني اللهُ به عزَّ وجلَّ مِنَ الهُدى والعِلم؛ كَمثلِ غَيثٍ أصاب أرضًا، فكانت منها طائفةٌ طيِّبةٌ، قَبِلَتِ الماء، فأنبَتَتِ الكَلاَّ والعُشبَ الكثير، وكان منها أجادِبُ<sup>(٣)</sup> أمسَكَتِ الماء، فنَفَعَ اللهُ بها النَّاسَ، فشربوا منها وسَقَوْا ورَعَوْا، وأصابَ طائفةً منها أخرى، إنَّما هي قِيعانُ<sup>(٤)</sup>؛ لا تُمسِكُ ماءً، ولا تُنبِتُ كَلاً،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥٦ – ٢٥٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨– ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨– ٧٩٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٣٢).

قال ابن عاشور: ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ ﴾: حَمَلَه جميعُ المُفَسِّرينَ على أنَّه وَصفٌ للبَلَدِ، أي: البلَدُ الذي خَبُثَ، وهو مقابلُ البلدِ الطَّيب). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨٥).

وروى ابنُ جرير عن ابن عباس قال: (هذا مَثُلٌ ضَرَبه اللهُ للمُؤمِنِ؛ يقول: هو طَيّبٌ، وعَمَلُه طَيّبٌ، كما البلدِ الطّيبِ ثَمَرُه طيّبٌ، ثم ضربَ مَثَلَ الكافِر، كالبَلدةِ السّبخةِ المالحةِ التي لا تخرُجُ منها البركةُ، فالكافِرُ هو الخبيثُ، وعَمَله خبيثٌ). ((تفسير ابن جرير)) (١٠٨/١٠). وممّن اختار ما ذهب إليه ابنُ عباس رضي الله عنهما: ابنُ جرير، وابنُ القيم، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠٨/١٠)، ((إعلام الموقعين)) (١/٨/١-١٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٣١-٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الأجادِبُ: الأرضُ الصُّلبةُ التي تُمسِكُ الماءَ؛ مِنَ الجَدْبِ، وهو القَحْطُ، سَمَّاها أجادِبَ؛ لأنَّها لِصَلابَتِها لا تُنبِتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/ ٤٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٣٤)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) القِيعانُ: جمعُ قاع، وهي الأرضُ المُستَوِيَةُ التي لا نَباتَ فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (( مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (١/ ٢٣٥).





فذلك مَثَلُ مَن فَقُه في دِينِ اللهِ، ونَفَعَه بما بعَثَني اللهُ به، فعَلِمَ وعلَّم، ومَثَلُ مَن لم يَرفَعْ بذلك رأسًا، ولم يقبَلْ هُدى اللهِ الذي أُرسِلْتُ به))(١).

# ﴿ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴾.

أي: ومِثلَما نوَّعْنا الآياتِ الدَّالَّة على إبطالِ الشِّركِ، وإثباتِ رُبوبيَّةِ اللهِ تعالى وألوهِيَّتِه، وعظيم قُدرَتِه على البَعثِ والنُّشورِ، وغير ذلك، ننوِّعُ أيضًا الآياتِ في كُلِّ ما يَحتاجُ إليه النَّاسُ، فنأتي بآيةٍ بعد آيةٍ، في أساليبَ مُختلفةٍ، لقومٍ يَشكرونَ كُلِّ ما يَحتاجُ إليه النَّاسُ، فنأتي بآيةٍ بعد آيةٍ، في أساليبَ مُختلفةٍ، لقومٍ الله تعالى على نِعَمِه، معترفينَ بها ومُقِرِّينَ، ولله تعالى طائعينَ، فهم الذين ينتفعونَ بتلك الآياتِ، ويتَعظونَ بالحُجَج والدَّلالاتِ(۱).

### الغوائدُ التربويَّةُ:

١- الحِرصُ على التذكُّرِ والتفكُّرِ في آلاءِ اللهِ، والنَّظُرُ إليها بِعَينِ الاعتبارِ والاستدلالِ، لا بِعَينِ الغفلةِ والإهمالِ؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قَولُه تعالى: ﴿ وَهُوَ الاستدلالِ، لا بِعَينِ الغفلةِ والإهمالِ؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قَولُه تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهَ عَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَ حَتَى إِذَا أَقلَتُ سَحَابًا ثِقالًا سُقَنَهُ لِللَّهُ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثّمَرَتِ كَذَلِك غُوْبُ ٱلمَوقَى لَعَلَّكُمْ لَلْكَ مَنْ اللَّهُ وَن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِك غُوْبُ ٱلمَوقَى لَعَلَّكُمْ لَلْكَ مَن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِك غُوْبُ ٱلمَوقَى لَعَلَّكُمْ لَنَا اللهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِك غُوْبُ ٱلمُولَى لَعَلَّكُمْ لَيْ الشَّمَرَتِ كَذَلِك عَلَيْ اللّهَ الْمَولَى اللَّهُ اللّهُ السّمَاءَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢ قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ, بِإِذِن رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْبُ إِلَّا فَكَرُجُ نَبَاتُهُ, بِإِذِن رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْبُ إِلَّا فَكَرُونَ ﴾ هذا مِثالٌ لِلقُلوبِ حينَ يَنزِلُ عليها الوَحيُ الذي هو مادَّةُ الحياةِ، كما أنَّ الغَيثَ مادَّةُ الحياةِ؛ فإنَّ القُلوبَ الطَّيبةَ حين يَجِيئُها الوَحيُ، تَقبَلُه وتَعلَمُه، وتُنْبِتُ بحسب طِيب أصلِها، وحُسنِ عُنصُرِها،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٥۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤١٤)، ((تفسير القرطبي))
 (۷/ ۲۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٣٧ – ٤٣٩).
 (۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲).



وأمَّا القُلوبُ الخَبيثةُ التي لا خَيرَ فيها، فإذا جاءَها الوحيُ لم يجِدْ مَحَلَّا قابلًا، بل يجِدُها غافلةً مُعرضةً، أو مُعارِضةً، فيكون كالمَطَرِ الذي يمُرُّ على السِّباخِ والرِّمالِ والصُّخورِ، فلا يؤثِّرُ فيها شيئًا، وهذا كَقَولِه تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا اللَّياتُ الرَّمالَ والسُّخورِ، فلا يؤثِّرُ أيها شيئًا، وهذا كَقَولِه تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا اللَّياتُ اللَّهَا اللَّهَاتُ اللَّهَاتُ اللَّهَا اللَّهَاتِ (۱).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ. بِإِذِنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ اللهَ عَرَدُ وَالْبَكُ ٱلْكَيْبُ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴾ ليس المقصودُ مُجَرَّدَ تفصيلِ الحوالِ الأرضِ بعد نُزولِ المَطَرِ؛ لأنَّ الغَرَضَ المسوقَ له الكلامُ يجمَعُ أمرينِ: العبرةَ بصُنعِ الله، والموعظةَ بما يماثِلُ أحوالَه، فكذلك يُخرِجُ اللهُ الموتى، وكذلك يَنتفِعُ برحمةِ الهدى مَن خُلِقَت فِطرَتُه طيِّبةً قابلةً للهدى، كالبلدِ الطَّيِّبِ ينتفِعُ بالمَطرِ، ويُحرَمُ مِنَ الانتفاعِ بالهدى مَن خُلِقَت فِطرَتُه خبيثةً، كالأرضِ ينتفِعُ بالمطرِ، فلا تُنبِتُ نباتًا نافعًا (٢).

## الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِ عَنُوسِلُ الرِّيكَ بَشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَنَّ وَجَلَّ الرِّيحِ وانتشارُها من هاهنا وهاهنا أمام المَطَرِ مُبَشِّرةً به؛ مِن غرائِبِ صُنعِه عَزَّ وجَلَّ وعجائِبِه، ومن عظائِم نِعَمِه على خَلقِه، والمرادُ بالرَّحمةِ هنا: المطرُ الأنَّ المطرَ رحمةُ الله يرحَمُ بها عبادَه في الدُّنيا، فيكونونَ في جَدْبٍ وفي فقر، ومواشيهم على وشكِ الهَلاكِ، فيُغيثُهم اللهُ بالمَطَر، فتَنبُتُ زُرُوعُهم وثِمارُهم، وتَنعَمُ مواشِيهم؛ فتكثرُ عندهم اللهُ علاهم اللهُ بالمَطر، فتَنبُتُ زُرُوعُهم وثِمارُهم، وتَنعَمُ مواشِيهم؛ فتكثرُ عندهم الله علاه والأسمانُ والأزبادُ، وتتوفَّرُ عندهم الأشعارُ والأصوافُ والأوبارُ، يَنسِجونَ منها اللَّباسَ وغيرَه مِنَ الفُرُشِ والخِيام (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٢).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ١٥).





٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ ﴾ ريحُ المَطَرِ تكون لَيِّنةً ؛ تجيءُ مرَّةً مِنَ الجَنوبِ، ومرَّةً مِنَ الشَّمالِ، وتتَفَرَّقُ في الجِهاتِ؛ حتى ينشَأ بها السَّحابُ، ويتعَدَّدُ سحاباتٍ مبثوثةً ؛ ومِن أجلِ ذلك عَبَرَ عنها بصيغةِ الجَمعِ لتعَدُّدِ مَهابِها(۱).

٣- الإرسالُ المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِ عَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَهُ وَ إِرسالُ كونيٌّ، ويقابلُه: الإرسالُ الدِّينيُّ، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٢) [الفتح: ٨].

3- في قُولِه تعالى: ﴿ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ جاءت تَسمِيةُ المَطَرِ بالرَّحمةِ ، على اعتبارِ أنَّ الرحمة أُضِيفَتْ إلى اللهِ تعالى هاهنا إضافة المفعولِ إلى فاعِله ، لا إضافة الصِّفةِ إلى الموصوفِ ، فهذه رحمةٌ مخلوقةٌ مضافةٌ إليه إضافة المخلوقِ بالرَّحمةِ إلى الخالِقِ تعالى ، وعليه فلا يمتنعُ الدعاءُ المشهورُ بين النَّاسِ قديمًا وحديثًا ، وهو قولُ الدَّاعي: «اللَّهُمَّ اجمَعْنا في مُستَقَرِّ رَحْمَتِكَ » والمقصودُ به الجنَّة (٣).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَّنَهُ لِبَلَهِ مَّيِّتٍ ﴾ لَمَّا ذَلَّ على العَظَمةِ بالجَمعِ في كلمةِ ﴿ سَحَابًا ﴾ وحَقَّقَ الأمرَ بالوَصفِ في قوله ﴿ ثِقَالًا ﴾ على العَظَمةِ بالجَمعِ في كلمةِ ﴿ سَحَابًا ﴾ وحَقَّقَ الأمرَ بالوَصفِ في قوله ﴿ ثِقَالًا ﴾ أفرَدَ اللَّفظَ، فقال ﴿ سُقْنَهُ ﴾ ولم يقل: سُقْنَاها وذلك دَلالةً على غايةِ العَظَمةِ بِسَوقِه مُجتَمِعًا؛ كأنَّه قِطعةٌ واحدةٌ، لا يفترِقُ جُزءٌ منه عن سائِرِه؛ إذ لو تفرَقَ لاختَلَ أمرُه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٢٤).



7- في قَولِه تعالى: ﴿ أَقَلَتُ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِء مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ دلالةٌ على إثباتِ الأسبابِ والطَّبائع؛ حيث أُخبرَ شُبحانَه أَنَّ الرِّياحَ تَحمِلُ السَّحابَ؛ فجعل هذا الجمادَ فاعلًا بطَبعِه (۱).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيتِ ﴾ نسبةُ السَّوقِ إليه تعالى بنُونِ العَظَمةِ ؛
 التفاتًا لِمَا في المطرِ مِن عَظيمِ المِنَّةِ ؛ إذ هو مِن أَجَلِّ النِّعَمِ وأحسَنِها أثرًا (٢).

٨- اللّامُ في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ سُقْنَهُ لِبَكَدِ مَّيِّتٍ ﴾ لامُ العِلَّةِ؛ أي: لأجلِ بَلَدٍ مَيِّتٍ ، وفي هذه اللّامِ دَلالةٌ على العِنايةِ الرَّبانِيَّةِ بذلك البَلَدِ؛ فلذلك عُدِلَ عَن تعدِيةِ ﴿ سُقْنَهُ ﴾ بِحَرفِ (إلى) (٣)، وهذا على أحدِ القولينِ في (اللام).

9 - لَمَّا كَانَ ذلك موضِعَ قُربِ رَحمةِ اللهِ، وإظهارِ إحسانِه، ذكرَ أَخَصَّ الأرض وهو البَلَدُ؛ حيث مُجتَمَعُ النَّاسِ، ومكانُ استِقرارِهم، فقال: ﴿ سُقَنْهُ لِبَلَدِ ﴾ (١٠).

• ١ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَاۤ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ءِ مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ الاستغراقُ في قُولِه ﴿ كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ استغراقُ حقيقيٌّ؛ لأنَّ البَلَدَ المَيِّتَ ليس مُعَيَّنًا، بل يشمَلُ كُلَّ بلدٍ مَيِّتٍ يَنزِلُ عليه المَطَرُ، فيحصُلُ مِن جميعِ أفرادِ البلدِ المَيِّتِ جميعُ الثَّمَراتِ، قد أخرَجَها اللهُ بواسطةِ فيحصُلُ مِن جميعِ أفرادِ البلدِ المَيِّتِ جميعُ الثَّمَراتِ، قد أخرَجَها اللهُ بواسطةِ الماء (٥٠).

١١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَى اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَا لَاللّهُ وَاللَّاللَّالَّةُ وَاللَّاللَّالَّذِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨٣).





كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ بيانُ أنَّ إخراجَ النَّباتِ بالماءِ هو ممَّا يُتذكَّرُ به إخراجُ الموتى من قُبُورِهم(١).

17 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِ ِ ﴾ أي: بِمَشِيئَتِه وتَيسيرِه، وخُصَّ خروجُ نَباتِ الطَّيِّبِ بذلك، وإن كان كِلَا النَّباتينِ يَخرُجُ بإذنِه تعالى؛ مدحًا وتشريفًا لنَباتِ الطَّيِّبِ، وتنبيهًا على كَثرَتِه وحُسْنِه وغزارةِ نَفعِه، وكذلك لنِسبَةِ الإسنادِ الشَّريفةِ الطَّيِّبةِ إليه تعالى (۱).

١٣ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْبُحُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنِ استقَرَّ فيه وصْفُ الخَبيثِ يَبعُدُ عنه النُّزُوعُ إلى الخَيرِ (٣).

١٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وَنَ ﴾ خَصَّ كَونَها
 آياتٍ بالقوم الشَّاكرينَ؛ لأنَّهم هم المُنتَفِعونَ بسَماع القُرآنِ (٤).

٥١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، ثمَّ قال في الآيةِ التي تليها: ﴿ كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ ﴾، فعبَّر بالشُّكرِ في الآيةِ التي مَوضوعُها الاهتداءُ بالعِلمِ والعَمَلِ والإرشادِ، وعَبَّرَ بالتَّذكيرِ في الآيةِ التي موضوعُها الاعتبارُ والاستدلالُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٧٩)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٨٣).

وقال ابنُ عاشورِ: (أشار إلى طِيبِ نباتِه بأنَّ خُروجَه بإذنِ رَبِّه، فأُريدَ بهذا الإذنِ إذنٌ خاصٌ، هو إذنُ عنايةٍ وتُكريم، وليس المرادُ إذنَ التَّقديرِ والتَّكوينِ؛ فإنَّ ذلك إذنٌ مَعروفٌ، لا يتعلَّقُ الغَرَضُ ببيانِه في مثلِ هذا المقام). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٢٨).



#### بَلاغَةُ الآيتَين:

١ - قوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّينَ جُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ جملة عُطِفتْ على جملة ﴿ يُعَنِي ٱلنَّهَارَ ﴾ وقد حصَلتِ المناسبةُ بينَ آخِرِ الجُمَلِ المعترَضةِ ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وبينَ الجملةِ المُعترَضِ بينها وبين ما عُطِفتْ عليه، بأنَّه لَمَّا ذَكَر قُرْبَ رحمتِه من المحسنِين ذكر بعضًا من رحمتِه العامَّة، وهو المطرُ (١).

- وفيه: تعريضٌ ببشارةِ المؤمنينَ بإغداقِ الغَيثِ عليهم، ونذارةِ المشرِكينَ بالقَحطِ والجُوع (٢).

- وقولُه: ﴿ وَهُو اللَّذِى عُرُسِلُ الرِّيكَ ﴾ قُصِدَ منه تقريعُ المشركينَ، وتفنيدُ إشراكِهم، ويَتْبعُه تذكيرُ المؤمنين، وإثارةُ اعتبارِهم؛ لأنَّ الموصولَ ﴿ اللَّذِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْر أَنَّهُم يَذْهَلُونَ المشركين يَعلمون أَنَّ للرِّياحِ مُصرّفًا، وأنَّ للمطرِ مُنزِلًا، غير أنَّهم يَذْهَلُون أو يَتَذاهلُون عن تَعيينِ ذلك الفاعل؛ ولذلك يَجِيئون في الكلامِ بأفعالِ نُزولِ المطرِ مَبنيّةً إلى المجهولِ غالبًا، فيقولُون: مُطِرْنا بنَوءِ كذا، فأخبر الله تعالى المطرِ مَبنيّةً إلى المجهولِ غالبًا، فيقولُون: مُطِرْنا بنَوء كذا، فأخبر الله تعالى بأنَّ فاعِلَ تلك الأفعالِ هو اللهُ، وذلك بإسنادِ هذا الموصولِ إلى ضَميرِ الجلالةِ في قوله: ﴿ وَهُو ٱللَّذِك يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ ﴾؛ فالخبرُ مسوقٌ لتعيينِ الجلالةِ في قوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِك يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ ﴾؛ فالخبرُ مسوقٌ لتعيينِ صاحبِ هذه الصّلة، فهو بمنزلةِ الجوابِ عن استفهامٍ مقصودٍ منه طلبُ التّعيين (٣).

وفي قولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ع

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٨١).





وقيل: المناسبةُ أنَّ آيةَ الأعرافِ لَمَّا تَقدَّمها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي وَقيل: المناسبةُ أنَّ آيةَ الأعرافِ لَمَّا الْقَرَيْنِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فذكر شبحانه ما تقرَّر وتَحصَّل مِن خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ ممَّا لا تَكرُّر فيه، فلمَّا شبحانه ما تقرَّر وتَحصَّل مِن خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ ممَّا لا تَكرُّر، أعْقَب سبحانه بما ذكر تعالى مِن هذه الأفعالِ العَظيمةِ ما ذكر مِمَّا لا يَتكرَّر، أعْقَب سبحانه بما يتكرَّر ويتوالَى مِن إنعامِه على الخليقةِ، ممَّا به قِوامُ أحوالِهم ومصالِح عَيشِهم؛ فقال سُبحانه: ﴿ يُغْثِي ٱلنَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ﴾، وأمرَ عبادَه بالدُّعاءِ والتضرُّعِ إليه، وحذَّرهم وذكَّرهم باستصحابِ الخوفِ، ثم رجَّاهم بقُربِ رحمتِه ممَّن أحْسَن، ثم عادَ الكلامُ إلى التذكيرِ بجليلِ المتوالي مِن إنعامِه وعظيم ألطافِه، فقال: ﴿ وَهُو الكلامُ إلى التذكيرِ بجليلِ المتوالي مِن إنعامِه وعظيم ألطافِه، فقال: ﴿ وَهُو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٠).



اللّذِي يُرْسِلُ الرّيكَ بَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾؛ فانتظم آخِرُ الكلامِ بأوَّلِه، وارتبطَ عَودُه ببَدْئِه، وتناسَب أوضحَ تَناسُبِ بما يُفْهِمُه الفِعلُ المضارعُ مِن التَّكرُّرِ مِن حيثُ لا يمنع ذلك. وعلى هذا النحو جرَى الواردُ في سُورةِ الرُّوم في قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۗ أَن يُرْسِلُ اللّهُ اللّذِي يُرْسِلُ الرّيكَ ﴾ [الروم: ٤٨]؛ فإنّه جاءَ قَبْلَه قولُه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۗ أَن يُرْسِلَ الرّيكَ عَ اللّهِ الرّيكَ ﴾ [الروم: ٤٦]، ثمَّ اعترَض الرّيكَ مُشِرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ وَلِيَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٤]، ثمَّ اعترَض بقولِه تأنيسًا لرسولِه ووعدًا بنصْرِه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبْكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَآءُوهُم بِالْمَيْنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، ثمَّ عادَ الكلامُ إلى إتمامِ ما تَقدَّم ممَّا يُرسِلُ سبحانه به ولأَجْلِه الرِّياحَ، فقال بصورة عادَ الكلامُ إلى إتمامِ ما تَقدَّم ممَّا يُرسِلُ سبحانه به ولأَجْلِه الرِّياحَ، فقال بصورة مِن النَّعَمِ بها ما ذُكِر قبلُ، وجاءَ بلفظِ الاستقبالِ؛ لأَنَّه مِن تَتْميم ما تَقدَّم وليناسبَه، ولو جاءَ بلفظ الماضِي لَمَا ناسَبَ().

أمَّا في سورةِ الفُرقانِ، فمجيءُ هذا اللَّفظِ فيها بلفظِ الماضي؛ فلأنَّ قبلَ الآيةِ قَوْلَه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَوْلَهُ اللَّهِ مَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ الشَّمْسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَلِيلًا \* ثُمَّ قَبْضَانُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا \* وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٥ - ٤٧] ثم قال: ﴿ وَهُو اللَّذِي آرْسَلَ الرِيكَ بُشَرًا وَجَعَلَ النَّهُ اللَّيْكَ اللَّهُ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّهُ اللَّيْكَ اللَّهُ اللَّيْكَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٥٩١)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٨٢–١٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٥٩٠)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۲۰).





فَطَر وجَعَل، وهُما بمعنى الماضِي لا غير، ولم يقع بعدَ هذا ذِكرٌ مقصودٌ به الاعتبارُ مِن مخلوقاتِه سبحانه، ممَّا نَصَبَه دالًا عليه إلَّا قوله: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي َ أَرْسَلَ الاعتبارُ مِن مخلوقاتِه سبحانه، ممَّا نَصَبَه دالًا عليه إلَّا قوله: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي َ أَرْسَلَ الرَّيْحَ ﴾ [فاطر: ٩]؛ فأَتْبَعَه ماكان مِن جِنسِه ممَّا فعل، فكان اختيارُ لفظ الماضي هاهنا لموافقةِ اسمِ الفاعلِ معنى ومُناسبتِه، ولا يُناسِبُه المستقبلُ(١).

- ومِن المُناسَبةِ الحَسَنةِ كذلِك أنَّه قال تعالى هنا في سورةِ الأعراف: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾؛ فوصَف الرِّياحَ وأَتْبعَها بقولِه: ﴿ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَى وكذلك وقَعَ في سورةِ الفُرقان: قال: ﴿ وَهُوَ الَّذِيَّ أَرْسَلَ الرِّينَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الفرقان: ٤٨]، ولم يَردْ ذلك في سُورتَي الروم وفاطر؛ وذلك لمناسبةٍ حَسَنةٍ؛ فآيةُ الأعراف قد تقدَّمها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ... ﴾، ثمَّ قال: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ وقال: ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ ثم قال: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذا كلِّه استلطافٌ، ونحوه قولُه سبحانَه في سورة الفرقان: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٥]، ثمَّ قال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُّلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٧]؛ فهذا أعظمُ استلطافٍ؛ فناسَب الواردَ في السُّورتَينِ مِن هذا قولُه تعالى عقِبَ إرسالِ الرِّياح: ﴿ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرُّوم ولا في سُورةِ فاطِر مثلُ هذا الاستلطافِ ولا بَعضُه، لم يُتْبَعْ ذِكرُ إرسالِ الرِّياح بما أُتْبِع في آيتَي الأعراف والفرقان؛ إذ لم يكُنْ ذلك ليُناسِب، فجاءَ كلُّ على ما يناسب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٥٩١–٥٩٢)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٨٤-١٨٥).



٢ - قولُه: ﴿ كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ مُعترِضةٌ؛ استطرادًا للمَوعظةِ والاستدلالِ على تَقريبِ البَعثِ الذي يَستبْعِدونَه (١١).

٣- قولُه: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ وَبِإِذِن رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ - قولُه: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ وَإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ المقصودُ مِن هذه الآيةِ التَّمثيلُ، وليس المقصودُ مُجرَّدَ تَفصيلِ أحوالِ الأرضِ بعد نُزولِ المطرِ، أي: كذلِكَ نُخرِجُ الموتَى، وكذلك يَنتفِعُ برَحمةِ الهُدَى مَن خُلقت فِطرتُه طيِّبةً قابلةً للهُدَى، كالبلدِ الطيِّبِ يَنتفِعُ بالمطرِ، ويُحرَم مِن الانتفاعِ بالهُدَى مَن خُلِقت فِطرتُه خَبيثةً، كالأرضِ الخبيثةِ لا تَنتفِعُ بالمطرِ؛ فلا تُنتفِعُ بالمطرِ؛ فلا تُنبِتُ نَباتًا نافعًا (٢).

- وفي هذِه الآيةِ احتِباكٌ؛ إذ لم يُذْكَرْ وصْفُ الطيِّبِ بعدَ نباتِ البَلدِ الطيِّب، ولم تُذكرِ الأرضُ الخَبيثُ قبلَ ذِكرِ النَّباتِ الخبيثِ؛ لدَلالةِ كِلَا الضِّدَّينِ على الآخر، والتقديرُ: والبلدُ الطيِّبُ يخرُج نباتُه طيبًا بإذنِ ربِّه، والنباتُ الذي خَبُثُ يَخرُج نكِدًا مِن البَلدِ الخَبيثِ، وهذا صُنعٌ دَقيقٌ في الكلامِ البَليغ (٣).

- قولُه: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ (الطيِّبُ) وصفٌ على وزن (فَيْعِل)، وهي صيغةٌ تَدلُّ على قُوْ وَ الوصفِ في الموصوفِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ فيه حَصْرُ خُروجِ نَباتِ الذي خَبُثَ على حالةِ النكدِ؛ وهو مبالغةُ شديدةٌ في كونِه لا يكونُ إلَّا هكذا، ولا يُمكِنُ أنْ يُوجَدَ إلَّا نَكِدًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ – $\psi$ / ۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٠).



#### الآيات (٥٩-٦٤)

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَعَوْمِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ اللّهِ قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ وَإِنّا لَنَرَبكَ فِي صَلَالٍ مَّينِ ﴿ اللّهُ عَالَ يَنْقُومِ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْمَكُمُ وَسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ أَوَعِبَتُم اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَوَعِبَتُم اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَوَعِبَتُم اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَوْعَبَتُم اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ مُولَى اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن كُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا كُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ الْمَلَأُ ﴾: أي: أشرافُ النَّاسِ ووجُوهُهم؛ أو الجماعةُ يَجتمعونَ على رأي، فيملؤون العيونَ منظرًا، والنُّفوسَ بهاءً وجلالًا، ويقالُ: فلانٌ ملءُ العيونِ، أي: معظمٌ عندَ مَن رآه، وأصلُ (ملأ) يدلُّ على المساواةِ، والكمالِ في الشَّيءِ(١).

﴿ عَمِينَ ﴾: أي: عَمِيَتْ قلوبُهم عَن مَعرفةِ اللهِ تعالى، والعَمُون جمعُ العَمِيِّ، وهو مَن قَلْبُه أعمَى، لا يعرِفُ الحقَّ، والعَمَى يُقالُ في افتِقادِ البَصرِ والبَصيرةِ، وأصلُ (عمي): يدلُّ على السَّترِ والتَّعطيةِ (٢).

## المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه أرسَلَ نُوحًا إلى قَومِه؛ ليدعُوَهم إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، وتَرْكِ عبادةِ ما سِواه، فقال لهم: اعبُدُوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم مَعبودٌ يستحِقُّ العبادة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱ / ۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ / ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥ / ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( ۱۳۳/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٧٠).



غَيرُه، إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يومِ القِيامةِ، فقالَ الرُّؤَساءُ المُتَكَبِّرونَ مِن قَومِه: إنَّا لَنَراكَ - يا نوحُ - في ضلالٍ واضِح بَيِّنٍ.

قال: يا قوم لسْتُ ضالًا حين دَعَوتُكم إلى التَّوحيدِ، ونَهَيتُكم عن الشِّركِ، ولكنِّي مُرسَلُ إليكم مِن رَبِّ العالَمينَ، أَبَلِّغُكم ما أرسَلَني ربِّي به، وأنصَحُ لكم، وأعلَمُ بما أوحى إليَّ ربِّي ما لا تعلمونَه أنتم، وهل عَجِبْتُم مُستبعِدِينَ أَنْ يأتِيكم تذكيرٌ مِن رَبِّكم على رَجُلٍ مِنكم؛ لأَجْلِ أَنْ يُخَوِّفَكم مِن عُقوبةِ رَبِّكم على كُفْرِكم، ولكي تَتَّقُوا، ولعلَّكم تُرحَمونَ إن أطَعْتُم اللهَ ورسولَه.

ثم أخبرَ الله تعالى أنَّهم كَذَّبوا نُوحًا، فأنجاه، وأنجى كلَّ الذين حمَلَهم معه على السَّفينةِ، وأغرَقَ الَّذينَ كَذَّبوا بآياتِه؛ إنَّهم كانوا قومًا قد عَمُوا عن رؤيةِ الحَقِّ، ولم يُبصِرُوه بقُلوبِهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى في تقريرِ المَبدَأِ والمَعادِ دلائِلَ ظاهرةً، وبَيِّناتٍ قاهرةً، وبراهينَ باهرةً- أتبَعَها بذِكرِ قَصَصِ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ، وفيه فوائِدُ:

أَحَدُها: التَّنبيهُ على أنَّ إعراضَ النَّاسِ عَن قَبُولِ هذه الدَّلائِلِ والبَيِّناتِ، ليس مِن خَواصِّ قَومِ محمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بل هذه العادةُ المَذمومةُ كانت حاصِلةً في جميع الأُمَمِ السَّالفةِ، والمُصيبةُ إذا عَمَّتْ خَفَّتْ، فكان ذِكْرُ قَصَصِهم، وحِكايةُ إصرارِهم على الجَهلِ والعِناد؛ يفيدُ تسليةَ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وتخفيفَ ذلك على قَلْبه.





ثانيها: أنَّه تعالى يَحكِي في هذا القَصَصِ أنَّ عاقِبَةَ أمرِ أولئك المُنكِرينَ كان إلى الكُفْرِ واللَّعنِ في الدُّنيا، والخَسَارةِ في الآخِرَةِ؛ وعاقِبةَ أمْرِ المُحِقِّينَ إلى الدَّفْدِ في اللَّنيا، والسَّعادةِ في الآخِرَةِ، وذلك يُقَوِّي قُلوبَ المُحِقِّينَ، ويكسِرُ قُلوبَ المُبطِلِينَ.

ثالثها: التَّنبيهُ على أنَّه تعالى وإن كان يُمهِلُ هؤلاءِ المُبطِلِينَ، ولكِنَّه لا يُهمِلُهم، بل ينتَقِمُ منهم على أكمَلِ الوُجوهِ.

رابعها: بيانُ أنَّ هذه القصَصَ دالَّةُ على نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لأَنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان أمِّيًّا، وما طالَعَ كِتابًا ولا تتلمذَ على أستاذٍ، فإذا ذَكَر هذه القصصَ على هذا الوَجهِ مِن غير تحريفٍ ولا خَطَأٍ؛ دلَّ ذلك على أنَّه إنَّما عَرَفَها بالوَحيِ مِنَ اللهِ، وذلك يذُلُّ على صِحَّةِ نُبُوَّتِه (۱).

# ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ،

أي: أُقسِمُ على أنَّنا بَعَثْنا نوحًا عليه السَّلامُ إلى قَومِه المُشركينَ؛ ليدعُوَهم إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، عبادةِ غيرِه، فقال لهم: يا قومِ اعبُدُوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم معبودٌ يَستحِقُ العبادةَ غَيرُه، فلا تُشرِكوا به شيئًا(٢).

# ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

أي: إنِّي أخافُ عليكم - إنْ لم تُوَحِّدُوا اللهَ وأشرَكْتُم في عِبادَتِه غَيرَه، ومُتُّمْ على ذلك - عذابَ يوم القِيامةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩٣/١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٤٤٣ – ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٦٠)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٥١).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ \* أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ ﴾ [هود: ٢٥-٢٦].

# ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: قال الأشرافُ والرُّؤساءُ المُتكِّبرونَ عَنِ الحَقِّ مِنْ قَومِ نُوحٍ، حين دَعاهم إلى إفرادِ اللهِ بالعِبادةِ: إنَّا لَنَعتقِدُ أنَّك - يا نوحُ - في خطإ، وذَهابٍ عَنِ الحَقِّ بيِّنٍ وواضح؛ حيث تدعُونا إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، وتَرْكِ ما كان يعبُدُ آباؤُنا(۱).

# ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: يا قومِ لستُ في حَيدةٍ عَن طَريقِ الحَقِّ حين دَعَوتُكم إلى توحيدِ اللهِ، ونَهَيتُكم عَنِ الشِّركِ به، ولكنِّي مُرسَلُ إليكم مِنَ الذي خلَقَ كُلَّ شَيءٍ، وهو مالِكُه ومُدَبِّرُ شُؤونِه (٢).

# ﴿ أُبِلِّغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا نَفَى نُوخٌ عليه السَّلامُ عَن نَفسِه العَيبَ الذي وَصَفوه به، ووصَفَ نَفسَه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦١)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٥٣).

قال السَّمينُ الحلبي: (والملأُ: الأشرافُ، سُمُّوا بذلك لأنَّهم يَملَؤُون العُيونَ هَيبةً، أو المجالِسَ إذا حَضَروا، أو لأنَّهم مَليئونَ بما يُحتاجُ إليهم فيه. وقال الفرَّاء: الملأ: الرِّجالُ، في كلِّ القُرآنِ، وكذلك القَومُ والرَّهطُ والنَّفَرُ). ((الدر المصون)) (٢/ ١٣٥). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢٤٣).

وقال ابنُ عاشور: (الرُّؤيةُ قلبيةٌ بمعنى العِلمِ، أي: إنَّا لَنُوقِنُ أَنَّك في ضلالٍ مُبِينٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٤٨٠).



بأشرَفِ الصِّفاتِ وأجَلِّها، وهو كَونُه رسولًا إلى الخَلقِ مِن ربِّ العالَمينَ - ذَكَرَ ما هو المقصودُ مِنَ الرِّسالةِ، والثاني: تقريرُ النَّصيحة (١)، فقال:

# ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾.

أي: وَظيفَتي أَن أُوصِلَ إليكم الرِّسالةَ التي أرسَلني اللهُ بها، وهي أَمْرُكم بتوحيدِه، ونَهيُكم عن الشِّركِ به، ودَعْوَتُكم لِطاعَتِه، وأنا أبغي لكم بذلك الخيرَ في الدُّنيا والآخِرةِ(٢).

كما قال تعالى عن نُوحِ عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ إِنِي لَكُو نَذِيرٌ مَّبِينٌ \* أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرُ لَكُو مِّن ذُنُوبِكُو وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ [نوح: ٢ - ٤]. وقال سبحانه حاكيًا قَولَ نُوحِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ فَقُلْتُ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ

وقال سبحانه حاكيا قول نوح عليه الصلاه والسلام. ﴿ فَقَلَتُ السَّعَامَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّنَتٍ وَيَجْعَلَ لِللَّهُ مَا أَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّنَتٍ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَا لَا يَكُو اللَّهُ اللَّ

# ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

أي: وأعلَمُ - بما أَوْحى اللهُ إليَّ؛ مِن أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، كمَغفِرَتِه للتَّائبينَ، وشِدَّةِ بأسِه على المُشركينَ، وعَدَمِ تأخيرِ عذابِه عنهم إذا جاء، وغيرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩٦/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٦٢)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٥٥، ٤٨٢). قال أبو السعود: (وجَمَعَ ﴿ رِسَلَاتِ ﴾ لاختلافِ أوقاتِها، أو لتنَوُّعِ مَعانيها). ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٦).

وقال محمد رشيد رضا: (جَمعُ الرِّسالةِ باعتبارِ مُتعَلِّقها وموضوعِها، وهو متعَدِّد: منه العقائِدُ، وأهمُّها التوحيدُ المُطلَق الذي بدأ به، ويَتلُوه الإيمانُ باليَومِ الآخِرِ، وبالوحيِ والرِّسالةِ، وبالملائكةِ والجنَّةِ والنَّارِ، وغيرِ ذلك، ومنه الآدابُ والحِكمُ، والمواعِظُ والأحكامُ العَمَليَّةُ من عباداتٍ ومُعاملاتٍ). ((تفسير المنار)) (٨/ ٤٣٨). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٤٧).



ذلك- ما لا تعلَّمُونَه (١).

كما قال تعالى عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ يَنَوَّهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرُ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [نوح: ٢-٤].

﴿ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّحُمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ أُوَعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ ﴾.

أي: هل تعَجَّبتُم مُستبعِدينَ أن يَجِيئكم تذكيرٌ مِنَ اللهِ، أنزَلَه على رَجُلٍ مِنَ البَشَرِ، تعرفونَ نَسَبَه وصِدقَه؟ أي: فكيفَ تَعجَبونَ مِمَّا لا ينبغي العَجَبُ منه؟! فليس بعَجَبٍ أن يُوحِيَ اللهُ إلى رجُلٍ منكم؛ رحمةً بكم، وإحسانًا إليكم (٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّشَلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَزَلَ مَلَيْهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهُذَا فِي ٓ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ \* إِنْ هُو لِلْاَ رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَى حِينِ ﴾ [المؤمنون: ٢٤ - ٢٥].

# ﴿ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ﴾.

أي: لأَجْلِ أَن يُخَوِّفَكم عِقابَ اللهِ على كُفرِكم به، ولكي تَجعَلوا بينكم وبينَ عِقابِه وقايةً؛ بتوحيدِه، وامتثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نَواهِيه، ولكي يرحَمَكم ربُّكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۱۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۳۹۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۳۲٫۲۳۲)، ((العذب النمير)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ۴۳۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۰۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٩)، ((تفسير الرازي)) (۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (۷/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٩٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٤٥٨).





إن أطَعتُم اللهَ ورَسُولَه(١).

كما قال تعالى عن نوحٍ عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ إِنِّ لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينُ \* أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُو مِّن دُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ [نوح: ٢ - ٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢].

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغَرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّعَايَـٰنِنَاً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ فَكَذَّا بُوهُ فَأَنْجَينَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾.

أي: فتمادى قومُ نُوحٍ في تكذيبِ رَسُولهِم نوحٍ عليه السَّلامُ، فأنجيناه والَّذينَ حَمَلَهم معه في السَّفينةِ مِنَ المُؤمنينَ، ومِن كُلِّ ذَكرٍ وأنثى مِن أصنافِ الحَيواناتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٤-٥٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ \* فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَ آ اَيَةً لِلْعَمَانِينَ ﴾ [هود: ٤٠].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ وَبَاكَ لَا فَهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۶۲ - ۲۶۳)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦٣)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٩٧ - ١٩٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٦٠ - ٧٦٧).



111-7717.

# ﴿ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُوا بِتَايَنْنِنَا ﴾.

أي: وأغرَقْنا بالطُّوفانِ جَميعَ الكُفَّارِ، الذين كذَّبوا بآياتِنا(١).

كما قال تعالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيٓكَ نِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ﴾ [نُوحِ: ٢٥].

# ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴾.

أي: إِنَّ الكُفَّارَ الذين كذَّبُوا نُوحًا، قد عَمُوا عَنِ الحَقِّ، فلم يُبصِرُوه بقُلوبِهم، ولم يَهْتدوا له (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُ أَعُنُنُ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَكِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

### الغوائدُ التربويَّةُ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٦٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۰/ ٢٦٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٢٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٧٠).





لِقَومِه: ﴿ أَعْبُدُوا أَلَنَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلغُوتَ ﴾ (١) [النحل: ٣٦].

٢- يُستفادُ مِن قوله تعالى: ﴿ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ أنّه ليس لهم إله ما يستحِقُ أن يُوجَه إليه نَوعٌ ما مِن أنواعِ العبادةِ، لا لِرجاءِ النّفع، أو كفع الضّررِ منه لِذاتِه، ولا لأجلِ تَوسُّطِه وشفاعَتِه عند اللهِ تعالى، بل الإلهُ الحَقُّ الذي يستحِقُّ أن تتوجَّه القلوبُ إليه بالدُّعاءِ وغيرِه، هو اللهُ وَحدَه - سُبحانه وبحَمدِه (۱).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴾ فائدة حَرفِ التَّرجِّي التَّنبية على أنَّ الرَّحمة مِنَ اللهِ تعالى مَحضُ تَفضلٍ، وأنَّ المُتَّقي ينبغي ألَّا يَعتمِدَ على تقواه، ولا يأمَنَ مِن عذابِ اللهِ (٣).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ يُفيدُ أنَّ أولَ الواجِباتِ التَّوحيدُ، وما عدا هذا مِن الأقوالِ، فخطأٌ، كقولِ مَن يَقولُ: أوّلُ الفروضِ النَّظَرُ، أو القَصْدُ إلى النَّظَرِ، أو المعرفةُ، أو الشَّكُ الذي يُوجِبُ النَّظَرَ.
 الفُروضِ النَّظُرُ، أو القَصْدُ إلى النَّظَرِ، أو المعرفةُ، أو الشَّكُ الذي يُوجِبُ النَّظَرَ.
 فكُلَّ هذه الأقوالِ خَطأٌ (٤).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ ذكر أوَّلًا قولَه: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ وذلك لمناسبةٍ حَسنةٍ ؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٤١١)، وينظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٥٤).



فالثَّاني كالعِلَّةِ للأوَّلِ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ لهم إلهٌ غَيرُه، كان كلُّ ما حصَلَ عندهم مِن وُجوهِ النَّفع والإحسانِ، والبِرِّ واللُّطفِ؛ حاصلًا مِنَ اللهِ، ونهايةُ الإنعامِ تُوجِبُ نهايةَ التَّعظيم(١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَقَالَ يَقَوْمِ الْعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَ ﴾ وكذلك قولُه: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ اناداهم بـ ﴿ يَنْقَوْمِ ﴾ مُضافة إليه؛ لتذكيرهم بآصِرة القرابة اليتحقّقوا أنّه ناصِحٌ ، ومُريدٌ خيرَهم، ومُشفِقٌ عليهم، وأنّه لا يُريدُ بهم ولا لهم إلّا الخير (٢). وقيل: عبّر بذلك؛ لأنّه لم يكنْ لهم اسْمٌ خاصٌ مِن أسماء الأُمَمِ يُعرفونَ به، فالتّعريفُ بالإضافة هنا؛ لأنّها أخصَرُ طريقٍ في الدّلالة على هذا المقصِد (٣).

3- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ إنذارٌ مُستأنفٌ عُلِّلَ به الأمرُ بعبادة الله تعالى وَحدَه، المُستَلزِمُ لِتَرْكِ أدنى شوائِبِ الشِّرك بها، وبيانٌ لعقيدة البَعثِ والجزاء، وهي الرُّكنُ الثَّاني مِن أركانِ الإيمانِ بعد التَّسليمِ بالرِّسالةِ (٤).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ حَكَموا بضَلالِ نُوحٍ-حاشاه ذلك عليه السَّلامُ- وأكَّدوه بالتَّعبيرِ بالرُّؤية؛ كأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم يعتقِدُ ذلك اعتقادًا، هو في الثُّقَةِ به كالرُّؤيةِ(٥).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكِكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، فيه التَّنبيهُ بِقَولِه ﴿

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٦).





رَّبِ ٱلْعَكِينَ ﴾ على أنَّه تعالى هو المالِكُ لأمُورِهم، النَّاظِرُ لهم بالمَصلحةِ؛ فلأَجْل ذلك وَجَّهَ إليهم رَسولًا يَدعُوهم إلى إفرادِه بالعِبادةِ(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾، قال أوَّلًا: ﴿ أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّى ﴾ وهذا مبدأ أمرِه معهم، وهو التَّبليغُ، ثمَّ قال: ﴿ وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ أي أُخلِصُ لكم في تَبيينِ الرُّشدِ، والسَّلامةِ في العاقِبةِ، إذا عَبدتُم اللهَ وَحدَه، ثمَّ قال: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ مِن بطشِه بكم، وهو مآلُ أمرِكم إذا لم تُفرِدُوه بالعِبادة؛ ففي هذا التَّرتيبِ أحسَنُ سياقٍ؛ إذ نبَّه على مبدأ أمرِه ومُنتَهاه معهم (٢).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ جَآءَكُورُ ذِكْرُ مِن رَبِّكُو عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُورُ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ قولُه: ﴿ مِّنكُورُ بَاللهِ تعالى: ﴿ جَآءَكُورُ ذِكْرُ مِن رَبِّكُو عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُورٍ لِيُنذِركُمْ ﴾ قولُه: ﴿ مِنكُونَ اللهِ أَي: تَعرِفُونَ نَسَبَه، فهو منكم نَسَبًا، وذلك لأنَّ كَونَه منهم يُزيلُ التَّعجُّبَ؛ لأنَّ المَرءَ بمَن هو مِن جِنسِه أعرَفُ، وبطهارةِ أحوالِه أعلَمُ، وبما يقتضى الشُّكُونَ إليه أبصَرُ (٣).

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَا قُواْ وَلَعَلَكُو تُرْمَوْنَ ﴾ بَيَّنَ تعالى ما لأجلِه يُبعَثُ الرَّسولُ، فقال: ﴿ وَلِنَا قُواْ )، وما لأجلِه يُنذِرُ، فقال: ﴿ وَلِنَا قُواْ ﴾، وما لأجلِه يُنذِرُ، فقال: ﴿ وَلِنَا قُواْ ﴾، وما لأجلِه يتَقونَ، فقال: ﴿ وَلِنَا لَكُسنِ؛ فإنَّ لأجلِه يتَقونَ، فقال: ﴿ وَلَعَلَكُو تُرْمَوُنَ ﴾، وهذا الترتيبُ في غاية الحُسنِ؛ فإنَّ المقصودَ مِنَ البَعْقِةِ الإنذارُ، والمقصودَ مِنَ الإنذارِ التَّقوى عن كلِّ ما لا ينبغي، والمقصودَ مِنَ النَّقوى الفوزُ بالرَّحمةِ في دارِ الآخِرةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩٨/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٤).





#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

- فيه ابتداءُ هذه القِصَّةَ بالقَسَمِ؛ لتأكيدِ خبَرِها لأوَّلِ مَن وُجِّهَ إليهم الخطابُ بها، وهم أهلُ مَكَّة ومَن وراءَهم مِنَ العَرَبِ؛ إذ كانوا يُنكِرونَ الرِّسالةَ والوَحيَ، على كونِهم أُمِّيِّنَ ليس عندهم مِن علومِ الأُمَم وقصصِ الرُّسُلِ شيءٌ، والقَسَمُ مَحذوفٌ دَلَّ عليه لامُه في بَدءِ الجُملةِ(۱).

- وعطَفَ جُملة ﴿ فَقَالَ يَنَعَوْمِ أَعَبُدُوا أَللّهَ ﴾ على جُملة ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ بالفاء؛ إشعارًا بأنَّ ذلك القولَ صدر منه بفور إرسالِه (٢)، ولم يَعطِفِ الجُملة المنفيَّة ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَ ﴾ بفاء ولا غيرها؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ ومُثبتةٌ على اختصاصِ اللهِ تعالى بالعبادةِ، ورَفْضِ ما سِواه؛ فكانتْ في غايةِ الاتِّصالِ بقولِه: ﴿ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللّهِ عَالَى بالعبادةِ، ورَفْضِ ما سِواه؛ فكانتْ في غايةِ الاتِّصالِ بقولِه: ﴿ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾ (٣).

- قوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ استئنافٌ مسوقٌ لتعليلِ العبادةِ المذكورةِ (١٠) ، وقولُه: ﴿ مِنْ إِلَهِ ﴾ يُفيدُ تأكيدَ النَّفي وعُمومَه (٥٠).

- قوله: ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ مستأنفةٌ ثانيةٌ بعدَ جُملة ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾؛ لقَصدِ التخويفِ والإنذارِ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٢٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٧).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۰).

- وفي هذه الآيةِ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ قال هنا في الأعرافِ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ بغير واو، بَينما قال في سُورة هود والمؤمنون: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا ﴾ [هود: ٢٥، المؤمنون: ٢٣] بواوِ؛ وذلِك لأنَّ ما هنا مستأنفٌ لم يَتقدَّمه ذكرُ نبيِّ، فلم يَكُن فيها ذِكرُ بَعثةِ نَبيٍّ، ومخالفةِ مَن كان له مِن عَدُوٍّ؛ فصارَ الكلامُ هنا كالأجنبيِّ مِن الأوَّل، فلم يُعطَفْ عليه، واستُؤنِفَ ابتداءُ الكلام؛ ليدلُّ على أنَّه في حُكم المنقطع مِن الأوَّلِ. وأمَّا في سُورة هُود فقد تَقدَّمه ذِكرُ الأنبياء مرَّةً بعدَ أخرى؛ لأنَّ أوَّلها افتتح إلى أنْ انتَهَى إلى قِصَّةِ نُوح بما هو احتجاجٌ على الكُفَّارِ بآياتِ اللهِ، التي أَظْهَرَها على أيدي أنبيائِه وألسِنتِهم، صلواتُ اللهِ عليهم، وتَوعُّدُ لهم على كُفرِهم، وذِكْرُ قِصَّة مِن قَصَص مَن تَقدَّمهم مِنَ الأنبياءِ الذين جَحَد بآياتِهم أُممُهم؛ فعُطِفتْ هذِه الآيةُ على ما قَبْلَها إذْ كانت مِثْلَهَا. وما في سورة المؤمنون تَقدَّمه قولُه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢]، ثم قولُه: ﴿ وَلَقَـٰدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]، ثمَّ انقطعتِ الآيُ إلى قولِه: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢]، وكلُّها بالواو؛ فناسَبَ ذِكرها فِيهما؛ فدَخلتْ واوُ العطفِ في قِصَّةِ نُوحِ عليه السَّلام في سورةِ المؤمنون للفْظينِ المُتقدِّمينِ، وهُما: ﴿ وَلَقَدْ ﴾ في رُؤوسِ الآيتينِ، وللمَعْني المقتضى مِن ذِكر الفُلك الذي نَجَّى اللهُ عليه مَن جَعَله أصلَ الخَلْقِ، وبَذْرَ هذا النَّسلِ(١).

- وأيضًا مِن المُناسَبةِ الحَسنةِ أنَّه قال هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾، بَينما قالَ في سُورة هود: ﴿ أَن لاَّ نَعُبُدُوۤ اللهِ اللهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [هود: ٢٦]، وفي سورة عُبُدُوۤ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٩٣ ٥-٥٩٧)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٠-١٢١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ١٩٥).



المؤمنون: ﴿ فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٣]؛ فاختلفتِ المَحكيَّاتُ والقِصَّةُ قِصَّةٌ واحدةٌ، وهذا الاختلافُ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّه وقَعَ بحَسَب اختلافِ الأوقاتِ، وما يُناسِبُ كلُّ وقتٍ، وما يَجْري فيه ويُشاهَدُ مِن أقوالِ المَدْعوِّينَ وأحوالِهم؛ فإنَّ للأنبياءِ- صلواتُ اللهِ عليهم - مقاماتٍ مع أُممهم، يُكرَّر فيها الإعذارُ والإنذارُ، ولا يكونُ دُعاؤُهم إلى الإيمانِ باللهِ في موقفٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ لا يَتغيَّرُ عن حالِه، كذلك الجوابُ يَرِدُ مِن أقوام يَكثُرُ عددُهم، ويَختلفُ كلامُهم ومقصدهم(١١)، ومع هذا فإنَّ لهذا الاختلافِ مُناسبةً حسنةً؛ فإنَّه لَمَّا تَقدَّمَ ذِكرُ اليوم الآخِرِ في غيرِ ما آيةٍ مِن أوَّل سورةِ الأعرافِ إلى ابتداءِ قِصَّة نوح عليه السلام، وقد تَضمَّن ما ذُكِر مِن ذلك مِن أهوالِ ذلك اليوم ما يَعظُم أَمْرُه كقولِه: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ ... ﴾ [الأعراف: ٨] الآية، وقوله: ﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ...﴾ [الأعراف: ٣٨] إلى قوله: ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُّ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٩]، ومَا جرَى مجرَى ذلك إلى قولِه: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُّنَّةِ ... ﴾ [الأعراف: ٥٠] الآية؛ فلمَّا تَقدُّم مِن أهوالِ هذا اليومِ ما لم يَتقدُّمْ في السُّورتَينِ الأُخريين؛ ناسَبه مِن مقالاتِ نُوحِ لقومِه هنا في سورة الأعراف: ﴿إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

<sup>(</sup>١) والقاعدةُ أنَّ (ما ورَد في القرآنِ حكايةً عن غير أهلِ اللسانِ مِن القرونِ الخاليةِ، إنَّما هو مِن معروفِ معانِيهم، وليس بحقيقةِ ألفاظِهم)، فالألفاظُ لها دلالاتٌ أصليَّة تحملُ أصلَ المعْنَى، وتنتهي إليها مقاصدُ المكلَّفين، وهذا النَّوعُ يشتركُ فيه جميعُ الألسنةِ، والنَّوعُ الثَّاني مِن الدَّلالات: الدلالاتُ التابعةُ، وهي التي يختصُ بها لسانُ العربِ، وذلك بحسبِ المخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفسِ الإخبارِ، بالإضافةِ إلى نوعِ الأسلوبِ مِن الإيجازِ والإطنابِ وغير ذلك، فمثلُ هذه التصرفاتِ التي يختلفُ معنى الكلام الواحدِ بحسبِها ليست هي المقصودَ الأصلي، فمثلُ هذه التصرفاتِ التي يختلفُ معنى الكلام الواحدِ بحسبِها ليست هي المقصودَ الأصلي، لكنَّها مِن مكمِّلاتِه ومتمِّماتِه، وبهذا النوعِ اختلفَ العباراتُ وكثيرٌ مِن أقاصيصِ القرآنِ؛ لأنّه يأتي مساقُ القصَّة في بعضِ الشُّورِ على وجهٍ، وفي بعضِها على وجهٍ آخرَ، وفي ثالثةٍ على وجهٍ ثائلٍ. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (٢/ ٧٦٢).



#### عَظِيمٍ ﴾.

وأمّّا في سورة هود؛ فقولُه: ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيهِ ﴾ [هود: ٢٦] مُناسبٌ لقولِه تعالى على لِسان نبيّنا عليه السلام لقومِه ممَّن خاطبه وشافَهه: ﴿وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كِبِيرٍ ﴾ [هود: ٣]، وقولِه: ﴿ وَلَبِنْ وَشَافَهُهُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُ أَ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨]، وقولِه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ٧]؛ فتكرارُ ذِكرِ العذابِ يُناسِبُه ما خُتِمتْ به آيةُ دُعاءِ نُوحٍ عليه السلام مِن قوله: ﴿ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِمٍ ﴾ (١٠).

### ٢ - قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَسَكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينٍ ﴾

- قولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ استئنافٌ مبنيٌّ على سُؤالٍ نشَأَ مِن حكايةِ قولِه عليه السَّلامُ في مُقابلةِ نُصْحه؟ فقيل: قال الرُّؤساءُ مِن قومِه والأشرافُ: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾(٢).

- وقدِ اقترَن جوابُهم ﴿ إِنَّا لَنَرَعْكَ ﴾ بحَرْفِ التَّأْكيدِ (إِنَّ واللَّام)؛ للدَّلالةِ على أَنَّهم حقَّقوا وأكَّدوا اعتقادَهم أنَّ نُوحًا مُنغِمسٌ في الضَّلالةِ -حاشَاه ذلِك عليه السَّلامُ (٣).

- وظَرفيَّةُ ﴿ فِي ضَلَالٍ ﴾ فيها تعبيرٌ عن تَمكُّنِ وصْفِ الضَّلالِ مِن نُوحٍ-حاشاهَ ذلك عليه السَّلامُ- حتى كأنَّه مُحيطٌ به مِن جوانبه إحاطةَ الظَّرفِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/٥٩٨-٦٠٠)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٠).



بالمظروفِ(١).

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال هنا في سُورةِ الأعرافِ في قِصَّة نوح وهود: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَنَّهُ ﴾ بلا فاءٍ، بَينما قاله في سورة هود والمؤمنون: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ﴾ [هود: ٢٧، المؤمنون: ٢٤] بالفاء؛ وذلك لأنَّه في سُورةِ الأعرافِ خرَجَ مَخْرَجَ الابتداءِ، وإنْ تَضمَّن الجوابَ؛ لأنَّهم في جوابهم صاروا كالمُبتدِئين له بالخِطاب، غير سالِكينَ طَريقَ الجواب؛ لأنَّهم قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَبْكَ فِي ضَكَالٍ مُّبِينِ ﴾، فكان كلامُهم له كالكلام الذي يَبتدِئُ به الإنسانُ صاحبَه؛ فلذلك جاءَ بغير فاءٍ مُخالِفًا طريقةَ ما الكلامُ بَعْدَه مبنيٌّ بِناءَ الجوابِ، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ بعدَ قوله: ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ [العنكبوت: ٣٢]. وأمَّا في سُورة هود والمؤمنون فوقَعَ جوابًا لِمَا قبله؛ فناسبتُه الفاءُ؛ فالموضعانِ اللَّذانِ دَخلتْهما الفاءُ ما بَعدَهما ممَّا اقتضاه كلامُ النبيِّ ممَّا رآه الكفَّارُ جوابًا له؛ فكان بناءُ الجواب على الابتداءِ يُوجِبُ دُخولَ الفاءِ (٢). - وأيضًا في قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ ﴾ مناسبةٌ حسنَةٌ، حيث عدَلَ عن وصْفِ الملاِّ بالكُفر هنا في سورة الأعراف، بَينما في سُورتي هود والمؤمنون قال: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [هود: ٢٧، المؤمنون: ٢٤]، فوَصَف الملأَ بالكُفر في السُّورتين؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى أمَر رُسلَه عليهم السلام بالرِّفقِ في دُعاءِ الخلقِ، وحَضَّهم على التلطُّفِ بهم، والصَّبرِ على أذاهم، وعلى

هذا جَرَى دُعاءُ الرُّسل أُممَهم في إخبارِ اللهِ تعالى عنهم، ثمَّ اختلفَ جوابُ

الأممِ؛ فمِن مُسرعِ في الإجابةِ بهدايةِ الله تعالى، ومِن مُبطئ، ومِن مُصمِّم

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٢٠١-٦٠٣)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٢١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ١٩٥).



على ضلالِه، ثم لكلِّ نبيِّ مقاماتٌ ومقالاتٌ بحسب اختلافِ الموطن والمجتمعاتِ، ولكلِّ مقام مقالٌ يُناسُبه؛ فجرَى اختلافُ ما ورَدَ جوابًا بنِسبةِ ما وقَعَ الجوابُ عليه؛ فقومُ نوح ذُكِر في سُورتي هود والمؤمنون إساءةٌ في جوابِهم لنبيِّهم، وإطالةٌ في المرتكب حِين قالوا في سُورة هود: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴾ [هود: ٢٧]، فجَمَعوا في هذِه الإطالةِ تَوهُّمَهم مُساواتَه عليه السَّلام فيما رآه البادِي مِن البَشريةِ والصُّورةِ الإنسانيةِ إلى استرذالِ أَتْباعِه، ومثلُ هذا قولُهم في آيةِ المؤمنون: ﴿مَاهَٰلَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم ﴾ إلى قولِهم: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ﴾ [المؤمنون:٢٤ - ٢٥]؛ فلإساءتِهم فيما ذُكِر مِن الواردِ عنهم في الموضعينِ وُصِفُوا بِالْكَفْرِ، فقال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٧، المؤمنون: ٢٤]، وأمَّا آيةُ الأعراف فقولهم فيها: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴾ ليس كجوابِهم في السُّورتَين الأُخريين لا مِن جِهةِ الطولِ، ولا مِن جِهةِ المعنى؛ فلمَّا لم يَكُنْ في الواردِ في سورةِ الأعرافِ مِن الإطالةِ في العِبارةِ والإبلاغ فيما قَصَدوه مِن المعنى مِثلُ ما في السُّورتَينِ، ناسبَه الإيجازُ (٣).

٣- قوله: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

- قوله: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ النّداءُ في جوابِه إيّاهم؛ للاهتمامِ بالخبر(٤).

- ولم يَرِدِ النَّفيُ مِن نوحِ عليه السَّلامُ على لَفْظِ ما قالَه قومُه قبل ذلك:

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٩٤–١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩١).



﴿إِنَّا لَنَرَكَكَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾، فلم يأتِ التركيبُ: (لستُ في صَلالٍ مِبين)، بل جاء في غاية الحُسنِ مِن نفي أن يَلتبسَ به ويختلطَ ضلالةٌ ما واحدةٌ، وإذا انتفى عنه فردٌ واحدٌ مِن أفرادِ الضَّلالةِ فانتفاءُ غيرِه أَنْفَى وأَنْفَى، أي: ليس بي نوعٌ مِن أنواعِ الضَّلالةِ البتَّة؛ فكان هذا أبلغَ في عُمومِ السَّلب، ف(الضَّلالة) في قوله: ﴿ لَيْسَ بِي صَلَالةٌ ﴾ أخصُّ من الضَّلالِ؛ فكانتُ أبلغَ في نفْي الضَّلالِ عن نفْسِه؛ كأنَّه قال: ليس بي شيءٌ مِن الضلالِ. وقيل: الضلالة أَدْنَى مِن الضَّلالِ وأقلُ ؛ لأَنَّه الا تُطلَقُ إلا على الفَعلةِ الواحدةِ منه، وأمَّا الضلالُ فيطلقُ على القليلِ والكثيرِ مِن جِنسِه، ونَفْيُ الأَدْنَى على الأَعْلَى، لا مِن حيثُ كونُه أخصَ، وهو مِن بابِ التنبيهِ بالأَدْنَى على الأَعْلَى (۱). وقيل: (الضَّلالة) مصدرٌ مِثلُ (الضلال)، وتأنيتُه لفظيُّ محضٌ، والتَّخالُفُ بَينهما تقدَّم لفظ (ضَلال) اسْتُحسِنَ أنْ يُعادَ بلفْظٍ يُغايرُه في السورة؛ دفعًا لِثِقل الإعادةِ (۱).

- وأفادَ تَنكيرُ ﴿ ضَلَالًا ﴾ في سِياقِ النَّفي: المبالغة في النَّفي (٣).

- والباءُ في قَولِه: ﴿ فِي ﴾ للمُصاحَبةِ أو المُلابسةِ، وهي تُناقِضُ معنى الظَّرفيَّةِ مِن قَولِهم في نُوحٍ عليه السَّلامُ: إنَّه ﴿ فِي ضَلَالٍ ﴾، فنَفَى أن يكونَ للضَّلالِ مُتَلَبِّسُ به (٤)، وفي تَقديم هذا الظرفِ ﴿ فِي التعريضُ بضلالِهم (٥).

- قوله: ﴿ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقع استدراكًا للانتفاءِ عن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (۱۱۳/۲)، ((تفسير الرازي)) (۲۹٦/۱٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٢-٨٣)، ((العذب النمير)) (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٨ - ٢٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٨).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٨).



الضَّلالة؛ فكونُه رسولًا مِن الله، مُبلِّغًا رِسالاتِه، ناصحًا، في معنى كونِه على الصِّراطِ المستقيم؛ فصحَّ لذلك أنْ يكونَ استدراكًا للانتفاءِ عن الضلالة (۱۱)، وهو استدراكٌ ممَّا قَبْلَه باعتبارِ ما يَستلزِمه مِن كونِه في أقْصَى مَراتبِ الهداية؛ فإنَّ رَسالةَ ربِّ العالَمِين مستلزِمةٌ لهذا لا مَحالةَ، كأنَّه قيل: ليس بي شَيءٌ مِن فإنَّ رَسالةَ ربِّ العالَمِين مستلزِمةٌ لهذا لا مَحالةَ، كأنَّه قيل: ليس بي شَيءٌ مِن الضَّلالِ، ولكنِّي في الغايةِ القُصْوى من الهداية (۱۱)، وهذا لرفْع مَا تَوهَّموه مِن أنَّه في ضلالٍ حيثُ خالَفَ دِينَهم، أي: هو في حالِ رِسالةٍ عن اللهِ تعالى، مع ما تَقْتضِي الرِّسالةُ من التبليغِ والنُّصحِ والإخبارِ بما لا يَعلمونه، وذلك ما حَسِبوه ضلالًا (۱۳).

- واختيارُ طريقِ الإضافةِ في تعريفِ المُرسَل بقوله: ﴿ رَسُولُ مِّن رَّبِ الْمُرسَل بقوله: ﴿ رَسُولُ مِّن رَبِ طاعتِه على الْمَالَينَ ﴾؛ لِمَا تُؤذِنُ به مِن تَفخيمِ المضافِ، ومِن وجوبِ طاعتِه على جميعِ النَّاسِ؛ تعريضًا بقومِه إذ عَصَوْه (١٤)، و ﴿ مِّن ﴾ في قولِه: ﴿ رَسُولُ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لابتداءِ الغايةِ مُتعلِّقةٌ بمحذوفٍ وقَع صِفةً لـ ﴿ رَسُولُ ﴾، وهي مُؤكِّدةٌ لِمَا يُفيدُه التنوينُ مِن الفخامةِ الذَّاتيةِ بالفخامةِ الإضافيةِ، أيْ: رسولٌ وأيُّ رَسولٍ كائنٌ مِن ربِّ العالَمِين (٥٠).

٤ - قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾
 - قوله: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ استئنافٌ على سبيلِ البيانِ لكونِه رسولًا، وهو مَسوقٌ لتَقريرِ رِسالتِه، وتفصيل أحكامِها وأحوالِها، ويجوزُ أن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٢ - ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٦، ٢٣٨).



تكونَ هذه الجملةُ في موضِع الصِّفة لـ ﴿ رَسُولٌ ﴾ (١)، والمقصودُ منها إفادةُ التجدُّد، وأنَّه غيرُ تاركِ التبليغَ مِن أَجْلِ تَكذيبِهم؛ تَأْييسًا لهم مِن متابعتِه إيَّاهم، ولولا هذا المقصدُ لكان معنى هذِه الجملةِ حاصلًا مِن معنى قوله: ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ ﴾ (٢).

- وقُولُه: ﴿ أَبَلِغُكُمُ ﴾ مِنَ التَّبليغِ، وهي بالتَّشديدِ؛ لإفادةِ مَعنى التَّدريجِ والتَّكرارِ، وذلك يناسِبُ قَولَه: ﴿ رِسَالَاتِ ﴾ بالجَمعِ؛ باعتبارِ مُتعَلقِها وموضوعِها (٣).
- قوله: ﴿رِسَكَتِ رَبِّى ﴾: جَمَع ﴿رِسَكَتِ ﴾؛ لاختِلافِ أوقاتِها، أو لتنوُّعِ مَعانِيها مِن الأوامرِ والنَّواهِي، والمواعظِ والزَّواجِر، والبَشائِر والنَّذائر، أو لأنَّ كلَّ تَبليغ يَتضمَّنُ رسالةً بما بلَّغَه (٤).
- قولُه: ﴿ رَقِي ﴾ فيه تَخصيصُ رُبوبيَّتِه تعالى بِه عليه الصَّلاةِ والسَّلام بعدَ بَيانِ عمومِها للعَالَمين بقوله: ﴿ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾؛ للإشعارِ لعِلَّة الحُكمِ الذي هو تَبليغُ رِسالتِه تعالى إليهم؛ فإنَّ رُبوبيَّتَه تعالى له عليه الصَّلاة والسلامُ مِن موجباتِ امتثالِه بأمْره تعالى بتبليغ رسالتِه تعالى إليهم (٥٠).
- ووَجهُ العُدولِ عَنِ الإضمارِ إلى الإظهارِ حيثُ قال: ﴿ رِسَالَاتِ رَبِّي ﴾،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۸)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٣٦).

وقال ابنُ عاشور: (ثمَّ إِنِ اعتُبرت جملة: ﴿ أَبُلِغُكُمْ ﴾ صِفةً، يَكُنِ العُدولُ عن ضميرِ الغَيبةِ إلى ضميرِ العَيبةِ إلى ضميرِ التكلُّم في قوله: ﴿ أَبُلِغُكُمْ ﴾ وقولِه: ﴿ رَقِي ﴾ الْتِفاتًا، باعتبارِ كونِ الموصوفِ خبرًا عن ضميرِ المتكلِّم، وإنِ اعتُبرت استئنافًا؛ فلا الْتِفاتُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٣).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٦).



ولم يَقُل: (رِسَالاتِه) - هو ما تُؤذِنُ به إضافةُ الرَّبِّ إلى ضَميرِ المُتكَلِّمِ مِن لُزومِ طاعَتِه، وأنَّه لا يَسَعُه إلَّا تبليغُ ما أمَرَه بتبليغِه، وإن كَرِهَ قَومَه (١).

- قولُه: ﴿ وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ في الإتيانِ بالمضارعِ دَلالةٌ على تَجديدِ النُّصحِ لللهُ على تَجديدِ النُّصحِ لهم، وأنَّه غيرُ تاركِه مِن أَجْلِ كراهيتِهم أو بَذاءتِهم (٢).

- الأصلُ في معنى (يَنصَحُ) أَنْ يَتعَدَّى إلى المفعولِ بنَفْسِه، وفي زِيادة اللَّامِ هنا- حيثُ قال: ﴿وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ ولم يقُلْ: (وأَنْصَحُكم)- مبالغةُ ودلالةٌ على إمحاضِ النَّصيحةِ، وأنَّها وقعَتْ خالصةً للمنصوحِ له، مقصودًا بها جانبُه لا غيرُ (٣).

- قَولُه تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ جاء بعد قولِه تعالى: ﴿ أَبُلِّغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ جمعًا لِمَعانٍ كثيرةٍ ممَّا تتضَمَّنُه الرِّسالةُ، وتأييدًا لِثَبَاتِه على دَوامِ التَّبليغِ والنُّصحِ لهم، والاستخفافِ بكراهِيتِهم وأذاهم؛ لأنَّه يعلَمُ ما لا يَعلمونَه مِمَّا يَحمِلُه على الاستِرسالِ في عَمَلِه ذلك؛ فجاء بهذا الكلامِ الجامِع، ويَتضمَّنُ هذا الإجمالُ البديع أيضًا تهديدًا للمُخالِفين من قومِه بحلولِ عَذابِ بهم في العاجِل والآجِل، وتنبيهًا للتأمُّلِ فيما أتاهم به، وفتحًا لبصائرِهم أن تتطلَّبَ العلمَ بما لم يكونوا يَعلمونه، وكلُّ ذلك شأنُه أنْ يَبعثَهم على تصديقِه، وقَبولِ ما جاءَهم به (٤).

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ أُوَعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ عبَّر بالاستفهام دُونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١١٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٤ - ١٩٥).



أَن يقولَ: (لا عَجَبَ)؛ إشارةً إلى أنَّ احتمالَ وُقوعِ ذلك منهم ممَّا يتردَّدُ فيه ظَنُّ العاقِلِ بالعُقلاءِ، فقَولُه: ﴿ أَوَعِجَبَتُمْ ﴾ بمنزلةِ المَنعِ لقضيَّةِ قَولِهم: ﴿ إِنَّا لَنَرَبكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾؛ لأنَّ قَولَهم ذلك بمنزلةِ مُقَدِّمةِ دليلِ على بُطلانِ ما يدعوهم إليه'').

٦- قوله: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ
 إِنَّا يَكِنْنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾

- قوله: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُوا إِنَا الْإِنجَاءِ على الإخبارِ بالإغراقِ، مع أنَّ مُقتضى مقامِ العِبرةِ ققديمُ الإخبارِ بالإنجاءِ على الإخبارِ بالإغراقِ المُنكرينَ؛ وذلك للمسارعةِ إلى الإخبارِ به، والإيذانِ بسَبْقِ الرحمةِ، وللاهتمامِ بإنجاءِ المُؤمنينَ، وتعجيلًا لِمَسرَّةِ السَّامعينَ مِنَ المُؤمنينَ، بأنَّ عادةَ اللهِ إذا أهلَكَ المشركينَ أن يُنجِّي الرسولَ والمُؤمنينَ؛ فذلك التقديمُ يفيدُ التَّعريضَ بالنَّذَارة، وإلَّا فإنَّ الإغراقَ وقَعَ قبل الإنجاءِ؛ إذ لا يظهرُ تحقُّقُ إنجاءِ نُوحٍ ومَن معه إلَّا بعد حُصولِ العَذابِ لِمَن لم يؤمِنوا به (٢).

- وقوله: ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ مُتعلق بمعنى قولِه: ﴿ مَعَهُ ، ﴾ لأنَّ تَقديرَه: استقرُّوا معه في الفُلكِ، بهذا التعليقِ عُلِم أنَّ اللهَ تعالى أمَرَه أنْ يَحمِلَ في الفُلكِ مَعشرًا، وأنَّهم كانوا مُصدِّقين له؛ فكان هذا التعليقُ إيجازًا بديعًا (٣).

- والإتيانُ بالموصولِ (الَّذين) في قَولِه: ﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَانِنَا ﴾ دونَ أن يقولَ: (وأَغْرَقْنا سائرَهم)، أو (بقيَّتَهم)؛ لِمَا تُؤذِن به الصِّلةُ من وجهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٧ -١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٨).



تَعليلِ الخبرِ في قوله: ﴿ وَأَغْرَقْنَا ﴾، أي: أغرقْناهم لأجْلِ تَكذيبِهم (١).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث قال تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿فَأَنجَينَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُم ﴾، وفي سُورة يونس قال: ﴿فَنَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَدُم ﴾ [يونس: ٧٣]؛ فاختلف نقْلُ الفِعل بالهمزةِ في الأُولي، وفي الثانية بالتَّضعيف، وفي الأولى قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ ، ﴾ ، وفي الثانية: ﴿ وَمَن مَّعَدُ ، ﴾ ، فاختَلَف الموصولُ أيضًا ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ أَنْجَيْنا ﴾ أصلٌ في هذا الباب؛ لأنْ (أفعلت) في باب النَّقل أصلٌ لـ (فعلت) وهو أكثرُ؛ فآية الأعراف جاءتْ على الأصل الأكثرِ، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ هو الأصلُ، و(مَنْ) تجيء بمعناها، وتكونانِ مشتركتَينِ في مَعانٍ، و(الذين) خالصةٌ للخبر، مخصوصةٌ بالصِّلة؛ فاستُعمِلَ الأصلُ في اللَّفظين، وهما: (أَنجينا) و(الذين)، ولَمَّا كُرِّرَ هذا الذِّكرُ كان العدولُ إلى اللَّفظين الآخَرين اللَّذين هما معناهما، وهما: (نَجَّينا) و(مَن) أشبه بطريقةِ الفصحاءِ وعادةِ البلغاءِ(٢). وقيل: لأنَّ (أَنْجينا) و(نجَّينا) للتعدِّي، لكنَّ التَّشديدَ يدلُّ على الكثرةِ والمبالَغة؛ فكان في يُونُس ﴿وَمَن مَّعَدُۥ ﴾ ولَفْظُ (مَن) يقعُ على كثرةِ ما يَقعُ عليه (الذين)؛ لأنَّ (مَن) يَصلُح للواحدِ والتثنيةِ والجمع، والمُذكَّر والمؤنَّث، بخِلاف (الذين) فإنَّه لجمْع المذكَّر فحسبُ؛ فكان التَّشديدُ مع (مَن) أَليقَ (٣).

- قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ حرفُ (إنَّ) هنا لا يُقصَدُ به ردُّ الشكِّ والتردُّد؛ إذ لا شكَّ فيه، وإنَّما المقصودُ مِن الحرفِ الدَّلالةُ على الاهتمام

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٠٧–٦١٠)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٢٢).



بالخبرِ، ومِن شأن (إنَّ) إذا جاءت للاهتمامِ أنْ تَقومَ مقامَ فاء التَّفريعِ (۱). - وعبَّر عنهم بالصِّفةِ المُشَبَّهةِ ﴿ عَمِينَ ﴾؛ لِدَلالَتِها على ثُبوتِ الصِّفةِ، وتمكُّنِها بأن تكون سَجِيَّةً (۱).



أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱٤/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ١٩٨).





#### الآيات (١٥-٧٢)

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَغَاهُمُ هُودًا ۗ قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنقُونَ وَ قَالَ الْمَلُ اللّهِ عَلَىٰ الْفَانُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَنظَنُكَ مِن الْكَادِبِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ الْمُؤْنَى وَسُولُ مِن رَبِّ مِن الْمُكَلِّمِينَ اللّهُ الله وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ لِعَلّمُ اللّهُ لِمِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

#### غريبُ الكُلماتِ:

﴿ خُلَفَآءَ ﴾: جَمعُ خَليفةٍ، والخِلافةُ هي النِّيابةُ عَنِ الغَيرِ؛ يُقال: خَلَف فلانُ فلانًا: قام بالأمرِ عنه، إمَّا معه وإمَّا بَعدَه، وأصل (خلف): مجيءُ شَيءٍ بعدَ شيءٍ يقومُ مَقامَه (١).

﴿ بَضُّطَةً ﴾: أي: سَعَةً، مِن بسطْتُ الشَّيءَ: إذا كان مجموعًا، ففَتَحْتَه ووسَّعْتَه، والبَسطةُ في كلِّ شيء السَّعةُ؛ يقال: هو بسيطُ الجِسمِ والباعِ والعِلمِ، وأصل (بسط): امتدادُ الشَّيء (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٢٤٧).



#### ﴿ عَالَا مَ اللَّهُ ﴾: أي: نِعَم، واحِدُها ألَّى وإِلَّى (١).

﴿ وَنَذَرُ ﴾: أي: نترُكَ ونَدَعَ، مِن وَذِرَ يَذَرُ؛ يُقال: فلانٌ يَذَرُ الشَّيءَ، أي: يَقَذِفُه لقلَّةِ اعتدادِه به (۲).

﴿ وَقَعَ ﴾: أي: وجَبَ، من الوُقوعِ وهو ثبوتُ الشَّيءِ وسُقوطُه، وأكثرُ ما جاءَ في القُرآن مِن لفظ (وقع) جاء في العذابِ الشَّديدِ (٣).

﴿ رِجُسُ ﴾: أي: عَذَابٌ وسَخَطُ، ويُطلَقُ الرِّجسُ على كلِّ ما استُقذِرَ مِنَ العَمَلِ، وعلى المُؤَدِّي إلى العَذابِ والعِقابِ والغضَبِ، وأصل (رجس): النَّن، ويَدُلُّ أيضًا على اختلاطٍ، ومنه القَذَرُ؛ لأنه لَطْخُ وخَلْطٌ (٤).

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ﴾ : أي: أهلَكْناهم عَن آخِرِهم، وقطْعُ دابرِ الإنسانِ: هو إفناءُ نَوعِه، ، ودابرُ القومِ آخرُهم، وأصل (قطع): الفَصلُ، وَأصل (دبر): آخِرُ الشَّيْءِ وَخَلْفُهُ، خِلَافُ قُبُلهِ (٥٠).

#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه أرسَلَ إلى قبيلةِ عادٍ أخاهم في النَّسَبِ هُودًا؛ لِيدعُوَهم إلى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۹)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (۲/ ٥٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٨٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢، ٦٧٨).





عِبادةِ اللهِ وَحدَه، وتَرْكِ عبادةِ ما سواه، فقال لهم: اعبُدُوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غَيرُه، أفلَا تتَّقونَ رَبَّكم، وتَخافونَ عَذابَه وسَخَطَه عليكم؟ فقال الرُّؤساءُ المُتكبِّرونَ مِن قَومِه: إنَّا لَنَراك في حُمقٍ وخِفَّةِ عَقلٍ، وإنَّا لنَظُنُّك مِنَ الكاذبينَ.

فقال لهم هودُّ: يا قوم، ليس بي حُمقٌ ولا خِفَّةُ عَقل، ولكِنِّي مُرسَلٌ مِن رَبِّ العالَمين، أُبلِّغُكم ما أرسَلني ربِّي به، وأنا لكم ناصِحٌ أمينٌ، وهل عَجِبْتُم مُستبعِدينَ أن يأتِيكم تذكيرٌ مِن رَبِّكم على رَجُلٍ منكم؛ لأجْلِ أن يُخَوِّفكم مِن عُقوبةِ رَبِّكم على كُفرِكم؟ واذكروا نِعمة اللهِ عليكم؛ إذ جَعلكم تخلُفونَ قومَ نُوحٍ بعد أن أهلكهم، وزادكم في الطُّولِ وقُوَّةِ الأبدانِ، فاذكُروا نِعَمَ اللهِ عليكم؛ لعَلَّكم تفوزونَ وتَسعَدونَ.

قالوا: أجِئتنا لنَعبُدَ اللهَ وَحدَه، ونترُكَ ما كان يعبُدُه آباؤُنا؛ فأْتِنا يا هودُ بما تَعِدُنا مِنَ العذابِ إِن كُنتَ صادِقًا. فقال لهم هُودٌ: قد وقَعَ عليكم مِن ربِّكم عذابٌ وغَضَبٌ لا محالة، أتُخاصِمُونَني في أصنام سَمَّيتُموها أنتم وآباؤُكم، ما جعَلَ اللهُ لكم مِن حُجَّةٍ على عِبادَتِكم لها؟ فانتظِروا ما هو واقِعٌ بكم مِنَ العذابِ، وأنا معكم مُنتَظِرٌ.

ثم أخبَرَ اللهُ تعالى أنَّه أنجاه ومَن مَعه مِنَ المؤمنينَ برحمةٍ منه عَزَّ وجَلَّ، وأهلَكَ بالعذابِ الشَّديدِ الذين كذَّبوا بآياتِه، ولم يكونوا مُؤمنينَ.

#### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ۗ ۗ ﴾. ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

أي: ولقَدْ أرسَلْنا إلى قبيلةِ عادٍ أخاهم في النَّسَبِ هُودًا عليه السَّلامُ؛ لِيَدعُوَهم



إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، وينهاهُم عن عبادةِ غَيرِه، فقال لهم: يا قومِ، اعبُدُوا اللهَ وَحدَه ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غيرُه، فلا تُشرِكوا به شيئًا(١).

### ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾.

أي: أفلا تتَّقونَ رَبَّكم، فتحذَرونه وتخافون سَخَطَه وعقابَه، إن أقمتم على ما أنتم عليه مِن عبادةِ غَيره (٢).

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِكُلَّاكُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّلْمُ الللللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا الل

# ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾.

أي: قال الأشرافُ والرُّؤساءُ، الكَفَرةُ المُتكبِّرونَ عَنِ الحَقِّ مِن قَومٍ هُودٍ حين دعاهم إلى إفرادِ اللهِ بالعبادةِ: إنَّا لنعتقِدُ أنَّك - يا هودُ - في ضلالٍ وحُمقٍ وخِفَّةِ عَقلِ؛ حيث تدعُونا إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، وتركِ ما كان يعبُدُ آباؤُنا (٣).

### ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾.

أي: وإنَّا لنظُنُّ (٤) أنَّك - يا هو دُ- مِنَ الكاذبينَ في ادِّعائِك النُّبوَّةَ، ودَعوَ تِك لنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٧٣).

قال ابن عاشور: (الأخُ هنا مستعمَلٌ في مُطلَقِ القَريبِ، وقد كان هودٌ مِن بني عادٍ.. فالمرادُ أنَّ هُودًا كان مِن ذوي نَسَب قَومِه عادٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱٤/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱۶)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣ / ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية: (وقولهم: ﴿ لَنُظُنُّكَ ﴾ هو ظَنُّ على بابِه؛ لأنَّهم لم يكن عندهم إلَّا ظُنونٌ





إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه (١).

# ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١٧ ﴾.

أي: قال هودٌ لِقَومِه: يا قوم، ليس بي حُمقٌ ولا خِفَّةُ عَقلٍ، حين دعوتُكم إلى توحيدِ اللهِ، ونَهَيتُكم عن الشِّركِ به، ولكِنِّي مُرسَلٌ إليكم مِنَ الذي خلَقَ كُلَّ شَيءٍ، وهو مالِكُه ومُدَبِّرُ شُؤونِه (٢).

# ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُو نَاصِحٌ أَمِينُ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: وظيفتي أنْ أُوصِلَ إليكم الرِّسالة التي أرسَلني اللهُ بها، وهي أمْرُكم بتوحيدِه، ونَهيُكم عنِ الشِّركِ به، ودَعْوَتُكم لطاعَتِه، وأنا أبغِي لكم بذلك الخير في الدُّنيا والآخرةِ، فلا أغُشُّكم ولا أخدَعُكم، أمينٌ على ما ائتَمَنني اللهُ عليه مِنَ الرِّسالةِ، فأبلِّغُها لكم كما أُمِرْتُ(٣).

كما قال تعالى حاكيًا قولَ هُودٍ عليه السَّلامُ: ﴿ يَكَوَّمِ لَا آَسَئُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ الْمَالَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَيْهِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُولَوْا مُجْرِمِينَ ﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُولَوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [هو د: ٥١-٥١].

وتَخَرُّصُّ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧٤).

وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المرادَ بالظنِّ هاهنا اليقينُ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦٤ – ٢٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: 999)، ((تفسير السعدي)) (ص: 999)، ((تفسير ابن عاشور)) (---/ ۲۰۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (---/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٢٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٩)، ((تفسير البغوي)) (رتفسير السعدي)) (ص: ٢٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٢).



﴿ أُوعِجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَّيِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا الْأَعَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَٱذْكُرُوٓا ءَالَآءَ اللّهَ لَعَلَكُمْ نُقُلِحُونَ اللهِ لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ اللهِ .

# ﴿ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾.

أي: هل تعجَّبتم مستبعدينَ أن يَجِيئكم تذكيرٌ مِنَ اللهِ، أنزَلَه على رجُلٍ مِنَ اللهِ، أنزَلَه على رجُلٍ مِنَ اللبَشَرِ، تَعرفونَ نَسَبَه وصِدقَه؛ لأجلِ أن يُخوِّفكم عقابَ اللهِ على كُفرِكم به؟ أي: فكيفَ تعجَبونَ مِمَّا لا ينبغي العَجَبُ منه؟! فليس بعجَبٍ أن يُوحِيَ اللهُ إلى رجلِ منكم؛ رحمةً بكم، وإحسانًا إليكم(١).

كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

# ﴿ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾.

أي: واذكروا نعمة اللهِ عليكم، بأنْ جَعَلَكم تخلُفُونَ قَومَ نُوحٍ في الأرضِ مِن بعدِ هَلاكِهم؛ حيث أبدَلَكم بِهِم (٢).

# ﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾.

أي: واذكروا نعمةَ اللهِ عليكم بما خَصَّكم به على النَّاسِ؛ مِن زيادةٍ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٤). وقال ابنُ عاشور: (عادٌ أوَّلُ أمَّةٍ اضطلعت بالحضارةِ بعد الطُّوفان.. وليس المرادُ أنهم خَلفُوا قومَ نُوحٍ في ديارِهم؛ لأنَّ منازِلَ عادٍ غيرُ منازِلِ قَومٍ نُوحٍ، عند المؤرِّخين). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٥).





الطُّولِ، وقُوَّةٍ في الأبدانِ(١).

كما أخبر الله تعالى أنَّه لم يَخلقْ مثلَ قبيلةِ عادٍ في قوَّتِهم وشدَّتِهم وجبروتِهم (٢) بقولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِلَدِ ﴾ [الفجر :٦-٨].

### ﴿ فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ ﴾.

أي: فاذكُرُوا نِعَمَ اللهِ الكثيرةَ عليكم، واشكُرُوه عليها؛ بِطاعَتِه وعبادَتِه وَحْدَه؛ كي تَفوزُوا وتَسعَدُوا، وتنالوا الخُلودَ في الجَنَّةِ(").

كما قال تعالى حاكيًا قولَ هُودٍ عليه السَّلامُ: ﴿ وَاتَقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدُكُمْ بِأَنْعُمِ وَبَنِينَ \* وَجَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء: ١٣٢ – ١٣٤].

﴿ قَالُوٓا أَجِعُتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا ۖ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ ﴾.

### ﴿ قَالُوا ۚ أَجِتْ تَنَا لِنَعْ بُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْ بُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾.

أي: قالتْ عادٌ قَومُ هُودٍ: أجِئتنا- يا هودُ- كي نعبُدَ اللهَ وَحدَه، ونترُكَ ما كان يعبُدُ آباؤُنا مِن الأصنام، ونتبَرَّأ منها(٤)؟

# ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٢٦٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/٢٦٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((٣/ ٤٨٤ - ٤٨٨)). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٩١).



أي: لن نُوحِّدَ اللهَ، ولن نترُكَ عبادةَ الأصنامِ، فهاتِ -يا هودُ- ما تعِدُنا به مِنَ العَذابِ على عبادةِ غيرِ اللهِ، وتَرْكِنا توحيدَه، إن كنتَ مِن أهلِ الصِّدقِ فيما تقولُ مِن أنَّ العَذابَ واقِعٌ علينا(١).

كما حكى تعالى عنهم بِقَولِه: ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكْنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٢].

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسَمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِ فَٱننظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتظِرِين ﴿ ﴾.

### ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ ﴾.

أي: قال هو ذُ لِقَومِه: قد حلَّ بكم - لا محالة - عَذابٌ وغَضَبٌ مِن رَبِّكم (٢).

﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنٍ ﴾.

أي: كيف تُخاصِمُونَني وتُحاجِجونَني في هذه الأصنامِ التي سَمَّيتُموها أنتم وآباؤُكم آلهةً، زاعِمينَ أنَّها تُعبَدُ مع اللهِ، وهي مُجَرَّدُ أسماءٍ باطلةٍ اختَلَقْتُموها، ولا حقيقة لها، ولم يجعَلِ اللهُ لكم مُطلقًا حُجَّةً على عِبادَتِها (٣)؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۷۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۴۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $(7 \times 7 \times 7)$ ).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $(7 \times 7 \times 7) \times 7 \times 7$ ).



# ﴿ فَأَنظِرُوٓ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾.

أي: فانتَظِروا مُتَرَقِّبينَ وقوعَ عذابِ اللهِ، الذي وعَدْتُكم به، إنِّي أنتظِرُ وأترَقَّبُ معكم نُزُولَه بكم (١).

﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ .

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾.

أي: فأنجينا هُودًا والَّذين معه مِنَ المؤمنينَ بِسَبَبِ رَحْمَتِنا العظيمةِ لهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَيَّـنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْـ مَةِ مِّنَا وَجَيَّنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [هود: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۲۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (م-ب/ ۲۱٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۹۵).





### ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ﴾.

أي: وأهلكنا واستأصلنا بالعَذابِ الشَّديدِ جميعَ الكُفَّارِ المُكَذِّبينَ بآياتِنا مِن قَوم هُودٍ، فلم نُبْقِ منهم أحدًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَافِيكةٍ ﴾ [الحاقة: ٦-٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ \* مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ٤١-٤٢].

وقال سُبحانه: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْدِ نَحْسِ شُسْتَمِرٍ \* تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ [القمر: ١٨ - ٢٠].

### ﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وما كان قَومُ هُودٍ مُؤمنينَ باللهِ، ولا بما جاءَهم به رسولُه هودٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۰۰۷).

قال أبو حيان: (جملةٌ مُؤَكِّدة لقوله: ﴿كَذَّبُوا بِعَايَنِيْنَا ﴾ ويحتملُ أن يكونَ إخبارًا مِنَ الله تعالى أنَّهم ممَّن عَلِمَ اللهُ تعالى أنَّهم لو بَقُوا لم يؤمنوا، أي: ما كانوا ممَّن يقبلُ إيمانًا ألبتَّة، ولو عَلِمَ الله تعالى أنَّهم يؤمنونَ لأبقاهم، وذلك أنَّ المُكَذَّبَ بالآياتِ قد يؤمِنُ بها بعد ذلك، ويَحسُنُ حالُه، فأمَّا مَن حَتَمَ اللهُ عليه بالكُفرِ، فلا يؤمِنُ أبدًا). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٠). وقال الشَّنقيطي: (قوله: ﴿وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تأكيدٌ، وما كانوا في عِلمِ اللهِ مُؤمنينَ أبدًا؛ لأنَّ اللهَ طَبَعَهم على الشَّقاوةِ، والعياذُ باللهِ جَلَّ وعلا). ((العذب النمير)) (٣/ ٧٠٥).





كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوَّلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٥٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِحَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوَاْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ \* وَأُنْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ۗ أَلَاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۚ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود: ٥٩-٢].

وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ٥٥].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١- قال اللهُ تعالى حكايةً عَنِ المَلاِ: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِن ... ﴾ في الْكَذِبِينَ \* قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِيّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ... ﴾ في إجابة الأنبياء عليهم السَّلامُ مَن نَسَبَهم إلى الضَّلالة والسَّفاهة بما أجابُوهم؛ مِن الكلامِ الصَّادِرِ عنِ الحِلمِ والإغضاء، وتَرْكِ المُقابلة بما قالوا لهم، مع عِلْمِهم الكلامِ الصَّادِرِ عنِ الحِلمِ والإغضاء، وتَرْكِ المُقابلة بما قالوا لهم، مع عِلْمِهم بأنَّ خُصُومَهم أضَلُّ النَّاسِ، وأَسْفَهُهم - أدبٌ حَسَنٌ، وخُلُقٌ عظيمٌ، وحكاية اللهِ عَزَّ وجلَّ عنهم ذلك؛ تعليمٌ لِعبادِه كيف يُخاطِبونَ السُّفَهاءَ، وكيف يُغْضُونَ عنهم، ويُسْبلونَ أذيالَهم على ما يكونُ منهم (۱).

٢- في قولِ هُودٍ عليه السَّلامُ لِقَومه: ﴿ يَنَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِخِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ دليلُ على أنَّ تَرْكَ الانتقامِ أوْلى؛ فإنَّهم لَمَّا قالوا له: ﴿إِنَّا لَنَرْناكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ لم يُقابِلْ سَفاهَتَهم بالسَّفاهةِ، بل قابَلَها بالحِلمِ له: ﴿إِنَّا لَنَرَناكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ لم يُقابِلْ سَفاهَتَهم بالسَّفاهةِ، بل قابَلَها بالحِلمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۱۲/۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٧).



والإغضاءِ<sup>(١)</sup>.

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَذْ كُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُم نُقُلِحُونَ ﴾ إنَّما أمرَهم بالذُّكْرِ؛ لأنَّ النَّفسَ تنسى النِّعمَ فتكفُّرُ المُنعِم، فإذا تذكَّرَتِ النِّعمةَ رأَتْ حَقَّا عليها أن تَشكُرَ المُنعِم؛ ولذلك كانت مسألةُ شُكرِ المُنعِم مِن أَهَمٍّ مَسائِلِ التَّكليفِ(٢).

٤ - ذكرُ آلاءِ الله تبارك وتعالى ونِعَمِه على عبدِه سببُ الفلاحِ والسَّعادة؛ لأنَّ ذلك لا يزيدُه الا محبةً لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشهودَ تقصيرِه، بل تفريطِه في القليلِ مما يجبُ لله عليه، قال تعالى: ﴿ فَأَذْ كُرُواْ ءَالاَءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمُ نُقُلِحُونَ ﴾ (٣).

٥- إنْ قِيلَ: العبدُ في بعضِ الأحيانِ قد لا يكونُ عنده مَحَبَّةٌ تَبعَتُه على طلَبِ مَحبُوبِه، فأيُّ شَيءٍ يُحرِّكُ القُلوبَ؟ قُلنا: يُحرِّكُها شيئانِ: أحدُهما كثرةُ الذَّكرِ للمَحبوبِ؛ لأنَّ كثرةَ ذِكرِه تُعلِّقُ القلوبَ به؛ ولهذا أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بالذِّكرِ الكثيرِ، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللهَ وَلهذَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا الكثيرِ، فقال تعالى: ﴿ فَأَذَ كُرُوا الله تعالى: ﴿ فَأَذَ كُرُوا اللهَ عَالى: ﴿ فَأَذَ كُرُوا اللهَ عَالَى: ﴿ فَأَذَ كُرُوا اللهَ عَالَى: ﴿ فَاللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ الكَرْمِ والحِلمِ والحَلْمُ والخِلْلُ الرَّحِاءُ يُحَرِّكُ المُعلَّةُ الكَرْمِ والحِلمِ والحَلْمُ والخِلْمُ اللهُ الكَرْمِ والحِلمِ والخَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠١).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/  $(7 \cdot \xi)$ .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٢٢٩).





والعَفوِ، وما ورد في الرَّجاءِ(١).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِ أَسُمَا عِ سَمَّيْتُمُوهَا آ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ مَانَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ﴾ أَنَّ كُلَّ ما يتَعَلَّقُ بِعِبادَتِه لا يجوزُ أَنْ يُؤخَذَ إلَّا مِمَّا أَنزَلَه على رُسُلِه؛ إذ لا يَعلَمُ ما يُرضِيه ويصِحُّ عنده مِن عِبادَتِه إلَّا المُبَلِّغُونَ عنه (٢).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ أي: في النَّسَبِ؛ لأَنَّهم عنه أفهَمُ، وبحالِه في الثِّقةِ والأمانةِ أعرَفُ (٣).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ لَمَّا عَطَفَ ذِكرَ هُودٍ على نوحٍ - عليهما السلام - بَيَّنَه بِقَولِه: ﴿ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾، ولم يُوصَفْ نُوحٌ بأنَّه أخٌ لِقَومِه؛ لأنَّ النَّاسَ في زَمَنِ نوحٍ لم يكونوا قد انقسَموا شُعوبًا وقبائِلَ (٤٠).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ دليلٌ على جوازِ تَسميةِ القَريبِ الكافِر (أخًا)(٥).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾
 قد شابَهَت دعوةُ هُودٍ قومَه، دعوة نُوحٍ قومَه في المُهِمِّ مِن كلامِها؛ لأنَّ الرُّسُلَ مُرسَلونَ مِنَ اللهِ، والحكمةُ مِنَ الإرسالِ واحدةٌ، فلا جَرَمَ أَنْ تتشابَهَ دَعَواتهُم، وفي الحديثِ: ((الأنبياءُ أبناءُ عَلَّاتٍ))(١)، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱللّهِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِـ الحديثِ: ((الأنبياءُ أبناءُ عَلَّاتٍ))(١)، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱللّهِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِـ الحديثِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ٩٦،٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٤٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة.



نُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴿(١).

٥- الغايةُ التي بُعِثَ مِن أَجلِها الرُّسُلُ: إفرادُ اللهِ تعالى بالعبادةِ، والنَّهيُ عن جميعِ المُوبِقاتِ، مِن الكُفرِ والفُسوقِ والعِصيانِ؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ (٢).

7 - قال اللهُ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ قد تشابَهَتْ أقوالُ قوم هُودٍ، وأقوالُ قوم نُوحٍ في تكذيبِ الرَّسولِ؛ لأنَّ ضَلالةَ المُكَذِّبِينَ مُتَّحدةٌ، وشُبُهاتِهم مُتَّحِدة، كما قال تعالى: ﴿ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ اللهُكَذِّبِينَ مُتَّحدةٌ، وشُبُهاتِهم مُتَّحِدة، كما قال تعالى: ﴿ أَتَوَاصَوا بِهِ عَلَى هُمُ اللهُ مَ اللهُ مَا غُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨] فكأنهم لَقَنَ بَعضُهم بعضًا كما قال تعالى: ﴿ أَتَوَاصَوا بِهِ عَلَى هُمُ قَوْمٌ مُ طَاغُونَ ﴾ (٣).

٧- يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْمَعْلَمِينَ ﴾ أنَّ الرِّسالة لا يُختارُ لها إلَّا أهلُ الحَصافة برُجحانِ العَقلِ، وسَعَةِ الْحِلمِ، وكَمالِ الصِّدقِ، وإلَّا لفات ما يُقصَدُ بها مِنَ الحكمةِ، ولم تَقُمْ بها لله الحُجَّةُ (٤).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكِكِنِى رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فيه مَدحٌ للنَّفسِ بأعظَم صِفاتِ المَدحِ؛ ومَدحُ الذَّاتِ الأصلُ فيه أنَّه غيرُ لائقٍ بالعُقلاءِ، لكن إنَّما فَعَلَ هُودٌ ذلك؛ لأنَّه كان يجِبُ عليه إعلامُ القومِ بذلك، وذلك يدلُّ على أنَّ مَدْحَ الإنسانِ نَفسَه إذا كان في مَوضِع الضَّرورةِ؛ جائِزٌ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (٨-ب/ ٢٠١، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٨٦).





9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ لَمَّا كانوا قد رَمَوْه - عليه السَّلامُ - بالسَّفَهِ الذي هو مِن غَرائِزِ النَّفسِ؛ لأنَّه ضِدُّ الحِلمِ والرَّزانة - عَبَرَ عن مضمونِ الشَّفةِ الذي هو مِن غَرائِزِ النَّفسِ؛ لأنَّه ضِدُّ الحِلمِ والرَّزانة - عَبَرَ عن مضمونِ الخُملةِ النَّافية له بما يقتضي الثَّبات، فقال: ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ ﴾ أي: لم يزَلِ النُّصحُ من صفتي، ثابتُ فيَّ ومتمكِّنٌ منِّي (۱).

١٠ قولُ الله تعالى: ﴿ فَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أسنَدُوا الفِعلَ إلى ضَميرِه؛ تعريضًا بأنَّ ما تَوَعَّدَهم به هو شيءٌ مِن مُختَلَقاتِه، وليس مِن قِبَلِ اللهِ تعالى (٢).

11 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ عَقَبوا كلامَهم بالشَّرطِ فقالوا: ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ استقصاءً لمقدِرَتِه، قصدًا منهم لإظهارِ عَجْزِه عن الإتيانِ بالعذابِ، وجوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ دَلَّ عليه ما قبلَه، تقديره: أتيتَ به، وإلَّا فَلَسْتَ بصادقِ (٣).

١٢ - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ﴾ عَطفُ الغَضَبِ على الرِّجسِ لِبَيانِ أَنَّ الرِّجسَ قد أُريدَ به الانتقامُ الحَتمُ، فلا يُمكِنُ رَفعُه (١٠).

١٣ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَتُجَدِدُلُونَنِى فِ السَّمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُم وَ اَبَاؤُكُم مَا نَزَّلَ اللهِ تعالى: ﴿ أَتُجَدِدُلُونَنِى فِ السَّمَآءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُم وَ وَابَاؤُكُم مَا نَزَّلَ اللهُ هذا التفعيلُ يأتي بمعنى الفِعلِ المُجَدّد، وبمعنى الفعل بالتّدريج، فقصد النفي بكلِّ اعتبارٍ: سواءٌ كان تجديدًا المُجَدّد، وبمعنى الفعل بالتّدريج، فقصد النفي بكلِّ اعتبارٍ: سواءٌ كان تجديدًا أو تدريجًا، وإشارة إلى أنَّه لو نَزَلَ عليهم في الأمرِ بعبادتِها شيءٌ واحِدٌ، لتوقَفوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٤).



فيه؛ لعَدَمِ فَهْمِهم لمعناه حتى يُكَرِّرَ عليهم الأمرَ فيه مَرَّةً بعدَ أخرى، فدلَّ ذلك قطعًا على أنَّ الأمرَ لهم بعبادةِ الأصنامِ إنَّما هو ظَلامُ الهوى؛ لأنَّه عَمَّى محضٌ، مِن شأنِ الإنسانِ رُكوبُه بلا دليلِ أصلًا (١).

15 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱنْظِرُوۤا إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ فَرْقٌ بين الانتظارَينِ؛ انتظارِ مَن يخشَى وُقوعَ العِقابِ، ومَن يَرجُو مِنَ اللهِ النَّصرَ والثَّوابَ؛ ولهذا فتَحَ اللهُ بين الفَريقينِ، فقال: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ ﴾ أي: هودًا ﴿ وَٱلَذِينَ ﴾ آمَنُوا ﴿ مَعَهُ بِرَحُمَةِ مِّنَا ﴾ فإنَّه الذي هداهم للإيمانِ، وجعَلَ إيمانَهم سببًا ينالونَ به رَحمَته، فأنجاهم بِرَحمته، ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَذِينَ كَ ذَبُوا بِعَايَنِنَا ﴾ فأي: استأصَلْناهم بالعَذابِ الشَّديدِ، الذي لم يُبقِ منهم أحدًا(٢).

10 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ﴾ الدَّابِرُ هو آخِرُ واحدٍ في الرَّحْبِ يتبَعُ أدبارَ القَومِ، ففي الآيةِ إعلامٌ منه تعالى أنَّ أخْذَه لهم كان على غيرِ أخْذِ المُلوكِ الَّذينَ يَعجِزونَ عن الاستقصاءِ في الطَّلَبِ، فتَفُوتُهم أواخِرُ العَساكرِ، والمتفرقين مِن الجُنودِ والأتباع (٣).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا ﴾ وَصْفُهم بالتّكذيبِ بالفِعلِ الماضي لا يُفهِم دوامَهم على تكذيبِهم، بل لنَفْي احتمالِ أنَّهم آمَنُوا بعد التّكذيب، وأنَّ أخْذَهم إنَّما كان لمُطلَقِ صُدورِ التَّكذيبِ منهم، وأنَّهم لم يبادِروا إلى الإيمانِ قَبلَ التَّكذيبِ (٤).

١٧ - قول الله تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٤٠٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٣).





﴿ فائدة نَفْي الإيمانِ عنهم في قولِه: ﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ مع إثباتِ التّكذيبِ بآياتِ اللهِ، هو الإشارةُ إلى مَن آمَن منهم، ومَن نَجا مع هُودٍ عليه السّلامُ، والتّنبيهُ على أنّ الفارق بَينَ مَن نَجَا وبَينَ مَن هلك هو الإيمانُ، كأنّه قال: وقطَعْنا دابرَ الذين كذّبوا منهم ولم يكونوا مِثلَ مَن آمَنَ منهم؛ ليُؤذِنَ أنّ الهلاك خَصَّ دابرَ الذين، ونَجَّى اللهُ المؤمنِين (۱).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا
 نَنَّقُونَ ﴾

- قوله: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ ﴿ وَإِلَىٰ ﴾ على المفعولِ الأصليِّ ﴿ هُودًا ﴾؛ ليتأتَّى الإيجازُ بالإضمارِ؛ حيثُ أُريد وصْفُ هودٍ بأنَّه مِن إخوةِ عادٍ ومِن صميمِهم، مِن غير احتياجٍ إلى إعادةِ لفظ (عاد)، ومع تجنُّبِ عودِ الضَّميرِ على متأخر لفظًا ورُتبةً (٢).

- وقولُه: ﴿قَالَ يَنقَوْمِ ٱعَبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ استئنافٌ مبنيٌّ على سؤالٍ نشأ مِن حِكايةِ إرسالِه عليه السلام إليهم كأنَّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال قوله: ﴿قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾(٣).

- وفُصِلتْ جملةُ: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ ﴾ ولم تُعطَفْ بالفاءِ - كما عُطِف نظيرُ ها المتقدِّمُ في قِصَّة نوح في قوله: ﴿ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، ﴾ المتقدِّمُ في قِصَّة نوح في قوله: ﴿ فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، ﴾ فعُطِفتْ بالفاءِ - ؛ لأنَّ الحالَ اقتضَى هنا أنْ تكونَ مُستأنفة استئنافًا بيانيًّا ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١١٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٩).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٧).



قِصَّةَ هُودٍ لَمَّا ورَدَتْ عقبَ قِصَّة نوحٍ المذكورِ فيها دَعوتُه قَومَه، صار السامعُ مُترقِّبًا معرفة ما خاطَبَ به هودٌ قومَه، حيثُ بعَثَه اللهُ إليهم، فكان ذلك مثارَ سؤالٍ في نفْسِ السَّامعِ أن يقول: فماذا دعا هودٌ قومَه؟ وبماذا أجابوا؟ فيقع الجوابُ بأنَّه قال: ﴿ يُنَقَوْمِ أَعَبُدُوا اللَّهُ ... ﴾؛ فقدْ فُصِلتْ الجُملةُ هنا وفيما يأتِي مِن سائرِ القصص، والفَرقُ المقتضي لذلك أنَّ العطف هُنالك في قِصَّة نوحٍ جاءَ على أصْلِه: وهو كونُ التبليغ جاءَ عقِبَ الإرسالِ؛ لأنَّ التأخيرَ غيرُ جائزٍ، ولَمَّا صارَ هذا معلومًا كان مِن المناسبِ فيما بَعْدَه مِن القصصِ أنْ يجىءَ بأُسلوب الاستئنافِ(۱).

- وجملةُ ﴿أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ استفهاميَّةُ إنكاريةُ معطوفةُ بفاءِ التَّفريع على جُملةِ ﴿مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ والمرادُ بالتَّقوَى الحذرُ مِن عِقابِ اللهِ تعالى على إشراكِهم غيرَه في العِبادةِ، واعتقادِ الإلهيَّةِ، وفيه تعريضُ بوعيدِهم إنِ استمرُّوا على ذلك (٢).

- وإنَّما ابتداً بالإنكارِ عليهم؛ إغلاظًا في الدَّعوةِ، وتهويلًا لفظاعةِ الشِّرْك-إنْ كان قال ذلك في ابتداءِ دَعوتِه (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ فيه تنكيرُ ﴿ سَفَاهَةٍ ﴾؛ لبيانِ نَوعِها، أو المبالغة بعِظَمِها، أي: قالوا: إنَّا لنراكَ في سَفاهةٍ غريبةٍ، أو تامَّةٍ راسخةٍ تُحيط بك مِن كلِّ جانبٍ، بأنَّك لم تَشبُتْ على دِينِ آبائِك وأجدادك، بل قُمتَ تَدْعُو إلى دِينِ جديدٍ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٢٢).



٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ لَكُو ﴾ على عاملِه؛ للإيذانِ باهتمامِه بما يَنفعُهم (١١).

٤ - قوله: ﴿ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَوَاللَّهُ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَادْ كُرُومٍ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَادْ رَحْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

- قوله: ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمُ ذِكُرُ ﴾ الهَمزةُ في قوله: ﴿ أَوَعِجْبَتُمْ ﴾ للإنكارِ والتَّوبيخِ، أي: هذا ممَّا لا يُعجَبُ منه؛ إذ له تعالى التصرُّفُ التامُّ بإرسالِ مَن يشاءُ لِمَن يشاءُ لِمَن يشاءُ لِآ).

- قوله: ﴿ وَٱذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ في هذا التذكيرِ تَصريحٌ بالنَّعمةِ، وتعريضٌ بالنَّذارةِ والوعيدِ بأنَّ قومَ نوح إنَّما استأصلَهم وأبادَهم عذابٌ مِن اللهِ على شِركِهم؛ فمَن اتَّبعهم في صُنعِهم يُوشِكُ أنْ يَحُلَّ به عذابٌ أيضًا (٣).

٥ - قوله: ﴿ قَالُوا الْجِمْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحُدَهُ، وَنَدَرَ مَا كَانَيَعْبُدُ ءَابَاوُنَا فَالْنِكَارِيِّ على بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاريِّ على دَعوتِه للتوحيدِ، وقصَدوا ممَّا دلَّ عليه فِعلُ المجيءِ زيادة الإنكارِ عليه، وتسفيهه على اهتمامِه بأمْرٍ مِثلِ ما دعاهم إليه، وهذا الجوابُ أقلُّ جفوةً وغِلظةً من جوابِهم الأوَّل؛ إذ قالوا: ﴿ إِنَّا لَنَمْنِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ كأنَّهم قصَدوا استنزال نَفْسِ هودٍ، ومحاولة إرجاعِه عمَّا دعاهم إليه؛ فلذلك اقْتَصروا على الإنكارِ، وذكَّروه بأنَّ الأمْر الذي أَنكرَه هو دِينُ آباءِ الجميع؛ تعريضًا بأنَّه سَفَّه آباءَه، الإنكارِ، وذكَّروه بأنَّ الأمْر الذي أَنكرَه هو دِينُ آباءِ الجميع؛ تعريضًا بأنَّه سَفَّه آباءَه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۱٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۸)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٥).



وهذا المقصدُ هو الذي اقْتَضى التعبيرَ عن دِينِهم بطريقِ الموصوليَّة في قولهم: ﴿ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾؛ إيماءً إلى وجْه الإنكارِ عليه، وإلى أنَّه حقيقٌ بمتابعةِ دِين آبائِه(١).

- واجتلابُ (كان) في قولهم: ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾ لتدلَّ على أنَّ عبادَتُهم أمرٌ قديمٌ مَضَتْ عليه العُصورُ (٢٠).
- والتعبير بالفِعل وكونه مُضارِعًا في قوله: ﴿ يَمُ بُدُ ﴾؛ ليدلَّ على أنَّ ذلك مُتكرِّرٌ مِن آبائهم ومُتجِّددٌ، وأنَّهم لا يَفتُرون عنه (٣).
- وفي قولهم: ﴿ فَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ أَسْنَدوا الفِعلَ إلى ضَميرِه؛ تعريضًا بأنَّ ما تَوعَدهم به هو شيءٌ مِن مُختَلَقاتِه، وليس مِن قِبَل اللهِ تعالى (٤).

٦ - قوله: ﴿ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي اللّهِ مَا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِ فَانْظِرُوا إِنّي فَانْظِرُوا إِنّي مَعَكُم مِّن ٱلمُنتَظِرِين ﴾

- قوله: ﴿ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ يِجْسُ ﴾ فيه تقديمُ الظرفِ الأوَّل ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ مع أنَّ مَبْداً الشيءِ متقدِّمُ الأوَّل ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ مع أنَّ مَبْداً الشيءِ متقدِّمُ على مُنتهاه؛ للمُسارعةِ إلى بيانِ إصابةِ المكروهِ لهم، وتقديمهما على الفاعِل ﴿ رِجْسُ ﴾؛ للاهتمامِ بتَعجيلِ ذِكرِ المغضوبِ والغاضِب، إيقاظًا لبصائرِهم؛ لعلَّهم يُبادِرونَ بالتوبةِ، ولأنَّ المَجرورَينِ مُتعلِّقانِ بالفِعلِ؛ فناسَب إيلاؤُهما إيَّاه، ولو ذُكِرَا بعدَ الفاعِلِ؛ لتُوهِم أنَّهما صِفتانِ له، وقُدِّم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٠٨).

<sup>(&</sup>quot;) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ -ب/  $\Lambda$ -).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٢٠٩).



المجرورُ الذي هو ضميرُهم، على الذي هو وصْفُ ربِّهم؛ لأنَّهم المقصودُ الأُوَّلُ بالفِعل(١).

- قوله: ﴿قَدُ وَقَعَ ﴾ فيه استعمالُ صِيغة المُضيِّ في مَعْنى الاستقبالِ؛ إشعارًا بتَحقيقِ وقوعِه، واقترانُ الفِعل ﴿وَقَعَ ﴾ بـ ﴿قَدُ ﴾؛ للدَّلالةِ على تَقريبِ زَمنِ الماضي مِن الحال، مِثلُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ(١).

- قوله: ﴿أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسَمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم ﴾ الاستفهامُ في قوله: ﴿أَتُجَدِدُلُونَنِي ﴾ للإنكارِ؛ فهو إنكارٌ مِنه لِمُخاصمتِهم له فيما لا ينبغى فيه الخِصامُ(٣).

- قوله: ﴿ فَٱنظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِّرَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ صِيغةُ الأَمْر ﴿ فَٱنظِرُوٓا ﴾ للتَّهديدِ، والجُملةُ استئنافٌ بَيانيُّ؛ لأَنَّ تَهديدَه إيَّاهم يُثيرُ سؤالًا في نُفوسِهم أَنْ يقولوا: إذا كُنَّا ننتظرُ العذابَ؛ فماذا يكونُ حالُك؟ فبَيَّن أَنَّه يَنتظِرُ معهم، وهذا مقامُ أَدب معَ اللهِ تعالى (٤).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَأَنفَظِرُوا ﴾ لتَفريعِ هذا الإنذارِ والتَّهديدِ السَّابق؛ لأنَّ وُقوعَ الغَضبِ والرِّجسِ عليهم، ومُكابرتَهم واحتجاجَهم لِمَا لا حُجَّةَ له؛ ينشأُ عن ذلك التَّهديدُ بانتظارِ العذابِ (٥).

٧- قوله: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَا: (فقطَعْنا بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ كان مُقتضَى الظاهِرِ أَنْ يَكُونَ النَّظمُ هكذا: (فقطَعْنا دابرَ الذين كذَّبوا... وأنْجَينا هودًا ...)، ولكن جَرَى النَّظمُ على خِلافِ مُقتضَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢١٠-٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٨٩).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢١٣).





الظاهِرِ؛ للاهتمام بتَعجيلِ الإخبارِ بنَجاةِ هُودٍ ومَن آمَن مَعه(١).

- قوله: ﴿ بِرَحْمَةِ مِّنَا ﴾ تَنكيرُ الرَّحمةِ للتَّعظيمِ، ووصفُها بأَنَها مِن اللهِ ؛ للدَّلالةِ على كمالِها وأَنَها غيرُ مُنقطعةٍ عنهم (١)، وقولُه: ﴿ مِّنَا ﴾ ، أي: مِن جِهتنا، مُتعلِّق بمحذوف هو نعتُ لـ ﴿ رَحْمَةٍ ﴾ مُؤكِّدُ لفخامتِها الذاتيَّةِ المنفهمةِ مِن تنكيرِها بالفَخامةِ الإضافيَّةِ (٣).

- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ عَطفٌ على ﴿ كَذَبُواْ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾؛ فهو مِن الصِّلةِ، وفائدةُ عَطْفِه الإشارةُ إلى أنَّ كِلتَا الصِّلتينِ مُوجِبٌ لقَطعِ دابرِهم، وهما: التَّكذيبُ، والإشراك؛ تَعريضًا بمُشركِي قُريشٍ، ولموعظتِهم ذُكرتْ هذه القَصصُ (١٠).



ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢١٥).





#### الآيات (۷۲-۲۹)

#### غريبُ الكَلماتِ:

﴿ بَيِّنَةٌ ﴾: أَيْ: بصيرةٌ ودَلالةٌ، ويقينٌ، وحُجَّةٌ وبُرهانٌ، وأصلُ (بين): الانْكِشاف(١).

﴿ اَيَةً ﴾: الآيةُ تُطلَقُ على العلامةِ - يُقال: آيةُ كذا؛ أي: علامَتُه - وعلى العَجيبةِ، وتُطلق أيضًا على الجماعةِ، وسُمِّيت الآيةُ مِن القرآنِ بذلك: إمَّا مِن العلامةِ؛ لأنَّها على صدقِ مَن جاء بها، أو مِن الجماعةِ؛ لأنَّها جماعةٌ مِن كلماتِ القرآنِ مشتملةٌ على بعضِ ما اشتَمل عليه القرآنُ مِن الإعجازِ، والحلالِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣٢٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٤٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤).



والحرام، والعقائدِ(١).

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا ﴾: ولا تُصيبُوها ولا تَقتُلوها ولا تَنالوها بعَقْرٍ، والمسُّ يُقال في كلِّ ما يُصيبُ مِن أذًى، وأصل (مسس): جَسُّ الشَّيءِ باليَدِ(٢).

﴿ وَبَوَّا َكُمْ ﴾: أي: وأنزَلكم، وجَعَل لكم مَساكِنَ وأزواجًا، وأصل (بوأ): يَدُلُّ على الرُّجوع إلى الشَّيء، وعلى تساوِي الشَّيئينِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ سُهُولِهَ اللَّهِ السَهْلُ هو المكانُ المنخفضُ المستوي، الذي لا وَعْرَ فيه، وأصل (سهل): اللِّينُ، وهو عَكسُ الحُزونةِ والصُّعوبةِ (١٠).

﴿ وَنَنْحِنُونَ ﴾: أي: تَنقبُونَ، وأصل (نحت): يدلُّ على نَجْرِ شَيءٍ، وَتَسوِيَتِهِ بِحَديدةٍ (٥٠).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۱، ۹۲، ۹۹۰)، ((التبيان)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/۷۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٦١).

قال الشنقيطيُّ: (والآيةُ في القرآنِ تُطلَق إطلاقينِ: تُطلَقُ الآيةُ على الآيةِ الكونيَّةِ القدريَّةِ، وهي مِن الآيةِ بمعنى: العلامةِ، وهي ما نصبه اللهُ جلَّ وعلا مِن آياتِه، جاعلًا لها علاماتٍ على كمالِ قُدرتِه، وأنَّه الربُّ وحدَه، المعبودُ وحدَه، كقولِه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ ﴾ [آل عمران: آية ١٩٠] أي: لعلاماتٍ ودلالاتٍ واضحاتٍ على أنَّه الربُّ المستحقُّ أنْ يُعددَ وحدَه.

الإطلاقُ الثَّاني: تُطلَق الآيةُ في القرآنِ على الآيةِ الشرعيَّة الدينيَّةِ، كآياتِ هذا القرآنِ العظيمِ). ((العذب النمير)) (٢٦٢/٤).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٣).
- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣١٢).
- (٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٤٥).
  - (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٠٤).



﴿ وَلَا نَعْتُوا ﴾: لَا تَطْغُوْا، وَلَا تَسْعَوْا بالمعاصِي، من عَثِيَ أو عَثَا، وفيه لغةٌ أخرى: أَنَّه من عَاثَ يَعيثُ، والعَيثُ أَشَدُّ الفَسادِ والإفساد. وأصلُ (عيث): الفَسادُ، والعَيثُ والعِثِيُّ مُتقاربانِ، إلَّا أنَّ العَيثَ أكثرُ ما يُقالُ في الفَسادِ الذي يُدرَكُ حِسَّا، والعِثِيَّ فيما يُدْرَكُ حُكمًا(١).

﴿ فَعَقُرُوا ﴾: أي: فنَحَروا، أو فقتَلوا، وأصل (عقر): يدلُّ على جُرحٍ أو ما يُشبِهُ الجُرحَ (٢).

﴿وَعَـٰتُوا ﴾: أي: تكبَّروا وَتجبَّرُوا، والعُتُوُّ: النبوُّ عن الطَّاعةِ، وأصله: يدلُّ على الاستكبار (٣).

﴿ الرَّجُفَ اللَّهُ اللَّهِ الصَّيحةُ التي زَعزَعَتْهم وحرَّكَتْهم للهلاكِ، والرَّجفةُ: حَرَكَةُ الأَرْضِ، أو الزَّلزلةُ الشَّديدَةُ، والرَّجْفُ: الاضطرابُ الشَّديدُ، وأصلُ (رجف): يَدُلُّ على اضطرابِ(٤).

﴿ جَنْثِمِينَ ﴾: أي: جامِدينَ مَيِّتينَ، واقعينَ بعضُهم على بعضٍ، أو: بارِكينَ على الرُّكَبِ أَيضًا؛ مِن قَولِهم: جَثَمَ الطَّائرُ إذا قعَد ولَصِق بالأرضِ، وأصلُ (جثم) يَدُلُّ على تجمُّع الشَّيءِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٢) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٥)،





#### المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه أرسَلَ إلى قبيلةِ ثَمودَ أخاهم في النّسبِ صالحًا؛ لِيَدعُوهم إلى عبادةِ اللهِ وَحْدَه، وتَرْكِ عبادةِ ما سِواه، فقال لهم: اعبُدُوا اللهَ وَحْدَه؛ ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غيرُه، قد أتَتْكم حُجَّةٌ واضحةٌ مِن رَبِّكم على صِدقِ ما جِئْتُ به، وهي هذه النَّاقةُ؛ جَعَلَها اللهُ بُرهانًا مُقنعًا لِتُطيعوني، فاتْرُكوها تأكُلْ في أرضِ اللهِ، ولا تتعرَّضوا لها بسُوءٍ، فيأخُذكم عذابٌ مُوجِعٌ، واذكروا نعمةَ اللهِ عليكم؛ إذ جعَلكم تخلُفُون عادًا بعد أنْ أهْلكَهم، وأسكنكم الحِجْرَ بين الحجازِ والشَّام، فتَبنُونَ قُصورًا في الأماكِنِ المُستَوِيةِ، وتَنحِتونَ الجبالَ؛ لتكونَ لكم فيها مساكِنُ أخرى، فاذكروا نِعَمَ اللهِ الكثيرةَ عليكم، ولا تَسْعَوا في الأرضِ بالفَسَادِ.

قال الرُّؤساءُ المُتكبِّرونَ مِن قَومِه، للمستضعفين مِمَّن آمَنَ به: أتعلمونَ مُستيقِنينَ أَنَّ صالحًا رسولٌ مِنَ اللهِ، وأَنَّه غيرُ كاذبٍ فيما يقولُ؟ قال المؤمنونَ مِنَ المُستخبونَ: إنَّا بما أُرسِلَ به مُؤمِنونَ، فقال المُستكْبِرونَ: إنَّا بما آمَنتُم به كافِرونَ، فقتلوا النَّاقة، واستكبَرُوا عن أمْر ربِّهم، وقالوا يا صالِحُ: ائتِنا بِما تَعِدُنا مِنَ العَدابِ، إنْ كنتَ حقًّا مِنَ المُرسَلينَ، فأتاهم العَدابُ، وأخَذَتْهم الصَّيحةُ التي زلزَلَتِ الأرضَ مِن شِدَّتِها، فصاروا في بَلدَتِهم صَرعى، مُنكبينَ على وُجوهِهم، ولمحقينَ بالأرضِ على رُكَبِهم، خامدينَ لا حياةَ فيهم.

فانصرَفَ عنهم صالحٌ عليه السَّلامُ، وقال موَبِّخًا لهم ومُعاتِبًا: يا قوم، لقد أبلَغْتُكم ما أُرسِلْتُ به مِن رَبِّي، ونَصَحْتُ لكم، ولكِنَّكُم لا تُحبُّونَ النَّاصحينَ.

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٥٧).





#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحاً قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ اللهِ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُم اللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَدُرُوهَا تَأْكُلُ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَامٍ عَنْ إِلَامٍ غَـنْرُهُۥ ﴾.

أي: ولقد أرسَلْنا إلى قبيلةِ ثَمودَ أخاهم في النَّسَبِ صالحًا عليه السَّلامُ؛ ليدعُوهم إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه، ويَنهاهم عن عبادةِ غَيرِه، فقال لهم: يا قَومِ اعبُدُوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم معبودٌ يَستحِقُّ العبادةَ غَيرُه، فلا تُشركوا به شيئًا(١).

## ﴿ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُم ۗ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾.

أي: قال صالِحٌ عليه السَّلامُ لِقَومِه: قد جاءَتْكم حجَّةٌ واضِحَةٌ مِن خالِقِكم ومالِكِكم، ومُدَبِّرِ شُؤُونِكم، على صِدْقِ ما جِئْتُكم به مِن إفرادِ اللهِ بالعبادةِ، ومالِكِكم، ومُدَبِّر شُؤُونِكم، على صِدْقِ ما جِئْتُكم به مِن إفرادِ اللهِ بالعبادةِ، وهذه الحُجَّةُ هي هذه النَّاقةُ الشَّريفةُ، التي جعَلَها اللهُ تعالى آيةً عظيمةً، مُقنِعةً لكم؛ لِتُطيعوني (٢).

## ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٠)، ((تفسير المراغي)) ((العذب (۱۱/ ٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۱۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۱۸).

قال الرازي: (اعلَمْ أَنَّ القُرآنَ قد دَلَّ على أَنَّ فيها آيةً، فأمَّا ذِكرُ أَنَّها كانت آيةً مِن أيِّ الوُجوهِ؛ فهو غيرُ مذكورٍ، والعِلمُ حاصِلٌ بأنَّها كانت مُعجزةً مِن وَجهٍ ما- لا محالة). ((تفسير الرازي)) (٢١٤).



أي: فاتْرُكوا النَّاقةَ تَرعَى في أرضِ اللهِ؛ فليس عليكم رِزْقُها، ولا تتعَرَّضوا لها بشَيءٍ مِنَ الأذى؛ فإنَّكم إنْ آذَيْتُموها بشَيءٍ، جاءكم عذابٌ مُؤلِمٌ(١).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ صالحٍ لِقَومِه: ﴿ قَالَ هَاذِهِ - نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ وَلَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٥-١٥٦].

﴿ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّاَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَٱذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا أَمَرَهم ونهاهم، ذَكَّرَهم بِنِعَمِ اللهِ تعالى ترغيبًا مُشيرًا إلى ترهيب (٢)، فقال:

## ﴿ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾.

أي: واذكُرُوا نِعمة اللهِ عليكم؛ بأن جَعَلَكم تخلُفونَ عادًا - قومَ هودٍ - في الأرضِ مِن بَعدِ هلاكِهم، حيث أبدَلكم بهم (٣).

﴿ وَبَوَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ يُوتًا ﴾.

أي: وأَنزَلَكم وأسكَنكم في الأرضِ- وهي الحِجْرُ بين الحِجازِ والشَّامِ-

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۹۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٠٠)، ((تفسير الرازي)) ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda-\nu/10$ )، ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda-\nu/10$ )، ((العذب النمير)) للشنقيطي ( $\pi/10$ ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۸/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٢٠).





منازلَ متنوِّعةً، فتَبنُونَ القُصُورَ العاليةَ في الأماكِنِ المُستَوِيةِ المُنخَفِضةِ وغَيرِ الوَعْرةِ، وتَنْقُبونَ صُخورَ الوَعْرةِ، وتَنْقُبونَ صُخورَ الوَعْرةِ، وتَنْقُبونَ صُخورَ الجبالِ، فتكونُ لكم فيها مساكِنُ أخرى (١١).

كما حَكَى اللهُ تعالى قولَ صالحٍ لهم، فقال: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩].

### ﴿ فَأَذَّ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فاذْكُروا نِعَمَ اللهِ الكثيرةَ عليكم، واشكُرُوا اللهَ عليها؛ بطاعَتِه وعِبادَتِه وَعِبادَتِه وَ

## ﴿ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

أي: ولا تُفسِدُوا في الأرضِ، ساعِينَ فيها بالشِّركِ والمعاصِي (٣).

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ عَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلَ بِهِ عَامَنَ مِنْهُمْ مَا تَعْلَمُونَ أَنِي صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَبِّهِ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا اللَّهُ مِن مَا لَهُ اللَّهُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَن مَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۲۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۳۰). وقال الشِّنقيطيُّ: (وكانوا في الصَّيفِ يسكُنونَ القُصورَ المبنيَّةَ مِنَ الآجُرِّ والطِّينِ؛ لأَنَّها أَشَدُّ بُرودةً... ومعنى نَحتِهم الجبالَ: أَنَّهم يأخُذونَ آلاتِ حديد... فيحفرونَ في الجَبلِ... ثم يقطعونَ لها أبوابَها وطاقاتِها مِن نفسِ الجَبلِ، ثم تكونُ تلك الأبوابُ والغُرَفُ والطَّاقاتُ كُلُّها مِنَ الجِبالِ... إذا اشتَدَّ البَردُ زَمَنَ الشِّتاءِ دَخَلوها، فكانت لشِدَّةِ استدفائِها لا يُحِسُّونَ بالبَردِ شَمِعَا، وهذا مِن نِعَم اللهِ عليهم). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن َجرير)) (۱۰/ ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۸۸ – ۶۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٠)، ((البسيط)) للواحدي (٧/ ٢٥)، ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) (٧/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٧٢٥).



#### مُؤْمِنُونَ ٥٧ ١٠٠٠.

## ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِامَنَ مِنْهُمْ ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرُسَلُ مِّن زَّبِهِ عَلَى .

أي: قال الأشرافُ والرُّؤَساءُ الكَفَرةُ، المُتكبِّرونَ عَنِ الحَقِّ مِن قَومِ صالحٍ، للمُستَضعَفينَ المُحتقرينَ المَساكينِ، مِنَ المؤمنينَ به: أتعْلَمونَ يَقينًا أنَّ صالحًا رَسولٌ مِنَ اللهِ إلينا، وأنَّه غَيرُ كاذب على اللهِ (١)؟

## ﴿ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: قال الَّذينَ آمَنُوا بصالحٍ مِنَ المُستَضعفينَ: إنَّا بِما أَرسَلَ اللهُ به صالحًا مِنَ الحَقِّ، مُؤمنونَ، ونُوقِنُ أنَّه مِن عِندِ اللهِ، لا نَشُكُّ في ذلك(٢).

## ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِۦكَفِرُونَ ٧٠٠٠.

أي: قال المُتكبِّرونَ مِن قَومِ صالحٍ للمُستضعفينَ مِن المُؤمنينَ: إنَّا بالذي آمَنتُم به مِنَ الحَقِّ، وأنَّ صالحًا رَسولٌ مِنَ اللهِ إلينا، جاحِدونَ، لا نُصَدِّقُ بذلك (٣).

## ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَلِحُ ٱثَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

## ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۸۲۵ – ۲۹۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٢٩).





أي: فقَتَلَتْ ثمودُ النَّاقةَ التي جعَلَها اللهُ لهم آيةً، والتي تَوَعَّدَهم - إنْ مَسُّوها بِسُوءٍ - أن يُصِيبَهم عذابٌ أليمُ (١).

## ﴿ وَعَتَوا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِ مْ ﴾.

أي: واستكبروا وتَمَرَّدوا عن امتثالِ أمرِ رَبِّهم، وغَلَوْا في باطِلِهم (٢).

## ﴿ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ ﴾.

أي: وقال الكُفَّارُ المُتكبِّرون مِن قَومِ صالح: يا صالِحُ، ها نحنُ قد قتلْنا ناقةَ اللهِ اللهِ التي أتتْنا، فعجِّلْ لنا بما تَعِدُنا مِن عَذابِ اللهِ، إن كُنتَ حقًّا مِن رُسُلِ الله؛ فإنَّ الله ينصُرُ رُسُلَه على أعدائِهم (٣).

## ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ﴾.

## ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۰).

وقال السَّعدي: (اعلَمْ أَنَّ كَثيرًا مِنَ المُفَسِّرين يذكرونَ في هذه القِصَّةِ أَنَّ النَّاقة قد خَرَجَتْ مِن صَخرةٍ صَمَّاءَ مَلْساءَ اقترَحوها على صالح، وأنَّها تمخَّضَت تَمخُّضَ الحامِلِ، فخرَجَت النَّاقةُ وهم ينظُرونَ، وأنَّ لها فصيلًا حين عَقروها، رغى ثلاث رَغَياتٍ، وانفلَق له الجَبَلُ ودخل فيه، وأنَّ صالحًا عليه السَّلامُ قال لهم: آيةُ نُزُولِ العَذابِ بكم أن تُصبِحُوا في اليَومِ الأوَّلِ مِنَ الأيَّامِ الثَّلاثةِ ووجوهُكم مُصْفَرَّةٌ، واليوم الثاني: مُحمَرَّة، والثالث: مُسْوَدَّة، فكان كما قال. وكلُّ هذا مِنَ الإسرائيليَّاتِ التي لا ينبغي نَقْلُها في تفسيرِ كتابِ اللهِ، وليس في القُرآنِ ما يدلُّ على شيءٍ مِنَ الوُجوهِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۰).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣١).



أي: فأخَذَتْ أولئك الكُفَّارَ الصَّيحةُ، التي تزلزَلَتِ الأرضُ مِن شِدَّتِها(١).

أي: فصاروا في بَلدَتِهم لاصقينَ بالأرضِ على رُكَبِهم، ومُنكَبِّينَ على وُجُوهِهم، صَرْعَى، خامدينَ لا حياةَ فيهم، قد هَلكوا مِن شِدَّةِ الصَّيحةِ(٢).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ صالح لِقَومِه: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ عَالَمُ وَيَكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ \* فَعَقَرُوهَا عَالَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ مُ عَذَابُ قَرِيبُ \* فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ \* فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ \* فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ \* فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ مَلْدُوا وَلَيْكُ هُو ٱلْقَوِيُّ فَيَعَنَا صَلِيحًا وَٱللّذِينَ عَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ [هود: ٦٤ - المَنُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ [هود: ٦٤ - ٢٥].

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا تَجُبُّونَ النَّصِحِينَ ﴿ ﴾.

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي ﴾.

أي: فانصَرَفَ صالحٌ - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - عَن قَومِه بعدَ حُلُولِ العَذابِ بهم، وقال مُخاطِبًا لهم؛ توبيخًا وعتابًا: لقد أدَّيْتُ إليكم - يا قَومِي - جميعَ ما أَمَرَني اللهُ تعالى بأدائِه إليكم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸٤)، ((تفسير القرطبي)) ((7 / ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۷ – ۲۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) اختارَ أنَّ التَّوليَ عنهم هنا ومُخاطَبَتَهم بعد هلاكِهم: الواحديُّ، وابنُ كثير، والسَّعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي))





## ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.

أي: وأَرَدْتُ لكم الخيرَ في الدُّنيا والآخِرَةِ، واجتَهَدْتُ في هِدايَتِكم، ولكِنَّكم تَكرَهونَ النَّاصحينَ، فلا تُطيعونَهم؛ فلذا لم تنتَفِعوا بنُصحي (١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى اَلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ الْعَدَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ \* وَنَجَّيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ [فصلت: ١٧ - ١٨].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - ينبغي تذكُّرُ نِعمةِ اللهِ، وشُكرُه عليها، والحَذَرُ مِنِ استبدالِ الكُفرِ بالشُّكرِ؛
 نستفيدُ ذلك مِن قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَوَا فِي ٱلْأَرْضِ

(ص: ٢٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣٤).

واختار أنَّ التَّولِّيَ عنهم ومخاطَبَتَهم قبل هلاكِهم: ابنُ جريرٍ، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲/ ۳۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲٤۲).

قال القرطبيُّ: (يحتملُ أَنَّه قال ذلك قبل مَوتِهم، ويحتملُ أَنَّه قال بعد مَوتِهم، كَقَولِه عليه السَّلامُ لِقتلى بدر: «هل وَجَدْتُم ما وعَدَ رَبُّكم حَقًّا؟ فقيل: أَتُكَلِّمُ هؤ لاءِ الجِيَفَ؟ فقال: ما أنتم بأسمَع منهم، ولكِنَّهم لا يقدِرونَ على الجوابِ»). والأوَّلُ أظهَرُ؛ يدلُّ عليه ﴿وَلَكِن لَا تَجُبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾، أي: لم تَقْبَلُوا نُصحي). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٢).

وقال الشِّنقيطيُّ: (وهذا التَّولي للعُلَماءِ فيه وجهانِ: أحدُّهما: أنَّه تَولَّى عنهم لَمَّا تَحقَّق الهلاكُ وأنَّه نازِلٌ بهم، تولَّى راجعًا عنهم .. وبعضُ العُلماءِ يقولون: إنَّ نَبِيَّ اللهِ صالحًا لم يقُلْ لهم هذا إلَّا بعد أن نَزَلَ بهم عذابُ اللهِ، وصاروا موتى، وفارَقَت أرواحُهم أجسادَهم، جاء إلى جُثْبِهم ووبَّخهم هذا التَّوبيخَ بعد أن ماتوا، وهذا الأخيرُ هو ظاهِرُ القُرآنِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ فَتَوَلَى عَنْهُمُ ﴾ مُرَتَّبٌ بالفاء على قوله: ﴿ فَأَصَّبَحُواْ فِي دارِهم جاثمينَ هو ظاهِرُ القرآنِ). ((العذب النمير)) قال لهم هذا بعد أنْ ماتوا وأصبَحُوا في دارِهم جاثمينَ هو ظاهِرُ القرآنِ). ((العذب النمير))

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ۲۹۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۳۵).



مُفْسِدِينَ ﴾ أي: فتتَصَرَّ فوا في هذه النِّعَمِ تَصَرُّفَ عَثَيانٍ وكُفرٍ، بمخالفةِ ما يُرضِي اللهَ فيها(١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَذَ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللّهِ وَلَا نَعْتَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ عَطَفَ نَهيَهم عَنِ الفَسادِ في الأرضِ، على الأمرِ بذِكرِ آلاءِ اللهِ؛ لِيُرشِدَ إلى أنَّ تذكُّرَ الآلاءِ يَبعَثُ على الشُّكر والطَّاعةِ، وتَركِ الفَسادِ (٢).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوۡمِهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتَحَبُرُواْ مِن وَبِهِ قَالُواْ إِنّا بِمَا ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمۡ أَتَعۡلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِّن زَبِهِ قَالُواْ إِنّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ \* قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ إِنّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ أُرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ \* قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ إِنّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ الْمَالِ بِهِ مَن قال: إِنَّ الفَقرَ خَيرٌ مِنَ الغِنى؛ وذلك لأنَّ الاستكبارَ إِنَّما يتولَّدُ مِن كَثرةِ المالِ والجاهِ، والاستضعاف إنَّما يحصُلُ مِن قِلْتِهما، فبَيَّنَ تعالى أَنَّ كَثرةَ المالِ والجاهِ؛ حَمَلَهم على التَّمَرُّدِ والإباءِ، والإنكارِ والكُفرِ، وقِلَّةَ المالِ والجاهِ؛ حَمَلَهم على الإيمانِ والتَصديقِ والانقيادِ، وذلك والكُفرِ، وقِلَّةَ المالِ والجاهِ؛ حَمَلَهم على الإيمانِ والتَصديقِ والانقيادِ، وذلك يدلُّ على أَنَّ الفَقرَ خَيرٌ مِنَ الغِنى".

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ ﴾ في التَّذكيرِ بالقرابةِ استعطافٌ لهم (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِنَةُ مِن رَّيِكُم ۖ هَنذِهِ - نَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ مَا اللّهُ عليه السّلامُ،
 اَية كَان قَولُه: ﴿ مِن رَّبِكُم للإعلامِ بأنّها لَيسَتْ مِن فِعلِ صالحٍ عليه السّلامُ،
 ولا ممّا ينالُها كَسْبُه، وكذلك سائِرُ ما يؤيّدُ اللهُ تعالى به الرُّسُلَ مِن خَوارِقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٨٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٨).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ (77)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٤).





العاداتِ؛ ففي ذلك تنبيهٌ للجاهِلينَ الذين يظنُّونَ أنَّ الخوارِقَ مِمَّا يدخُلُ في كسُب الصَّالحينَ الَّذين هم دُونَ الأنبياءِ(١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللهِ ﴾ أضيفَتْ إلى اللهِ تعالى؛ تعظيمًا لها، وتفخيمًا لِشَأنِها؛ نحو: بيتُ اللهِ، ورُوحُ اللهِ، ولأنَّها جاءَتْ مِن عِندِ الله تعالى بلا وسائِطَ وأسبابٍ مَعهودةٍ، فقد خَلَقَها تعالى بغيرِ واسطة ذَكَرٍ وأنثى، ولأنَّه لا مالِكَ لها غيرُه، ولأنَّها حُجَّةٌ على القَوم، ولِمَا أُودِعَ فيها مِنَ الآياتِ (١٠).

٤- في قوله تعالى: ﴿ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللّهِ ﴾ لمّا أضاف الناقة إلى اللهِ أضاف محلّ رعيها إلى الله؛ إذ الأرضُ أرضُ اللهِ ، والنّاقةُ ناقةُ اللهِ ، فَذَرُوها تأكُلُ في أرضِ رَبّها ؛ فليسَتِ الأرضُ لكم ، ولا ما فيها مِنَ النّباتِ مِن إنْباتِكم (٣).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُ هَنذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ مَاللَهُ وَالله اللهُ ال

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾، تنكيرُ (سُوءٍ)
 في سِياقِ النَّهِي يُفيدُ أَنَّ الوعيدَ مُرَتَّبٌ على أيِّ أنواعِ الإيذاءِ لها، سَواءٌ في نَفْسِها،
 أو أكْلِها، أو شُربها (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰٦/۱٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٢)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٠٦/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٨).



٧- استُدِلَّ بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَبَوَّاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ﴾ على جَوازِ البِناءِ الرَّفيع، كالقُصورِ ونَحْوِها(١)؛ إذْ محالٌ أن يذكِّرهم آلاءَ الله في شيءٍ بنيانُه معصيةٌ، وقد قال: ﴿ فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ اللّهَ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾، ولو كان بناءُ القصورِ منكرًا لكان داخلًا في الفسادِ، لا في الآلاءِ(١).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ مِن قَوۡمِهِ عِلَّا اللّهِ عَالَى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلْمَلاَ ٱللّهِ اللّهِ مُستكبرينَ - وهو فِعلٌ ٱستُضْعِفُواْ ... ﴾ الآية، وَصَفَ أولئكَ الكُفَّارَ بكَوْنِهم مُستكبرينَ - وهو فِعلٌ استوجَبُوا به الذَّمَّ، وكونُ المُؤمنينَ مُستضعفينَ معناه: أنَّ غَيرَهم يَستضعفُهم ويَستحقِرُهم، وهذا ليس فعلًا صادرًا عنهم، بل عن غيرِهم، فهو لا يكونُ صِفَةَ ويَستحقِرُهم، بل الذَّمُّ عائدٌ إلى الَّذين يستحقِرونَهم ويَستضعفونَهم (٣).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكَ بَرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ٓ اَمَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ الذي آمَنتُم به: هو بمعنى بما أُرسِلَ به، لكنَّه مِن حيثُ اللَّفظُ أعَمُّ؛ قَصَدوا بذلك الرَّدَّ لِمَا جعله المؤمنونَ مَعلومًا، وأخَذُوه مُسَلَّمًا (٤).

• ١٠ قُولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ اَسْتَكَ بَرُوۤا إِنَّا بِاللَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ لم يَقُولُوا: (إنَّا بِما أُرسِلَ به كافرونَ) لأنَّه يتضَمَّنُ إثباتَ أصلِ الرِّسالةِ لصالح عليه السَّلامُ، ولو قالوه لكان شهادةً منهم على أنفُسِهم بأنَّهم جاحدونَ للحَقِّ على على على إلمَحْضِ الاستكبارِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٩).





١١ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡ بَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنـتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ فيه أنَّ الكِبْرَ يَحمِلُ صاحِبَه على عَدَم الانقيادِ للحَقِّ (١).

17 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ قَالَ اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ قَالُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُّ شَيءٍ بِحَسَبِه، وَلَكُ أَنَّهُ مِينَ قَالُوا ذَلِكَ كَانُوا قَدْ صَدَعُوا بِالتَّكَذِيبِ، وصَمَّمُوا عليه، وعَجَزُوا وذَلِكُ أَنَّهُم حين قَالُوا ذَلِكَ كَانُوا قَدْ صَدَعُوا بِالتَّكذيبِ، وصَمَّمُوا عليه، وعَجَزُوا عن المُحاجَّةِ والاستدلالِ، فعَزَمُوا على المصيرِ إلى النَّكايةِ، والإغاظةِ لصالحٍ عن المُحاجَّةِ والاستدلالِ، فعَزَمُوا على المحيرِ إلى النَّكايةِ، والإغاظةِ لصالحٍ على السَّلامُ، ومَن آمَنَ به، ورَسَمُوا لابتداءِ عَمَلِهُم أَن يعتَدُوا على النَّاقَةِ (٢).

17 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ ﴾ أكثرُ ما يُستعمَلُ (العَقْرُ) في الفَسادِ، وأمَّا (النَّحْرُ) فيُستعمَلُ غالبًا في الانتفاع بالمنحورِ؛ لحمًا وجِلدًا وغَيرَهما، فلعَلَّ التعبيرَ به دون (النَّحرِ) إشارةُ أيضًا إلى أنَّهم لم يقصِدُوا بِنَحْرِها إلَّا إهلاكَها؛ عُتُوَّا على اللهِ، وعِنادًا وفِعلًا للسُّوءِ، ومخالَفةً لنهي صالحِ عليه السَّلامُ (٣).

١٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ ﴾ نُسِبَ (العَقْرُ) إلى الجميع، وإن كان صادرًا عن بعضِهم؛ وذلك لَمَّا كان عَقْرُها عن تمالُوٍ واتِّفاقٍ منهم جميعًا، وعن رضاهم كلِّهم (٤).

10 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمَ ﴾ أَمْر رَبِّهم: هو ما أَمَر هم به على لسانِ صالحٍ عليه السَّلامُ، مِن قَولِه: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِسُوٓءٍ ﴾، فعبَّر عن النَّهي بالأمرِ؛ لأنَّ النَّهي عن الشَّيءِ مَقصودٌ منه الأمرُ بفِعلِ ضِدِّه؛ ولذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٥).



يقولُ عُلَماءُ الأصولِ: إِنَّ النَّهِيَ عن الشَّيءِ يَستلزِمُ الأمرَ بِضِدِّه، الذي يحصُلُ به تحقُّقُ الكَفِّ عن المنهيِّ عنه (١).

١٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَنْ صَلِحُ ٱغْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فَرَضوا كَونَه مِنَ المُرسلينَ بِحَرف (إِنْ) الدَّالِّ على الشَّكِّ في حُصولِ الشَّرطِ، أي: إِنْ كُنتَ مِنَ الرُّسُلِ عَن اللهِ؛ فالمرادُ بالمُرسلينَ: مَن صَدَقَ عليهم هذا اللَّقَبُ(٢).

١٧ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَصَلِحُ اَثَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَشِمِينَ \* فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ \* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ معترضةٌ بين جملةِ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ معترضةٌ بين جملةِ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ -على القولِ بأنَّ خطابه لهم في فَعَقَرُواْ النّاقَةَ ﴾ وبين جملةِ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ -على القولِ بأنَّ خطابه لهم في حياتِهم قبلَ حلولِ العذابِ أريد باعتراضِها التعجيلُ بالخبرِ عن نفاذِ الوعيدِ فيهم بعقبِ عتوِّهم، فالتعقيبُ عرفيٌ ، أي لم يكنْ بين العقرِ وبينَ الرجفةِ زمنٌ طويلٌ ، كان بينهما ثلاثةُ أيّام، كما ورد في آيةِ سورة هودٍ: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمُ النّهُ أَيّام، كما ورد في آية سورة هودٍ: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمُ النّهُ أَيّام وَدُ فَي أَمْ كُذُوبٍ ﴾ ".

١٨ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّ ﴾ لفظةُ (التَّولِّي) تقتضي اليأسَ مِن خَيرِهم، واليَقينَ في هَلاكِهم (١٤)، وذلك على القولِ بأنَّ خطابَه لهم كان في حياتِهم قبلَ حلولِ العذابِ.

#### بلاغةُ الآيات:

١- ﴿ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُم ۖ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۲٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/۲۲٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩٨/٥).





- قوله: ﴿ هَانَدُهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ استئنافٌ مسوقٌ لبيانِ البيِّنةِ، وإضافةُ الناقةِ إلى الاسمِ الجليلِ؛ لتَعظيمِها ولمجيئِها مِن جِهتِه تعالى بلا أسبابٍ معهودةٍ، ووسائطَ مُعتادةً (١٠).

- وعَبَّر باسمِ الإشارةِ ﴿ هَلَذِهِ عَهُ مُشيرًا إليها بعدَ تَكوينِها؛ تحقيقًا لها، وتعظيمًا لشَأنِها وشَأنِه؛ في عَظيمِ خَلْقِها، وسُرعةِ تَكوينِها لأَجْلِه(٢).

- وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿لَكُمْ ﴾؛ للاهتمامِ بأنَّها كافيةٌ لهم على ما فيهم من عناد (٣).

- وتَنكيرُ (الآية)؛ للتَّعظيمِ والتَّفخيم، أي: آية عَظيمة القَدْر، ظاهِرة الدَّلالة على ما جِئتُكم به مِن الحقِّ<sup>(٤)</sup>.

٢ - قوله: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فيه النَّهي عن المسِّ الذي
 هو مُقدِّمةُ الإصابةِ بالسُّوءِ الجامعِ لأنواعِ الأذَى؛ مُبالغةً في الأمْرِ، وإزاحةً للعُذر (°).

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال تَعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا فِهُو فَيَا أَخُذَكُمُ عِذَابُ أَلِيكُ ﴾، وفي سُورةِ هُود قالَ: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴾ [هود: ٦٤]، وفي سورة الشعراء ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴾ [هود: ٦٤]، وفي سورة الشعراء ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٦]؛ فاختلف الوصف المختومُ به في عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٦]؛ فاختلف الوصف المختومُ به في الآياتِ الثَّلاثِ؛ وهذا لأنَّه في آيةِ الأعرافِ بالَغَ في الوعظِ فبالَغ في الوعيدِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٢٠).



فكان التحذيرُ للقومِ على طريق العمومِ، وأمّّا قوله تعالى في الآية الثانية: ﴿ فَكَانُ مُورِيكُمُ مَلَاثُهُ وَيِكُ ﴾ [هود ٢٤]؛ فإنّه اختصَّ هذا المكانَ بـ (قَرِيب)؛ لِمَا بَعدَه من قوله: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ أَلَاثُهُ أَيّامِ ﴾ [هود: أمّا بَعدَه من قوله: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ أَلَاثُهُ أَيّامِ ﴾ [هود: ٥٦]، فقد رَ المدّة التي بَينَهم وبينَ هلاكِهم، وقُرْبَ ما تَوعَدهم به مِن عذابِ الله لهم. وأمّّا الآية الثالثة واختصاصها بقولِه: ﴿ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٦٥]؛ فلأنَّ قَبْلَها ذِكرَ اليومينِ المقسومينِ بينَ الناقةِ وبينهم، كأنّه قال لهم: إنْ مَنعتُموها يومَها بعقرٍ ولم تَتركوه لها، أَخذَكم عذابُ يومٍ عظيم؛ فيومٌ تُؤلِمُونَها فيه فيكون به يومٌ يُؤلِمُكم اللهُ فيه بعَذابِ الاستئصالِ، وهو فيومٌ عظيمٌ عليكم، وكل ذلك بمعنًى واحدٍ - وهو أنّهم إنْ عَقَروها عُوقِبوا والألفاظُ المختلفةُ دائرةٌ على هذا المعنى، واختلافُها لاختلافِ مواضعِها والألفاظُ المختلفةُ دائرةٌ على هذا المعنى، واختلافُها لاختلافِ مواضعِها المقتضيةِ تغييرَ الألفاظِ فيها(۱).

٣- قولُه: ﴿ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلْفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّاَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ
 تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتًا ۚ فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ ﴾ فيه توجيهُ الأمرِ بالذِّكرِ إلى الوَقْتِ دون ما وقَعَ فيه مِن الحوادثِ مع أنَّها المقصودةُ بالذَّاتِ؛ للمبالغةِ في إيجابِ ذِكرِ ها؛ لأنَّ إيجابَ ذِكرِ الوقتِ إيجابُ لذِكرِ ما فيه بالطَّريقِ البُرهانيِّ (٢).

- وقوله: ﴿ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا ﴾ استئنافٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦١٥-٦١٦)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٩).





مُبيِّنٌ لكيفيَّةِ التبوئةِ، أي: تَبْنُونَ في سُهولِها قُصورًا رفيعةً، أو تَبْنون من سُهولةِ الأرضِ بَما تَعلَمون منها مِن اللَّبِن والآجُرِّ(۱).

- وقوله: ﴿ وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال الله تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾، وفي سورة الحِجر والشُّعراء قال: ﴿ يَنْحِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ [الحجر: ٨٢، الشعراء: ٩٤]، برمن قبل (الجبال)؛ وذلك لأنَّ في الأعرافِ تَقدَّمه قولُه: ﴿ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ فاكْتَفَى بذلك (١).

- قوله: ﴿ فَأَذَ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللّهِ وَلَا نَعْثَوّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ فيه تكريرٌ للتَّذكيرِ؛ لزيادةِ التقريرِ، وتَعميمٌ إثرَ تَخصيصٍ (٣)؛ فتفريعُ الأمرِ بذِكرِ آلاءِ اللهِ على قوله: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾ تفريعُ الأعمِّ اللهِ على الأخصِّ؛ لأنَّه أَمرَهم بذِكرِ نِعمتينِ، ثمَّ أَمَرَهم بذِكرِ جَميعِ النَّعمِ التي لا يُحصونَها؛ فكان هذا بمنزلةِ التَّذييل (٤).

- وقوله: ﴿ مُفَسِدِينَ ﴾ حالٌ مُؤَكِّدةٌ لِمَعنى ﴿ نَعْتُواْ ﴾، وهو وإنْ كانَ أَعَمَّ مِن المؤكَّد، فإنَّ التَّأْكيدَ يحصُلُ ببعضِ مَعنى المؤكِّد، .

٤ - قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ
 لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن زَبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَلَى عَامَة مُؤْمِنُونَ ﴾ وصْفُهم بالذين استكبروا هنا؛ لتَفْظيع كِبْرِهم وتَعاظُمِهم على عامَّة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣٩).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قومِهم، واستذلالهم إيَّاهم، وللتَّنبيهِ على أنَّ الذين آمنوا بما جاءَهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء قومه، واختِيارُ طريقِ الموصوليَّةِ في وصْفِ المستكبرينَ، ووصْفِ الآخرين بالَّذين استُضعفوا؛ لِمَا تُومِئ إليه الصِّلةُ من وجهِ صُدورِ هذا الكلامِ منهم، أي: إنَّ استكبارَهم هو صارفُهم عن طاعةِ نَبيِّهم، وأنَّ احتقارَهم المؤمنين هو الذي لم يُسِغْ عندهم سَبْقَهم إيَّاهم إلى الخيرِ والهُدَى (۱).

- وبِناءُ الفِعلِ ﴿ ٱسۡ تُضَعِفُوا ﴾ للمفعولِ فيه دَليلٌ على أنَّهم في غايةِ الضَّعفِ بحيثُ يَستضعفُهم كلُّ أحدٍ (٢).

- قوله: ﴿ أَتَعُلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَبِهِ عَلَى الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَتَعُلَمُونَ ﴾ للتَّشكيكِ والإنكارِ، أي: ما نَظنُّكم آمنتُم بصالحٍ عليه السَّلامُ عن عِلمٍ بصِدقِه، ولكنَّكم اتَّبعتُموه عن عَمَّى وضلالٍ غيرَ مُوقنين، وقدْ بَدَؤُوهم بالإنكارِ صدًّا لهم عن الإيمانِ، أو الاستفهامُ على جِهةِ الاستهزاءِ والاستخفاف (٣).

- قوله: ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَ اَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾، جيء هنا في جَوابِ الذين استُضْعِفُوا بالجُملةِ الاسميَّة؛ للدَّلالةِ على أنَّ الإيمانَ مُتمكِّنُ منهم بمزيدِ الثَّباتِ؛ فلم يَترُكوا للذين استكبروا مَطْمَعًا في تَشكيكِهم، بَلْهَ صَرْفِهم عن الثَّباتِ؛ فلم يَترُكوا للذين استكبروا مَطْمَعًا في تَشكيكِهم، بَلْهَ صَرْفِهم عن الإيمانِ برَسولِهم، وفيها تأكيدُ الخبرِ بحرْف (إنَّ)؛ لإزالةِ ما تَوهَّموه من شكِّ الذين استكبروا في صِحَّةِ إيمانِهم (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩٤/٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/٤٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٢٣).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ((4---) ٢٢٣).



- وكان مُقتضَى مُطابقةِ الجوابِ للسُّؤالِ أَنْ يقولوا: (نَعَمْ)، أو: (نَعلَمُ أَنَّه مُرسَلٌ من ربِّه)، أو (إنَّا برِسالته عالمون)، ولكنَّهم أجابوا بما يَستلزِمُ هذا المعنى ويَزيد عليه: فقالوا: ﴿إِنَّا بِماَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾؛ فهُم آمنوا به، أي: علِموا بذلك علمًا يقينيًّا إذعانيًّا، له السُّلطان على عُقولِهم وقلوبِهم (١)، والعدولُ في حِكايةِ جوابِ الذين استُضعِفوا عن أنْ يكونَ بـ (نعم) إلى أنْ يكون بالموصولِ وصِلتِه ﴿إِنَّا بِما أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾؛ لأنَّ الصِّلة تتضمَّنُ إدماجًا بتصديقِهم بما جاء به صالحٌ مِن نحو التوحيدِ وإثباتِ البَعثِ، والدَّلالةَ على تمكُّنِهم من الإيمانِ بذلك كلّه بما تُفيدُه الجملةُ الاسميَّةُ مِن الثباتِ والدَّلاة على تمكُّنِهم من الإيمانِ بذلك كلّه بما تُفيدُه الجملةُ الاسميَّةُ مِن الثباتِ والدَّلاة على تمكُّنِهم من الإيمانِ بذلك كلّه بما تُفيدُه الجملةُ الاسميَّةُ مِن

- وأيضًا عُدولُهم عن قولِهم: (هو مُرْسَلُ) إلى قولهم: ﴿إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ الْمُفعولِ يُشيرُ إلى بِمِا أَرْسِلَ المَفعولِ يُشيرُ إلى بِمِا مُؤْمِنُونَ اللهِ في غايةِ الحُسنِ؛ فبناءُ فِعل ﴿أَرْسِلَ اللهَ للمَفعولِ يُشيرُ إلى تَعميمِ التَّصديقِ، وإلى أنَّ كونَه مِن عند اللهِ أمرٌ مقطوعٌ به، معلومٌ واضحٌ لا يَدْخُلُه رَيبٌ؛ فلا يحتاجُ إلى تَعيينِ رِسالتِه (٣).

٥ - قوله: ﴿ قَالُوٓا إِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ \* قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوٓا الَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوٓا الْآذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكْفِرُونَ ﴾ فيه تقديمُ المجرورَينِ في قولِه: ﴿ بِمَ اَ أَرْسِلَ بِهِ عَلَى عَاملَيهِ ما؛ للاهتمام بمدلولِ الموصولَينِ (١٠).

- ومُراجعةُ الَّذينَ استكبَرُوا بِقَولِهم: ﴿ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ تدلُّ على تصَلُّبِهم في كُفرِهم، وتَباتِهم فيه؛ إذ صِيغَ كَلامُهم بالجُملةِ الاسميَّة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٤٩).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸--/ (77)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٤ - ٩٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ١٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ –ب/ ٢٢٤).



المُؤَكَّدةِ(١).

7 - قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَكُوكُ اللّهِ مُا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ المرادُ بقولهم: ﴿ يِمَا تَعِدُنَا ﴾ العذابُ الذي توعَدَهم به مُجملًا، وجيءَ بالموصولِ؛ للدّلالةِ على أنّهم لا يَخشَونَ شَيئًا ممّا يُريدُه مِنَ الوَعيدِ المُجمَلِ (٢)، وأنزَلُوا الوعيدَ منزلةَ الوَعدِ والبِشارةِ؛ استخفافًا منهم، ومبالغةً في التّكذيبِ، وتَهَكُّمًا منهم بصالحٍ عليه السّلامُ، وإشارةً منهم إلى عدمِ قُدْرَتِه على ذلك (٣).

٧- قوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمٌ جَنِمِينَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال الله تعالى هنا في سُورةِ الأعراف في قِصَّة صالحٍ: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمٌ جَنِمِينَ ﴾، وكذا في قِصَّة شُعيبٍ في السُّورةِ فيما بعدُ، وفي سُورة هود قال في قِصَّة صالحٍ: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَانَةً وَفِي سُورةِ هود أيضًا: ﴿ وَأَخَذَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ [هود: ٢٧]؛ فورد في هذِه الذّير ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ [هود: ٢٧]؛ فورد في هذِه اللّه الأخرى سَمَّى اللّهِ الأخيرةِ تَسميةُ عَذَابِهم (بالصَّيحةِ)، وجمْع اسْم الدَّار، وفي الأخرى سَمَّى عَذَابَهم (بالرَّ جْفة) وأفْرد اسمَ الدَّار؛ فأفْرَد الدَّارَ في مَوضع، وجَمَعها في موضع، واختصاصُ مَوضع بالإفرادِ، ومَوضع بالجمع لمناسبةٍ حسنةٍ؛ وبيانُ ذلك أنَّ السَمَ (الدَّار) لفظٌ يقعُ على المنزلِ الواحدِ والمسكنِ المفردِ، ويَقعُ على مَساكِنِ المَسْرِ الطَائفةِ الكبيرةِ، وإنِ اتَّسَعَتْ وافترقَتْ، وتعدَّدتْ مَساكِنُها ودِيارُها، إذا القبيلةِ والطائفةِ الكبيرةِ، وإنِ اتَّسعَتْ وافترقَتْ، وتعدَّدتْ مَساكِنُها ودِيارُها، إذا فَي مَمَها إقليمٌ واحدٌ، واجتمعتْ في حُكم أو مَذهبٍ؛ فأفْرَد (الدَّار) في كلِّ مكانٍ ذَكر في ابتدائِه ﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِيكًا ﴾ [الأعراف: ٣٧، هود: ٢٦]، ﴿

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))  $(\Lambda - \psi / \Upsilon \Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٤٩).





وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤، العنكبوت: ٣٧] ولم يَذَكُر إخراجَ النبيِّ ومَن آمَن معه مِن بينهم، فجَعَلهم بَنِي أب واحد، وجعَلَهم لذلك أهلَ دارِ واحدةٍ، ورجاءَ أيضًا أن يَصيروا بالإيمانِ فِرقةً واحدةً. وجَمَع (الدَّار) في كلِّ موضِع أُخْبَر عن تفرُّقِه بينهم، وإخراج النبيِّ ومَن آمَن منهم معَه، أُخْبَر عنهم الإخبارَ الدالُّ على تفرُّقِ شملِهم، وتشتُّتِ أمرهم، وذَهابِ المعنى الذي كان يَجمُعُهم لأبِ واحدٍ ودارٍ واحدةٍ، وأن يَصيروا مع المؤمنينَ فِرقةً واحدةً، فقال: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْهُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنتَا ... ﴾ الآيةَ إلى قوله: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَشِمِينَ ﴾ [هود:٦٦-٦٧]؛ فالجَمْعُ حيثُ ذَكَر إخراجَه منهم مع المؤمنينَ معه. وقيل: إِنَّه حيثُ ذَكر الرَّجفة -وهي الزَّلْزَلة- وحَّد الدَّار، وحيثُ ذَكر الصَّيحة جَمَع؛ لأنَّ الزَّلْزِلَةَ تَختصُّ بجزءٍ من الأرض، فناسَبَها الإفرادُ، ولأنَّ الصَّيحةَ كانتْ مِن السَّماءِ، وهي زائدةٌ على الرَّجْفةِ؛ فبُلوغُها أكثرُ وأبلغُ مِن الزلزلةِ؛ فناسَبَها الجَمعُ؛ فوجهُ اختيارِ لَفْظِ الجمع في الآيةِ من سُورة هود مناسبةُ ما اقْتَرنَ به مِن لفظ الصَّيحة، وهي عبارةٌ هنا عن العَذابِ مُطلقًا دون تقييدٍ بصفةٍ، وهو مِن الألفاظِ الكُليَّةِ؛ فإنْ لم يَكُن عامًّا فانتشارُ مواقعِه مِن حيثُ الكُليَّةِ حاصلةٌ، وأمَّا الرَّجفة (الزلزلة) فلهذا اللَّفْظِ خُصوصٌ وهو جُزئيٌّ؛ فاتَّصَل كلُّ واحدٍ بما هو لائقٌ به. ووجهُ تَخصيصِ سُورة هود بذِكرِ الصَّيحة وجمْع الدِّيار: ما وقَعَ فيها حيثُ ذُكِر قَبْلَها مِن مُرْتَكَباتِ قوم شُعيبِ وسُوءِ ردِّهم على نبيِّهم عليه السلام ما لم يَرِدْ مِثلُه في آيةِ سُورة الأعرافِ، كقولِهم له: ﴿ قَالْوَا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١]، ففي ردِّهم هذا استهزاءٌ وإساءةٌ وشنيعُ مُقابلةٍ لجليل وعْظِه عليه السَّلامُ لهم، ورأفتِه في دُعائِهم إيَّاهم بقوله: ﴿إِنِّي أَرَبْكُم جِغَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ



عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ [هود: ٨٤] وغير ذلك مِن الآياتِ؛ مِمَّا يُوضِّحُ عظيمَ تلطُّفِ هذا النبي الكريمِ في دُعائِه إيَّاهم، وما أشْنعَ ردَّهم عليه! فلهذا عَبَّر عن عذابِهم وأخْذهم بأعمَّ مِمَّا ورَد في غير هذِه الآيةِ، ولَمَّا لم يَرِدْ في غيرِها مثلُ هذا في الدُّعاءِ والجوابِ، ناسَبَه اللَّفظُ الأخصُّ (الرَّجفة – الدَّار). أو يكونُ المرادُ أخُذُ قوم شُعيبٍ بضُروبٍ مِن العذابِ؛ لقَبيحٍ مُرتكبِهم وسُوءِ ردِّهم على نبيِّهم؛ وممَّا يُبيِّن ذلك قولُه تعالى في سورة الشُّعراء: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ في الشَّعراء: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ عَيْ الرَّجفةِ؛ لأَنَّها زلزلة؛ فعلى هذا يكونونُ قد أخذوا بعذابِ الزَّلزةِ وعذابِ الصَّيحةِ وعذابِ الظُّلةِ؛ فورَدَ ذلك على التَّدريجِ والتناسُب بحسَبِ ما ذُكِر قَبْلَ كلِّ مِن هذا مِن مُرْتَكَباتِهم (۱).

وقيل: وحَّدَ الدَّارَ في قوله: ﴿فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾؛ لأنَّه أرادَ بالدَّارِ البَّلدَ، وجمع في آية أخرى فقال: ﴿فِي دِيَارِهِمْ ﴾ [هود: ٩٤]؛ لأنَّه أرادَ بالدَّارِ ما لكُلِّ واحدٍ منهم مِن منزلِه الخاصِّ به (٢).

٨- قوله: ﴿ فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْ تُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَضَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا تَجْبُونَ ٱلنّصِحِين ﴾ يَحتمِل أَنْ يكونَ المرادُ بالتولِّي أَنَّه فارَقَ دِيارَ قَومِه وَيَحتمِل أَنْ يكونَ يُرادُ به أَنَّه أَعْرَضَ عن النَّظرِ إلى حِينَ عَلِم أَنَّ العذابَ نازلُ بهم، ويَحتمِل أَنْ يكونَ يُرادُ به أَنَّه أَعْرَضَ عن النَّظرِ إلى القَريةِ بعدَ إصابتِها بالصَّاعقةِ، أو أَعْرَضَ عن الحُزنِ عليهم، واشْتَعَل بالمؤمنِينَ، فعلَى الوجه الأوَّل يكونُ قوله: ﴿ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ... ﴾ مُستعملًا في التوبيخ لهم والتَّسجيلِ عليهم، وعلى الوجه الثاني – وهو أنَّ التولِّي كان بعدَ التوبيخ لهم والتَّسجيلِ عليهم، وعلى الوجه الثاني – وهو أنَّ التولِّي كان بعدَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦١٧- ٢٢٣)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للإسكافي (١/ ٢٠٠- ٢٠١)، ((فتح للكرماني (ص: ١٢٣)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٠٠- ٢٠١)، ((فتح الرحمن)) لزكريا الأنصاري (١/ ١٩٧- ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٠٧).





هلاكِهم ومُشاهدَةِ ما جرَى عليهم - يكونُ الخِطابُ والنِّداءُ مُستعملًا في التَّفجُّع عليهم والتحسُّر، أو في التَّبرِّي منهم؛ فيكونُ النِّداءُ تَحسُّرًا؛ فلا يَقتضي كونَ أصحابِ الاسم المنادَى ممَّن يَعقِلُ النِّداءَ حينئذِ(۱).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ رِسَالَةً ﴾ بالإفرادِ، وقاله في قِصَّة شُعيب بالجَمْع ﴿ رِسَاكَتِ ﴾؛ قيل: لأنَّ ما أمَر به شُعَيبٌ قومَه من التَّوحيدِ، وإيفاءِ الكيلِ، والنَّهي عن الصِّدِّ، والأَمْرِ بإقامةِ الوزنِ بالقِسطِ، أكثرُ ممَّا أمر به صالحٌ قومَه، والعربُ تُراعي في أجوبتِها ما نيَّتُها عليه مِن سُؤالٍ أو غيرِه، إِنْ إطالةً فإطالةٌ، أو إيجازًا فإيجازٌ؛ فأجوبتُهم مُراعًى فيها المعنى، ملحوظٌ فيما وردتْ جوابًا له، ولَمَّا ورد في دُعاء شُعَيبِ عليه السَّلام تفصيلٌ في الأمرِ والنهي والتَّحذيرِ، وورَد أيضًا في الكلام تعريفٌ بقَبيح ردِّهم، وشنيع مُرتَكبِهِم في مُجاوبتِهم على أعظمِ اجترامٍ؛ فحَصَل في هذا مِن خِطابِه إيَّاهم وما رَدُّوا به وجاوَبوه عليه السَّلامُ إطنابٌ في العبارةِ وإمعانٌ فيما تَحتَها مِن المعاني في كِلا الضَّربينِ؛ فناسَب ذلك الجَمْع في قولِه: ﴿ أَبُلُغُنُّكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي ﴾، وأمَّا قِصَّةُ صالح عليه السلامُ فلمْ يقَعْ فيها بعدَ أمْرِهم بالعبادةِ غيرُ تَعريفِهم بأمْرِ النَّاقةِ وأمْرِهم برَعْيِها، وتَذكيرهم بقوم هُودٍ ولم تُفصَّل مكالمتُه إيَّاهم كتفصيلِ كلام شُعيب لقومه؛ فنَاسبَه الإفرادُ الواردُ في قولِه: ﴿أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ ﴾(٢).

- قولُه: ﴿ لَا يَحِبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ جاءَ على صِيغةِ المُضارعِ؛ فإنْ كان في حالِ سَماعِهم قولَه؛ فهو للدَّلالةِ على التَّجديدِ والتَّكريرِ، أي: لم يَزَلْ هذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda - \nu / 11$ ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٢٣– ٦٢٦)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٠٢– ٢٠٤)، ((فتح الرحمن)) لزكريًّا الأنصاري (١/ ١٩٨).



دَأَبَكم، فيكون ذلك آخِرَ علاجٍ لإقلاعِهم إنْ كانتْ فيهم بقيَّةُ للإقلاعِ عمَّا هم فيه. وإنْ كان بَعدَ انقضاءِ سَماعِهم فالمضارعُ لحِكايةِ الحالِ الماضيةِ، أي: شأنْكم الاستمرارُ على بُغضِ النَّاصِحينَ وعَداوتُهم(١١).

- وجاءَ لفظُ الناصحين عامًّا، أي: أيُّ شَخصٍ نَصَح لكم لم تَقْبَلوا في أيِّ شَخصٍ نَصَح لكم لم تَقْبَلوا في أيِّ شيءٍ نَصَح لكم؛ وذلك مبالغةٌ في ذَمِّهم (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (% ٢٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (% - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % -

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩٨/٥).





#### الآيات (۸۰-3۸)

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَلُولَ إِنَّكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّكُمْ بَهَا مِنْ أَتَدُمْ فَوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلْ أَتَدُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ الرَّهُ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ أَلَا مُنَاسُّ يَنَطَهَّرُونَ اللَّهُ فَأَجَمْ فَا فَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِن ٱلْعَيْرِينَ اللهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ الْفَحِشَةَ ﴾: أي: إِتْيَانَ الذُّكُورِ دُونَ الإِناثِ، والفاحِشَةُ: هي الفِعلَةُ المُتناهِيَةُ في الفَعِمَةُ المُتناهِيَةُ في القُبحِ والشَّناعَةِ؛ فأصلُ (فحش): يدُلُّ على قُبْحِ في شيءٍ وشَناعَةٍ (١٠).

﴿ يَنَطَهَّرُونَ ﴾: أي: يَتنزَّهونَ عن إتيانِ الرِّجالِ في الأدبارِ، والتَّطَهُّرُ هو التَّنَزُّه عَنِ الذَّمِّ وكُلِّ قَبيحٍ، وأصل (طهر): يدلُّ على نقاءٍ وزَوَالِ دَنَسٍ، ومن ذلك الطُّهْرُ، خلافُ الدَّنَسِ (٢).

﴿ ٱلْفَكِيرِينَ ﴾: أي: الباقينَ قَبلَ الهَلاكِ، أو الباقينَ في عَذابِ اللهِ، أو الهَالِكينَ، وأصلُ (غبر): يدلُّ على البَقاءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ / ۳۶۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤ / ٤٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۷۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٠٨- ٣٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٠٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣).



## المَعْنَى الإجماليُّ:

واذكُرْ - يا مُحَمَّدُ - نَبِيَّ اللهِ لوطًا عليه السَّلامُ، حين قال لِقَومِه: أَتَفْعلُونَ الخَصلةَ التي بلَغَتْ في القُبحِ والشَّناعةِ أقصاها، ما سَبَقَكم بفِعْلِها أَحَدُّ مِنَ البَشرِ؟! إِنَّكم تَأْتُونَ الرِّجالَ في أدبارِهم؛ رغبةً منكم في ذلك، وتَتُرُكون النِّساءَ اللَّاتي خَلَقَهُنَّ اللهُ لكم، بل أنتم قَومٌ مُسرِفونَ.

فما كان رَدَّ قَومِه إلَّا أَنْ قال بعضُهم لبَعضٍ: أُخْرِجُوا لُوطًا وأَهْلَه مِن قَريَتِكم؛ لأنَّهم أُناسٌ يتنَزَّهونَ عمَّا تَفعلونَه.

فأنجاهُ اللهُ وأهْلَه إلَّا امرأَتَه الكافِرَةَ؛ كانت مِنَ الهالِكينَ البَاقِينَ في العَذابِ، وأمطَرَ اللهُ تعالى على الكُفَّارِ مِن قَومِ لُوطٍ مَطَرًا مِن حِجارةٍ، مِن طِينٍ شديدِ الحرارةِ، فانظُرْ - يا مُحمَّدُ - كيف هي نهايةُ المُجرمينَ؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

## ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾.

أي: واذكر - يا مُحمَّدُ - لوطًا عليه السَّلامُ، حين قال لِقَومِه: أَتَفْعلونَ الفِعلةَ الشَّنيعةَ المُتَناهِيَةَ في القُبحِ، وهي إتيانُ الذُّكورِ في الأدبارِ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳ / ۲۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣٩).

قال الواحدي في قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾: (يعني: إتيانَ الذَّكرانِ، في قَولِ جَميعِ المُفَسِّرينَ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٣٨٥).

وقال الشنقيطي: (اختلَفَ العُلَماءُ في وجهِ نَصبِ (لُوطًا) في قوله: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ ﴾ على وجهينِ مُتَقاربينِ:





## ﴿ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: لم يأتِ هذه الفِعلَةَ الشَّنيعةَ أحدٌ مِنَ البَشَرِ قَبلَكُم (١).

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَبِهَمَ اللهُ تعالى الفاحِشةَ في الآيةِ السَّابِقةِ؛ ليحصُلَ التشوُّفُ إلى مَعرِ فَتِها؛ عيَّنَها (٢) في قوله تعالى:

## ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ قراءتانِ:

١ - قراءة ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ على الخَبرِ، تفسيرًا للفاحِشَةِ المذكورةِ (٣).

٢ - قراءة ﴿ أَإِنَّكُمْ ﴾ بالاستفهام؛ لتأكيدِ التَّوبيخِ لهم والتَّقريرِ (١٠).

قال بعضُ العلماء: هو معطوفٌ على ما قَبْلَه: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾ ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ أي: وأَرْسَلْنا هودًا إلى عادٍ ﴿وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ أي: وأرْسَلْنا صالحًا إلى ثمود، وأرسَلْنا لُوطًا أيضًا، فقال لِقَومِه كذا وكذا.

وبعضُ العُلَماءِ يقول: هو منصوبٌ بـ «اذكُرْ» محذوفًا، واذكر لوطًا حين قال لِقَومِه، وعليه يكون: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ بدل اشتمالٍ مِن قَوْلِه: (لُوطًا) كما قالَه غيرُ واحدٍ). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٣٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٥٤٢).
  - (٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٥٥٥).
  - (٣) قرأ بها نافعٌ وأبو جعفرٍ وحفص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٣٧١). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٦٨).
- (٤) قرأ بها الباقون، غيرَ أنَّ ابنَ كثير يُسَهِّل الثانية بين الهمزة والياء، وأبا عمرو يفعل كذلك ويُدخِلُ بين الهمزتين ألفًا فيَمُدُّ، وهشامًا يُدخِل بين الهمزتين ألفًا مع تخفيفهماً. يُنظر: ((النشر)) لابن



## ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾.

أي: إنَّكم - أيُّها القومُ - تأتُونَ الرِّجالَ في أدبارِهم؛ رغبةً منكم في ذلك، وتَتْركونَ إتيانَ النِّساءِ اللَّاتي خَلَقَهنَّ اللهُ لكم (١١).

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ لُوطٍ لِقَومِه: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِهِكُم ﴾ [الشعراء: ١٦٥-١٦٦].

## ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾.

أي: بل أنتم أناسٌ تجاوَزْتُم الحلالَ إلى الحرامِ، وتجَرَّأتُم على مَحارِمِ الله؛ فجَعَلْتُم شَهوَتَكم في غيرِ مَحَلِّها ومَوضِعِها الصَّحيح(٢).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ لُوطٍ لِقَومِه: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦]. وقال سُبحانه حاكيًا أيضًا قُولَ لُوطٍ لِقَومِه: ﴿ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥].

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاكُ يُنَطَهَّرُونَ اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أُفحِمُوا عن المجادلةِ في شَأْنِ فاحِشَتِهم، ابتَدَرُوا بالتآمُرِ على إخراجِ لُوطٍ عليه السَّلامُ وأهْلِه مِنَ القَريةِ، فقال تعالى (٣):

الجزري (١/ ٣٧١–٣٧٢)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٦٦٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (۱۰) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۵)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۶۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۶۳).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ (778).





## ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاكُ يَنْطَهَّرُونَ اللهِ ﴾.

## ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾.

أي: وما كان رَدَّ قَومِ لُوطٍ على لُوطٍ عليه السَّلامُ، حين نهاهم عن هذه الفاحِشَةِ الشَّنيعةِ؛ سِوَى أَنْ قال بعضُهم لِبعض: أخرِ جُوا لوطًا وأهْلَه مِن قَريَتِكم(١).

## ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾.

أي: أَخرِجُوهم؛ لأنَّهم يتنزَّهونَ عَمَّا نفعَلُه مِن إتيانِ الذُّكورِ في أَدْبارِهِم (٢).

## ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: فأنجَينا لُوطًا عليه السَّلامُ وأهْلَه المؤمنينَ به، إلَّا زوجَتَه الكافرة؛ كانت مِنَ الهالِكينَ البَاقينَ في العذابِ(٣).

كما قال سبحانه: ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥-٣٦].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰٦)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۲۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۵).

قال الشنقيطي: (بيَّنَ القُرآنُ أَنَّ لُوطًا لم يؤمِنْ معه إلَّا أَهْلُ بَيتِه فقط، وهم بناتُه. وزوجَتُه بَيَّنَ القرآنُ أَنَّها كافرةٌ، وأَنَّها هَلَكَتْ مع الهالكينَ، في آياتٍ كثيرةٍ، والآيةُ التي دلَّتْ على أَنَّه لم يؤمِنْ معه إلَّا أَهْلُ بَيتِه هي قولُه في الذَّاريَات: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ معه إلَّا أَهْلُ بَيتِه هي قولُه في الذَّاريَات: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِع آلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَاريات: ٣٥، ٣٦]). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٨/١٠ - ٣٠٩)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (١٠/ ٣٢٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢٣/٩)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٤٥ - ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٣٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٦٦).



وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٣-١٣٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَاَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا مَعَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًا وَقِيلَ الدَّخَلَا النَّارَ مَعَ الدَّ خِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠].

# ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞﴾. ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾.

أي: وأمطَرْنا على الكُفَّارِ مِن قَومِ لُوطٍ مَطرًا مِن حجارةٍ، مِن طينٍ شديدِ الحرارةِ، فعَذَّبْناهم بها(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٧- ٨٣].

وقال سبحانه: ﴿ قَالُوٓا إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٢ - ٣٤].

وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٤].

## ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ - يا مُحمَّدُ - إلى آخِرِ أمْرِ أولئكَ المُجرمينَ الَّذين كَفَروا باللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٦٧).





ورُسُلِه، كانت نهايِتُهم أنْ أخْزَاهم اللهُ تعالى، وأهْلَكَهم بعذابِ مُستأصِل لهم(١١).

كما قال تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ذَلِكَ لَآيَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٧٧-٧٤].

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١- قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً ﴾ في التّقييدِ بالشّهوةِ وَصْفُهم بالبهيميَّةِ الصِّرفةِ، وفيها أيضًا تنبيهُ على أنَّ العاقِلَ ينبغي أن يكونَ الدَّاعِي له إلى المُباشَرةِ طَلَبَ الوَلَدِ وبقاءَ النَّوعِ، لا قضاءَ الوَطَرِ فحَسْبُ(٢)، فقصدُ الشَّهوةِ لِذَاتِها يُفضِي إلى وَضْعِها في غَيرِ مَوضِعها، وإنَّما مَوضِعُها الزَّوجةُ الشَّرعيةُ المُتَّخذةُ للنَّسلِ، وفي الحياةِ الزَّوجيَّةِ الشَّرعيةِ إحصانُ كُلِّ مِنَ الزَّوجينِ الآخَرَ بقَصْرِ لَذَّةِ الاستمتاعِ عليه، وجَعْلِه وسيلةً للحياةِ الوالِدِيَّة التي النَّوجها الأَمَّةُ، ويُحفَظُ النَّوعُ البَشريُّ مِنَ الزَّوالِ (٣).

٢- إنَّ الإسرافَ والاسْتِرسالَ في الشَّهَواتِ قد يصِلُ بالمرءِ إلى أنْ لا يَشفِي شَهْوَتَه شيءٌ، لذلك وصَفَ اللهُ قَوْمَ لُوطٍ بالإسرافِ، فقال: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اللّهِ مَن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ ﴾ فالقَومُ لَمَّا تَمَكَّنَ الرِّجَالَ شَهُوا الشَّهَواتِ المعتادةَ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰۹)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ –ب/  $\Upsilon$ ٣٢).



٣- مَن رضِي عملَ قومٍ حُشر معهم، كما حُشرت امرأةُ لوطٍ معهم، ولم تكنْ تعملُ فاحشةَ اللواطِ؛ فإنَّ ذلك لا يقعُ مِن المرأةِ، لكنَّها لما رضِيتْ فعلَهم عمَّها العذابُ معهم، قال تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْخَبِرِينَ ﴾(١).

٤- الحَثُّ على الاعتبارِ بمآلِ مَن أَجرَمَ مِن قَوْمِ نُوحٍ وهُودٍ، وصَالحٍ ولُوطٍ، وغَيرِهم مِنَ الأُمَمِ؛ لِمَا في ذلك مِن إيقاظٍ وازدجارٍ عَن سُلُوكِ مَسْلَكِهم؛ نستفيدُ ذلك مِن قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

## الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى في قِصَّةِ نُوحٍ عليه السَّلامُ السَّابقةِ: ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَمُودَ أَخَاهُمُ مَرَاحِكَا وَمِن بَعْدِه قال: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ ، ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ ، ومِن بَعْدِه قال: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ ، ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ ، وعَدَلَ عن هذا الأُسلوبِ في قِصَّةِ لُوطٍ ، فقال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَالْمَا أَوْنُولُ الْفُلوسَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ ولم يَقُلْ: (إلَى أَهْلِ سَدُوم أَخَاهُم لوطًا) أو نحو ذلك؛ لأنَّ مِن أعظم المقاصِدِ بسياقِ هذه القِصَص تسلية النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في مُخالفةِ قَوْمِه له، وعَدَمِ استِجابَتِهم وشِدَّةِ أَذاهم، وإنذارَ قومِه أَن يَحُلَّ بهم ما حَلَّ بهذه الأُمْمِ مِنَ العَذاب، وقَصَصُ مَن عدا قَوْمَ لوطٍ مُشابِهةٌ لقِصَّةِ قُرِيشٍ ؛ في الشِّركِ باللهِ، والأذى لعبادِه المُؤمنينَ، وأمَّا قِصَّةُ قومٍ لُوطٍ مُشابِهةٌ لقِصَّةِ عَليه، تَهويلًا للأمر وتبشيعًا له، ليكونَ في التَسليةِ أَشَدَى عن ذلك النَّسَقِ؛ تنبيهًا عليه، تَهويلًا للأمر وتبشيعًا له، ليكونَ في التَسليةِ أَشَدَى وفي استدعاءِ الحَمدِ والشُّكرِ أَتَمَّ (")، وقيل: ابتُدِئَتْ بذِكْرِ (لُوطًا) كما ابتُدِئَتْ وَعِهُ أَنُوحٍ بذِكْرِ نُوحٍ؛ لأنَّه لم يكُنْ لِقَومٍ لُوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ لُوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ فَوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ قُوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ قَوصًة أَوْحِ بذِكْرِ نُوحٍ؛ لأنَّه لم يكُنْ لِقَومٍ لُوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ لُوطٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ لُوطٍ اسْمُ يُعرَفونَ به، كما لم يكُنْ لِقَومٍ لمَا وَلَهُ السَّهُ المُعرَفِقُ بَومٍ الْهُ وَعَلَى السَّهُ الْهُ وَلَهُ اللهُ مَا لَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ السَّهُ المَا اللهُ اللهُ المُنْ المَّهُ المَا السَّهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٥٣).





نُوحٍ اسْمٌ يُعرَفونَ به (۱)، وقيل: إن قَومَ لُوطٍ كانوا خَليطًا مِنَ الكَنْعانِيِّينَ، ومِمَّنْ نَزَلَ حولهم؛ ولذلك لم يُوصَفْ بأنَّه أُخُوهم؛ إذ لم يكُنْ مِن قَبائِلِهم، وإنَّما نزَلَ فيهم، واستوطَنَ دِيارَهم، وكان لوطٌ عليه السَّلامُ قد نزلَ ببلادِ (سَدُوم) ولم يكُنْ بينهم وبينه قَرابةٌ (۲).

٢- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ ذَكَرَها اللهُ باسْمِ الفاحشَةِ؛ لِيُبيِّنَ أَنَّها زنا، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً ﴾ (٣)، وقيل: فيه دليلٌ على أنَّه يجري مَجرَى الزِّنا: يُرجَمُ مَن أُحصِنَ، ويُجلَدُ مَن لم يُحصَنْ وفَعَلَه (١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى حكايةً لِقُولِ لُوطٍ: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ ٱلنَّمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ لَمَّا كان قَوْلُه: ﴿ مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴿ وَمِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ ربَّما أوهَمَ إقامةَ عُذْرٍ لهم في عَدَمِ وِجدانِ النّساءِ، أو عَدَمِ كِفَايَتِهِنَّ لهم، أضرَبَ عنه بقولِه: ﴿ بَلُ ٱلنَّمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ (٥).

٤- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَاً أَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ تسميةُ هذا الفِعلِ الشَّنيعِ فاحشةً وإسرافًا؛ لأنَّه يشتمِلُ على مفاسِدَ كثيرةٍ: منها استعمالُ الشهوةِ الحيوانيَّةِ المغروزةِ في غيرِ ما غُرِزَت عليه؛ لأنَّ اللهَ خلَقَ في الإنسانِ الشَّهوةَ الحيوانيَّة؛ لإرادةِ بَقاءِ النَّوعِ بقانونِ التَّناسُلِ، حتى يكونَ الدَّاعي إليه قهريًّا ينساقُ إليه الإنسانُ بِطَبعِه، فقضاءُ تلك الشَّهوةِ في غير الغَرَضِ الذي وَضَعَها اللهُ ينساقُ إليه الإنسانُ بِطَبعِه، فقضاءُ تلك الشَّهوةِ في غير الغَرَضِ الذي وَضَعَها اللهُ إليه الله الله الله المَّهوةِ الله المَّهوةِ الله المَّهوةِ الله المَّهوةِ الله المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ الله المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا اللهُ المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا الله المَّهوةِ المَا المَّه المَا المَّهوةِ المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَنْ المَّهوةِ المَا المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَّهوةِ المَا المَالِمُ المَا المَالمَةِ المَالمَةِ المَالِمُ المَا المَّهوةِ المَالمَةِ المَا المِنْ المَا المَالمَةِ المَالِمُ المَالمُ المَّامِ المَالمَةِ المَالمَةِ المَالمَةِ المَالمُ المَالمَةُ المَالمَا المَّامِ المَالمَةِ المَالمَةِ المَالمَا المَّالمَا المَّالمَا المَّامِ المَالمَا المَّامِ المَالمُ المَّامِ المَالمَا المَّامِ المَالمَا المَّامِ المَالمَا المَّام

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۹).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٥٥٥).



لأجله؛ اعتداءٌ على الفطرة وعلى النَّوع، ولأنَّه يُغَيِّر خُصُوصيَّة الرُّجْلةِ بالنِّسبة إلى المفعولِ به؛ إذ يصيرُ في غيرِ المنزلةِ التي وَضَعه اللهُ فيها بخِلْقَتِه، ولأنَّ فيه امتهانًا مَحضًا للمفعولِ به؛ إذ يُجعَل آلةً لقضاءِ شَهوةِ غَيرِه، على خلافِ ما وَضَعَ اللهُ في نظامِ الذُّكورة والأنوثة؛ مِن قضاءِ الشَّهوتينِ معًا، ولأنَّه مُفضٍ إلى قطعِ النَّسلِ أو تقليلِه، ولأنَّ ذلك الفِعلَ يجلِبُ أضرارًا للفاعِلِ والمفعولِ؛ بسببِ استعمالِ مَحَلَينِ في غيرِ ما خُلِقاً له(١).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ مُسُوفُونَ ﴾ مع قُولِه تعالى: ﴿ بَلُ أَنتُمُ قُومٌ عَنَهُلُونَ ﴾ في سورة الشّعراء، وقوله تعالى: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ جَنَهُلُونَ ﴾ في سورة النمل، مجموعُ الآياتِ يدلُّ على أنّهم كانوا مُرزَئين بفسادِ العقلِ والنّفس، بجَمْعِهم بين الإسرافِ والعُدوان والجَهلِ؛ فلا هم يعقلونَ ضَرَرَ هذه الفاحشةِ في الجنايةِ على النّسلِ، وعلى الصّحّة، وعلى الفَضيلةِ والآدابِ العامّة، ولا غيرها مِن مُنكراتِهم؛ فيَجْتَنِبوها أو يجتَنِبوا الإسرافَ فيها، ولا هم على شيءٍ عن السّوءِ والفسادِ، إذا حُرِمَ صاحِبُه الفضائِلَ ومكارِمَ الأخلاق، بل الفضائِلُ عن السّوءِ والفسادِ، إذا حُرِمَ صاحِبُه الفضائِلَ ومكارِمَ الأخلاق، بل الفضائِلُ الموهوبةُ بِسلامةِ الفطرة؛ عُرضةُ للفسادِ بِسُوءِ القُدوةِ، إلّا إذا رَسَخَت بالفضائِلِ المكسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ الدِّينِ اللهُ عَرضةُ اللهُ الفَائِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهُ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ اللَّينِ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهُ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحسوبةِ بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحسوبة بتربيةِ الدِّينِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

7 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن القَريةِ ؟ قَرْمِهِ عَلَيه السَّلامُ وأَهْلِه مِنَ القَريةِ ؟ قَرْيَا بِينهم، وقد أرادوا الاستراحةَ مِن إنكارِه عليهم، لأنَّ لُوطًا عليه السَّلامُ كان غَريبًا بينهم، وقد أرادوا الاستراحةَ مِن إنكارِه عليهم، شأنُ مَن يَشْعُرونَ بفسادِ حالِهِم، المَمْنُوعينَ بِشَهُواتِهم عن الإقلاعِ عَن سَيِّئاتِهم،

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٥٥٤).





المُصَمِّمينَ على مُداوَمةِ ذُنُوبِهم؛ فإنَّ صُدُورَهم تَضِيقُ عَن تحمُّلِ المَوعِظةِ، وأسماعَهم تَصَمُّ لِقَبُولِها، ولم يَزَلْ مِن شَأْنِ المُنغَمِسينَ في الهَوى تَجَهُّمُ حُلُولِ مَن لا يُشارِكُهم بينهم (۱).

٧- قال تعالى: ﴿إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ القَومُ لَمَّا تَمَرَّدوا على الفُسوقِ، كانوا يَعُدُّونَ الكمالَ مُنافِرًا لطِباعِهم، فلا يُطيقونَ مُعاشَرةَ أهلِ الكَمالِ، ويَذُمُّونَ ما لهم مِنَ الكمالاتِ فيُسَمُّونها ثِقلًا؛ ولذا وَصَفُوا تنَزُّهَ لُوطٍ - عليه السَّلامُ - وآلِه تَطَهُّرًا، بصيغةِ التَّكَلُّفِ والتصَنُّعِ، ويجوز أن يكونَ حِكايةً لِمَا في كَلامِهم مِنَ التَّهَكُّم بلوطٍ -عليه السَّلامُ - وآلِه، وهذا مِن قَلْبِ الحقائِق؛ لأَجْلِ مُشايعةِ التَّوَلِيدِ الذَّميمةِ، وأهلُ المُجُونِ والانخلاعِ يُسَمُّون المُتَعَفِّفَ عن سِيرَتِهم، بالتَّائِبِ أو نحوِ ذلك، فقَوْلُهم: ﴿إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ قصَدُوا به ذَمَّهم (٢).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ ﴾ استُدِلَّ به على تَحريمِ أدبارِ النِّساءِ، فعن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ ﴾ قال: أي: عن أدبارِ النِّساءِ (٣).
 الرِّجال وأدبار النِّساء (٣).

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ (فَأَنْجَيناه) مُقَدَّمٌ مِن تأخيرٍ، والتَّقديرُ: (فأمطُرْنا عليهم مَطرًا وأنجيناه وأهْلَه) فقدَّمَ الخبرَ بإنجاء لُوطٍ عليه السَّلامُ على الخَبرِ بإمطارِهم مطرَ العَذابِ؛ لقَصدِ إظهارِ الاهتمامِ بأمرِ إنجاء لُوطٍ عليه السَّلامُ، ولتعجيلِ المَسَرَّةِ للسَّامعينَ مِنَ المُؤمنينَ، فتطمَئِنَ قُلوبُهم لحُسنِ عَواقِبِ أسلافِهم مِن مُؤمِني الأُمَم الماضِيةِ، المُؤمنينَ، فتطمَئِنَ قُلوبُهم لحُسنِ عَواقِبِ أسلافِهم مِن مُؤمِني الأُمَم الماضِيةِ،

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ - $\psi$ /  $\Upsilon$ \*).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨-ب/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣٠).



فيعلَمُوا أنَّ تلك سُنَّةُ اللهِ في عبادِه(١).

١٠ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾، ضمَّن (أمطَرْنا) معنى أرْسَلْنا، فلذلك عَدَّاه بـ (على)(٢).

11- في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَكَا كَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ العقابُ إمّا أن يكونَ أثرًا طَبيعيًّا للذَّنبِ؛ كالتَّرَف والسَّرَف في الفِسقِ؛ يُفسِدُ أخلاقَ الأمَّةِ ويَذهَبُ بِبَأْسِها، أو يجعَلُه بينها شديدًا بتفَرُّقِ كَلِمَتِها واختلافِ أحزابِها وتعادِيهم، فيترَتَّبُ على ذلك تسَلُّطُ أمَّةٍ أخرى عليها؛ تستَذِلُّها بسَلْبِ استقلالِها، وتسخيرِها في منافِعها، حتى تكونَ حَرَضًا، أو تكونَ مِنَ الهالكينَ بِذَهابِ مُقَوِّماتِها ومُشَخصاتِها، أو اندِغامِها في الأمَّة الغالِبَةِ، أو انقراضِها، وإمَّا أن يكونَ بما يحدُثُ بسُننِ الله تعالى في الأرضِ مِنَ الجوائِحِ الطبيعيَّةِ؛ كالزَّلازلِ يكونَ بما يحدُثُ بسُننِ الله تعالى في الأرضِ مِنَ الجوائِحِ الطبيعيَّةِ؛ كالزَّلازلِ والخَسْفِ، وإمطارِ النَّارِ، والموادِّ المُصطَهرةِ التي تقذِفُها البراكينُ مِنَ الأرضِ، والأوبئةِ - أو الانقلابات الاجتماعيَّة، كالحُرُوب والثَّوْرات والفِتَن (٣).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ
 مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

- قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ الاستفهامُ للإنكارِ والتَّعظيمِ، والتوبيخِ والتَّشنيعِ، والتَّوبيخِ والتَّشنيعِ، والتَّوقيفِ على هذا الفِعل القبيح (١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))  $(\Lambda--\mu/777)$ .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٣٠).





- وقولُه: ﴿ أَتَأْتُونَ ﴾ أي: أتعملونَ الفاحشة؟ وقد كُنِّي بالإتيانِ على العَملِ المَخْصوصِ، وهي كنايةٌ مَشهورةٌ (١).

- والألِف واللّام في ﴿ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ للتعريف؛ وذلك لكونِ هذا الفِعل معهودًا قُبحُه ومَركوزًا في العُقولِ فُحشُه؛ فأتى مُعرَّفًا بالألفِ واللّام. أو تكونُ (أل) فيه للجِنسِ على سبيلِ المبالغة؛ كأنَّه لشِدَّة قُبحِه جُعلَ جَميع تكونُ (أل) فيه للجِنسِ على سبيلِ المبالغة؛ كأنَّه لشِدَّة قُبحِه جُعلَ جَميع الفَواحِشِ، وذلك بخِلافِ الزِّنا؛ فإنَّه قال فيه: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فأتى به مُنكَّرًا، أي: فاحشةً مِن الفواحِش، وبهذا يتبيَّنَ تفاوُتُ ما بَينهما، وأنَّه سُبحانَه نكَّرَ الفاحشةَ في الزِّنا، أي: هو فاحِشَةٌ مِنَ الفَواحِشِ، وعَرَّفَها في اللُّواطِ، وذلك يُفيدُ أنَّه جامِعٌ لمعاني اسمِ فاحِشَةٌ مِنَ الفَواحِشِ، وعَرَّفَها في اللُّواطِ، وذلك يُفيدُ أنَّه جامِعٌ لمعاني اسمِ الفاحشةِ، كما تقولُ: زَيدٌ الرَّجلُ، ونِعمَ الرَّجُلُ زَيدٌ، أي: أتأتونَ الخَصلةَ التي استقرَّ فُحْشُها عند كُلِّ أحدٍ؛ فهي لِظُهورِ فُحشِها وكمالِه غَنِيَّةٌ عن ذِكْرِها، بحيثُ لا ينصَرِفُ الاسمُ إلى غَيرِها(٢).

- قوله: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ الجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد النّكير، وتشديد التوبيخ والتقريع؛ فإنّ مباشرة القبيح واختراعه أقبح، ولقد أنكر الله تعالى عليهم أولًا إتيانَ الفاحشة بقوله: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ ثُمّ وبّخهم بأنّهم أوّلُ مَن عمِلها فقال: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن العالَمين أي: أنتُم الْعَلَمِينَ ﴾ والمرادُ أنّهم سابِقون لكلّ مَنْ عداهم مِن العالَمين أي: أنتُم أوّلُ مَن عمِلها؛ إذ إنّ الجملة المنفيّة تدلُّ على أنّهم هم أوّلُ مَن فعَل هذه الفَعلة القبيحة وأنّهم مُبتكروها. أو تكونُ الجملة مسوقة جوابًا عن سُؤالٍ مقدّرٍ، كأنّه قيل مِن جِهتهم: لم لا نأتيها؟ فقيل بَيانًا للعِلّةِ، وإظهارًا للزاجر:

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٩)، ((الداء والدواء)) لابن القيم (ص: ١٧٠).



ما سَبَقكم بها أحدُّ لعِظَمٍ قُبْحِها، وسُوءِ سَبيلها؛ فكيف تفعلونها(١٠)؟!

- قولُه: ﴿ مِنَ أَحَدِ مِنَ الْعَكَمِينَ ﴾ فيه مبالغةٌ؛ فـ (مِنْ) صلةٌ لَتوكيدِ نَفْي الجِنسِ، وإفادةِ معنى الاستغراقِ لكلِّ البَشرِ، على الظاهرِ المتبادر، وفيه مبالغةٌ أيضًا في الإتيانِ بعُموم العالَمِينَ جمْعًا (٢).

وفيه مناسَبةٌ حَسنةٌ حيث قال هنا في سورة الأعراف: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، وقال في سُورةِ النمل: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَكِمِشَةَ وَأَنتُمْ تُبَعِرُونَ ﴾ [النمل: ٤٥]؛ وذلك لأنَّ ذِكْر قِصَّةِ لُوطٍ وقومِه الْفَكِمِشَةَ وَأَنتُمْ تُبَعِينِهم على الفاحشةِ، بالإخبارِ عن سَبْقِهم إلى هذه الفَعلةِ، وأمَّا في سُورة النَّمل فالمذكورُ فيها صِفةٌ تَرجع إلى الفَعلةِ نفْسِها ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾؛ فإنَّهم لم يكونوا يَتكاتمون بها في مجالِسهم، ولَمَّا كان وصفُهم بأنَّهم لم يُسبقوا إليها حقُّه أن يجيءَ بعدَ توفيةِ الفاحشةِ حقَّ وصْفِها في نفْسِها، أخَر ذِكرَه إلى حِكايةِ القِصَّةِ في سورة الأعراف؛ إذ هي بعدَ سُورةِ النَّملِ في التَّرتيبِ نُزولًا (٣).

- وأيضًا فإنَّ قولَه هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾، وكذلك في سُورةِ النَّملِ: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾، الهمزةُ للاستفهامِ المقصودِ به الإنكارُ، والتعظيمُ في تَوبيخِهم على الفاحِشةِ الشَّنعاء، وجاءَ في سُورة العنكبوت: ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨] بالإخبارِ؛ وذلك لمناسَبةٍ حَسنةٍ؛ أنَّه لَمَّا تَقدَّم في الأعرافِ ذِكرُ الأمم المكذِّبين، ومُرتَكباتِهم السيِّئةِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۲۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۲۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲٤٤–۲٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۲۰)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٥٣ – ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٣٧-٦٣٨).



مِن مُعاندِتهم للرُّسُلِ وتكذيبهم؛ ممَّا اسْتَوْجَبوا به العذاب، وأَخْذَ كلِّ طائفةٍ بَذَنبِها، ناسَب ذِكرَ الأُممِ المكذِّبين قَبْلَهم تقريعُ هؤلاء بكونِهم أوَّلَ مَن فَعَل تلك الشَّناعة، وأَنَّهم لم يَسْبِقْهم بها أحدُ من الأُمم السابقة لهم، فقيل لهم: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِسُةَ ﴾ بالاستفهام، أمَّا في سورة العنكبوت فإنَّه لَمَّا تقدَّم في سورتي الأعرافِ والنَّملِ تقريرُهم تقريعًا وتوبيخًا، وعُرِفوا بذلك مَرَّةً بعد مَرَّةٍ، وردتْ قصَّتُهم في العنكبوت مُؤكَّدةً بـ (إنَّ) واللام؛ لثبوتها، فوردت موردَ ما يَجيءُ بعد القسَم؛ إذ قد تقدَّم تقريرُهم التَّوبيخي مرَّتينِ فجاءَ الإخبارُ بعد بعدُ بِما به يُخبَر عن المتقرِّر الثابت، ولم يَكُن ليناسبَ العكس، وهذا على مقتضَى الترتيبِ في السُّورِ والآي؛ فجاءَ كلُّ على ما يجِبُ(۱).

٢- قوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ استئناف بيانيٌّ لتلك الفاحشة، وفي زيادة (إنَّ) واللام في قوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ مَزيدُ توبيخٍ وتقريع؛ كأنَّ ذلك أمرٌ لا يُتحقَّقُ صُدورُه عن أحدٍ، فيُؤكَّد تأكيدًا قويًّا، وفي إيرادِ لفظ ﴿ ٱلرِّجَالَ ﴾ دُون الغِلمان والمردان ونحوهما مبالغةٌ في التوبيخ كذلك ").

- وقوله: ﴿ مِن دُونِ ٱلنِّسَكَآءِ ﴾ فيه زيادةٌ في التَّفظيع، وقطعٌ للعُذرِ في فِعلِ هذه الفاحشةِ (٣).

- وقوله: ﴿ بَلُ أَنْكُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ إضرابٌ عن الإنكارِ إلى الإخبارِ عن حالِهم التي أدَّتْ بهم إلى ارتكابِ أمثالها، وهي اعتيادُ الإسراف في كلِّ شيء، أو إضرابٌ عن الإنكارِ عليها إلى الذمِّ على جميعِ مَعايبِهم، أو عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/٢٠٦-٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>T) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda---/$  (T)).



مَحذوفٍ، والتقديرُ: لا عُذْرَ لكم فيه، بل أنتم قومٌ عادتُكم الإسرافُ(١).

- و مُسُرِفُونَ المَكة وهو يدُلُ على التُّبوت؛ فلا يَزالُ صاحبُ هذا الفِعلِ يُعاوِدُه حتَّى يكونَ مَلكة راسخة له؛ فتكرارُ العملِ يُكوِّن المَلكة، والمَلكة تَدْعو إلى تكرارِ العَملِ والإصرارِ عليه، وهذا وجه إضرابِ الانتقالِ مِن إسنادِ إتيانِ الفاحشةِ إليهم بفِعلِ المضارعِ المفيدِ للتَّكرارِ والاستمرارِ إلى إسنادِ صِفةِ الإسرافِ إليهم بقوله: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسُرِفُونَ ﴾، أي: لستُم تتون هذه الفاحشة المرَّة بعدَ المرَّة بعدَ ندم وتوبةٍ عقبَ كلِّ مرَّةٍ، بل أنتُم مُسرِفون فيها وفي سائرِ أعمالِكم، لا تَقِفون عندَ حدِّ الاعتدالِ في عَمَلٍ مِن الأعمالِ(١).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ عبَّر هنا بلفظ السَّرفِ والاسم، وفي سورة النَّمل قال: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥]، بلفظ الجهلِ والفِعل؛ ووجه ذلك أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ لوطٌ عليه السَّلامُ لَمَّا كانتْ له مع قومِه مَقاماتٌ قال في بعضِها هذا اللفظ، وفي بعضِها اللفظ الآخر؛ تكثيرًا للفائدةِ في التَّعبيرِ عن المرادِ بلفظيْن مُتساوييْن معنى؛ إذْ كلُّ سَرَفٍ جهلٌ، وبالعكسِ؛ والمسرِفُ مُجهَّل بإسرافِه، والجاهِل مُسرِفٌ بأفعالِه؛ إذ الإسرافُ مجاوزةُ والمسرِفُ مُجهَّل بإسرافِه، والجاهِل مُسرِفٌ بأفعالِه؛ إذ الإسرافُ مجاوزةُ الحدِّ الواجبِ إلى الفسادِ. وأمَّا اختصاصُ ﴿ مُسْرِفِينَ ﴾ بسُورةِ الأعراف، فلأنَّ الآياتِ التي قَبْلها فواصلُها أسماءٌ جُمِعت هذا الجمع وهي: فلأنَّ الآياتِ التي قَبْلها فواصلُها أسماءٌ جُمِعت المرسلين النَّاصحين... إلى أخرِها)، وهكذا إلى أنِ انْتَهى إلى هذه الآيةِ، فكانَ الاسمُ أحقَّ بالوضع

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۲۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٥٤).



في هذا المكان؛ لتتساوَى الفواصلُ. وأمَّا في سورة النَّملِ فتقدَّم الآيةَ التي فاصلتُها: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهُلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥] أفعالُ، وهي: (يعلمون-يتقون-يبصرون)؛ فلمَّا تناسقتْ هذه الأفعالُ في هذه الفواصِلِ كان بناءُ قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥] على ما قَبْلَها بلفظِ الفِعلِ قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ ﴾ في هذا الموضِع، و ﴿ مُّسَرِفُونَ ﴾ في الأوَّلِ لهذا من القَصْدِ (١٠).

وقيل: بلْ قَصَد بما ذَكَر في سُورةِ الأعراف الإشارةَ إلى التعريفِ بانهِ ماكهم في الجرائم، وقبيحِ المُرتكباتِ؛ فنصَّ على أَفحشِها، وحصَل الإيماءُ إلى ما وراءَ ذلك بما ذُكِر مِن إسرافِهم: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُ مُسرِفُونَ ﴾، ولَمَّا قِيل في سورة النَّمل: ﴿ أَن أَنهُ مُ أَنتُمْ مُنْ مُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٤]، كان أهمُّ شيءِ أَن تُنفَى عنهم فائدةُ الأبصارِ؛ إذ لم تُغْنِ عنهم شيئًا، فأَعْقَب بقولِه: ﴿ بَلُ شَيءٍ أَنْ مُرْتَكَبَكم مع عِلمكم بشنيعِ ما فيه أَنتُمْ قَوْمٌ بَحَهُ لُونَ ﴾ [النمل: ٥٥]، أي: إنَّ مُرْتَكبَكم مع عِلمكم بشنيعِ ما فيه مِن أقبحِ ما يَرتكِبُه الجُهَّالُ، ولم يَذكُرْ هنا إسرافَهم؛ إذ قدْ حصَل فيما ذُكِر في الأعراف ).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ أُخرَى حيثُ عَدَل في سُورةِ العنكبوتِ عن قوله: ﴿ وَتَقَطّعُونَ النّبَهِ وَ النّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللّهَ الذي هنا في الأعرافِ إلى قولِه: ﴿ وَتَقَطّعُونَ السّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى العنكبوت: ٢٩]؛ لقصدِ تَفصيلِ ما أُشير إليه في الأعرافِ مِن شَنيعِ ما ارْتَكبوه مِن إسرافِهم، فقيل: ﴿ أَيِنّكُمُ لَتَأْتُونَ الرّبَالَ وَتَقَطّعُونَ السّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٣٢-٦٣٤)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٢٤-١٢٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٠٨).



والآيات - في الأعرافِ ذِكرُ أفحشِ مُرتَكَباتِهم، ثم أَجْملَ القولَ في سائرِ جرائمِهم، ثم أَتْبع في السُّورةِ الثانيةِ (سورة النمل) بشَنيعِ حالهم في تِلك الفَعلةِ المنصوصِ عليها مِن حيثُ بيانُ فُحشِها للأبصارِ والبصائرِ، ثمَّ أَتْبَع ذلك في السورة الثالثةِ (سورة العنكبوت) بتفصيلِ بعضِ قبائِحِ أفعالِهم والتنصيص عليها، وجاءَ كلُّه على ما يَجِبُ، ولا يُمكن العكسُ فيما ورَدَ(۱).

٣- قوله: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ
 إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾

- فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قاله هنا في الأعراف بالواوِ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ ﴾، وقال فيما أَشْبَهه مِن سُورتَي النمل والعنكبوت: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ ﴾، وقال فيما أَشْبَهه مِن سُورتَي النمل والعنكبوت: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ ﴾ [النمل: ٥٥، العنكبوت: ٢٩] بالفاء؛ وذلِك لأنَّ ما هُنا في الأعراف تَقدَّمه اسمٌ هو: ﴿ مُسَرِفُونَ ﴾ والاسمُ لا يُناسبه التعقيبُ، وما في النَّمل تَقدَّمه فِعلٌ هو: ﴿ جَمَهُ لُونَ ﴾ [النمل: ٥٥]، وفي العنكبوت تَقدَّمه فِعلٌ أيضًا: ﴿ تَقُطَعُونَ ﴾ و﴿ وَوَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ﴾ تَقدَّمه فِعلٌ أيضًا: ﴿ تَقُطّعُونَ ﴾ و﴿ وَوَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، والفعلُ يُناسِبُه التعقيبُ، فناسبَ ذكرُ الفاءِ الدَّالة عليه (٢).

- وأيضًا قال الله تعالى هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾، وفي سورة النَّمل قال: ﴿ أَخْرِجُواْ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلاِقِينَ ﴾ سُورة العنكبوت قال: ﴿ قَالُواْ التَّبْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلاِقِينَ ﴾ سُورة العنكبوت: ٢٩]؛ وذلك لمناسَبةٍ حَسنةٍ؛ وهي أنَّه لَمَّا زِيد في تَعنيفِهم في النَّمل بقولِه: ﴿ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ﴾ [النمل: ٤٥]، وتعريفِهم بإتيانِهم الفاحشة على عِلم بها أو مع مُشاهَدةِ بعضِهم بعضًا، وعدم استخفائِهم بها، وذلك على على علم بها أو مع مُشاهَدةِ بعضِهم بعضًا، وعدم استخفائِهم بها، وذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٣٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٠٠).



- وفي قولِه: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ جِيء بالخبرِ جُملةً فِعليَّةً مُضارعيَّةً ﴿ يَنَطَهَّرُونَ ﴾؛ لدَلالتِها على أنَّ التَّطهُّرَ مُتكرِّرٌ منهم ومُتجدِّد، وذلك أَدْعَى لمُنافرتِهم طِباعَهم والغضبِ عليهم، وتَجهُّم إنكارِ لوطٍ عليه السَّلام عليهم؛ فهم قدْ عَلِموا هذا التطهُّرَ مِن خُلُقِ لُوطٍ عليه السلام وأهلِه؛ لأنَّهم عاشرُوهم، ورَأَوْا سِيرتَهم (٢).

٤- قوله: ﴿إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ قال: ﴿مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ وليانِ ولم يقُل: (مِن الغابرات) مِن باب تَغليبِ الذُّكورِ إذا اجْتَمَعوا مع الإناثِ، ولبيانِ استِحقاقِها لِمَا يَستحقُّه المباشِرون للفاحشةِ. وجملةُ ﴿كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ استِتنافٌ وقَعَ جوابًا عن سُؤالٍ نَشأً عن استثنائِها مِن حُكم الإنجاء، كأنَّه قيل:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٠٩).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/  $(10^{-4})$ 



فماذا كان حالُها؟ فقيل: كانتْ مِن الغابرينَ (١).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ﴾ مِن ٱلْعَابِرِينَ ﴾، وقال في سورة النمل: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِن ٱلْعَابِرِينَ ﴾ [الحجر: [النمل: ٥٧]، وفي سُورة الحِجر قال: ﴿قَدَّرُنَا إِنّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِينَ ﴾ [الحجر: ٢]، ووجْهُ ذلك أنَّ اختصاصَ ﴿كَانَتْ ﴾ بآيةِ الأعراف؛ مُناسِبٌ إيجازًا لقولِه: ﴿أَخْرِجُوهُم ﴾، وقولَه في النَّمل: ﴿قَدَّرْنَاهَا ﴾ مُناسِبٌ لقولِه: ﴿أَخْرِجُوهُم أَنْ وَيُناسِبه، وقولَه في الحِجر: ﴿قَدَّرُنَا إِنَّا ﴾ يَجري مع ما وُكِد قبلُ بـ(إنَّ) ويُناسِبه، كقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ \* إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ كقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ \* إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥ - ٥٩]، فقيل مُناسِبًا لذلك: ﴿قَدَّرُنَا إِنَّا لَهُ لَا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

وقِيل: إنَّ القِصَّةَ التي في سُورة النَّمل نازلةٌ قبلَ القِصَّة التي في سُورةِ الأعراف، بدليلِ الإضمارِ والإظهارِ؛ فلمَّا ذكر في الآيةِ المنزلةِ أوَّلًا قولَه: ﴿ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ, قَدَّرُنَهَا مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴾ [النمل: ٥٧]، أحال في الثانية على الأُولى في البيانِ، فقال: ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴾، أي: في تقديرِ الله الذي قَدَّرَه لها، وأَخبر فيما قبلُ عن حُكمِه عليها (٣).

٥ - قوله: ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٢)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٩٢)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢٤٦).

قال ابنُ جرير: (وقيل: ﴿مِنَ ٱلْغَنْهِرِينَ ﴾ ولم يَقُلْ: (الغَابِرَات)؛ لأَنَّه يريدُ أَنَّها مِمَّنْ بَقِيَ مع الرِّجالِ، فلما ضَمَّ ذِكرَها إلى ذِكْرِ الرِّجالِ، قيل: ﴿مِنَ ٱلْغَنْهِرِينَ ﴾). ((تفسير ابن جرير)) ( ٢ / ٢١٤)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٣٧)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٥).





- تَنكيرُ ﴿ مَطَرًا ﴾ للتَّعظيمِ والتعجُّب، أي: مَطرًا عجيبًا مِن شأنِه أن يُهلِكَ القُرى (١).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث قال هنا في سُورةِ الأعراف: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، وفي سُورةِ النَّملِ قال: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨]، فاختَلفَ التعقيبُ في الآيتينِ؛ لأنَّه لَمَّا تَقدَّم في الأعرافِ قوله: ﴿ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ حصل منه أنَّ ارتكابَهم ما لم يَسْبقْ إليه غَيرُهم قد جَمَعَ إلى قَبيح الفُحشِ الاجترامَ، مِن حيثُ لم يَفعلْ تلك الفَعلةَ الشَّنعاءَ مَن تَقدَّمهم؛ فلمَّا أُجْمِع إلى الفُحشِ الاجترام أُعْقِب بقولِه: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾. ولَمَّا تقدَّم في سورة النَّمل قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون ﴾ [النمل: ٥٤] حصل منه تَعنيفٌ وإنذارٌ لم يقَعْ مِثلُه في الأعراف؛ إذ ليس موقعُ قولِه: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] في الإنذارِ والتعنيفِ كموقع تعريفِهم بعِلمهم بها، وشناعةِ مُعاينةِ بعضِهم بعضًا مِن ارتكابِها؛ فناسَب إنذارَهم بهذا ما أَعْقَب به مِن قولِه: ﴿ فَسَآءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨]، ولو أُعْقِبتْ آيةُ الأعراف بهذا أو آيةُ النمل بما أُعقبتْ به آيةُ الأعراف لم يَكُن مُتناسِبًا(٢).



أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٠).



### الآيات (٨٥-٨٨)

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدُ جَآءَتُكُم بَيِنَّةٌ مِن رَّبِكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَبْحَسُواْ النَّاسَ الشّياءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَبْحَسُواْ النَّاسَ الشّياءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَعَدُّواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَعَدُّونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ ءَامَنَ اللّهُ وَانْظُرُواْ وَتَعَدُّونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَلَا نَبَحُسُوا ﴾: أي: لا تَنْقُصُوا، ولَا تَظلِموا، والبَخْسُ: نَقصُ الشَّيءِ على سَبيلِ الظُّلم، وأصلُ (بخس): يدلُّ على النَّقْصِ (١١).

﴿ تُوعِدُونَ ﴾: أي: تَتوعَدون وتُخوِّفونَ، والوَعدُ يكونُ في الخَيرِ والشَّرِّ، والوَعدُ يكونُ في الخَيرِ والشَّرِّ، والوَعيدُ في الشَّرِّ فقط، وأصلُ (وعد): يدلُّ على تَرجِيَةٍ بقولِ (٢).

﴿ عَنِقِبَةُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾: أي: آخرُ أمرِهم، والعاقِبةُ تختصُّ بالثَّوابِ إذا أُطلِقَتْ، وأصل وقد تُستعمَلُ في العُقوبةِ أو ما يؤدِّي إليه السَّبَبُ المتقدِّمُ إذا أُضيفَتْ، وأصل (عقب): تأخيرُ شيءٍ، وإتيانُه بعدَ غيره (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱۳/۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/١٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣١١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)،





## المَعْنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه أرسَلَ إلى قبيلةِ مَدْينَ أخاهم في النّسَبِ شُعيبًا؛ ليدعُوهم إلى عبادَةِ اللهِ وَحدَه، وتَرْكِ عبادةِ ما سِواه، فقال لهم: اعبُدُوا اللهَ وَحدَه؛ ليس لكم معبودٌ يستحِقُ العبادةَ غيرُه، قد أتَتُكُم حُجَّةُ واضحةٌ مِن رَبّكم، على صِدقِ ما معبودٌ يستحِقُ العبادةَ غيرُه، قد أتتُكُم حُجَّةُ واضحةٌ مِن رَبّكم، على صِدقِ ما جِئْتُ به، فأوفُوا الكَيلَ والميزانَ، ولا تنقُصُوا النّاسَ حُقوقَهم، ولا تُفسِدُوا في الأرضِ بعد إصلاحِها، هذا الذي أُمِرْتُم به مِن إخلاصِ العبادةِ لله، وإيفاءِ حُقوقِ النّاسِ، وتَرْكِ الفسادِ في الأرضِ؛ خيرٌ لكم إن كنتم مُؤمنينَ، ولا تَجلِسُوا بكلّ طَريق تَتوَعَدونَ النّاسَ بالقَتلِ أو العَذابِ، وتَمنعونَ عن طاعةِ اللهِ مَن آمَنَ به، وتَصْرِفونَه عن اتّباع نبيه، وتطلبونَ لِسَبيلِ اللهِ أَنْ تكونَ مائلةً، واذكروا حين كُتتُم قليلًا في العَدَدِ فكَثَرَكم اللهُ تعالى، وانظُرُوا كيف كان عاقبةُ المُفسدينَ، وإن قليلًا في العَدَدِ فكَثَرَكم اللهُ تعالى، وانظُرُوا كيف كان عاقبةُ المُفسدينَ، وإن كانت طائفةٌ منكم آمَنُوا بالذي أرسَلني اللهُ به، وطائفةٌ لم يُؤمِنُوا؛ فاصبِرُوا حتى يحكُمَ اللهُ بيننا، وهو خيرُ الحاكمينَ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، قَدُ جَآءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَّيِكُمٌ فَأُوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُ, ﴾.

أي: وأَرْسَلْنا إلى قبيلةِ مَدْينَ أخاهم في النَّسَبِ شُعيبًا عليه السَّلامُ؛ لِيَدعُوَهم

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۷۵).



إلى عبادةِ اللهِ وَحْدَه، وينهاهم عَن عِبادَةِ غَيْرِه، وينهاهم عَنِ الفَسادِ في الأرضِ، فقال لهم: يا قَومِ، اعبُدُوا اللهَ وَحْدَه؛ ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غَيرُه، فلا تُشْركوا به شيئًا(١).

## ﴿ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: قال شُعَيبٌ لِقَومِه: قد جاءَتْكم حُجَّةٌ واضِحةٌ مِن خالِقِكم ومالِكِكم ومُدَّبِّر شُؤونِكم، على صِدْقِ ما جِئْتُكم به مِن إفرادِ اللهِ بالعبادةِ، وتَرْكِ الفَسادِ في الأرضِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَدِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَنَهُمْ رُسُلُهُم وَالْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوًا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما مِنْ الأنبياءِ مِن نبيٍّ إلَّا قد أُعطِيَ مِنَ الآياتِ ما مِثْلُه آمَنَ عليه البَشَرُ، وإنَّما كان الذي أُوتِيتُ وَحيًا أو حَى اللهُ إليَّ، فأرجُو أن أكونَ أكثَرَهم تابعًا يومَ القِيامةِ))(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۶۱۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۷۸ - ۵۸۰).

قال ابنُ كثير: (﴿ قَدْ جَآءَتُكُم بَكِتَنَةُ مِن رَبِّكُم ﴾ أي دلالةٌ وحُجَّةٌ واضحة، وبرهانٌ قاطِعٌ على صِدْقِ ما جِئتُكم به، وأنَّه أرسَلني، وهو ما أجرى اللهُ على يكيه مِنَ المعجزاتِ التي لم تُنقَل إلينا تفصيلًا، وإن كان هذا اللَّفظُ قد دلَّ عليها إجمالًا). ((البداية والنهاية)) (١/ ٤٢٩). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٨١) ومسلم (١٥٢).





## ﴿ فَأُوفُوا ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَاتَ ﴾.

أي: فأتِمُّوا للنَّاسِ حُقُوقَهم؛ بإتمامِ كَيلِ المِكيالِ، ووَزنِ المِيزانِ(١).

كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شُعَيبٍ لِقَومِه: ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

وقال سُبحانَه حاكيًا أيضًا قَولَ شُعَيبٍ لِقَومِه: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّ أَرَبَكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ \* وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكَيَالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ ﴾ [هود: ٨٥-٨٥].

## ﴿ وَلَا نَبْحُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ ﴾.

أي: ولا تَنقُصُوا النَّاسَ حُقُوقَهم (٢).

قال تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اَكْنَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يَغُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَزَنُوهُمْ يَخُومُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ \* أَلَا يَظُنُ أُولَكَيْكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١ - ٦].

## ﴿ وَلَا نُفَلِّ لُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٣١١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٠٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٨٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٧)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (۳/ ٥٨٦ – ٥٨٧).

قال الرازي: (المرادُ أنَّه لَمَّا مَنَعَ قَومَه مِنَ البَخسِ في الكيلِ والوَزن؛ منَعَهم بعد ذلك من البَخْسِ والتنقيصِ بجَميعِ الوجوهِ، ويدخلُ فيه المنعُ مِنَ الغَصبِ والسَّرِقة، وأخذِ الرِّشوة وقطعِ الطَّريقِ، وانتزاع الأموالِ بطريقِ الحِيَل). ((تفسير الرازي)) (٣١٣ – ٣١٣).

وقال القرطبي: (البخسُ: النَّقصُ، وهو يكونُ في السِّلعة بالتَّعييبِ والتَّزهيد فيها، أو المخادعةِ عَنِ القيمةِ، والاحتيالِ في التزيُّدِ في الكَيلِ والنقصان منه، وكلُّ ذلك مِن أكْلِ المالِ بالباطِلِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٨). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٣١٨).



أي: ولا تُفسِدُوا في الأرضِ بالشِّركِ والمعاصي وظُلْمِ النَّاسِ، بعد أَنْ أَصلَحَ اللهُ تعالى الأرضَ ببَعْثِ الرُّسُل، والأمرِ بالعَدْلِ(١).

# ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

مناسَبَتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَقَدَّمَ إليهم بالأمرِ والنَّهيِ؛ أشارَ إلى عَظَمةِ ما تضَمَّنَه ذلك؛ حثًّا لهم على امْتِثالِه، فقال(٢):

# ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

أي: هذا الذي أمَرْتُكم به؛ مِن إخلاصِ العِبادةِ للهِ، وإيفاءِ حُقُوقِ النَّاسِ، وتَرْكِ الفَسادِ في الأرضِ - أنفَعُ لكم في دُنياكم وآخِرَتِكم، إنْ كُنتُم حقًّا مُؤمنينَ باللهِ وبرَسولِه وباليَوم الآخِرِ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ شُعَيبٍ لِقَومِه: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٨٦].

﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَاذْكُرُوّاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۰٤)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱۸۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۲)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٢٦)، ((تفسير الرازي)) (١٠٥ / ٣١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٥).

قال ابنُ عاشور في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: (المرادُ بالتَّقييدِ نَفْيُ الخَيرِ الكامِلِ عن تلكَ الأعمالِ الصَّالحةِ، إن لم يكُنْ فاعِلُوها مؤمنينَ باللهِ حَقَّ الإيمانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٤٦).





### مُناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كان للتَّعميمِ بعدَ التَّخصيصِ، والتَّفصيلِ بعد الإجمالِ؛ مِنَ الموقِعِ في النُّفوسِ ما لا يخفَى، وكان النَّهيُ عن الإفسادِ بالصَّدِّ عَن سَبيلِ اللهِ؛ هو المقصودَ بالنَّاتِ؛ لأَنَّه يَنهى عن كُلِّ فسادٍ - خَصَّه بالذِّكْرِ؛ إشارةً إلى أَنَّه زُبدةُ المرادِ بعد التَّعميم، فقال(١):

## ﴿ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ ﴾.

أي: ولا تَجلِسُوا بكُلِّ طَريقٍ تُهَدِّدونَ النَّاسَ بالقَتلِ أو العذابِ، إن لم يُعطُوكم أموالَهم (٢)، أو إن أرادُوا الإيمانَ باللهِ، واتِّباعَ نَبِيِّه شُعَيبِ عليه السَّلامُ (٣).

# ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ع ﴾.

أي: وتَمنعونَ عن طاعةِ اللهِ مَن آمَنَ باللهِ، وتَصرِفُونَهم عنِ اتِّباعٍ نَبِيِّ اللهِ(١٠).

## ﴿ وَتَبْغُونَهَ اعِوْجًا ﴾.

- (١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦١).
- (٢) وممَّن اختارَ هذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٢٦ ٤٢٧).
- (٣) وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٢/١٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٢٦ – ٤٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٨–٢٤٩).
  - وجمع الواحدي بين القولينِ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٢٠٤).
- وقال الشوكاني: (أي: لا تقعُدُوا بكلِّ طَريق تُوعِدُونَ النَّاسَ بالعذاب، قيل: كانوا يقعُدونَ في الطُّرُقاتِ المُفضِيَةِ إلى شُعَيب، فيتوعَدونَ مَن أراد المجيءَ إليه. وقيل: المرادُ بالآية: النهيُ عن قطع الطُّريقِ، وأخذِ السَّلبِ، وكان ذلك من فِعْلِهم، وقيل: إنَّهم كانوا عشَّارينَ يأخُذونَ الجِباية في الطُّرُقِ مِن أموالِ النَّاسِ، فنُهُوا عن ذلك. والقولُ الأوَّلُ أقرَبُها إلى الصَّوابِ، مع أنَّه لا مانِعَ مِن حَملِ النَّهي على جميع هذه الأقوالِ المذكورة). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٥٥).
- (٤) يُنظر: ((تَفسير اَبن جرير)) (۱۰/ ۳۱۰)، ((تفسير الماوردي)) (۲/ ۲۳۹)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۱۹۷)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۶۹)، ((تفسير البن کثير)) (۳/ ۲۶۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲).



أي: تودُّونَ أن تكونَ سبيلُ اللهِ معوجَّةً، وتلتمسون لها الزيغَ؛ بإلقاءِ الشُّبَهِ أو بِوَصْفِها للنَّاس بالبطلان والضلال، وتُميلُونها اتِّباعًا لأهوائِكم(١).

# ﴿ وَٱذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾.

أي: واذكُرُوا حينَ كُنتُم قليلًا عَدَدُكم، فكثَّركم اللهُ، فصِرْتُم أعِزَّةً أقوياءَ، فاشكُرُوه وأخْلِصُوا له العبادة (٢).

## ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

### مناسَبَتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا رَغَّبَهم اللهُ تعالى بالتَّذكيرِ بالنِّعمةِ؛ حَذَّرَهم بالتَّذكيرِ بأهْل النِّقمةِ، فقال(٣):

## ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: وانظُرُوا إلى آخِرِ أمْرِ المُفسدينَ، الذين أفسَدُوا في الأرضِ بالشِّركِ والمُعاصي، مِنَ الأُمَم قَبلَكم؛ فقد حَلَّ بهم العذابُ والخِزيُ والنَّكالُ(٤٠).

كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شُعَيبٍ لِقَومِه: ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَاقِىٓ أَنَ يُصِبَكُمُ مِتْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُ بِبَعِيدٍ ﴿ [هود: ٨٩].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲٤۷).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱٦/۱۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۵۰)، ((تفسير الرازي)) (۳۱۰/۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۵۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱٦)، ((تفسير الرازي)) (۱٤/ ۳۱٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦).



﴿ وَإِن كَانَ طَآيِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِالَّذِيّ أُرْسِلْتُ بِهِ عَ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُ مِنكُمْ مَامَنُواْ بِٱلَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ﴾.

أي: وإن كانَتْ جماعةٌ منكم آمَنُوا بما أرسَلَني اللهُ به؛ مِن إفرادِه بالعبادةِ، وتَرْكِ الفَسادِ في الأرضِ، وجماعةٌ أخرى لم يُؤمِنُوا بذلك - فانتَظِروا حُكمَ اللهِ وقَضاءَه بيننا(١).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ شُعَيبٍ لِقَومِه: ﴿ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَى عَلَمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَلَمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَلَمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَارْتَقِبُوۤا إِنِّي مَعَكُمُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

## ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾.

أي: واللهُ خَيرُ مَن يَحكُمُ بين عِبادِه المُخْتلفِينَ، فيُنجِّي المؤمنينَ، ويُهلِكُ الكافرينَ(٢).

## الغوائدُ التربويَّـــُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾
 ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ ﴾ دالله على النَّصيحةِ والشَّفقةِ مَع مَن يَدعُوهم، وذلك مِن خِلالِ تَذْكيرهم بالقَرابةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (( العذب النمير )) للشنقيطي (۳/ ۹۳ ٥). ((العذب النمير )) للشنقيطي (۳/ ۹۳ ٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٥٥٩).



٢ عادةُ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ أنَّهم إذا رَأُوْا قَوْمَهم مُقْبِلينَ على نوعٍ مِن أنواعِ المفاسِدِ إقبالًا أكثرَ مِن إقبالِهم على سائِرِ أنواعِ المفاسِدِ؛ بَدَؤُوا بمَنْعِهم عن ذلك النَّوعِ، وكان قَومُ شُعَيبٍ مَشغوفينَ بالبَخْسِ والتَّطفيفِ؛ فلهذا السَّبَبِ بدأ بذِكرِ هذه الواقعةِ، فقال: ﴿ فَأَوْفُوا ٱللَّكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾ (١)، وعلى الدُّعاةِ أن يهتمُّوا بذلك، فقدوتُهم في ذلك الأنبياءُ، قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ أَنْ يَهَدَى اللَّهُ أَنْ يَهَدَى اللَّهُ أَنْ يَهُ دَلُهُ مُ ٱقتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

٣- تَرْكُ المعاصي- امتثالًا لأمرِ اللهِ تعالى، وتقرَّبًا إليه- خيرٌ وأنفَعُ للعَبدِ مِن ارتكابِها المُوجِبِ لسَخَطِ الجَبَّارِ، وعذابِ النَّارِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي اللَّهُ مِن ارتكابِها المُوجِبِ لسَخَطِ الجَبَّارِ، وعذابِ النَّارِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّةُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِ

3 – قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الإشارة بـ ﴿ ذَلِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الإشارة بـ ﴿ ذَلِكُمْ إِلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِن أَمْرٍ ونَهِي، أي: هو خيرٌ لهم في دِينِهم ودُنياهم، لا تكليفُ إعناتٍ، فاللهُ لا يأمُرُ إلَّا بما هو نافِعٌ، ولا ينهى إلَّا عما هو ضارٌ، وهو على كلِّ حالٍ غَنِيٌّ عن العالَمِينَ، ولو شاء لأعنتَهم، ولكِنّه رحيمٌ لا يفعَلُ ذلك (٣).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُ م مُّوَمِنِينَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ التَّوحيدَ واجتنابَ نَزَعاتِ الشِّركِ ترفَعُ قَدْرَ الإنسانِ، وتُطَهِّرُ عَقلَه ونَفْسَه مِنَ الخُرافاتِ والأوهام، وتَعتِقُ إرادَتَه من العبوديَّة والذِّلَةِ لمخلوقٍ مِثلِه مُساوٍ له؛ في كَونِه مَخلوقًا مُسَخَّرًا لإرادةِ الخالِقِ وسُننِه، وإن فاقَه في عَظَمةِ الخَلقِ أو عِظمِ المنفعةِ كالشَّمسِ، أو بعضِ الصِّفاتِ أو الخصائِصِ؛ كالأنبياءِ والملائكةِ، عِظمِ المنفعةِ كالشَّمسِ، أو بعضِ الصِّفاتِ أو الخصائِصِ؛ كالأنبياءِ والملائكةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٧٠).



وغَيرِ ذلك مِمَّا عُبِدَ مِن دُونِ الله، أو في المُلكِ والسُّلطان، فالتَّوحيدُ في العبادةِ هو لمصلحةِ النَّاسِ وتكريمِهم وإعلاءِ شَأنِهم، وكذلك سائِرُ العباداتِ وأحكامُ الحَظرِ والإباحةِ، كما أنَّه قد ثبت بالدَّلائلِ العقليَّةِ والنَّقليَّةِ والتجارِبِ الَّدقيقة أنَّ مَلكاتِ الفَضائِلِ لا تنظبعُ في الأنفُسِ إلَّا بالتربيةِ الدِّينيةِ؛ ولذلك تَقِلُّ السَّرقةُ والخيانةُ في البلادِ التي يغلِبُ على أهلِها التَّديُّنُ الصَّحيحُ (۱).

٦- المؤمِنُ يُثابُ على فِعلِه؛ لِبنائِه له على أساسِ الإيمانِ، والكافِرُ أعمالُه فاسدةٌ، فلا يكونُ فِعْلُه خيرًا له مِن جِهةِ إسعادِه في الآخرةِ؛ لأنَّه لا ثوابَ له؛ يُبيّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ دلالةٌ على أنَّ الواجِبَ هو الاحترامُ والتعظيمُ للسَّبيلِ التي نصَبَها اللهُ لعباده؛ لِيَسلُكُوها إلى مَرضاتِه ودارِ كَرامَتِه، ورَحِمَهم بها أعظمَ رحمةٍ، مع القيامِ بنُصْرَتِها والدَّعوةِ إليها والذَّبِ عنها(٣).

٨- تَذَكُّرُ كَثرةِ إنعامِ اللهِ تعالى، يحمِلُ على الطَّاعةِ، والبُعْدِ عَنِ المَعصيةِ؛
 يُرشِدُنا إلى ذلك قَولُه تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ﴾ (١).

9 - تذكُّرُ عاقبةِ المُفسدينَ وما لَحِقَهم مِنَ الخِزيِ والنَّكالِ؛ زاجِرٌ عَنِ العِصيانِ والفَسادِ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٤٧١ - ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



11 - حُكمُ اللهِ بَينَ عِبادِه نوعان: حُكمٌ شَرعيٌّ يُوحِيه إلى رُسُلِه، وحُكمٌ فيعليٌّ يَفصِلُ فيه بين الخَلقِ بمُقتَضى عَدْلِه وسُنَنِه، وهذا الثَّاني كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآلِهِ عَنَّ مِنْ الخَلقِ بَمُقتَضى عَدْلِه وسُنَنِه، وهذا الثَّاني كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآلِهِ عَلَّهُ مِنْ مَا مَنُوا بِاللَّذِي آُرُسِلْتُ بِهِ وَطَآلِهِ اللَّهُ أَلَّمُ يُؤَمِنُوا فَالْمَ مِنْ يَعْكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحُكِمِينَ ﴾ وإنمّا حَكم تعالى بين الأُم بنصرِ أَقْرَبِها إلى العَدلِ والإصلاحِ في الأرضِ، وحُكْمُه هو الحَقُّ، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه، فلْيعتبرِ المسلمونَ بهذا قبلَ كُلِّ أحدٍ، ولْيعرِضوا حالَهم وحالَ دُولِهم على القُرآنِ وعلى أحكامِ اللهِ لهم وعليهم؛ لعَلَّهم يَثُوبونَ إلى رُشْدِهم، ويَتُوبونَ على القُرآنِ وعلى أحكامِ اللهِ لهم وعليهم؛ لعَلَّهم يَثُوبونَ إلى رُشْدِهم، ويَتُوبونَ إلى ربِّهم، فيُعيدَ إليهم ما سُلِبَ منهم، ويَرفَعَ مَقْتَه وغَضَبَه عنهم (٢).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ – قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ غايةُ ما يُفيدُه القرآنُ: أنَّ اللهَ بعَثَ نَبِيَّه شُعيبًا إلى أهلِ مَدينَ، وذكرَ اللهُ في سُورٍ أُخرَى أنَّ شُعيبًا أُرسِلَ اللهَ بعَثَ نَبِيَّه شُعيبًا إلى أهلِ مَدينَ، وذكرَ اللهُ في سُورٍ أُخرَى أنَّ شُعيبًا أُرسِلَ أيضًا إلى أصحابِ الأَيْكةِ، كما في قَوْلِه تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصِّانِ لَئِيكةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ أيضًا إلى أصحابِ الأَيْكةِ هم مَدينُ أنفُسُهم، [الشعراء: ١٧٦] والعُلَماءُ مُختلِفونَ: هل أصحابُ الأَيْكةِ هم مَدينُ أنفُسُهم، فيكون شُعيبٌ أُرسِلَ إلى أُمَّةٍ واحدةٍ، أو مَدينُ أمَّةُ، وأصحابُ الأيكةِ أُمَّةُ أخرى، فيكونُ شُعيبٌ قد أُرسِلَ إلى أُمَّتينِ؟ هذا خلافٌ مَعروفٌ بينَ العُلَماءِ، وأكثرُ فيكونُ شُعيبٌ قد أُرسِلَ إلى أُمَّتينِ؟ هذا خلافٌ مَعروفٌ بينَ العُلَماءِ، وأكثرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٧٦-٤٧٧).



أهلِ العِلمِ على أنَّهم أمَّةٌ واحدةٌ، كانوا يَعبُدُونَ أيكةً، أي: شَجرًا مُلتفًّا، وأنَّ اللهَ سَمَّاهم مرَّةً بِنسَبِهم (مَدْيَن) ومَرَّةً أضافَهم إلى الأيكةِ التي يعبُدونَها.

والذين قالوا: إنَّهما أمَّتانِ قالوا: في (مدين) قال إنَّه أخوهم؛ حيث قال: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ أمَّا أصحابُ الأيكةِ، فلم يقُلْ إنَّه أخوهم، بل قال: ﴿ كَذَبَ أَصَّحَنُ لَيَّكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ﴾ [الشعراء: ١٧٦-١٧٧] ولم يقُلْ: أخوهم شعيبٌ.

وأُجيبَ عن هذا بأنَّه لَمَّا ذَكَرَ مَدينَ ذَكَرَ الجَدَّ الذي يشمَلُ القبيلة، ومِن جُملَتِها شُعيبٌ - ذَكَرَ أَنَّه أخوهم مِنَ النَّسَبِ، أمَّا قَولُه: ﴿ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ فمعناه: أنَّهم يُعبُدونَها، ولَمَّا ذكرَهم في مقامِ الشِّركِ وعبادةِ غيرِ اللهِ، لم يُدخِلْ معهم شُعَيبًا في ذلك، وهم أمَّةُ واحدةٌ. والله أعلم (۱).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ ﴿ جاء تجريدُ الفِعلِ في: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ ﴾ مِنَ الفاء هنا، فقيل: ذلك للدَّلالةِ على أنَّ كَلامَه هذا، ليس هو الذي فاتَحَهم به في ابتداءِ رِسالَتِه، بل هو مِمَّا خاطَبَهم به بعد أنْ دعاهم مِرارًا، وبعد أنْ آمَنَ به مَن آمَنَ منهم (٢).

٣- ما جاءَ في هذا التَّشريعِ في قَولِه تعالى: ﴿ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٧٢، ٥٧٣).

القولُ بأنَّ أصحابَ الأيكةِ هم أهلُ مدينَ هو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، واختاره ابنُ جريرِ وابنُ كثيرٍ، وممن ذهب إليه مِن السَّلف: ابنُ عبَّاس وابنُ زيدٍ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥٨)، ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١/ ٤٣٨).

وذهب قتادةً - كما في ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٦٣٧) - ومقاتلُ بنُ سليمانَ - كما في ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٣/ ٣٤٧) - وابنُ عاشورٍ في ((تفسيره)) (١٨٣/١٩) إلى أن مدينَ غيرُ أصحاب الأيكةِ.

<sup>(</sup>Y) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ (YP9).



وَلاَ نَبَخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُم ﴾ هو أصلٌ مِن أصولِ رَواجِ المعاملةِ بَينَ الأمّةِ؛ لأنَّ المُعاملاتِ تعتَمِدُ الثّقة المتبادَلة بين الأمّةِ، وإنّما تحصُلُ بِشُيوعِ الأمانةِ فيها، فإذا حصَلَ ذلك نَشِطَ النَّاسُ للتّعامُلِ؛ فالمُنتِج يزدادُ إنتاجًا وعَرْضًا في الأسواقِ، والطّالِبُ من تاجرٍ أو مُستهلِكٍ يُقبلُ على الأسواقِ آمنًا، لا يخشى غَبنًا ولا خديعة ولا خِلابةً، فتتوفَّرُ السِّلَعُ في الأمّةِ، وتستغني عن اجتلابِ أقواتِها وحاجِيّاتِها وتَحسينيَّاتِها، فيقومُ نَماءُ المدينةِ والحضارةِ على أساسٍ مَينٍ، ويعيشُ النَّاسُ في رخاءٍ وتحابُبٍ وتآخٍ، وبضِدِّ ذلك يختلُّ حالُ الأمّةِ بمقدارِ ويعيشُ النَّاسُ في رخاءٍ وتحابُبٍ وتآخٍ، وبضِدِّ ذلك يختلُّ حالُ الأمّةِ بمقدارِ ويعيشُ طِدِّ ذلك أن المُعَلِي اللّهَ عَلَى أساسٍ مَينٍ، ويَعَشَى ضِدِّ ذلك يختلُّ حالُ الأمّةِ بمقدارِ

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ ﴾ في إضافة الأشياء إلى النَّاسِ دليلٌ على مِلْكِهم إيَّاها (٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾، أي: اللهِ ﴾ لَمَّا كان طريقُ الدِّينِ أهَمَّ؛ خَصَّه بالذِّكرِ، فقال: ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾، أي: تُوقِعونَ الصَّدَّ- على سبيلِ الاستمرارِ- ﴿ عَن سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ (١).

7- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ، بعد جُملةِ سَبِيلِ اللهِ ، مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَهُ أَخَّرَ النَّهِيَ عن الصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ ، بعد جُملةِ ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ ولم يجعَلْه في نَسَقِ الأوامِرِ والنَّواهِي الماضيةِ ، ثم يُعقِبْه بِقَولِه: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ؛ لأنَّه رَتَّبَ الكلامَ على الابتداءِ بالدَّعوةِ إلى التَّوحيدِ ، ثمَّ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ ؛ لِمُناسَبةِ أَنَّ الجَميعَ على الابتداءِ بالدَّعوةِ إلى التَّوحيدِ ، ثمَّ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ ؛ لِمُناسَبةِ أَنَّ الجَميعَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٤).





فيه صلاحُ المُخاطبينَ، فأعقَبَها ببيانِ أنَّها خَيرٌ لهم، إن كانوا مُؤمنينَ، فأعاد تَنبيهَهم إلى الإيمانِ، وإلى أنَّه شَرْطٌ في صلاحِ الأعمالِ، وبمُناسبةِ ذِكرِ الإيمانِ عاد إلى النَّهي عن صَدِّ الرَّاغبينَ فيه (۱).

٧- جاء النّهيُ الواردُ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَ عَلى مَن يَغشى مَجلِسَه قِبَل شُعيبٍ عليه السَّلامُ عَقِبَ النّهي عَن قَطعِهم الطُّرقَ على مَن يَغشى مَجلِسَه عليه السَّلامُ، ويَسمَعُ دَعوته (على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ)، فقيل: ذلك لا لأنَّ اقتِرافَه دون اقترافِ التَّطفيفِ في الكيلِ والميزانِ، وبَخْسِ الحُقوقِ؛ بل لأنَّه مُتاخِّرٌ عنها في الزَّمَنِ، فالدَّعوةُ قد وُجِّهَتْ أَوَّلًا إلى أقرَبِ النَّاسِ إليه في بَلَدِه، ثمَّ إلى الأقربِ النَّاسِ إليه في بَلَدِه، ثمَّ إلى الأقربِ الأقربِ منهم، وممَّن يزورُ أرضَهم، وقد كان الأقربونَ دارًا هم الأبعَدينَ استجابةً له في الأكثرِ، وتلك سُنَّةُ اللهِ في الخَلقِ، فلمَّا رَأُواْ غَيرَهم يَقبَلُ دَعُونَه ويَعقِلُها ويَهتَدِي بها؛ شَرَعُوا يَصُدُّونَ النَّاسَ عنه (٢).

٨- حاصِلُ ما أمرَ به شُعَيبٌ عليه السَّلامُ قَومَه، بعد الأمرِ بالتَّوحيدِ؛ ينحَصِرُ في ثلاثةِ أُصُولٍ: هي حِفظُ حُقوقِ المعاملةِ الماليَّةِ، وحِفظُ نظامِ الأمَّةِ ومَصالِحِها، وحِفظُ حُقوقِ حُرِّيَةِ الاستهداءِ.

فالأصلُ الأوَّلُ يُؤخَذُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْكَآءَ هُمُ ﴾، فإيفاءُ الكيلِ والميزانِ يَرجِعُ إلى حِفظِ حُقوقِ المُشتَرِينَ، وأمَّا النَّهيُ عن بَخْسِ النَّاسِ أشياءَهم فيرجِعُ إلى حِفظِ حُقوقِ البائِع.

والأصلُ الثَّاني يُؤخَذُ مِن قَولِه تعالى: ﴿وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( $\Lambda$ –ب/  $\Upsilon$ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٨/ ٤٧٤).



والأصلُ الثَّالثُ يُؤخَذُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ ...﴾(١).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱذْ كُرُوۤا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ ﴾ لَمَّا كَانت أفعالُهم نَقْصَ النَّاسِ؛ إمَّا في الأموالِ بالبَخسِ، وإمَّا في الإيمانِ والنُّصرةِ بالصَّدِّ - ذَكَرَهم أنَّ اللهَ تعالى فعَلَ معهم ضِدَّ ذلك مِنَ التَّكثيرِ بعد القِلَّةِ، فقال: ﴿ فَكَرَهم أَنَّ اللهَ تعالى فعَلَ معهم ضِدَّ ذلك مِنَ التَّكثيرِ بعد القِلَّةِ، فقال: ﴿ فَكَرَّمُ مُ اللهَ تَعالى فعَلَ معهم وأموالكم، وكُلَّ شَيءٍ يُنسَبُ إليكم، فلا تُقابِلوا النِّعمةَ بِضِدِّها (٢).

• ١٠ في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱذَ كُرُوٓا إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرُكُمْ ﴾ مِن حِكَمِ تَذكيرِهم بهذه النِّعمةِ أَنْ يُقابِلُوها باعتبارِ نِقمَتِه تعالى مِنَ الَّذينَ غَضِبَ عليهم؛ إذ استأصَلَهم بعد أن كانوا كثيرًا، فذلك مِن تَمايُزِ الأشياءِ بأضدادِها؛ فلذلك أعقبَه بِقَولِه: ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَا كَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٣).

١١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ اَمَنُواْ بِاللَّهِ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَى ﴿ أُرْسِلْتُ ﴾ لَلْمَفعولِ؛ إشارةً إلى أنَّ الفاعِلَ معروفٌ بما تقَدَّمَ مِنَ السِّياقِ، وأنَّه صار بحيث لا يتطرَّقُ إليه شَكُّ؛ لِمَا نَصَبَ مِنَ الدَّلالاتِ (١٠).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ إنَّما قال: ﴿ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ لأنَّه قد يُسمَّى بعضُ الأشخاصِ حاكِمًا، ولكن الحاكِم في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى (٥٠).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸-ب/ ۲٤۳-۲٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٩٤).





بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ النَّاسَ الشَّيَاءَ هُمُّ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيَّرٌ لَكُمُ إِن كَنْدُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

- قوله: ﴿ قَالَ يَنقُومِ ٱعَبُدُوا اللَّهَ ﴾ استِئنافٌ مبنيٌ على سُؤالٍ نَشاً عن حِكاية إرسالِه إليهم، كأنَّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: ﴿ قَالَ يَنقُومِ ٱعَبُدُوا اللَّهَ ﴾ (١).

- قوله: ﴿ مِن رَبِّكُمْ ﴾ مُتعلِّق بـ ﴿ جَآءَ تُكُم ﴾، أو بمحذوفٍ هو صفةٌ لفاعِله، مُؤكِّدةٌ لفخامتِه الإضافية، أي: بيِّنةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ، كائنةٌ من ربِّكم ومالكِ أُمورِكم (٢).

- قولُه: ﴿ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلِ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْيَآءَهُمْ ﴾ إنّما خصّ هذينِ التّحيّلينِ بالأمْرِ والنّهي المذكورين؛ لأنّهما كانا شائعينِ عند مَدْيَن، ولأنّ التحيّلاتِ في المعاملةِ الماليةِ تَنحصِرُ فيهما، وعلى هذا فالنّهيُ في قوله: ﴿ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْيَآءَهُمْ ﴾ أفادَ معنى غيرَ الذي أفادَه الأمرُ في قوله: ﴿ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْيِلَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾، وليس ذلك أفادَه الأمرُ في قولِه: ﴿ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْدِ لمضمونِه - كما فَسَر به بعضُ المفسِّرين (٣).

- والتَّنكيرُ في قولِه: ﴿خَيْرُ ﴾ للتعظيمِ والكمالِ؛ لأنَّه جامعٌ خَيرَيِ الدُّنيا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٤٤).



والآخِرة(١).

٢ - قوله: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴿ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾
 وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

- قوله: ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ فيه حَذْفُ المُوعَدِ به؛ لتذهَبَ النَّفْسُ فيه كُلَّ مَذْهَبٍ مِنَ الشَّرِّ(٢).
- و(كُل) في قوله: ﴿ بِكُلِّ صِرَطِ ﴾ للعُموم، وهو عمومٌ عُرْفي، أي: كلِّ صِراطٍ مُبلِّغ إلى القريةِ، أو إلى منزلِ شُعَيبٍ عليه السَّلامُ (٣).
- وقوله: ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَنْ اللهِ عن الإيمانِ بالفِعلِ الماضي في قَولِه: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَلَى المُضارعِ -حيث المرادُ بمَن آمَنَ: قاصِدُ الإيمانِ ؛ لتَحقيقِ عَزمِ القاصِدِ على الإيمانِ ، فهو لو لا أنَّهم يَصُدُّونَه ، لكان قد آمَنَ (٤).
- قوله: ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فيه تهديدٌ لهم، وتذكيرٌ بعاقِبَةٍ مَن أَفْسدَ قَبْلَهم، وتمثيلٌ لهم بمَنْ حلَّ به العذابُ مِن قومِ نوحٍ وهودٍ وصالحِ ولوطٍ، وكانوا قَريبي عهدٍ بما أجاب المُؤتَفِكةَ (٥).
  - ٣- قوله: ﴿ فَأُصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾
- قوله: ﴿ فَأَصْبِرُواْ ﴾ أَمرُ فيه قوةُ التَّهديدِ والوعيدِ للكافِرين بانتقام الله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸-ب/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/٢٤٦).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) ( $\Lambda---/$  (1)

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٩).





تَعالَى منهم(١).

- وقوله: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ تذييلٌ بالثَّناءِ على اللهِ تعالى بأنَّ حُكمَه عَدْلٌ محضٌ، لا يَحتمِل الظُّلمَ عمدًا ولا خطأً (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٥١).



### الآيات (۸۸-۹۲)

﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَلَذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوَ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ فَي قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْيَكُم بَعْدَ إِذْ بَحَنَنَا ٱللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهاۤ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ مُنْا وَمِيعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللّهِ تَوكَلَّنا أَربَنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ رَبُنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللّهِ تَوكَلَّنا أَربَنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ﴿ فَاللّهُ مُنَا أَلَكُ ٱللّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَينِ ٱتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنّاكُو إِذَا وَلَهُمْ جَيْرُ الْفَلْخِينَ ﴿ فَا اللّهُ عَنْمُ اللّهُ مِنْمَا إِنّا كُولُوا مِن قَوْمِهِ لَينِ ٱتَبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنّاكُو إِذَا لَكُمْ إِذَا لَكُمْ اللّهُ مَنْ مُ اللّهُ مِنْمَا فَي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْمَا اللّهُ مُنْ أَلْوَا هُمُ ٱلْخَصِيرِينَ اللّهُ فَوْمِ كَنُوا فِيهَا ٱلّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللّهُ فَلْمُ مَا لَكُمْ أَلُولُكُ مُنَوالًا فِيها أَلَذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللل

### غَريبُ الكلمات:

﴿ مِلْتِنَا ﴾: أي: دِينِنا، وطريقتِنا، والمِلَّةُ مُشتَقَّةٌ من (أَمْلَلْتُ)؛ لأَنَّها تُبنَى على مَسموع ومَتْلُوِّ، وإذا أُريدَ الدِّينُ باعتبارِ الدُّعاء إليه قيل: (مِلَّة)، وإذا أُريدَ باعتبارِ الطَّاعةِ والانقيادِ له قيل: (دِين)(۱).

﴿ اَفْتَرَيْنَا ﴾: أي: اخْتَلَقْنَا، وكَذَبْنا؛ والافتراءُ الاختلاقُ، ومنه قِيل: افترَى فلانُ على فلانٍ، إذا قذَفه بما ليسَ فيه، وأصلُ (فري) قَطْعُ الشَّيءِ؛ فالفَرْيُ: قطعُه لإصلاحِه، والإفراءُ: قطعُه للإفسادِ، والافتِراءُ فيهما، وفي الإفسادِ أكثرُ (٢).

﴿ تُوكَّلُنَّا ﴾: التوكُّل هو تَفويضُ الأمرِ إلى مَن يُتوكَّلُ عليه، والاعتمادُ عليه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٣، ٧٧٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۰،۱۲۸،۳۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۰۵). ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۰۵).





والثِّقةُ بِه، وأَصْلُ (وكل): يدُلُّ على اعتمادِ غَيرِكَ في أَمْرِكَ (١).

﴿ الْفَتْحُ ﴾: أي: اقْضِ، أو احْكُمْ بَيْننا، وأَصْلُ الفَتْحِ: إزالةُ الإغلاقِ والإشكالِ(٢).

﴿ لَمْ يَغْنُوا ﴾: أي: لَمْ يَعيشوا، أو لَمْ يَنزِلوا، وغَنِيَ القومُ في دارِهِمْ: أقاموا، كأنَّهم استغنَوْا بها، وأَصْلُ (غني): يدُلُّ على الكِفايةِ، والاستغناءِ عن الغَيرِ (٣).

﴿ اَسَى أَبَى: أَي: أَحْزَنُ، يُقَالُ: أَسِيتُ على الشَّيءِ آسَى أَسَى، أي: حَزِنْتُ عليه، وأَصْلُ (أَسِي): الحزنُ (1).

### المعنى الإجماليُّ:

قال الرُّؤساءُ المُتكبِّرونُ من قوم شُعَيْبٍ: لَنُخْرِ جَنَّكَ يا شُعَيْبُ، ومَنْ آمَنَ معك من قريتِنا، أو لَتَرْجِعُنَّ إلى دِينِنا، قال لَهم شعيبٌ مُنْكِرًا عليهم: أَتُعيدوننا إلى دِينِكم حتَّى لو كُنَّا كارهينَ له؟! قدِ افْتَرَيْنا على اللهِ كَذِبًا إنْ رجَعْنا إلى دِينِكم بعَدْ أَنْ نجَّانا اللهُ منه، وما يكون لنا الرُّجوعُ إليه إلَّا أَنْ يشاءَ ربُّنا، وَسِعَ ربُّنا كُلَّ شيءٍ عِلْمًا، على الله اعتمَدْنَا في جميع أُمورِنا، ثم دعا ربَّه قائلًا: ربَّنا احْكُمْ بَيْننا وبين قومِنَا بحُكْمِكَ، وانصُرْنا عليهم، وأنتَ خَيْرُ الحاكمينَ.

وقال الرُّؤَساءُ الَّذين كَفَروا من قومِ شعيبٍ لِمَنْ هم دونَهم: لئِنِ اتَّبعتُم شعيبًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰٤)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١١٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١١٥).



### إنَّكم إذًا لخاسِرونَ.

فأَخَذَتِ الكَفَّارَ من قوم شعيبِ زلزلةٌ شديدةٌ، فصاروا في بَلْدَتِهم صَرْعَى مُنكبِّينَ على وُجوهِم، لاصقينَ بالأرضِ على رُكَبِهِمْ، خامدينَ لا حياةَ فيهم.

الَّذين كذَّبوا شعيبًا قد هَلكوا، وكأنَّهم لم يُقيموا قَطُّ في بلدِهم، ولم يَتمتَّعوا فيها، الَّذين كذَّبوا شعيبًا كانوا هُمُ الخاسرينَ.

فانصَرَفَ عنهم شعيبٌ، وقال: يا قومِ لقدْ أَبلغْتُكم ما أُرْسِلْتُ به من ربِّي، ونصَحْتُ لكم؛ فكيف يَشتدُّ حُزْني على قوم كافرينَ؟!

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَاۤ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَنْرِهِينَ ۖ ﴾.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾.

أي: قال الأشرافُ والرُّؤساءُ الذين تكبَّروا عن الإيمانِ بشعيبٍ عليه السلامُ واتِّباعِه من قومِه: واللهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شعيبُ ومَنْ آمَنَ معك من مدينتِنا، أو لَتَرْجِعَنَّ أنتَ وهُمْ إلى دِينِنا(۱).

في معنى قوله: ﴿ لَتَعُودُن ﴾ إشكال اجِيبُ عنه بعِدةِ اجوبةٍ واحتمالاتٍ ذكرها كثيرٌ مِر المفسِّرينَ.

قال الشنقيطي: (وفي هذه الآيةِ الكريمةِ سؤالٌ معروفٌ مشهورٌ؛ لأن ظاهرَ القرآنِ هنا أن شعيبًا قد دَخَلَ في ملتهم سابقًا يومًا؛ لأَنَّ قولَهم مخاطبونَ له: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا ﴾ وقول شعيبٍ مُجِيبًا لهم: ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْيَكُم بَعْدَ إِذْ بَعَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا ﴾ يدلُّ بظاهرِه على أنه قد كان فيها سابقًا يومًا ما. وأكثرُ العلماءِ يقولونَ: إن الأنبياءَ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم-

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٩٨، ٥٩٤). في معنى قوله: ﴿ لَتَعُودُنَّ ﴾ إشكالٌ أُجِيبَ عنه بعِدَّةِ أجوبةٍ واحتمالاتٍ ذكرها كثيرٌ مِنَ



معادنُ وَحْي، ومحلُّ الخيرِ، واللهُ يقول: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ [الأنعام: ١٢٤]. فلا يكفرونُ بالله؛ لأَنَّ فِطْرَتَهم التي وُلدوا عليها لا يُبَدِّلُها اللَّهُ بالكفرِ لمكانتِهم عندَه، فبعضُ العلماءِ يقولُ: لو فَرَضْنا أنهم وقعَ منهم بعضُ الشركِ وأنابوا إلى اللَّهِ، [فإنهم يصيرونَ إلى مثلِ حالِهم] قَبْلَه وصارَ كأنه لم يكنْ. وأكثرُ الأصوليين وعلماءِ التفسيرِ أن شعيبًا لم يكنْ كافرًا يومًا ما. ويجابُ عن ظاهر الآيةِ بجوابين:

أحدُهما: أن العربَ تطلقُ لفظةَ (عَادَ) إطلاقين:

أحدُهما: عَادَ إلى أمر كان فيه سَابقًا.

والثاني: تقولُ العربُ: عَادَ كذا كذا. بمعنَى: صار إلى كذا من جَدِيدٍ.

الوجهُ الثاني: وبه قال غيرُ واحدٍ: أن نَبِيّ اللّهِ شُعَيْبًا كان معه جماعةٌ من قومِه آمنوا به، فالذين آمنوا به من قومِه كانوا كُفَّارًا على ملةِ قومِهم، وهم عددٌ كثيرٌ، وهو رجلٌ واحدٌ [فعُبِّر] باسمِ العددِ الكثيرِ، وَغَلَبُوهُ على ذلك الواحدِ، والتزمَ معهم شعيبٌ في هذا الخطابِ تَعْلِيبًا لقومِه الأكثرين. وظاهرُ كلامِ ابنِ جريرٍ – رحمه الله – في تفسيرِ هذه الآيةِ الكريمةِ من سورةِ الأعرافِ ذاهِبًا أن شعيبًا كان معهم – سابقًا – على مِلَّتِهم، وكذلك قال صَريحًا عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا خَلَيْ عَلَيْهِ التَّهِ الْكَرْدِينَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ المُسْركين، فنفيُ عَلَيْهُ مَدْ عَنْ إبراهيمَ لم يكن من المشركين، فنفيُ هذا عن إبراهيمَ صريحٌ، ونفيهُ عن شعيبٍ لم يَقُمْ دليلٌ عليه في الصراحةِ كإبراهيمَ). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٩٥) بتصرف.

وقال الثعالبي: (للعربِ فعلٌ لا يقولُه غيرُهم. تقولُ: عاد فلانٌ شيخًا. وهو لم يكنْ قطُّ شيخًا، و: عادَ الماءُ آجنًا. وهو لم يكنْ كذلك. قال الهذليُّ:

أَطَعتُ العِرْسَ في الشَّهواتِ حتَّى ... أعادَتْني أَسِيفًا عَبْدَ عَبْدِ.

وهو لم يكنْ قبلُ أَسيفًا حتى يعودَ إلى تلك الحالِ، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنتِ ﴾ وهم لم يكونوا في نورِ مِن قبلُ، ومثله قولُه تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى ٱنْذَلِ ٱلْمُحُرُ ﴾ وهم لم يبلُغوا أرذلَ العمر فيُردُّوا إليه ). ((فقه اللغة وسر العربية)) (ص: ٢٦٨).

ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٣١)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢١٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢١٥)، ((تفسير (٢/ ٤٢٨)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٣٨)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢١٦)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦-٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٩ - ٩٥).

وذهب ابنُ تيميَّةَ إلى أنَّ الآيةَ على ظاهِرِها ولا إشكالَ فيها، فقال: (ظاهرُهُ دليلٌ على أنَّ شعيبًا والَّذين آمنوا معه كانوا على مِلَّةِ قومِهم؛ لقولِهم: ﴿ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا ﴾، ولقولِ شعيبٍ: ﴿ أَوَ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا ﴾، ولقولِ شعيبٍ: ﴿ أَوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ \* قَدِ أَفَتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيْكُم ﴾ [الأعراف: ٨٨-٨٩]، فدَلَّ على



كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَيَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ﴾ [إبراهيم: ١٣].

## ﴿ قَالَ أُولُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴾.

أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لقومِهِ مُنْكِرًا عليهم: أَتُجبروننا على العَوْدةِ إلى مِلَّتِكم قَهْرًا، وإنْ كنَّا كارهينَ لها؛ لعِلْمِنا ببُطْلانِها(١٠)؟!

﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا أَن يَشَاءَ عَلَى اللهِ تَوَكِّلْنا رَبَّنا أَنْ يَشَاءَ عَلَى اللهِ تَوَكِّلْنا رَبَّنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللهِ تَوكَّلُنا رَبَّنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللهِ تَوكُلُنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللهِ تَوكُلُنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللهِ تَوكُلُنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللّهِ تَوكُلُنا أَنْ يَشَاءً عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ ع

﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾.

أَنَّهِم كانوا فيها، ولقولِهِ: ﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللهُ مِنْهَا ﴾، فدَلَّ على أنَّ اللهَ أنجاهم منها بعد التَّلوُّثِ بها، ولقولِهِ: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَعُودُ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا ﴾، ولا يجوز أنْ يكونَ الضَّميرُ عائدًا على قومهِ؛ لأنَّه صرَّحَ فيه بقولِهِ: ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ ﴾، ولأنَّه هو المُحاوِرُ له بقولِهِ: ﴿ أَوَلُو كُنَّا كُرِهِينَ ﴾ إلى آخِرِها، وهذا يجِبُ أنْ يدخُلَ فيه المتكلِّمُ، ومِثلُ هذا في سورةِ إبراهيمَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهِينَ ﴾ النَّينَ كَفُرُوا لِرُسُلِهِمْ لنُخْرِجَنَكُم مِن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَتِنا ﴾ [إبراهيم: ١٣]). (مجموع الفتاوى)) (١٩/ ٢٩).

وقال أيضًا: (التَّحقيقُ أنَّ اللهَ سبحانه إنَّما يصطفي لرسالتِهِ مَنْ كان خِيارَ قومِهِ حتَّى في النَّسبِ كما في حديثِ هِرَقْلَ، ومَنْ نشأ بين قوم مشركين جُهَّالٍ لم يكنْ عليه نَقْصٌ إذا كان على مِثلِ دِينِهِم إذا كان معروفًا بالصِّدْقِ والأمانةِ وفِعْلِ ما يَعرِفون وجوبَهُ وتَرْكِ ما يعرفون قُبْحَهُ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فلَمْ يكنْ هؤلاءِ مُستوجِبينَ العذابَ، وليس في هذا ما يُنقِّرُ عَنِ القَبولِ منهم؛ ولهذا لم يذكُرْهُ أحدٌ مِنَ المشركين قادحًا، وقدِ اتَّفقوا على جوازِ بَعْثَةِ رسولٍ لا يَعرِفُ ما جاءَتْ به الرُّسلُ قَبْلَهُ مِنَ النَّبوَّةِ والشَّرائعِ، وأنَّ مَن لم يُقرَّ بذلك بَعْدَ الرِّسالةِ فهو كافرٌ). ((مجموع الفتاوى)) (١٥/ ٣٠). ويُنظر: ((تفسير آيات لم يُقِرَّ بذلك بَعْدَ الرِّسالةِ فهو كافرٌ).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۷)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٩٨٥).





أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لقومِهِ الكافرينَ: قدِ اخْتَلَقْنا على اللهِ كَذِبًا إِنْ نحن رجَعْنا إلى دِينِكم، الَّذي هو الكفرُ والشِّركُ، بعْدَ أَنْ أَنقَذَنا اللهُ منه، فَصِرْنا مؤمنينَ باللهِ، لا نُشرِكُ به شيئًا(١).

# ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾.

أي: وما يصِحُّ لنا ولا ينبغي أبدًا أنْ نَرجِعَ إلى مِلَّتِكُمُ الباطلةِ، ونترُكَ دِينَ الحقِّ الَّذي هَدانا اللهُ إليه، إلَّا أنْ يكونَ قدْ سبَقَ في عِلْمِ اللهِ تعالى أنَّا نَعودُ إليها، فتمْضِى فِينَا حِينَئِدٍ مشيئةُ اللَّهِ، التابعةُ لعلمِه وحكمتِه؛ إذْ لا مَفَرَّ عمَّا شاءَ وقدَّرَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَخْمَتِهِ عَلَي الإنسان: ٣٠-٣١].

## ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾.

أي: وَسِعَ عِلْمُ اللهِ كُلَّ شيءٍ، فلا يَخْفي عليه ما كان، ولا ما سيكونُ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

## ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكَّلْنَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۹۹۹ - ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۸)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۵٦)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۰). وممَّنْ قال بنحوِ التَّفسيرِ المذكورِ مِنَ السَّلَفِ: السُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۱۰/ ۳۱۹). ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٨/١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٠).



أي: على اللهِ وَحْدَهُ نَعتمِدُ في جميع أُمورِنا(١).

كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شعيبٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨].

## ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: يا ربَّنا، احْكُمْ بَيْننا وبَيْنَ قومِنا الكفَّارِ بحُكْمِكَ الحقِّ، وانصُّرْنا عليهم (٢).

## ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَائِحِينَ ﴾.

أي: وأنتَ- يا أللهُ- خيرُ الحاكمينَ؛ فحُكْمُكَ بين عبادِكَ عَدْلُ، لا ظُلْمَ فيه أبدًا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٦).

قال الزَّجَّاجُ: (أي: أَظهِرْ أَمْرَنا؛ حتَّى يَنفتِحَ ما بيننا وبين قومِنا ويَنكشِفَ، فجائزٌ أَنْ يكونَ يَسألونَ بهذا أَنْ يَنْزِلَ بقومِهم مِنَ العذابِ والهَلكَةِ ما يَظهَرُ به أَنَّ الحقَّ معهم). ((معاني القرآن)) (٢/ ٣٥٨).

وقال السعديُّ: (فسَأَلوا اللهَ أَنْ يَفتَحَ بينهم وبين قومِهم بالحقِّ والعَدْلِ، وأَنْ يُرِيَهُمْ من آياتِهِ وعِبَرهِ ما يكون فاصلًا بين الفريقين). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٦).

قال السِّعديُّ: (وفَتْحُهُ تعالى لِعبادِهِ نوعانِ: فَتْحُ العِلْمِ، بتبيينِ الحقِّ مِنَ الباطلِ، والهُدى مِنَ الضَّلالِ، ومَنْ هو مِنَ المُستقيمينَ على الصِّراطِ ممَّنْ هو مُنحرِفٌ عنه. والنَّوعُ الثَّاني: فَتْحُه بالجَزاءِ وإيقاع العقوبةِ على الظَّالمينَ، والنَّجاةِ والإكرام للصَّالحينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧).





وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦]. ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لِذِا لَّخَسِرُونَ ۞ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا يَئِسَ الملأُ مِن قومِ شعيبٍ - عليه السَّلامُ - مِن عَوْدتِهِ في مِلَّتِهم، وعَلِموا أَنَّ تَكُثُرُ المُهتَدونَ به من قومِهم، فحذَّروهم ذلك بما حَكاهُ اللهُ تعالى عنهم في قولِهِ(١):

# ﴿ وَهَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لِذَا لَّخْسِرُونَ ﴿ ﴾.

أي: قال الأشرافُ والرُّؤَساءُ الكَفَرَةُ من قومِ شعيبٍ عليه السَّلامُ؛ تحذيرًا لِمَنْ دونَهم مِنَ النَّاسِ مِنِ اتِّباعِهِ (٢): واللهِ لَئِنِ اتَّبعْتُم شعيبًا؛ فتركْتُم دِينكم وآمَنتُم بما يَدعوكُم إليه، لَهَلكْتُم وَشَقيتُم، وخَسِرْتُم مصالِحَكُمُ الدُّنيويَّةَ (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٠).

(٢) اختار أنَّ خطابَ المِلاَ الذين كفروا موجَّهُ إلى آخرينَ منهم مِن أتباعِهم: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (١/ ٢٥١)، (القسيرة)) (١/ ٢٥١)، والقرطبي في ((تفسيره)) (١/ ٢٥١)، والشنقيطي في ((العذب النمير)) (٣/ ٢٠١)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٩/ ١٣٠).

قال ابن عاشور: (والمخاطَبُ في قولِه: ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا ﴾ هم الحاضرونَ حينَ الخطابِ لدَى الملاِّ، فحُكِي كلامُ الملاِّ كما صَدَر منهم، والسِّياقُ يُفَسِّرُ المعنيِّينَ بالخِطابِ، أعني عامَّةَ قوم شعيب الباقينَ على الكفر).

وظاًهرُ قولِ الرازي في ((تفسيره)) (٣١٩/١٤) والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٩٦ ) أنَّ خطاب الكفَّار هنا للمؤمنين بشعيب عليه السَّلام.

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٢٢)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢١٥)، ((تفسير الرازي)) (٣١٩/١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٧).

قال الشِّنقيطيُّ: (ومعنى خُسْرانِهم: يَزعُمونَ أَنَّهم عِندَ ذلك يَشْتَرونَ الضَّلالةَ بالهُدى، زاعمينَ أَنَّ الهُدى هو الكُفْرُ الَّذي كانوا عليه، وأنَّ اتِّباعَ نبيِّ اللهِ ضلالُ، ومن خُسْرانِهم المزعوم: أنَّهم كانوا يَنتفِعونَ بأموالِ النَّاس إذا أضلُّوهم وبَخَسوهُم أشياءَهم، وطفَّفوا لهم المِكيالَ والميزانَ،



## ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ اللهِ ٨٠.

### ﴿ فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾.

أي: فأَخَذَتْ(١) أولئكَ الكفَّارَ الزلزلةُ الشَّديدةُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَا أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ [هود: ٩٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

## ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾.

أي: فصارَ الكفَّارُ في بَلَدِهم لاصقينَ بالأرضِ على رُكَبِهم، ومُنكبِّينَ على وُجوهِهم صَرْعى، خامِدينَ لاحياةَ فيهم (٣).

ونبيُّ اللهِ شعيبٌ يُضيِّقُ عليهم هذه المصالحَ الدُّنيويَّةَ، فيَخسَرونَ ما كانوا يأخُذونَه من أموالِ النَّاس ظُلمًا). ((العذب النمير)) (٣/ ٦٠٧ - ٢٠٨).

(١) جعَلَ ابنُ عاشورِ الفاءَ في قولِهِ سُبحانَه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ﴾ للتَّعقيبِ، فقال: (والفاءُ في: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ﴾ للتَّعقيبِ، فقال: (والفاءُ في: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ اللَّعِفَةُ ﴾ للتَّعقيب، أي: كان أَخْذُ الرَّجفةِ إيَّاهم عَقِبَ قولِهم لقومِهم ما قالوا). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣).

وجعَلَها الشِّنقيطيُّ للسَّببيَّةِ، فقال: (﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ أي: بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وإلحادِهم). ((العذب النمير)) (٣/ ٢٠٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۰۸).

قال ابنُ كثير: (أصابَهم عذابُ يومِ الظُّلَّة، وهي سحابةٌ أظلَّتهم، فيها شَرَرٌ من نارٍ ولَهَبٍ، ووَهَج عظيم، ثمَّ جَاءَتْهم صيحةٌ مِنَ السَّماء، ورَجْفَةٌ مِنَ الأرضِ شديدةٌ من أسفلَ منهم). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٩). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢١٠).

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸٤)، ((تفسير القرطبي)) ((787)، ((تفسير السعدي)) ((-787)، ((تفسير البن عاشور)) ((-787)، ((العذب النمير)) للشنقيطي ((-787)، ((-787)).





# ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۚ ۞ ﴾.

# ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ﴾.

أي: الَّذين كذَّبوا شعيبًا عليه السَّلامُ قد هَلكوا، وكأنَّهم لم يُقيموا قَطُّ في بَلَدِهم، ولم يَتمتَّعوا فيها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ عَالَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ \* كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۖ ٱلاَ بُعُدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ [هود: ٩٤-٩٥].

# ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

أي: لم يكُنِ الخاسِرُ مَنِ اتَّبَعَ شعيبًا عليه السَّلامُ، بل الَّذين كذَّبوه كانوا هُمُ الخاسرينَ الهالِكينَ؛ لأنَّهم خَسِروا دِينَهم وأَنْفُسَهم وأَهْليهم يومَ القيامةِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

﴿ فَنُوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ لَكُمُّ وَلَكَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ

﴿ فَنُوَلِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُنَّكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي ﴾.

أي: فانْصَرَفَ شعيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن قومِهِ بعْدَ حُلولِ العذابِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۲۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۴۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۲٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۱۵).



بهم (١)، وقال مُخاطِبًا لهم توبيخًا وعِتابًا (٢): لقد أَدَّيْتُ إليكم - يا قومي - جميعَ ما أَمَرني اللهُ تعالى بأدائِه إليكم (٣).

# ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾.

أي: وأردْتُ لَكُمُ الْخَيْرَ في الدُّنيا والآخِرةِ، واجتهدْتُ في هِدايتِكم؛ فأَمَرْتُكم بما فيه خيرٌ لكم، ونَهَيْتُكُمْ عمَّا فيه شَرُّ لكم، فلم تَقبَلوا نُصْحي، ولا انْقَدْتُم لإرشادي، بل طَغَيْتُم وتمَرَّدْتُم حتَّى أَهْلَكَكمُ اللهُ (١٠).

## ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَنْفِرِينَ ﴾.

أي: فكيف يَشتدُّ حُزني على قومٍ كَفَروا باللهِ عزَّ وجلَّ، وكذَّبوا رسولَهُ؟! فَهُمْ لا خيرَ فيهم (٥٠).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - أَمْرُ الدِّينِ هو الأعظمُ عِند المؤمنِ، والمُؤثِّرُ في أَمْرِ الدُّنيا؛ يُبَيِّنُ ذلك

<sup>(</sup>۱) اختار أنَّ مُخاطَبتَهم كانت بعْدَ هلاكِهم وموتِهم: ابنُ كثيرٍ، والسعديُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۰). واختار أنَّ مُخاطَبتَهم كانت قَبْلَ هلاكِهم وموتِهم: ابنُ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جريرِ)) (۲۲۲/۱۰). ويُنظر ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۰-۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) اختارَه ابنُ كثيرٍ في ((تفسيره)) (٣/ ٤٤٩)، والسعديُّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٩٧). وقيل: خاطَبَهُم بذلك حزنًا، وحَسرةً وشفقةً عليهم، وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ، وابنِ عطيَّة، وابن عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٣١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٠٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٢٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٥٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٧).





قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَنَّخَرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ اَمْنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ \* قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم ﴾؛ فشعيبٌ عليه السَّلامُ لم يُؤْثِرْ هو ومَنْ آمَنَ معه النَّه كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم ﴾؛ فشعيبٌ عليه السَّلامُ لم يُؤْثِرْ هو ومَنْ آمَنَ معه النَّه كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم ﴾؛ فشعيبٌ عليه ملى مُوضاةِ النَّمَتُع بالإقامةِ في وطَنِهم، ومُجاراة أَهْليهم في كُفرِهم ورَذائلِهم على مَرْضاةِ اللهِ تعالى (۱۱).

٢- لم تَزَلِ الأنبياءُ والأكابرُ يخافونَ العاقبةَ، وانقلابَ الأمْرِ، فلو بلَغَ العبْدُ مِنَ الطَّاعةِ ما بلَغَ فلا ينبغي له أَنْ يُفارِقَه هذا الحَذَرُ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ اللهِ عنالى: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَيْكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (١).

٣- قال تعالى: ﴿ فَنُولِّنَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغُنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ اللهُ عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾، هذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ قومَ الرَّجلِ إذا كَانُوا أعداءً للهِ، فأهلكهم اللهُ بذُنوبِهم، فلا ينبغي له أنْ يحزَنَ عليهم؛ لأنَّهم ليسوا أهلًا للحُزْنِ عليهم؛ لِعَداوتِهم للهِ ورسلِهِ (٣).

## الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا ﴾ التعبيرُ بصِيغةِ (استفعل)
 التي تدلُّ على الطَّلبِ ﴿ ٱسۡتَكۡبَرُوا ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّهم أَوْجَدوا الكِبْرَ إيجادَ مَنْ
 هو طالبٌ له بغايةِ الرَّغبةِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١١٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٤-٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/١).



٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلاَ أَلَدِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلَ خُرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ ﴾،
 خطابُهم شعيبًا عليه السَّلامُ بالنِّداءِ - من غيرِ استعطافٍ ولا إجلالٍ - جارٍ على طريقةِ خِطابِ الغَضَبِ(۱).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ أَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ مَنۡخُرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾، فيه ما يدُلُّ على صُعوبةِ مُفارَقةِ الوَطَنِ؛ إذْ قَرَنوا ذلك بالعَوْدِ إلى الكُفْرِ (٢).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا ﴾، عُدِّي (عاد) بـ (في) الظَّرفيَّةِ،
 كأنَّ المِلَّةَ لهم بمنزلةِ الوِعاءِ المُحيطِ بهم (٣).

٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، فيه ما يُبطِلُ تأويلَ القَدَريَّةِ (المشيئة) في مِثْلِ ذلك بمعنى (الأَمْرِ)، ومعلومٌ أنَّه مِنَ المُمتنِع على اللهِ أنْ يأمُرَ بالدُّحولِ في مِلَّةِ الكُفْرِ والشِّرْكِ به، ولكنِ اسْتتنوْ ابمشيئتِهِ الَّتِي يُضِلُّ بها مَنْ يشاءُ، ويَهدي مَنْ يَشاءُ، فالله تعالى له في خلقِه علمٌ محيطٌ، ومشيئتُه نافذةٌ وراءَ ما يعلمُه الخلائقُ، فامتناعُهم مِن العودِ فيها هو مبلغُ علومِهم ومشيئتِهم، ولله علمٌ آخرُ، ومشيئةٌ أُخرى وراءَ علومِهم ومشيئتِهم، ولله علمٌ آخرُ، ومشيئةٌ أُخرى وراءَ علومِهم ومشيئتِهم،

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، قولُه: ﴿ وَسِعَ ﴾ فِعْلُ ماضٍ يدُلُّ على أنَّه تعالى كان عالِمًا في الأَزَلِ بجميعِ الأشياءِ مِنَ الكُلِّيَّاتِ والجزئيَّاتِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٤).

<sup>(0)</sup> يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣١٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٤).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ أُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبرُوا مِن قَوْمِهِ مَنۡخُرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْمِةِ مَنْ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْمَيْنَا ۖ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا ﴾ استِئنافٌ مَبْنِيٌ على سؤالٍ ينساقُ إليه المَقالُ، كأنَّه قيل: فماذا قالوا بعدَما سمِعوا هذه المواعظ من شعيبٍ عليه السَّلامُ؟، فقيل: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ مُ ... ﴾ (١).

- وفي قولِهِ: ﴿ لَتَعُودُنَ ﴾ تغليبُ الجَمعِ على الواحدِ؛ إذْ منهم شعيبٌ، ولم يكُنْ في مِلَّتِهم حتَّى يعودَ إليها، وكذا قولُ شعيبٍ: ﴿ إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم بِكُنْ في مِلَّتِهم، بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا أَللَّهُ مِنْهَا ﴾، وهو يُريدُ عَوْدَ قومِهِ، إلَّا أَنَّه نَظَمَ نفسَهُ في جُملتِهم، وإنْ كان بريئًا من ذلك؛ إجراءً لكلامِهِ على حُكْمِ التَّغليبِ(٢)، هذا على أحدِ أوجهِ تأويل الآيةِ.

- وقولُه: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ فيه تَوْسيطُ النِّداءِ باسمِهِ العَلَميِّ بينَ المعطوفَيْنِ؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والتَّهديدِ النَّاشِئ عن غايةِ الوَقاحةِ والطُّغيانِ مِن قومِه (٣).

٢ - قولُه: ﴿قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾ استئنافٌ، وفُصِلَتْ جُمْلَةُ ﴿قَالَ ... ﴾،:
 أي لم تُعطَفْ بالواوِ على الجُملةِ قبلها؛ لِوُقوعِها فِي سِيَاقِ الـمُحاوَرَةِ (١٠).

- والهمزةُ في ﴿ **أُوَلَوْ** ﴾ للاستفهامِ، وهو مُسْتَعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ؛ لإنكارِ الوُقوعِ، ونَفْيه (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن



افْترَيْنا على اللهِ كَذِبًا(١).

٣- قولُه: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ حقولُه: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ كلامًا مُستأَنفًا، فيه معنى التَّعجُّبِ، كأنَّهم قالوا: ما أَكْذَبنا على اللهِ إِنْ عُدْنَا في الكفرِ بعدَ الإسلام! ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ قَسَمًا على تَقديرِ حذْفِ اللّام، بمعنى: واللهِ لقدِ الإسلام! ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ قَسَمًا على تَقديرِ حذْفِ اللّام، بمعنى: واللهِ لقدِ

- وانتصابُ ﴿ كَذِبًا ﴾ على المفعوليَّةِ المُطْلَقَةِ؛ تأكيدًا لـ ﴿ أَفْتَرَيْنَا ﴾ بما هو مُساو له، أو أَعَمُّ منه (٢).

- قوله: ﴿إِنْ عُدُنَا فِي مِلْنِكُم ﴾ شَرْطٌ، وجوابُه محذوفٌ دَلَّ عليه قولُه: ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا ﴾، وهو بمعنى المستقبَلِ؛ لأنَّه لم يقَعْ، لكنَّهُ جُعِلَ كالواقع؛ للمُبالَغَةِ، وأُدْخِلَ عليه (قَدْ)؛ لتقريبِهِ مِنَ الحالِ(٣).

- وقولُه: ﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا أَللَّهُ مِنْهَا ﴾ فيه إيجازُ حذْفٍ، أو كِنايةٌ؛ إذ المعنى: بعدَ إذْ هَدانا اللهُ للدِّينِ الحقِّ الَّذي اتَّبَعْناهُ بالوحي، فنجَّانا مِنَ الكفرِ، وذَكر الإنجاء؛ لدَلالتِهِ على الإهداء، والإعلانِ بأنَّ مُفارَقةَ الكُفْرِ نَجاةٌ (١٠).

٤ - قوله: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا ۚ وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلْنا ۚ رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ رَبُّنَا ﴾ تقييدٌ مقصودٌ منه التَّأدُّب، وتفويضُ العِلْم

عاشور)) (٩/٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٠)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/٨).





بالمستقبلِ إلى اللهِ، والكِنايةُ عن سُؤالِ الدُّوامِ على الإيمانِ مِنَ اللهِ تعالى(١).

- وفي الإتيانِ بوَصْفِ الرَّبِّ وإضافتُه إلى ضميرِ المتكلِّمِ المشارِكِ ﴿ رَبُّنَا ﴾: تَعريضُ بأنَّ اللهَ مَوْلى الَّذين آمَنوا(٢).
- وقولُه: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ فيه إعادة وصْفِ الرُّبوبيَّة، وهو مِن الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لزيادةِ إظهارِ وَصْفِهِ بالرُّبوبيَّةِ المُلْتَمَسِ بذِكْرِها فِعْلُ ما يَفْعَلُ المُرَبِّي الشَّفيقِ، وتأكيدِ التَّعريضِ المتقدِّمِ؛ حتَّى يَصيرَ كالتَّصريح (٣).
- وفي قولِه: ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا ﴾ تقديمُ الجارِّ والمجرورِ على الفِعْلِ؛ لإفادةِ الاختِصاصِ، أي: عليه تَوكَّلْنا لا على غيرِه؛ تحقيقًا لمعنى التَّوحيدِ، ونَبْذِ غيرِ اللهِ تعالَى (٤).
- وإظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ ٱللَّهِ ﴾ في موقعِ الإضمارِ، يُفيدُ المبالَغَةَ في التَّضرُّعِ والجُوَّارِ إلى اللهِ تعالى (٥).
  - وقولُه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾ تذييلٌ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْلَهُ (١٠).
- ٥- قولُه: ﴿ وَقَالَ ٱلْلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخُسِرُونَ ﴾: ذِكْرُ الملاَّ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ لِطولِ الفَصْلِ بينَ المُتعاطِفَينِ، وإنَّما وَصَفَ الملاَّ بالموصولِ وصِلَتِهِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ دونَ أَنْ يقول: (الكافِرون) فيكتفيَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥١).



بحَرفِ التَّعريفِ المُقتضي أنَّ الملاَّ الثَّانيَ هو الملأُ المذكورُ قَبْلَه؛ لِقَصْدِ زيادةِ ذَمِّ الملاِّ بوَصْفِ الاستكبارِ (١).

و(إذًا) في قولِه: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴾ تفيدُ التَّوكيدَ (١).

٦ - قولُه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قالَ هنا ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾، وقال في سورَةِ هُودٍ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَـرِهِمْ جَيْمِيرَ ﴾ [هود: ٩٤] وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورَةِ الشُّعَراءِ: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشُّعراء: ١٨٩]؛ فالله تعالى أخبَر في هذه السُّورةِ هنا أنَّهم أخَذَتْهم الرَّجْفَةُ، كما أرجَفوا شُعَيْبًا وأصْحابَه، وتَوَعَّدوهم بالجَلاءِ، والمناسَبَةُ في ذِكرِ الصيحة في سورة هود أَنَّهِم لَمَّا تَهَكَّمُوا بِنَبِيِّ اللَّهِ شُعَيْبِ في قَوْلِهم: ﴿أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَتَوُّۤ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾[هود: ٨٧] فجاءت الصَّيْحَةُ فأَسْكَتَتْهم. وأما في سورَةِ الشُّعَراءِ فقال: ﴿ فَكَلَّهُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ۚ إِنَّهُۥكَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشُّعراء: ١٨٩] وما ذاك إلَّا لأنَّهم قالوا له في سِياقِ القِصَّةِ: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الشُّعراء: ١٨٧] فأخْبَر أَنَّه أصابَهم عذابُ يوم الظُّلَّةِ، وقد اجْتَمَع عليهم ذلك کلُّه<sup>(۳)</sup>.

- وقوله: ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَثِمِينَ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قالَ هنا ﴿ وَارِهِمَ ﴾ بالإفرادِ مرَّ تَيْنِ، وكذلك قال في العنكبوتِ ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨).





جَنثِمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٧] مرَّةً واحدةً، بَينما قال في سورة هود: ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنثِمِينَ ﴾ [هود: ٣٧-٩٤] مرَّتَيْنِ بالجَمْعِ؛ لأنَّ ما في المواضعِ الأُولِ تَقدَّمَهُ ذِكْرُ الرَّجفةِ، أي: الزَّلزلةِ، وهي تَختصُّ بجُزءٍ مِنَ الأرضِ، فناسَبَها الإفرادُ، وما في الأخيريْنِ تقدَّمَهُ ذِكْرُ الصَّيْحةِ، وكانتْ مِنَ السَّماءِ، وهي زائدةٌ على الرَّجفةِ، فناسَبَها الجَمْعُ (۱).

٧- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَسِرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ استئنافٌ؛ لبيانِ ابتلائهم بشُوْم قَوْلِهم فيما سبَق (٢).

- والتَّعْريفُ بالموصوليَّةِ في قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا ﴾؛ للإيماء إلى وَجْهِ بِناءِ الخَبَرِ، وهو أنَّ اضمِحلالَهم وانقِطاعَ دابِرِهم كان جزاءً لهم على تكذيبهم شعيبًا (٣)

- وقولُه: ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْأُ فِيهَا ﴾ فيه تشبيهُ حالِ اسْتِئصالِهم، وعَفاءِ آثارِهِمْ بحالِ مَنْ لم تَسبِقْ لهم حياةٌ، ولم يُقيموا في هذا المكانِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ استئنافٌ آخَرُ؛ لبيانِ ابتلائِهم بعُقوبةِ قَوْلِهم الأخيرِ، وإعادةُ الموصولِ والصِّلَةِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا ﴾ كما هي؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والإيذانِ بأنَّ ما ذُكِرَ في حَيِّز الصِّلَةِ هو الَّذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٤).



استوجَبَ العقوبتَيْنِ (۱). وفي هذا الاستئنافِ والابتداءِ وهذا التَّكريرِ: مبالَغَةٌ في رَدِّ مَقالةِ الملاِ لأشياعِهم، وتَسْفيهٌ لرأيهم، واستهزاءٌ بنصْحِهم لقومِهم، واستعظامٌ لِمَا جَرى عليهم، وإيقاظُ السَّامِعينَ – وهُمْ مُشرِكو العربِ – ؛ ليتقُّوا عاقبةَ أمثالِهم في الشِّرْكِ والتَّكذيبِ على طريقةِ التَّعريض، ولتعظيم المَذَلَّةِ لهم، وتفظيع ما يَستحِقُونَ مِنَ الجزاءِ على جَهْلِهم؛ فالعربُ تُكرِّرُ مِثْلَ هذا في التَّفخيم والتَّعظيم (۱).

- وضميرُ الفَصْلِ (هُم) في قولِهِ: ﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ يُفيدُ القَصْرَ، وهو قَصْرٌ إضافيٌّ،، أي: هُمُ المخصوصونَ بالخُسْرانِ العظيمِ دونَ أَتْباعِ شُعيبٍ عليه السَّلامُ؛ وذلك لإظهارِ سَفَهِ قولِ الملاِ للعامَّةِ: ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمُ شُعيبٍ عليه السَّلامُ؛ توقيفًا للمُعتبرينَ بهم على تهافُتِ أقوالِهم، وتحذيرًا لأمثالِهم مِنَ الوُقوع في ذلك الضَّلالِ (٣).

٨- قولُه: ﴿ فَنُولِّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُّ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾
 فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ يَكْقُومِ ﴾ نِداءٌ، الغرضُ منه التَّحَسُّرُ، والتَّبرُّ وُ مِن عَمَلِهم (١٠).

- قولُه: ﴿ فَكُنُفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ وخاطَبَ به نَفْسَه؛ إذْ خَطَرَ له خاطِرُ الحُزنِ عليهم، فدَفَعَهُ عن نفسِهِ بأنَّهم لا يَستحِقُّونَ أَنْ يُوْسَفَ عليهم؛ لأَنَّهُمُ اخْتاروا ذلك لأَنْفُسِهم، ولأنَّه لم يترُكُ من تحذيرِهم ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۳۱)، ((تفسير الرازي)) (۱٤/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۶)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۹/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٥).





لو أَلْقاهُ إليهم لَأَقْلَعوا عمَّا هم فيه، فلم يَبْقَ ما يُوجِبُ أَسَفَهُ ونَدامتَهُ. ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ الاستفهامُ الإنكاريُّ موجَّهًا إلى نفسِهِ في الظَّاهِرِ، والمقصودُ نَهْيُ مَنْ معه مِنَ المؤمنينَ عَنِ الأَسَى على قومِهِمُ الهالكينَ؛ إذْ يجوزُ أنْ يحصُلَ في نُفوسِهم حُزنٌ على هَلْكَى قومِهم، وإنْ كانوا قدِ اسْتحقُّوا الهلاكَ(۱).

- وقوله: ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ - حيثُ لم يَقُلْ: (عليهم) - ؛ لِيَتَأَتَّى وَصْفُهم بالكُفرِ زِيادةً في تعزيةِ شعيبٍ عليه السَّلامُ نَفْسَه، وتَرْكِ الحُزنِ عليهم").



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (٩٤-١٠١)

#### غريب الكلمات:

﴿ بِٱلْبَأْسَآءِ ﴾: البأساءُ السُمُ للبُؤسِ، وهو المكروهُ والضَّرَرُ والشِّدَّةُ وسُوءُ الحالِ، وقيل: البأساءُ الفَقْرُ والفاقةُ، وهو مِن البُؤسِ، وأصل (بأس): الشِّدَةُ وما ضاهاها. وقيل: البأساءُ ضرَّاءُ مَعها خوفٌ، وأصلُها مِن البأسِ، وهو الخَوفُ؛ يُقال: لا بَأْسَ عليكَ، أي: لا خوفَ عليك(١).

﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾: أي: المرَضِ والضُّرِّ، والضَّرَّاءُ كذلك: سوءُ الحالِ، والفَقْرُ والفَقْرُ والفَقْرُ والضَّرُّ: خِلافُ النَّفْع (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰، ۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٨)، ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ١٩٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦٠)،
 ((المفردات)) للراغب (١/ ٥٠٤، ٥٠٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٢٦)، ((التبيان))
 لابن الهائم (١/ ١٠٢، ١٠٩).



﴿ عَفُواً ﴾: أي: كَثُروا، وزَادوا، وأَصْلُ العَفْوِ: تَرْكُ الشَّيءِ(١).

﴿ مَسِّى ﴾: أي: أصاب، والمسُّ يُقالُ في كلِّ ما يَنالُ الإنسانَ مِن أَذًى، وأَصْلُ (مسس): جَسُّ الشيءِ باليَدِ(٢).

﴿ وَٱلسَّرَآءُ ﴾: أي: السُّرورُ والفرَحُ ورخاءُ العَيْشِ، والسَّراءُ أيضًا لذَّةُ في القلبِ عِند حُصولِ نفْعِ أو توقُّعِه، أو عِند رؤيةِ أمْرٍ يُعجِبُ (٢).

﴿ بَغْنَةً ﴾: أي: فجأةً، وكلُّ ما جاءَ فجأةً فقد بَغَتَ، يقال: قد بَغَتَه الأمرُ يَبْغَتُه بِغْتُه بِغْتَه الأمرُ يَبْغَتُه بغْتًا وبَغتةً، إذا أتاه فجأةً، والبغتُ: مفاجأةُ الشَّيءِ من حيثُ لا يُحتَسَب (٤).

﴿ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾: أي: سُكَّانَها؛ وأهلُ الرَّجُلِ في الأَصلِ: مَنْ يَجِمعُه وإيَّاهِم مَسْكَنُ واحدٌ، والقَرْيَةُ: اسْمُ للمَوْضِعِ الَّذي يَجتمِعُ فيه النَّاسُ، ويُقالُ للمَدينَةِ: قَرْيَةُ؛ لاجْتِماع النَّاسِ فيها، مِنْ: قَرَيْتُ الماءَ، إذا جَمَعْتَه (٥).

﴿ بِأَسُنَا ﴾: أي: عذابنا، وأَصْلُ (بأس): يدلُّ على الشِّدَّةِ وما شابهها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۱۹۲)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۳۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۶)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳۲)، ((المفردات)) للراغب (۱/ ٧٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٥٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨١، ١٢٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٠٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٢٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣٢٨/١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٢).



﴿ بَيَكَتًا ﴾: أي: ليلًا، أو وَقْتَ بَياتٍ، واشتِغالٍ بالنَّوْمِ، وأَصْلُ البَيْتِ: مَأْوى الإنسانِ باللَّيل؛ لأنَّه يُقالُ: باتَ، أي: أقامَ باللَّيل(١١).

﴿ صُحَى ﴾: الضُّحَى: أوَّلُ اليومِ، أو انبِساطُ الشَّمسِ وامتِدادُ النَّهارِ، وسُمِّيَ الوقْتُ به، وَأَصْلُهُ يدُلُّ على بُروزِ الشَّيءِ (٢).

﴿ أَصَبْنَاهُم ﴾: أي: أَهْلَكْناهم وأَخَذْناهم (٣).

﴿ وَنَطُبُعُ ﴾: أي: ونَختِمُ، والطَّبْعُ: تصويرُ الشَّيءِ بصورةٍ ما، وهو مَثَلُ على نِهايةٍ يَنتهي إليها الشَّيءُ، حتَّى يُخْتَمَ عِندَها (٤٠).

#### المعنى الإجماليّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه ما أرسَلَ في قريةٍ من نبيٍّ من أنبيائِهِ، فكذَّبَهُ المُرْسَلُ إليهم، إلَّا أَخَذَهم بالفَقْرِ والأمراضِ؛ كي يتضرَّعوا إليه، ويَدْعوه أنْ يَكشِفَ عنهم، فلمَّا لم يُفِدْ ذلك معهم باستمرارِهم في الطُّغيانِ، بدَّلَ اللهُ حالَهم السَّيِّعَ إلى حالٍ حَسَنٍ، فعافى أبدانَهم، وأَجْرى عليهم الأرزاق، حتَّى كَثُروا وكَثُرَتْ أموالُهم وأولادُهم، وقالوا: قدْ أصابَ آباءَنا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ. فأخذَهم اللهُ فجأَة، وَهُمْ لا يَشعُرونَ.

ثمَّ يُبيِّنُ تعالى أنَّ أهْلَ القُرى لو آمَنوا واتَّقَوْا لَفَتَحَ عليهم بركاتٍ مِن السَّماءِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۹)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٥)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥١)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۶/ ۱۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۹۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۶۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥١).





والأرض، ولكنّهم لم يَفعَلوا ذلك، بل كذّبوا، فعاقبَهم تعالى بما كسبوا مِن كُفْرٍ، والأرض، ولكنّهم لم يَفعَلوا ذلك، بل كذّبوا، فعاقبَهم تعالى بما كسبوا مِن كُفْرٍ، واقترَ فوا من موبِقاتٍ؛ أَبعْدَ ذلك يَأْمَنُ أَهلُ القُرى أَنْ يَحِلَّ عليهم عذابُ اللهِ الشّديدُ ليلًا، وهُمْ نائمون؟! أو هل يأمَنونَ أَنْ يأتيهم العذابُ أوَّلَ النَّهارِ، وهم يَلعبونَ؟! أفأمِنوا مَكْرَ الله؟! فلا يأمَنُ مَكْرَهُ تعالى إلا القومُ الخاسِرونَ.

أُولم يتبيَّنْ للَّذينَ يُستخلَفونَ في الأرضِ من بعْدِ هلاكِ أَهْلِها أَنَّ اللهَ يَقْدِرُ إِذَا شاءَ أَنْ يُهلِكَهم بسَبَبِ ذُنوبِهم، ويَخْتِمَ على قلوبِهم؛ فهم لا يَسمَعونَ؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا آَخَذُنَا آَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللهُ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا عرَّ فَنا اللهُ تعالى أحوالَ هؤ لاءِ الأنبياءِ، وأحوالَ ما جَرى على أُمَوهم، كان مِنَ الجائزِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّه تعالى ما أَنزَلَ عذابَ الاستِئصالِ إلَّا في زَمَنِ هؤ لاءِ الأنبياءِ فقط، فبيَّنَ في هذه الآيةِ أَنَّ هذا الجِنْسَ مِنَ الهلاكِ قد فَعَلَه بغَيْرِهم، وبيَّنَ العِلَّةَ التي بها يَفعَلُ ذلك(١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا آَخَذُنَاۤ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾.

أي: إذا أرسَلْنا إلى أهلِ مدينةٍ نبيًّا، يَدعوهم إلى توحيدِ اللهِ، فكذَّبوه؛ عاقَبْناهم بشِدَّةِ الفَقْرِ والأمراض(٢).

## ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۲۸)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٩)، ((تفسير البعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٦٦).



أي: ابْتَلَيْناهم بالبأساءِ في أموالِهم، والضَّرَّاءِ في أَبْدانِهم؛ كيْ يَدْعوا ربَّهم أَنْ يَكشِفَ ما حلَّ بهم مِنَ العذابِ، ويَخشَعوا له، ويُنيبوا إليه بتَرْكِ الكفرِ به، وتَكذيبِ أَنبيائِهِ (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّءِ لَعَلَّهُمْ بَغَمَّرُعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلَاَنعام: ٤٢-٤٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِأَلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجِّمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٦].

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾.

# ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا ﴾.

أي: فلمَّا لم يُجْدِ معهم ذلك، واستمرَّ طُغيانُهم، حوَّلنا حالَهم مِنَ الشِّدَّةِ إلى الرَّخاءِ، فعافَيْنا أَبْدانَهم وأَجْرَيْنا عليهم الأرزاقَ، حتَّى كَثُروا، وكَثُرَتْ أموالُهم وأولادُهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ﴿ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ ﴾.

أي: لم يتضرَّعْ أَهْلُ تلك القُرى إلى اللهِ تعالى حِينَ الشِّدَّةِ، ولم يَشْكروا اللهَ حِينَ الشِّدَّةِ، وقالوا: هذه أحوالُ اعتياديَّةُ قد جَرَتْ على آبائِنا مِنْ قَبْلِنا؛ فنالَهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۲۸)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۶۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۹ - ۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۷).



أحيانًا ما يَسوءُهم مِنَ الشَّدائدِ والأمراضِ، وأصابَهم في أحيانٍ أُخْرى ما يَسرُّهم مِنَ الرَّخاءِ والنَّغمِ، فنحنُ مِثْلُهم، وليس لهذا الأمْرِ تعلُّقُ بالموعظةِ والتَّذكيرِ والابتلاءِ، ونَحْوِ ذلك(١).

# ﴿ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾.

أي: فأَخَذْنا أهلَ تلك القُرى بالهلاكِ فجأَةً، وهُمْ لا يَعلمونَ بمجيءِ العذابِ، ولم يَخْطُرْ ببالِهم(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى ٓإِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُواْ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى في الآيةِ السَّابِقةِ أَنَّ الَّذينَ عَصَوْا وتَمَرَّدُوا أَخَذَهُم اللهُ بَغْتَةً؛ بيَّنَ في هذه الآيةِ أَنَّهم لو أطاعوا لَفَتَحَ اللهُ عليهم أبوابَ الخيراتِ(٣)، فقال:

# ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولو حَصَلَ أنَّ أهلَ القُرى المُهلَكاتِ صَدَّقوا بما جاءَتْهم به الرُّسلُ مِنَ الوحيِ والدَّلالاتِ، واتَّقَوُا اللهَ بفِعْلِ الطَّاعاتِ، وتَرْكِ المُحرَّماتِ، لَفَتَحَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۸).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱٦)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳/ ۶۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٢١-٣٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص:٢٩٨).



عليهم مِنَ السَّماءِ والأرضِ البركاتِ؛ فأنزَلَ عليهم الأمطارَ، وأَنْبَتَ لهم الأرضُ أنواعَ التِّمارِ والنَّباتاتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦].

وقال سُبحانَه حاكيًا قَوْلَ نُوحِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لقومِهِ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّذْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّدِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ أَنْهُرًا ﴾ [نوح: ١٠-١٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمَ لَأَكَالُواْ مِن فَوْقِهِدً وَمِن تَحَٰتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [المائدة: ٦٦].

وقال تَبارَكَ وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

# ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

أي: ولكنَّهم لم يُؤمِنوا ويتَّقوا، بل كذَّبوا رُسُلَهم وما جاؤوهم به مِنَ البراهينِ القاطِعاتِ؛ فعاقبَهم اللهُ تعالى بأنواعِ العقوباتِ، ونَزْعِ البركاتِ؛ بسَبَبِ كُفْرِهم، واقترافِهم السَّيِّئاتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ [الروم:

قال ابن عاشور: (قوله: ﴿ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ مرادٌ به حقيقتُهُ؛ لأنَّ ما يَنالُهُ النَّاسُ مِنَ الخيراتِ الدُّنيويَّةِ لا يَعْدو أَنْ يكونَ ناشِئًا مِنَ الأرضِ، وذلك مُعْظَمُ المنافع، أو مِنَ السَّماءِ مثل ماءِ المطرِ وشعاع الشَّمسِ وضوءِ القمرِ والنُّجومِ والهواءِ والرِّياح الصَّالِحَةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: َ ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٦٣٠).





۱٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَاۤ أَصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

# ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ ﴾.

أي: أَبَعْدَ ذلك يَظُنُّ أهلُ القُرى الكافرةِ أنَّهم آمِنونَ مِن حُلولِ عذابِنا الشَّديدِ عليهم ليلًا وهم نِيامٌ(١٠)؟!

# ﴿ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴾.

أي: أَوَيَظُنُّ أَهلُ القُرى الكافرةِ أنَّهم في مَأْمَنٍ من أنْ يأتيَهم عذابُنا عليهم في أوَّلِ النَّهارِ وهم في لَهْوِهم وغَفْلتِهم (٢٠)؟!

# ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَحْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فهل أمِنَ أهلُ القُرى الكافرةِ أنْ يَستدرِجَهم اللهُ بنِعَمِه، كما استدرجَ اللهُ بنِعَمِه، كما استدرجَ الله اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸).

قال الزمخشريُّ: (المعطوفُ عليه قولُه: ﴿ فَأَخَذُنّهُم بَغْنَةً ﴾، وقولُه: ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ﴾ إلى ﴿ يَكُسِبُونَ ﴾ وقَعَ اعتراضًا بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه، وإنَّما عطف بالفاء؛ لأنَّ المعنى: فعلوا وصنعوا ﴿ فَأَخَذُنّهُم بَغْنَةً ﴾؛ أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهلُ القرى أنْ يأتيهم بأسنا بَياتًا، وأَمِنوا أنْ يأتيهم بأسنا ضُحَى ؟!). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٤). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢٠). وقال الشِّنقيطيُّ: (ومعنى إنكارِه على أهل القرى: جَمْعُهم بين الكفرِ به وتكذيبِ رُسلِه، وعدمُ خوفِهم من بطشِه ونكالِه، فهذا يذُلُّ على غاية الجهل بالله). ((العذب النمير)) (٤/ ٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٤/ ٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٣٤)، ((تفسير البغوي)) (٢/١٧)، ((تفسير ابن كثير))



كما قال سُبحانَه: ﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]. ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

أي: فَلا يأمَنُ أحدٌ مكْرَ اللهِ تعالى له باستِدراجِه بنِعَمِه، مع إقامتِه على الكُفْرِ، وإصرارِهِ على المعاصي، إلَّا القومُ الهالكونَ، الَّذينَ أضاعوا عقولَهم، وأَعْرَضوا عَنِ التَّفكُّرِ بها، ففَقَدوا ما ينفَعُهم، وجَلَبوا إلى أنفسِهم ما يَضُرُّها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٢-١٨٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِي لِهَمُّ خَيْرٌ ۗ لِأَنفُسِمِمُ ۚ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْــَمَاً وَلَهُمُ عَذَاكِ ثُمُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>٣/ ٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨).

قال الشنقيطيُّ: (معنى مكرِ اللهِ: أنَّه جلَّ وعلا يستدرِجُهم ويُغدِقُ عليهم النِّعمَ والصِّحَّةَ والعافيةَ؛ حتَّى يكونوا أغفَلَ ما كانوا، ثمَّ يأخذُهم بِغْتةً، ويُهلِكُهم في غايةِ الغفلةِ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٨). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤).

وقال عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك: (المكرُ والكيدُ: تدبيرٌ خفيٌّ يتضمَّن إيصالَ الضَّررِ من حيث يُظنُّ النَّهُعُ، فالَّذي يُريدُ أَنْ يمكرَ يُظهِرُ المحبَّةَ، ويُظهِرُ الإحسانَ، وهو يتَّخذُ ذلك وسيلةً للإيقاعِ بخصمِه وعدُوِّه، والمكرُ مِنَ النَّاسِ منه: المحمودُ، والمذمومُ، فإذا كان على وجهِ العلاي فهو محمودُ، وإذا كان على وجهِ الظُّلمِ والعُدوانِ فهو مذمومٌ... أمَّا مكرُ اللهِ فهو كلُّه محمودُ، وعدلٌ، وحِكمةٌ، هو تعالى يمكر بالكافرين مكرًا حقيقيًّا، ويُدبِّر تدبيرًا خفيًّا يُوصِلُ به العِقابَ من حيث يُظنَّ الإنعامُ). ((توضيح مقاصد العقيدة الواسطية)) (ص: ٩٢). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٧-٨)، ((صفات الله عزَّ وجلَّ الواردة في الكتاب والسنة)) لعلَوى السَّقَاف (ص: ٣٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳٤)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٥٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤).





#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى فيما تقدَّمَ مِنَ الآياتِ حالَ الكفَّارِ الَّذينَ أَهْلَكَهم اللهُ بالاستِئْصالِ مُجمَلًا ومُفصَّلًا - أَتْبَعَهُ ببيانِ أَنَّ الغَرَضَ من ذِكْرِ هذه القَصصِ هو حُصولُ العِبْرَةِ لجميع المُكلَّفينَ؛ في مصالح أَدْيانِهم وطاعاتِهم (۱).

# ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

أي: أُولَمْ يَتبيَّنْ ويَظهَرْ للَّذينَ يُستخلَفونَ في الأرضِ من بعْدِ هلاكِ أهلِها أَنَّا نَقدِرُ - إذا شِئْنا - على إهلاكِهم؛ بسَبَبِ كُفرِهم ومعاصيهم، كما عاقَبْنا الَّذينَ من قبْلِهم ممَّنْ سار سيرتَهم، وفعَلَ مِثْلَ صَنيعِهم (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالِ \* وَسَكَسَتُمْ فِي مَسَكِن اللَّهِ مَ وَصَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَلْأَمْتُ اللَّهِ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ أَلْأَمْتُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَهُ نُمكِن لَكُرُّ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِيهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/۲۱۷)، ((تفسير ابن عطية))
 (۲/۳۳٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/۷٧- ۳۱).



وقال تبارَكَ وتعالى: ﴿ أَلَمْ نُهَمِّكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [المرسلات: ١٦ – ١٨].

وقال جلَّ جلالُهُ: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١].

## ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾.

أي: ونحن نَختِمُ على قلوبِهم، فيُؤدِّي ذلك بهم إلى عَدَمِ قَبولِ الهُدى، وعدمِ الاستجابة للحَقِّ (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٣٤)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣١، ٣٨).

قال الواحديُّ: (قال الزَّجَّاجُ: هذا مُستأنفٌ مُنقطِعٌ عمَّا قبْلَه؛ لأنَّ قولَهُ ﴿ أَصَبْنَا ﴾ ماضٍ، و﴿ وَنَطُبَعُ ﴾ مستقبَلُ، والمعنى: ونحن نَطبَعُ على قلوبِهم، قال ابنُ الأنباريِّ: ويجوز أنْ يكونَ معطوفًا على ﴿ أَصَبْنَا ﴾ إذا كان بمعنى نُصيبُ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٣٩٠).

وقال ابن عاشور: (وجملة: ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ليستْ معطوفة على جملة: ﴿ أَصْبْنَاهُمْ ﴾ حتَّى تكونَ في حُكْمِ جوابِ ﴿ لَوَ ﴾ لأن هذا يُفْسِدُ المعنى؛ فإنَّ هؤلاءِ اللَّذينَ وَرِثُوا الأرضَ من بعْدِ أهلِها قد طُبعَ على قلوبهم؛ فلذلك لم تُجْدِ فيهم دَعوةُ مُحَمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُنْذُ بعِثَ إلى زمنِ نُزولِ هذه السُّورةِ، فلو كان جوابًا لـ ﴿ لَوَ ﴾ لصارَ الطَّبعُ على قلوبهم صِيغَ بصيغةِ المضارع؛ للدَّلالةِ على استمرارِ هذا الطَّبع، وازديادِهِ آنًا فأنَّا، وإمَّا أنْ تُجْعَلَ (الواو) للاستئنافِ، والجُملة مُستأنفة، أي: ونحن نَطْبَعُ على قلوبِهم في المستقبَلِ، كما طَبَعْنا عليها في الماضي، ويُعْرَفُ الطَّبعُ عليها في الماضي، ويُعْرَفُ الطَّبعُ عليها في الماضي، ويُعْرَفُ الطَّبعُ عليها في الماضي بأخبارٍ أُخْرى؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ويُعْرَفُ الجَملة وَلَا الجَملة تَنْ بيلًا لِتنْهِيةِ القِصَّةِ، ولكنَّ مَوْقِعَ الواوِ في أَوَّلِ الجملة يُرجِّحُ الوجة الأوَّلُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨ - ٢٩).

ص واختار ابنُ عطيَّةَ أنَّ الواوَ في قولِه تعالى: ﴿وَنَطَّبَعُ ﴾ عاطفةٌ، فيكونُ الطَّبْعُ معطوفًا على المعاصي ومُتَوَعَّدًا به.

قال ابنُ عطيَّةَ: (﴿ وَنَطْبَعُ ﴾ عُطِفَ على المعاصي؛ إذِ المرادُ به الاستقبالُ، ويحتمِلُ أَنْ يكونَ ﴿ وَنَطْبَعُ ﴾ مُنقطِعًا؛ إخبارًا عن وُقوعِ الطَّبْعِ لا أَنَّه مُتَوَعَّدٌ به). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٣٣). وهذا الَّذي جعَله ابنُ عطيَّةَ احتمالًا اختاره القرطبيُّ والشنقيطيُّ باعتبارِ أَنَّ الواوَ استِئنافيَّةٌ، والمعنى: ونحن نَطْبَعُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣١).





كما قال سُبحانَه: ﴿ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٥].

وقال تعالى: ﴿ فَبِمَانَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ﴾ [المائدة:

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وقال جلَّ جلالهُ: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة: ٧].

وقال تبارَكَ وتعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠١]. وقال شبحانَه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِاينتِ رَبِّهِ وَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَى مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُلَّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَمْ تَدُونُ إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

## الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾، ممّا ثبت بالتَّجارِبِ وتَقرَّرَ عِندَ علماءِ النَّفْسِ والأخلاقِ أَنَّ الشَّدائِدَ ومَضايقَ الأُمورِ ممَّا يُربِّي النَّاسَ، ويُصْلِحُ من فسادِهم؛ فالمؤمنُ قد يَشْغَلُه الرَّخاءُ وهَناءُ العَيْشِ؛ فَيُنْسيهِ ضَعْفَه وحاجتَه إلى ربِّه، والشَّدائدُ تُذكِّرُه به، والكافرُ بالنَّعَمِ قد يَعرِفُ قيمتَها بفَقْدِها، فينقلِبُ شاكرًا بعْدَ عَوْدِها، بل الكافرُ باللهِ عزَّ وجلَّ قد تُنبِّه الشَّدائدُ والأهوالُ مَرْكَزَ الشُّعورِ بوُجودِ الرَّبِ الخالقِ المُدبِّرِ لأُمورِ الخَلْقِ في دِماغِهِ، وتُذكِّرُه بما أُودِعَ في فِطْرتِهِ من وُجودِ مَصْدَرٍ لنظام الكَوْنِ وأَقْدارِهِ، كما وقع كثيرًا، والآياتُ في هذا كثيرةً (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٤-١٥).



٢- المعاصي تَمْحَقُ بَركة الدِّينِ والدُّنيا، وما مُحِقَتِ البَركةُ مِنَ الأرضِ إلَّا بمعاصي الخَلْقِ، يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١١).

٣- إذا آمَن النَّاسُ واتَّقَوْا وأطاعُوا اللهَ تعالَى، أَغْدَقَ عليهم رِزْقَه؛ قال تعالى:
 ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٢).

٤- لا ينبغي للعَبْدِ أَنْ يكونَ آمِنًا على ما عِندَه مِنَ الإيمانِ، بل لا يَزالُ خاتفًا وَجِلًا أَنْ يُبْتَلَى بَبَلِيَّةٍ تَسلُبُ ما عِندَه مِنَ الإيمانِ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ اللَّا الْقَوْمُ اللَّخْسِرُونَ ﴾؛ فالمؤمنُ يعمَلُ بالطَّاعاتِ وهو مُشْفِقٌ وَجِلٌ خاتفٌ، والفاجِرُ يعمَلُ بالمعاصي وهو آمِنٌ، كما قال بَعضُ السَّلَف (٣)، فهذه الآيةُ الكريمةُ فيها من التخويفِ البليغ، على أنَّ العبدَ لا ينبغي له أن يكونَ آمِنًا على ما معه من الإيمانِ، بل لا يزالُ خاتفًا وَجِلًا؛ أن يُبتلَى ببليَّةٍ تسلُبُ ما معه من الإيمانِ، وأنُ لا يزالُ داعيًا بِقَولِه: (يا مُقلِّبَ القلوبِ، ثَبِّتْ قلبي على وأن يعمَلَ ويسعى في كلِّ سببٍ يخلِّصُه من الشَّرِ، عند وقوع الفِتَن؛ على دينِك) وأن يعمَلَ ويسعى في كلِّ سببٍ يخلِّصُه من الشَّرِ، عند وقوع الفِتَن؛ فإنَّ العبدَ – ولو بلغَتْ به الحالُ ما بلغَتْ – فليس على يقينِ من السَّلامةِ (١٤).

٥- مَنْ أَوْضَحَ اللهُ له سُبُلَ الهُدى، وذَكَرَ له أمثالًا ممَّنْ أَهْلَكَهم تعالى بذُنوبِهم، وهو مع ذلك دائمٌ على غَيِّهِ لا يَرْعَوي، يَطْبَعِ اللهُ على قلبِه؛ فَيَنْبو سَمْعُه عن سَماعِ الحَقِّ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ سَمْعُه عن سَماعِ الحَقِّ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٦٢٩ - ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢١ - ١٢٢).





#### الفوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

1 – قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي ﴾ تَخصيصُ القُرى بإرسالِ الرُّسلِ فيها دونَ البَوادي – كما أشارَتْ إليه هذه الآيةُ وغيرُها من آي القرآنِ، وشَهِدَ به تاريخُ الأديانِ – يُنْبِئُ أَنَّ مُرادَ اللهِ تعالى من إرسالِ الرُّسلِ هو بَثُّ الصَّلاحِ لأصحابِ الحضارةِ الَّتي يَتَطَرَّقُ إليها الخَلَلُ بسَبَبِ اجتماعِ الأصنافِ المختلفةِ (۱).

٢ - قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾، في لَفْظِ ﴿ مَكَانَ ﴾ إشعارٌ بتَمَكُّنِ البأساءِ منهم، كأنَّه صارَ للشِّدَّةِ عِندهم مكانٌ (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ مُمَّ بَدُلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا ﴾، إنَّما جُعِلَ ذلك سَيِّئَةً؛ لأنَّه ممَّا يَسوءُ النَّاسَ، ولا تَسوءُهم الحَسَنَةُ، وهي الرَّخاءُ والنِّعمةُ، والسَّعةُ في المعيشة (٣).

3- قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾، الحَسَنةُ اسْمٌ اعْتُبِرَ مؤنَّا؛ لتأويلِهِ بالحالةِ والحادثةِ، وكذلك السَّيِّئةُ، فَهُمَا في الأصْلِ صفتانِ لموصوفِ محذوفٍ، ثمَّ كَثُرُ حَذْفُ الموصوفِ؛ لِقِلَّةِ جَدْوى ذِكْرِهِ، فصارَتِ الصِّفتانِ كالاسمَيْنِ؛ ولذلك عُبِّر عَنِ الحسنةِ في بعضِ الآياتِ بما يتلمَّحُ منه معنى وَصْفِيَّتِها(٤).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ نَصُّ في أَنَّ كَذِبَهم وكُفْرَهم هو كَسْبُهم الَّذي حَرَمَهم البركاتِ، وعليه توعَّدَهم بالعقوباتِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨).



ففيه رَدُّ على الجَبْريةِ(١).

7 - قولُ الله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ﴾، ﴿ أَهَلُ الْقُرَىٰ ﴾ يُرادُ به الجِنْسُ، أي: الأُمَمُ، ويحتمِلُ أنْ يكونَ المرادُ به مَنْ ذُكِرَ حالُهم فيما تقدَّمَ؛ وضعًا للمُظْهَرِ فيه مَوْضِعَ المُضْمَرِ؛ ليدُلَّ على أنَّ مضمونَها ليس خاصًا بأقوامٍ بأعيانِهم، بل هو قواعدُ عامَّةُ في أحوالِ الأُمَمِ، فَيُرادُ بالاسمِ المُظْهَرِ العُنوانُ العامُ لها، لا آحادُ ما ذُكِرَ منها(٢).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى آَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾
 فيه تقريعٌ لهم بنِسْبَتِهم إلى أنَّهم صِبيانُ العُقولِ، لا التِفاتَ لهم إلى غيرِ اللَّعِبِ(٣).

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَحْكَر اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْر اللّهِ فِلا يَأْمَنُ مَكْر اللهِ عالى مكْره وَحْده، ولم يذْكُر مكْر عبْده، كما قال في موضع آخر: ﴿ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المَنكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، فذكر مكره وحده؛ فقال: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكْر اللّهُ فَلا فذكر مكره وحده؛ فقال: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكْر اللّهُ فَلا يَأْمَنُ مَكْر اللّهُ إِلّا أَلْقَوْمُ الْخُوسِرُونَ ﴾، والمكر صفة أطلقها الله على نفسِه، ولا يجوز إطلاقها على الله إلّا في الموضِع الّذي يُطلِقُها هو على نفسِه أو رسولُهُ صلّى اللهُ عليه وسلّم، وقد أَجْمَع جميعُ العلماء أنّه لا يجوز أن يُشْتَق له منها اسْمٌ، فلا تَقُلُ: من أسمائِهِ الماكِرُ؛ لأنّ ذلك لا يَجوزُ إجماعًا (٤).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا اللَّقَوْمُ اللَّهِ مِنَ الكبائرِ(٥٠). النَّذيبرُونَ ﴾ اسْتُدِلَّ به على أنَّ الأمْنَ من مَكرِ اللهِ مِنَ الكبائرِ(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٨/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣).

 $<sup>(\</sup>xi)$  يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٧، ٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣١).





#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ ﴾، ﴿ مِّن ﴾ صِلةٌ؛ للتَّنْصيصِ على العُمومِ المُستَفادِ من وُقوعِ النَّكِرَةِ في سِيَاقِ النَّفْيِ (١).

٢ - قولُهُ: ﴿ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ فيه تأكيدُ مَعنَى البَغتةِ بقولِه: ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾؛ فهي حالٌ مُؤكِّدةٌ لمعنَى ﴿ بَغْنَةً ﴾؛ إذ مدلولُ ﴿ بَغْنَةً ﴾ يَقتضِي عَدمَ الشُّعورِ بأُخْذِه إيَّاهم حِينَ يَقَعُ (٢).

٣- قولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى عَامَنُوا ﴾ ، التَّعريفُ في القُرى تعريفُ العَهْدِ؛ فإضافةُ ﴿ أَهْلَ ﴾ إليه تُفيدُ عُمومَه بقَدْرِ ما أُضيفَ هو إليه (٣) ، وهو تعريضٌ بإنذارِ اللَّذينَ كَذَّبوا مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ مكَّةَ ، وتعريضٌ ببِشارَةِ أهلِ القُرى الَّذينَ يُؤمنونَ ، كأهلِ المدينة (٤).

٤ - قولُهُ: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ \* أَوَأَمِنَ أَهَلُ
 ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

- في قوله: ﴿ أَفَأُمِنَ ﴾ وقوله: ﴿ أَوَأَمِنَ ﴾ دَخَلَتْ الهَمْزةُ على (أَمِنَ)؛ للاستفهام على جِهَةِ التَّعجُّبِ، ومَحَلُّ التَّعجُّبِ هو تَواطُؤُهم على هذا الغُرورِ، أي: يَترَتَّبُ على جِهَةِ التَّعجُّبِ، ومَحَلُّ التَّعجُّبِ مِنْ غُرورِهم، وأَمْنِهم غَضَبَ على حِكايَةِ تَكْذيبِهم وَأَخْذِهم اسْتِفْهامُ التَّعجُّبِ مِنْ غُرورِهم، وأَمْنِهم غَضَبَ القَادِرِ العَليم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٣٩٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠) و(٢٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢).



- وجِيءَ بقَوْلِه: ﴿ يَأْتِيهُم ﴾ بصِيغَةِ المُضارعِ؛ لأَنَّ المُرادَ حِكايَةُ أَمْنِهم الَّذي مَضَى مِنْ إِتْيانِ بَأْسِ اللهِ في مُسْتَقْبَلِ ذلك الوَقْتِ (١).

- وتكرَّرَ لَفْظُ: ﴿ أَهْلُ اللَّهُرَىٰ ﴾؛ لِمَا في ذلك مِنَ التَّسميعِ والإبلاغِ والتَّهديدِ والوَعيدِ بالسَّامِعِ ما لا يكون في الضَّميرِ لو جاء: (أَوَ أَمِنُوا)؛ فإنَّه متى قُصِدَ التَّفخيمُ والتَّهويلُ جِيءَ بالاسمِ الظَّاهرِ (١)، وفيه إنكارٌ بَعْدَ إنكارٍ؛ للمبالَغَةِ في التَّوبيخ الشَّديدِ (١).

- قولُه: ﴿ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ جاءَ ﴿ نَآبِمُونَ ﴾ باسْمِ الفاعِلِ؛ لأَنَّها حالةُ ثُبوتٍ واستِقرارٍ للبائِتينَ، وجاءَ ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ بالمُضارعِ؛ لأَنَّهم مُشتغِلونَ بأفعالٍ مُتَجَدِّدَةٍ شيئًا فشيئًا في ذلك الوَقْتِ (١٤).

وفي قولِه: ﴿ أَفَأُونَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ أَوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ جاءَ تقييدُ التَّعجُّبِ من أَمْنِهم مَجيءَ البأسِ بوَقْتِي البَياتِ والضُّحَى مِن بَيْنِ سائِرِ الأوقاتِ، وبِحَالَيِ النَّومِ وَاللَّعِبِ من بَيْنِ سائِرِ الأحوالِ؛ لأنَّ الوَقْتَيْنِ أَجْدَرُ بأنْ يُحْذَرَ حُلولُ العذابِ فيهما؛ لأَنَّهما وقتانِ للدَّعَةِ، فالبَياتُ للنَّومِ بعْدَ الفراغِ مِنَ الشُّعْلِ، والضُّحى للتَّعِبِ قبِلَ استقبالِ الشُّعْلِ، فكان شأْنُ أُولِي النَّهى المُعرضينَ عن دعوةِ رُسُلِ لللهِ أَلَّا يَأْمَنوا عذابَه، بخاصَّةٍ في هذَيْنِ الوقتَيْنِ والحالَيْنِ، وفي هذا التَّعجُّبِ اللهِ أَلَّا يَأْمَنوا عذابَه، بخاصَّةٍ في هذَيْنِ الوقتَيْنِ والحالَيْنِ، وفي هذا التَّعجُّبِ تعريضٌ بالمشركينَ المكذّبينَ للنَّيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بالأُمُم الماضيةِ؛ فكان ذِكْرُ وقتِ البَياتِ ووقتِ اللَّعِبِ أَشَدَّ مُناسَبةً حَلَّ بالأُمْم الماضيةِ؛ فكان ذِكْرُ وقتِ البَياتِ ووقتِ اللَّعِبِ أَشَدَّ مُناسَبةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٢- ١٣).





بالمعنى التَّعريضيِّ؛ تَهديدًا لهم بأنْ يُصيبَهم العذابُ بأَفْظَعِ أحوالِهِ؛ إذ يكون حُلولُهُ بهم في ساعةِ دَعَتِهم، وساعةِ لَهْوِهِمْ؛ نِكايةً بهم(١).

٥- قولُه: ﴿ أَفَأَ مِنُوا مَكُر اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾، فيه تَكْرَار المكرِ مُضافًا إلى الله؛ تحقيقًا لِوُقوع جزاءِ المَكْرِ بهم (٢).

٦- قولُه: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَلَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾، الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ مُستعمَلٌ في التَّعْجبِ (٣).

- وعبَّرَ عَنِ الإصابةِ بالماضي ﴿ أَصَبْنَهُم ﴾؛ إشارةً إلى سرعةِ الإهلاكِ، وعَنِ الطَّبْعِ بالمضارعِ ﴿ وَنَطُبَعُ ﴾؛ إيماءً إلى التَّجدُّدِ، بحيثُ لا يمُرُّ زَمَنُ إلا كانوا فيه في طَبْع جديدِ (١٠)؛ فالتَّقديرُ: وطَبَعْنا على قلوبِهم، ولكنَّهُ صِيغَ بصِيغةِ المُضارع؛ للدَّلالةِ على استِمرارِ هذا الطَّبْعِ، وازديادِه أَنَا فَآنَا، وإمَّا أَنْ تكونَ (الواو) للاستئنافِ، والجُملة مُستأنفةً، أي: ونَحنُ نَطْبُعُ على قُلوبِهم في المستقبَلِ كما طَبَعْنا عليها في الماضِي (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٩).



#### الآيات (١٠١-١٠١)

﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِها ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِينَ اللَّهُ عَلَى وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتُونِ وَمَا وَجَدُنَا أَكُثُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اللَّهُ مَ بَعَثْنَا وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتُ مَعْدِيمٍ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اللَّ أَمُ بَعَثْنَا مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُواْ بَهَا فَانظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيهِ فَظَلَمُواْ بَهَا فَانظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُوالَّةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

#### غريبُ الكلماتِ:

﴿ بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾: جَمْعُ بِيِّنَةٍ، وهي: الدَّلالةُ الواضحةُ أو الحُجَّةُ، وأَصْلُ (بين): اتِّضاحٌ وانْكِشافٌ (۱).

﴿ عَهْدٍ ﴾: العَهْدُ: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُهُ حالًا بعْدَ حالٍ، وأَصْلُهُ: الاحتِفاظُ بالشَّيءِ (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ نبيَّه مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: إنَّ تلك القُرى الَّتي سبَقَ ذِكْرُها، نَقُصُّ عليكَ من أخبارِها ما يَحْصُلُ به تَسْلِيَةٌ لك وللمؤمنين، وموعِظَةٌ للمُتَّعِظينَ، ورَدْعٌ وزَجْرٌ للكافرينَ، ولقدْ أتى أهلَ القُرى رُسُلُهم بالأدلَّةِ التَّتي تدُلُّ على صِدْقِهم، فما كانوا ليؤمِنوا بما جاءَتْ به الرُّسلُ؛ وذلك بسبب تكذيبِهم بالحَقِّ أوَّلَ ما وَرَدَ إليهم، كذلك يَخْتِمُ اللهُ على قلوبِ الكافرينَ؛ فَلا يؤمِنونَ أبدًا.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٨)، ((المفردات)) للراغب (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٦٧)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٩٩١).



ويُخبِرُ تعالى أنَّه لم يَجِدْ لِأَكْثَرِ الأُمَمِ الماضيةِ الَّتِي أَهْلَكَها من وَفاءٍ والتِزامِ بعَهْدٍ، وما وجَدَ أكْثرَهم إلَّا فاسقينَ.

ثمَّ أَخبَرَ تعالى أَنَّه بَعَثَ من بعْدِ الأنبياءِ الَّذينَ حكَى قصصَهم موسى بالأدلَّةِ والمعجزاتِ الَّتي تدُلُّ على صِدْقِ ما جاء به، إلى فرعونَ ومَلَئِه، فكَفَروا بها واستكْبَروا عنها، فَوَقَعوا في الظُّلْمِ بسَببِ ذلك، ثمَّ أَمَرَ اللهُ نبيَّهُ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يَنظُرَ كيف كانتْ نهايةُ القَوْمِ المُفسدينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنُهَآ بِهَاۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَا كَانُواُ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَغِرِينَ اللَّهِ ﴾.

## ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴾.

أي: هذه القُرى المُهلَكَةُ الَّتي سبَقَ ذِكْرُها - وهم قَوْمُ نُوحٍ وعادٌ وثَمودُ، وقومُ لُوطٍ، وأصحابُ مَدْينَ (١) - نَتْلو عليكَ - يا مُحَمَّدُ - في هذا القرآنِ الكريمِ مِن (٢) أخبارِ أهلِها ما يَحْصُلُ به تَسْلِيَةٌ لكَ وللمؤمنينَ، وفيه عِبْرَةٌ للمُعْتبِرينَ، وموعظةٌ للمتَّقينَ، وازْدِجارٌ للكافرينَ، ورَدْعٌ للظَّالمينَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ \* وَقَوْمُ إِنْ فِي مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُم ۖ فَكَيْفَ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ \* وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُم ۖ فَكَيْفَ

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيَّانَ: (والقُرى هي بِلادُ قومِ نوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وشعيبٍ بِلا خِلافٍ بَيْنَ المُفسِّرينَ). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢٣ – ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عاشورٍ: (و «مِنْ» تبعيضيَّةٌ؛ لأنَّ لها أنباءً غيرَ ما ذُكِرَ هنا، ممَّا ذُكِرَ بعضُه في آياتٍ أُخْرى، وطُوِيَ ذِكْرُ بعضِهِ؛ لِعَدَمِ الحاجةِ إليه في التَّبليغِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩٠ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤).



#### كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج: ٤٢-٤٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ \* وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَآءَ أَمُن رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ \* وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلَمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [هود: ١٠٠ - اللهُ الله أَلْهُ وَمَا يَادُوهُمُ عَنْهُ وَلِكَ لَآينَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [هود: ١٠٠ ].

## ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾.

أي: إِنَّ أَهِلَ تلك القُرى المُهْلَكَةِ، قد جاءَتْهم رُسُلُهم بالحُجَجِ، والمعجزاتِ الظَّاهرةِ الَّتي تدُلُّ على صِدْقِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَدِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم وَالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَدَكِن كَانُوٓا أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

# ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ﴾.

أي: يَمتنِعُ على أهلِ تلك القُرى المُهْلَكَةِ أَنْ يؤمِنوا بما جاءَتْهم به الرُّسلُ؛ وذلك بسببِ تكذيبهم بالحقِّ أوَّلَ ما وَرَدَ عليهم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۸).

<sup>(</sup>۲) هذا المعنى اختاره ابنُ كثيرٍ، والسعديُّ، والشِّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٥١)، ((العذب النمير)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٣٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٣).

ورجَّح ابنُ جرير أنَّ المعنى: أنَّهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مُكذِّبون في سابِقِ عِلمه قَبلَ مجيء الرُّسل، وعندَ مجيئِهم إليهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٣٩).





كما قال سُبحانَه: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمُ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩-١١٠].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا اللَّهُ أَلَاهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

# ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ فِي إِنَّ ﴾.

أي: مِثْلَمَا خَتَمَ اللهُ على قلوبِ كفَّارِ الأُمَمِ الماضيةِ بهذا الخَتْمِ الشَّديدِ المُحْكَمِ، يختِمُ أيضًا على قُلوبِ جميعِ الكافرينَ؛ فَلا تؤثِّرُ فيهم الآياتُ والنُّذُرُ، ولا يؤمنون أبدًا(۱).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الْبَصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٦-٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٣٥]. ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا ٓ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ آَنَ ﴾. ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾.

أي: وما عَلِمْنا لِأَكْثَرِ الأُمَمِ الماضيةِ الَّتي أهلَكْناها مِن وَفاءٍ والتزامِ بالعهْدِ الَّذي وَصَّيْناهم به، مِن توحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، واتِّباع رُسُلِه عليهم السَّلامُ(٢).

وفي الآية أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٣٤)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۳۹/۱۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۲٥٦/۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۳۲/۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹٪ ۳۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٤).



## ﴿ وَإِن وَجَدُنَا آكَ ثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾.

أي: وقدْ وجَدْنا أكثَرَ الأُمَمِ السَّابقةِ خارِجينَ عن طاعةِ اللهِ تعالى(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُّرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الصافات: ٧١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٦٧].

## ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ ۚ فَظَلَمُواْ بِهَآ فَانظُرْکَیْفَ کان عَنِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِینَ ﴿ اللّٰ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لما قبلَها:

لمَّا قَصَّ اللهُ تعالى على نبيِّهِ أخبارَ نوحٍ وهودٍ وصالحٍ ولوطٍ وشعيبٍ وما آلَ إليه أمْرُ قومِهم، وكان هؤلاءِ لم يَبْقَ منهم أَحَدُ، أَتْبَعَ بقصصِ موسى وفرعونَ وبني إسرائيلَ؛ إذْ كانت مُعجِزاتُه من أعْظَمِ المعجزاتِ، وأُمَّتُه من أكثرِ الأُممِ

قال ابنُ كثيرِ: (والعهْدُ الَّذي أَخَذَهُ عليهم هو ما جَبَلَهم عليه، وفَطَرَهم عليه، وأَخَذَ عليهم في الأصلابِ أَنَّه ربُّهم ومَليكُهم، وأَنَّه لا إلهَ إلَّا هو، فأقرُّوا بذلك، وشَهِدوا على أنفُسِهم به، فخالَفوه وتركوه وَراءَ ظُهورِهم، وعبَدوا مع اللهِ غيرَه بلا دَليلِ ولا حُجَّةٍ، لا مِنْ عقْلٍ ولا شرْعٍ، وفي الفِطرِ السَّليمةِ خِلافُ ذلك، وجاءَتِ الرُّسلُ الكِرامُ مَن أُوَّلِهم إلى آخِرِهم بالنَّهيِ عن ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٣).

وقال ابنُ عاشور: (العهْدُ هنا يجوزُ أَنْ يُرادَ به الوَعْدُ الَّذي حقَّقه الأُممُ لِرُسلِهم مثل قولِهم: ﴿ فَأْتِ بِاللّهِ عِلْمَ اللّهِ عِنْ الصَّلِهِ عِنْ الصَّلِهِ عِنْ السَّعِراء: ١٥٤]؛ فإنَّ معنى ذلك: إنْ أَتَيْتَنا بآيةٍ صدَّقْناكَ، ويجوزُ أَنْ يُرادَ به وَعدٌ وَثَقَهُ أسلافُ الأُممِ من عهْدِ آدَمَ أَلَّا يَعْبدوا إلَّا الله، وهو المذكورُ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ٓءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ الآية [يس: ٢٠]، فكان لازِمًا لأعقابِهم، ويجوز أَنْ يُرادَ به ما وَعَدَتْ به أرواحُ البَشَرِ خالِقَها في الأزَلِ، المَحْكِيُّ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمُ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ السَّتُ بِرَئِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا تَعلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹٪)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٧).





تكذيبًا وتَعَنَّتًا واقتراحًا وجهلًا، وكان قد بَقِيَ من أَتْباعِه عالَمٌ وهم اليهودُ، فقَصَّ اللهُ علينا قصصَهم؛ لِنَعْتبِرَ ونتَّعِظَ، ونَنْزَجِرَ عن أَنْ نتشبَّهَ بهم (١)، فقال تعالى:

# ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَى

أي: ثمَّ أَرْسَلْنا من بعْدِ نوح وهو دٍ وصالِحٍ ولوطٍ وشعيبٍ عليهم السَّلامُ موسى عليه الصَّلامُ، بالأدلَّةِ والمُعجِزاتِ الظَّاهرةِ الَّتي تدُلُّ على صِدْقِهِ، إلى مَلِكِ مِصْرَ، وأشرافِ قومِهِ، وكُبَراءِ رِجالِهِ(٢).

### ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾.

أي: فكَفَرَ فرعونُ وقومُهُ بالمُعجِزاتِ الَّتي أرسَلْنا بها موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَكَدُواْ بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: ١٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤، ٣٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٥ - ٦٠). قال ابنُ عاشورِ: (فرعونُ عَلَمُ جِنْسٍ لملِكِ مِصْرَ في القديمِ... وهذا الاسْمُ نظيرُ (كِسْرى) لملِكِ مُلوكِ الفُرْسِ القدماءِ، و(قَيْصَرَ) لملِكِ الرُّومِ، و (نُمْرودَ) لملِكِ كَنْعانَ، و(النَّجاشِيِّ) لملِكِ الحَبَشْ، و(تُنَّعِ) لملِكِ مُلوكِ اليَمَنِ، و(خانَ) لملِكِ التُّركِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (١٠/ ٣٤١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٥)، ((تفسير القرطبي)) ( ( تفسير ابن كثير )) ( ( أضواء البيان )) للشنقيطي (٢/ ٣٨).

وقال السَّمينُ الحَلَبِيُّ: (يجوز أَنْ يُضَمَّنَ (ظَلَموا) معنى كَفَروا؛ فيتعدَّى بالباءِ كتَعْديتهِ... ويجوز أَنْ تكونَ الباءُ سَبَيِيَّةً، والمفعولُ محذوفٌ، تقديرُه: فظَلَموا أَنفُسَهم، أو ظَلَموا النَّاسَ بمعنى صَدُّوهُمْ عَنِ الإيمانِ بسببِ الآياتِ). ((الدر المصون)) (٥/ ٤٠٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٥-٣٦)، ((العذب النمير)) (٤/ ٢٢).



وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ \* وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِ مَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ \* فَلَمَّا عِندَكَ لَهِ مَكَانُ بَيْنَ إِسْرَءِيلَ \* فَلَمَّا عِندَكَ لَهِ مَكَنُونَ مَعَاكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ \* فَلَمَّا عَندُكُ لَهِ مَا الرِّجْزَ إِلَى آجَكِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ \* [الأعراف: ١٣٢- ١٣٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم عِاكِنْنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ \* وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِمَ مِّنْهَا يَضْعَكُونَ \* وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِمَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٧ - ٥٠].

## ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ - يا مُحَمَّدُ - إلى آخِرِ أَمْرِ أُولئك الَّذينَ أَفْسَدُوا في الأرضِ بالكُفْرِ والمعاصي، كانت نِهايتُهم أَنْ أَخْزاهُمُ اللهُ تعالى، وأهلكهم بالغَرَقِ(١).

## الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴾، لَمَّا تكرَّرَ ذِكْرُ القُرى الَّتِي كَذَّبَ أهلُها رُسُلَ اللهِ بالتَّعْيينِ وبالتَّعْميمِ، صارَتْ للسَّامِعينَ كالحاضِرَةِ المُشاهَدةِ، الصَّالِحَةِ لِأَنْ يُشارَ إليها، فجاءَ اسْمُ الإشارةِ ﴿ تِلْكَ ﴾ كالحاضِرةِ المُشاهَدةِ، الصَّالِحَةِ لِأَنْ يُشارَ إليها، فجاءَ اسْمُ الإشارةِ ﴿ تِلْكَ ﴾ لزيادةِ إحضارِها في أذهانِ السَّامعينَ من قومٍ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليَعْتَبِروا حالَهم بحالِ أهلِ القُرى، فيرَوْا أنَّهم سواءٌ؛ فيَفيئوا إلى الحقِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٦-٣٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٦٥). قال ابنُ عاشورِ: (والخِطابُ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمرادُ هو وَمَنْ يُبَلِّغُه، أو المخاطَبُ غيرُ مُعَيَّنٍ، وهُو كُلُّ مَنْ يَتَأَتَّى منه النَّظَرُ والاعتبارُ عِنْدَ سماعِ هذه الآياتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٣٦/٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩).





٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنُبَآبِهَا ﴾، لمَّا كان العاقِلُ مَنْ يَكْفيهِ أَدْنى شيءٍ، هَوَّلَ الأَمْرَ بأَنَّ أخبارَها تفوتُ الحَصْرَ، وأَنَّ ما قَصَّ منها يَكْفي المُعْتَبِرَ، فقال: ﴿ مِنْ أَنُبَآبِهَا ﴾، أي: أخبارِها العظيمةِ الهائلةِ المُطابِقةِ للواقع، شيئًا بعْدَ شيءٍ، كما يفعَلُ مَنْ يتتبَّعُ الأَثرَ (١).

٣- في قولِهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ مَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وَالْبَيْتَنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى بِالْبَيْتَنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بأَنَّ مَا لَقِيَهُ مِن قومِهِ قُلُوبِ ٱلْكَغْفِ آياتِهِ، وأَنَّ ذلك ليس لتقصيرٍ منه، ولا لضَعْفِ آياتِهِ، ولكنَّهُ للخَتْم على قلوبِ كثيرٍ من قومِهِ (٢).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا ٓ أَكُثَرَهُم مِّنَ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا ٓ أَكُثَرَهُم مَّنَ اللهَ لَفَسِقِينَ ﴾ حُكْمٌ على الأكثر؛ لأنَّ بعضهم قد آمَنَ، والتَزَمَ كُلَّ عهْدٍ عاهَدَ اللهَ عليه، أو تَعاهَدَ عليه مع النَّاسِ، ومنهم مَنْ كان يَفي ببعضِ ذلك حتَّى في حالِ الكُفْرِ، وهذا من دِقَّةِ القرآنِ في تَحديدِ الحقائقِ بالصِّدْقِ الَّذي لا تَشُوبُه شُبُهاتُ المُبالَغَةِ بما يَسْلُبُ أحدًا حقَّه، أو يُعْطى أحدًا غيرَ حقِّهِ (٣).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَا ﴾ يدُلُّ على أنَّ النَّبيَّ لا بُدَّ له من آيةٍ ومُعجِزةٍ، بها يَمتازُ عن غيرِه؛ إذْ لو لم يكُنْ مُخْتَصًّا بهذه الآيةِ، لم يكُنْ قَبولُ قولِه أَوْلَى من قَبولِ قولِ غيرِهِ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٢٥).



#### بلاغةُ الآيات:

١- قولُهُ: ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ مُّمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئناف الفَذْلَكَةِ لِمَا قَبْلَها مِنَ القَصصِ، مِن قَولِه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، لِمَا قَبْلَها مِنَ القَصصِ، مِن قَولِه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، مُنْبِعَةٌ عن ثُمَّ قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي ﴾ الآية [الأعراف: ٩٤]، مُنْبِعَةٌ عن غاية غواية الأُمْمِ المذكورة، وتَماديهم فيها بعدما أَتَتْهم الرُّسُلُ بالمعجزاتِ الباهرة (١٠).

- وصيغةُ المضارعِ ﴿ نَقُصُ ﴾؛ للإيذانِ بعَدَمِ انقِضاءِ القِصَّةِ بَعْدُ (٢)، وأيضًا قال: ﴿ نَقُصُ ﴾ لأنَّ هذه الآيةَ نَزَلَتْ مع تِلك القَصَصِ لا بَعْدَها (٣).

- وجُملةُ: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِاللَّهِ مَا عَظْفٌ على جُملةِ: ﴿ تِلُّكَ الْقُرَىٰ ﴾؛ لمُناسَبةِ ما في كِلتَا الجُمْلتَيْنِ من قَصْدِ التَّنظيرِ بحالِ المُكذِّبينَ بُمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجَمْعُ (البيِّناتِ) يُشيرُ إلى تَكرُّرِ البيِّناتِ مع كُلِّ رسولٍ (١٠).

- وقولُهُ: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ يُفيدُ مُبالَغَةَ النَّفْيِ بلامِ الجُحودِ الدَّالَّةِ على أَنَّ حُصولَ الإيمانِ كان مُنافِيًا لحالِهم مِنَ التَّصَلُّبِ في الكُفْرِ (٥).

- وفيه مناسبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَبُوا مِن قَبَلُ ﴾، وقال في سورةِ يُونُسَ: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَبُوا مِن قَبْلُ ﴾ [يونس: ٧٤]، فَسَقَطَ (به) في سورةِ الأعرافِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٠).



٢- قولُهُ: ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ ﴾ فيه إظهارُ الاسْمِ الجَليلِ بطريقِ الالتفاتِ؛ لِتربيَةِ المَهابَةِ، وإدْخالِ الرَّوْعَةِ، ولِمَا في إسنادِ الطَّبْعِ إلى الاسْمِ العَلَمِ من صَراحةِ التَّنبيهِ على أنَّه طَبْعٌ رَهيبٌ، لا يُغادِرُ للهُدى مَنْفَذًا إلى قلوبهم (٢).

٣- قولُهُ: ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ مع قولِهِ: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ مع قولِهِ: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ النّصَافِي ﴿ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَإِظْهَارِ الفَاعِلِ ﴿ يَطْبَعُ اللّهُ ﴾ ، وقال في وإضمارِ الفَاعِلِ ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤] بالنّونِ والإضمارِ مورة يُونُس: ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤] بالنّونِ والإضمارِ فقط؛ لأنّ الآيتَيْنِ هُنا تَقدَّمَهما الأمرانِ: الياءُ مع الإظهارِ مرّتَيْنِ، والنّونُ مع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٤٦-٦٤٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٢).



الإضمار؛ فالآية في سورةِ الأعرافِ مَبْنِيَّة على ما تَقدَّمَها مِنَ الآياتِ، وهي تَنتقِلُ مِنَ الإضمارِ إلى الإضمارِ إلى الإظهارِ إلى الإضمارِ اللهِ عزَّ وجلَّ عن نفسِهِ، قال تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنتًا ﴾، و﴿ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى ﴾، وقال بعْدَهُ: ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ اللّهِ ﴾، فأظهرَ ولم يَقُلْ: (أفأمِنوا مَكْرَنا)، فلمَّا وَقَعَ هذا الإخبارُ في هذا المكانِ، ثمَّ جاءَ بعْدَهُ: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرْثُونِ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾، وقال بعْدَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ في المَا إلَى الإظهارِ القَاعِلِ أَشْبَهُ بِمَا بُنِيَتْ عليه الآياتُ المُتقدِّمةُ مِنَ الانتقالِ مِنَ الإضمارِ إلى الإظهارِ المُختارِ استعمالُه في المكانِ؛ فناسَبَ الجَمْعُ بَيْنَ الأمريْنِ هُنا.

وأمَّا الآيةُ هناك في يُونُس فتقدَّمَها النُّونُ مع الإضمارِ فقط؛ فما قَبْلَها جارٍ على حَدٍّ واحدٍ وهو إضمارُ الفاعِلِ، ففي قِصَّةِ نوحٍ قَبْلَهُنَّ، وهي من مُبتدَأِ العَشْرِ: ﴿ وَاَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوجٍ ﴾ [يونس: ٧١]، إلى أنْ قال: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْتُهُ وَمَن مَعَهُ, فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتهِ فَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاينِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلمُنْذِينَ \* ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ [يونس: ٧٧-٤٧]، فقال بعْدَهُ: ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤]؛ فناسَبَ الاقتِصارُ على النُّونِ مع الإضمارِ (١٠).

- ومن المناسبة الحَسنة في قولِ اللهِ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾، وقولِه في سورةِ يُونُسَ: كَذَلِكَ يَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤]: أنَّه جَعَلَ الطَّبْعَ على قلوبِ الْكافرينَ في الأعرافِ، وعلى قلوبِ المُعتدينَ في يُونُسَ؛ وذلك لأنَّ الآياتِ التَّي تَقدَّمَتْ في سورةِ الأعرافِ فيها ذِكْرُ مُكَذِّبي الأُمم أنبياءَهم، وما ردُّوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٦٤٤-١٤٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٠١).



عليهم وخاطَبوهم به؛ كقَوْلِ كفَّارِ قوم صالحٍ عليه السَّلامُ لِمَنْ آمَنَ به منهم: ﴿ إِنَّا بِأَلَذِى ٓ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٦]، وفيها وَصْفُ الكفَّارِ؛ فَلا يَحْذَرُ عِقابَ اللهِ ومجيئه بَياتًا أو ضُحَى إلَّا الكفَّارُ، ولا يكون إطلاقُ الخاسرين إلَّا في الكافرين، فلمَّا وَقَعَ التَّصريحُ بصْفاتِ الكُفْرِ صَرَّح به عِنْدَ ذِكْرِ الطَّبْع، ولمَّا كانتِ الآيةُ في سورةِ يُونُسَ قد تقدَّمَها في وَصْفِ الكفَّارِ ما كان كالكِنايةِ عنهم، فقال: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾ [يونس: ٣٧]، وليس كُلُّ مُنذرٍ كافرًا، كَنَّى عَنِ الكفَّارِ بعْدَهُ عِندَ ذِكْرِ الطَّبْعِ بالمُعتدينَ، وليس كُلُّ مُعْتَدٍ كافرًا، فمُخالَفَةُ كُلِّ واحدةٍ مِنَ الآيتَيْنِ للأُخرى إنَّما هي لِموافقةِ ما قَبْلَ كُلِّ واحدةٍ منهما من طَرْح الكلام، وقَصْدِ الالتِئام (۱).

٤ - قولُهُ: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْ تَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ



- في قولِهِ: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ أَسْنَدَ حُكْمَ النَّكْثِ إلى أكثرِ أهلِ القُرى؛ تَبْيينًا لِكُوْنِ ضَميرِ ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ جَرَى على التَّغْليبِ، ولعلَّ نُكْتَةَ هذا التَّصريحِ في خُصوصِ هذا الحُكْمِ أَنَّه حُكْمُ مَذَمَّةٍ ومَسَبَّةٍ؛ فناسَبَتْ مُحاشاةُ مَنْ لم تَلْتَصِقْ به تلك المَسَبَّةُ (٢).

- وفيه نَفْيُ وُجدانِ العَهدِ؛ لانتفاءِ سَببِه، وهو الوفاءُ بالعَهدِ، والتقديرُ: مِن إيفاءٍ بعهدٍ أو مِن التزامِ عهدٍ، و﴿ عَهْدٍ ﴾ اسمُ جِنسٍ، والإتيانُ به نكرةً في سِيَاقِ النَّفْيِ يَقتَضي انتِفاءَه بجَميعِ المعاني الصَّادِقِ هو عليها، وزِيادةُ ﴿ مِّنَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/٦٤٦)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/٣١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٤).



تَدلُّ أيضًا على الاستِغراقِ لجِنس العَهدِ(١).

- وقولُه: ﴿ وَإِن وَجَدُنَا آَكُ ثَرَهُمُ لَفَسِقِينَ ﴾ فيه إخبارٌ بأنَّ عدَمَ الوَفاءِ بالعَهْدِ من أكثرِهم كان منهم عن عَمْدٍ ونَكْثٍ؛ ولِكَوْنِ ذلك معنَّى زائدًا على ما في الجُملةِ الَّتي قَبْلَها عُطِفَتْ، ولم تُجْعَلْ تأكيدًا للَّتي قَبْلَها أو بيانًا؛ لأنَّ الفِسْقَ هو عِصيانُ الأمْرِ، وذلك أنَّهم كَذَّبوا فيما وَعَدوا عن قَصْدٍ للكُفْرِ (٢).

٥ - قولُه: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ بِاَينتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَآ فَأَنظُ رُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

قِصَّةُ موسى عليه السَّلامُ معطوفةٌ على جملةِ ما قَبلَها مِن القَصَص، مِن قَولِه تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَغَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ القصَّة، فهي نوعٌ، وهُنَّ نوعٌ آخرُ، والفَرقُ بين النوعينِ أنَّ تلك القَصَص مُتشابهةٌ في تكذيبِ الأقوامِ فيها لرُسُلِهم، ومُعاندَتِهم إيَّاهم، وإيذائِهم لهم، وفي عاقبة ذلك بإهلاكِ الله تعالى إيَّاهم بعذابِ الاستئصالِ؛ ولذلك عَطَف كلَّ واحدةٍ منهنَّ على الأولى بدونِ إعادة ذِكرِ الإرسالِ؛ للإيذانِ بأنَّها نوعٌ واحدٌ، فقال: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَغَاهُمُ هُودًا ﴾، بدونِ إعادة ذِكرِ الإرسالِ؛ للإيذانِ بأنَّها نوعٌ واحدٌ، فقال: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَغَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ وقد أعاد في قِصَّةِ موسى ذِكرَ الإرسالِ للتَّفرقة، ولكِنْ بلفظِ البَعثِ، وهو أخصُّ وأبلكعُ مِن لَفظِ الإرسالِ؛ لأنَّه يفيدُ معنى الإثارةِ والإزعاجِ إلى الشَّيءِ المُهِمِّ، ولم يُذكر في القرآنِ إلا في بَعثِ الموتى، وفي الرِّسالةِ العامَّة؛ أي: بَعْثِ عِدَّةٍ من الرُّسُل، وفي بَعثةِ نَبِينًا وموسى خاصَّة، وكذا في بَعْثِ نُقَباءِ بني إسرائيل، من الرُّسُل، وفي بَعثةِ نَبِينًا وموسى خاصَّة، وكذا في بَعْثِ نُقَباءِ بني إسرائيل، وبَعْثِ مَن انتقَم منهم وعذَّبهم وسَبَاهم، حين أفسَدُوا في الأرض، فالتعبيرُ وبَعْثِ مَن انتقَم منهم وعذَّبهم وسَبَاهم، حين أفسَدُوا في الأرض، فالتعبيرُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٢٦)، ((البرهان)) للزركشي (٣/ ٣٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٣).



بِلَفظِ البَعثِ هنا يؤكِّدُ ما أفادَتْه إعادةُ العامِلِ مِن التَّفرقةِ بِين نوعَيِ الإرسالِ؛ أعني: أنَّ لَفظَه الخاصَّ مُؤكِّدٌ لِمَعناه العامِّ، كما يؤكِّدُها عطفُ هذه القِصَّة على أولئك بـ ﴿ مُمَّ ﴾ التي تدلُّ على الفصلِ والتَّراخي؛ إمَّا في الزَّمان، وإمَّا في النَّوعِ أو الرُّتبة، والأخيرُ هو المرادُ هنا، وبيانُه أنَّ هذا الإرسالَ وما ترتَّبَ عليه، وأعقبَه في قومِ موسى، مخالِفٌ لجملةِ ما قبلَه مُخالفةَ تَضادُّ؛ فقد أُنقِدَت به أمَّةُ من عذابِ الدنيا، وهو تعبيدُ فرعونَ ومَلئِه لها، وسَوْمُهم إيَّاها أنواعَ الخِزي والنَّكال، واهتَدَت إلى عبادةِ الله تعالى وَحدَه وإقامةِ شَرعِه، فأعطاها في الدُّنيا مُلكًا عظيمًا، وجعَلَ منها أنبياءَ وملوكًا، وأعدَّ بذلك المُهتدينَ منها أولئك الرُّسُلِ في الدُّنيا عذابَ الإسالُ مِن ذلك الإرسالِ، الذي أعقبَ أقوامَ الخِزي والنَّكال؟! وقد يظهَرُ للتَّراخي الزَّماني وجهُ باعتبارِ كَونِ العَطفِ على الخِزي والنَّكال؟! وقد يظهَرُ للتَّراخي الزَّماني وجهُ باعتبارِ كَونِ العَطف على الخِزي والنَّكال؟! وقد يظهَرُ للتَّراخي الزَّماني وجهُ باعتبارِ كَونِ العَطف على عَلَم قصَّة نُوحٍ؛ فإنَّ ما عُطِف عليها مِن قَصَصِ مَن بَعدَه قد جُعِلَ تابعًا ومُتمَّمًا لها بعَدَم إعادةِ العامِلِ ﴿ أَرْسَلَنَا ﴾ (١٠).

- قولُه: ﴿ مِنْ بَعْدِهِم مُمُوسَىٰ ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ على المفعولِ الصَّريح؛ للاعتناءِ بالمُقدَّم، والتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ (٢).

- وفي قولِه: ﴿ بِاَيكِتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ قدَّمَ ذِكْرَ الآياتِ اهتمامًا بها؛ فهي الدَّليلُ على صِحَّةِ دَعْوى البَعْثِ (٣).

- وتخصيصُ (مَلئِهِ) بالذِّكر مع عُمومِ رِسالتِه عليه السَّلامُ لقومِه كافَّةً؛ لأصالةِ الملاِّ في الرأي، وتَدبيرِ الأمورِ، واتِّباعِ غيرِهم لهم في الورودِ والصُّدور(٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٨).



- وقيل: إنَّما قال هنا: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاَيْتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيهِ ﴾ ولم يَقُل: (إلى فرعونَ وقومِهِ)؛ لأنَّ الملك ورجال الدَّولةِ هُمُ الَّذينَ كانوا مُستعبدينَ لبني إسرائيلَ، وبِيَدِهِمْ أَمْرُهم، وليس لسائِر المِصْرِيِّينَ مِنَ الأَمْرِ شيءٌ، ولأنَّهم كانوا مُستعبدينَ أيضًا، ولكنَّ الظُّلْمَ على بَني إسرائيلَ كان أشدّ، وإنَّما بَعَثَ اللهُ تعالى موسى؛ لإنقاذِ قومِه بني إسرائيلَ من فرعونَ ورجالِ دولتِهِ، وإقامةِ دِينِ اللهِ تعالى بهم في بلادِ أجدادِهم، ولو آمَنَ فرعونُ ومَلَوّهُ لاَمَنَ سائرٌ قومِهم؛ لأنَّهم كانوا تَبَعًا لهم، بل كان هذا شأنَ جميعِ الأقوام مع مُلوكِهم المُستبِدِّينَ الجائرينَ (۱).

- وقولُهُ: ﴿ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾؛ لَمَّا كان ما آلَ إليه أمْرُ فرعونَ ومَلَيْهِ حالةً عجيبةً، عُبِّرَ عنه بـ ﴿ كَيْفَ ﴾ الموضوعةِ للسُّؤالِ عن الحالِ، والاستفهامُ المُستفادُ من ﴿ كَيْفَ ﴾ يَقتضي تَقديرَ شيءٍ، أي: انظُرْ عاقبةَ المُفسِدينَ الَّتي يُسألُ عنها بـ (كيف) (٢).

- ﴿ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ -حيثُ لم يقُل: (عاقبتهم) مع أنَّ المُرادَ بالمفسدين فرعونُ ومَلَوُهُ-؛ تنبيهًا على أنَّهم أُصيبوا بسُوءِ العاقبة؛ لِكُفْرهم وفَسادِهم، والكُفْرُ أعظَمُ الفَسادِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٦).





#### الآيات (١١٢-١١٤)

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَغِرْعُونُ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ آن لَآ الْعَكَمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَغِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِي ٓ إِسْرَةِيلَ الْفَوْلَ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعْنُ كُم بِيبّنةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِي ٓ إِسْرَةِيلَ ﴿ فَا قَلُ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَا فَأَلَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلُقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَظِرِينَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَظِرِينَ ﴿ فَا لَقَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا كَنْ يَعْرَبُكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَاذَا اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا لَهُ لَا لَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَا الْمَكَ آبِنِ حَشِرِينَ ﴿ فَا لَوْلَ بِكُلّ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ اللّه

#### غريب الكلمات:

﴿ حَقِيقٌ ﴾: أي: حَريضٌ، أو جديرٌ، وحقيقٌ عليَّ: أي حقُّ وواجبٌ عليَّ، وأصْلُ (حقق): يذُلُّ على إحكام الشَّيءِ وصِحَّتِه (١).

﴿ وَنَزَعَ ﴾: أَي: أَخْرَجَ وأَظْهَرَ (٢).

﴿ أَرْجِهُ ﴾: أي: احبِسْهُ، وأخِّرْ أمْرَه، أو أَمْهِلْه، وأَصْلُ الإرجاء: التَّأْخيرُ (٣).

﴿ٱلْمَدَآبِينِ ﴾: أي: الأقاليم ومَعالِم مُلْكِكَ، وبلادِكَ وأمصارِ مِصْرَ (١٠).

﴿ كَشِرِينَ ﴾: أي: جامِعينَ للنَّاسِ بأمْرِ السَّحَرَةِ، والحَشْرُ: إخراجُ الجَماعةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤۲- ٣٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸،۱۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۶۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٥٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٥٤).



عن مَقرِّهم، وإزعاجُهم عنه إلى الحَربِ ونَحْوِها، وَأَصْلُ (حشر): سَوْقٌ وبَعْثٌ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ موسى عليه السَّلامُ قال لِفرعونَ: إنَّه مُرْسَلُ إليه من ربِّ العالَمينَ، وإنَّه حقيقٌ على ألَّا يقولَ على اللهِ إلَّا الحَقَّ، وأنَّه قد جاءَه ببينةٍ من ربِّه؛ فَلْيُرْسِلْ معه بني إسرائيلَ. فقال له فرعونُ: إنْ كُنْتَ أَتَيْتَ بآيةٍ فأَظْهِرْها، إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ، فألْقى موسى عصاهُ؛ فإذا هي ثُعبانٌ عظيمٌ واضِحٌ لِمَنْ يَراهُ، وأَخْرَجَ يَدَهُ من جَيْبِهِ فإذا هي بيضاءُ لِكُلِّ مَنْ نَظَرَ إليها.

قال الملأُ من قومِ فرعونَ: إنَّ موسى لَساحِرٌ حاذِقٌ، عليمٌ بالسِّحْرِ، يُريدُ أنْ يُخرِ جَكم من أرضِكم بسِحْرِهِ؛ فما الَّذي تَأْمرونَ به في شَأْنِهِ؟

قال الملأُ لفرعونَ: أَخِّرْ موسى وأَخاهُ، وأَرْسِلْ في مُدُنِ مملكتِكَ مَنْ يَحْشُدُ السَّحَرَةَ؛ فَيَجيئونَ لكَ بِكُلِّ ساحِر ماهِرِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنه لما لُخِّصَ في الآيةِ السَّابِقةِ جميعُ القِصَّةِ على طولِها، فقال: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهُ وَظَلَمُواْ بِهَ أَفَا ثُطْرَكَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، فبَعْدَ هذا التَّشويقِ والتَّنبيهِ قَصَّ تعالى علينا ما كان مِن مَبْدَأِ أَمْرِ أولئك المُفسِدينِ، الَّذي انْتَهى إلى تلك العاقبةِ (٢)، فقال:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٦٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٦-٣٧).





## ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَكِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وقال موسى عليه السَّلامُ لَمَّا دَخَلَ على مَلِكِ مِصْرَ: يا فِرعونُ، إنِّي رسولٌ إليكَ من مُرْسِلٍ عظيم، وهو ربُّ جميع الخلائق، ومالِكُهم ومُدبِّرُ أُمورِهم(١).

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِتُ نُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِكُمُ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قولِهِ تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ ﴾ قراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ حَقِيقٌ عَلَيَّ ﴾ بتشديدِ الياءِ، ومعناها: واجبٌ وحقٌّ عليَّ (٢).

٢ - قِراءة ﴿ حَقِيقٌ عَلَى ﴾، قيل: معناها: جَديرٌ و خَليقٌ بألاً (٣) أقولَ...، وقيل: معناها: حَريصٌ على ٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۲۱۸/۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹).

قال ابن عاشور: (الظَّاهرُ أَنَّ خِطابَ موسى فرعونَ بقوله: ﴿ يَا فِرْعَوْنُ ﴾ خطابُ إكرام؛ لأَنَّه ناداه بالاسمِ الدَّالِّ على المُلكِ والسُّلطانِ بحسَبِ مُتعارَفِ أُمَّتِه، فليس هو بترفُّع عليه؛ لأَنَّ اللهَ تعالى قال له ولهارونَ: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُنَا ﴾ [طه: ٤٤]). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافعٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٤٢- ٣٤٣)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال الفرَّاء: (والعربُ تجعلُ الباءَ فِي موضعِ عَلَى: رميت عَلَى القوسِ، وبالقوسِ، و: جئت عَلَى حالٍ حسنةٍ، وبحالٍ حسنةٍ). (( معاني القرآن)) (١/ ٣٨٦)، ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٣)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٥٩)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٨٩).



## ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

قيل: أي: أنا جديرٌ وخليقٌ بألَّا أكذِبَ على اللهِ، ولا أقولَ عليه إلَّا الحَقَّ(''). وقيل: أي: أنا حريصٌ على ألَّا أقولَ على الله إلا الحقَّ('').

# ﴿ قَدْ جِتْ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

(۱) وممَّنِ اختار هذا القولَ: ابن عطيَّةَ، وأبو حيَّانَ، وابن تيميَّةَ، والقاسميُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۵۱)، ((الجواب الصحيح)) (۱/ ۱٤۱)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ١٦٢).

وذكَرَه بعضُ المفسِّرين وجهًا في تفسيرِ الآيةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٢/١٠)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤).

قال ابنُ تيميَّة: (وفي القراءةِ المشهورةِ: يُخبِرُ أَنَّه جديرٌ وحَرِيٌّ وثابتٌ ومستقِرٌّ على ألَّا يقولَ على اللهِ إلَّا الحقَّ، وعلى القِراءةِ الأخرى: أخبرَ أنَّه واجبٌ عليه ألَّا يقولَ على اللهِ إلَّا الحقَّ). ((الجواب الصحيح)) (١/ ١٤١).

(٢) وممَّنِ اختار هذا القولَ: أبو عُبيدةَ مَعْمَرُ بن المُثنَّى، والقرطبيُّ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (١/ ٢٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٦).

وذكرَه بعضُ المفسِّرينَ وجهًا في تفسيرِ الآيةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٤٢)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤).

قال ابن عطيَّةَ: (وفي هذا القولِ بُعْدٌ). ((تفسير ابن عطية )) (٢/ ٤٣٥).

وقال الشنقيطيُّ: (وهذا القولُ مِنَ الأقوالِ الَّتي لا تَظهرُ؛ فلا يخلو عِندي من بُعْدٍ، واللهُ أعلَم). ((العذب النمير)) (٤/ ٦٨).

وفسَّرها بالقولَيْنِ محمد رشيد رضا، فقال: (جديرٌ بألَّا أقولَ على اللهِ إلَّا الحقَّ، وحَريصٌ على ذلك؛ فَلَنْ أُخِلَّ به). ((تفسير المنار)) (٩/ ٣٨).

وذكر الشَّنقيطيُّ قولًا آخر، فقال: (إنِّي رسولٌ حقيقٌ، أي: رسالتي لا شكَّ فيها... الوجه الَّذي يظهر أَنَّه أصوبُ الأوجه، ولا ينبغي العدولُ عنه، وإنْ قلَّ مَنْ تنبَّه إليه من علماءِ التَّفسيرِ: هو أنَّ معنى الآيةِ الكريمةِ: ﴿ إِنِّى رَسُولُ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* حَقِيقُ ﴾، وأمَّا قولُهُ: ﴿ عَلَى آنَ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [في الرَّسولِ...، أي: أرسلني ربِّي على شَرطٍ ووتيرةٍ معينَّةٍ، وهي ألَّا أقولَ عليه إلَّا الحقَّ ). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٦- ٧٧). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية )) (٢/ ٢٥).





أي: قال موسى عليه السَّلامُ لفرعونَ ومَلَئِهِ: قد جِئْتُكم بِحُجَّةٍ قاطعةٍ، ومعجزةٍ ظاهرةٍ من ربِّكم، تَدُلُّكم على صِدْقي (١).

## ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴾.

أي: فأَطْلِقْ- يا فرعونُ- ذُرِّيَّةَ النَّبِيِّ يعقوبَ من أَسْرِكَ وقَهْرِكَ، وخَلِّهم يَخرُجُوا معي من مِصْرَ؛ لِنَعْبُدَ اللهَ تعالى حيث نَشاءُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ اِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ﴾ [طه: ٤٧].

# ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاللَّهِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللل

أي: قال فرعونُ لموسى عليه السَّلامُ: إنْ كنتَ مُتمكِّنًا من إظهارِ حُجَّةٍ ومعجزةٍ تؤيِّدُ كلامَكَ، فهاتِها؛ لِنَرى إنْ كنتَ حقًّا مِنَ الصَّادقينَ فيما تَقولُ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ أَوَلُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ \* قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ \* فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٠- ٣].

# ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۳٤۳)، ((تفسير البغوي)) (۲/۸۱۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/۱۲۵)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/۶۰۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٧٣).

قال ابن عاشور: (تَقْييدُهُ بـ (معي)؛ لأنَّ المقصودَ من إخراجِهم من مِصرَ أنْ يكونوا مع الرَّسولِ؛ لِيُرشدَهم، ويُدبِّرُ شُؤونَهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٧٤).



أي: فأَلْقى موسى عصاهُ في الأرضِ؛ فانقلَبَتْ بإذنِ اللهِ ثُعبانًا عظيمًا واضحًا لِمَنْ يَراهُ(١).

# ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ١١٠٠ ﴾.

أي: وأَخْرَجَ موسى يَدَهُ من جَيْبِه، فظَهَرَتْ بيضاءَ لِكُلِّ مَنْ نَظَرَ إليها، وهذا البَياضُ مِن غيرِ بَرَصِ<sup>(٢)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ اَسَٰلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَا يُعِدَ القصص: جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَا يُعِدَ القصص: ٣٢].

# ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال الأشرافُ والسَّادةُ من قومٍ فِرعونَ: إنَّ موسَى ساحرٌ حاذقٌ، عليمٌ بالسِّحرِ، ماهرٌ فيه، يُرِي الشَّيءَ بخِلافِ ما هو عليه، فيُخيِّلُ إلى النَّاسِ أنَّ عصاهُ تنقلِبُ حيَّةً، وأنَّ يَدَهُ تَصيرُ بيضاءَ من غيرِ سُوءٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٣٤٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٩٢)، ((تفسير القرطبي)) ( ( تفسير ابن كثير )) ( ( ( تفسير السعدي ) ) ( ص: ٢٩٩).

قال البَغويُّ: (والثُّعبانُ: الذَّكَرُ العظيمُ من الحيَّاتَ، فإنْ قيل: أليس قد قال في موضع آخَرَ: ﴿ كَأَنَّهَا جَانَ ﴾ [النمل: ١٠]، والجانُّ الحيَّةُ الصَّغيرةُ؟ قيل: إنَّها كانت كالجانِّ في الحركةِ والخفَّةِ، وهي في جُثَّتِها حيَّةٌ عظيمةٌ). ((تفسير البغوي)) (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤٦/۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹).

قال الزَّجَّاجُ: (وقال في موضع آخَرَ: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدُكَ فِي جَنْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ ﴾ [النمل: ١٢]، وفي موضع آخَرَ: ﴿ وَأَضُمُم يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ ﴾ [طه: ٢٢]، فهذا دليلٌ أنَّ معنى نَزْع يده إخراجُها من جيبِه، وإخراجُها من جَناحِه، وجَناحُ الرَّجلِ عَضُدُه، وقيل: جناح الرَّجلِ عَطْفُه، وتأويلُ الجَناحَيْنِ مِنَ الإنسانِ أَنَّهما كالجَناحينِ مِنَ الطَّائرِ، وهما العَضُدانِ). (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٤٧، ٣٤٨)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٩٢)،





وقد حَكَى اللهُ عزَّ وجلَّ عن فرعونَ رَمْيَهُ موسى عليه السَّلامُ بهذه الفِرْيَةِ نَفْسِها، فقال: ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوِّلَهُۥ إِنَّ هَلْنَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ ﴾ [الشعراء: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِالنِّنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَكَذَا فِيٓ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [القصص: ٣٦].

﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾.

أي: قال الأشرافُ والسَّادةُ من قومٍ فِرعونَ (١): يُريدُ موسى بسِحْرِه أَنْ يُخرجَكم مِن أرضِكم؛ مِصْرَ (٢).

((تفسير البغوي)) (٢/ ٢١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩). قال ابنُ عطيَّةَ: (السَّاحرُ كان عندهم في ذلك الزَّمنِ أعلى المراتبِ، وأعظمَ الرِّجالِ، ولكنَّ وصْفَهم موسى بذلك مع مُدافَعتِهم له عن النُّبوَّةِ ذمٌّ عظيمٌ وحطٌّ، وذلك قَصَدوا إذ لم يُمكنْهم أكثُرُ. ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٣٧).

وقال ابنُ عاشور: (وهذا القولُ قد أعرَبَ عن رأي جميع أهلِ مجلسِ فرعونَ، ففرعونُ كان مُشارِكًا لهم في هذا؛ لأنَّ القرآنَ حَكَى عن فرعونَ في غيرِ هذه السُّورةِ أَنَّه قال للملأ حوله: إنَّ هذا لساحرٌ عليمٌ، وهذه المَعذرةُ قد انتحلوها وتواطؤوا عليها، تَبِعوا فيها ملِكَهم أو تَبِعهم فيها، فكلُّ واحدٍ من أهل ذلك المجلسِ قد وطَّنَ نفسَه على هذا الاعتذارِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٢).

- (۱) قال ابن عاشور: (قالوا هذا الكلامَ على وجهِ الشُّورى مع فرعونَ واستنباطِ الاعتذارِ لأنفسِهم عن قِيامٍ حُجَّةِ موسى في وجوههم؛ فاعتلُّوا لأنفسِهم بعضُهم لبعضٍ بأنَّ موسى إنَّما هو ساحرٌ... ولذلك فالخِطابُ في قوله: ﴿ يُغُرِّجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ خِطابُ بعضِهم لبعضٍ، وهو حاصلٌ من طوائفِ ذلك الملأِ لطوائف يُردِّدونه بينهم، ويقوله بعضُهم لبعضٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (۲/۹۶).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۵۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۷).

وقال ابنُ عاشور: (وجهُ استفادتِهم أنَّ موسى يُريدُ إخراجَهم من أرضِهم، إمَّا أنَّهم قاسوا ذلك عن قولِ موسى: ﴿فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيَ إِمْرَتِهِيلَ ﴾ بقاعدةِ ما جاز على المِثل يجوزُ على المُماثِل،



كما قال تعالى عن فِرعونَ: ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلِيثُ \* يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٣٤-٣٥].

## ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾.

أي: فما الَّذي تَأمرونَ به في شأنِ مُوسَى (١)؟

## ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

يَعنونَ أَنَّه ما أَظهَرَ إِخراجَ بني إسرائيلَ إلَّا ذريعةً لإخراجِ كلِّ مَنْ يؤمِنُ به؛ ليتَّخذَهم تَبَعًا، ويُقيم بهم مُلكًا خارجَ مِصرَ، فزعموا أنَّ تلك مكيدةٌ من موسى؛ لِثَلْم مُلكِ فرعونَ ومِن أهلِ الرَّأي في ملأُ فرعونَ محتويًا على رجالٍ من بني إسرائيلَ كانوا مُقرَّبينَ عِند فرعونَ ومن أهلِ الرَّأي في المملكة، فهُمُ المقصودُ بالخطابِ، أي: يُريدُ إخراجَ قومِكم من أرضِكم الَّتي استوطنتموها أربعة قرون، وصارتْ لكم موطنًا، كما هي للمصريِّينَ، ومقصِدُهم من ذلك تذكيرُهم بحُبً وطنِهم، وتقريبُهم من أنفسِهم، وإنساؤُهم ما كانوا يلقَوْنَ من اضطهادِ القِبطِ واستذلالِهم؛ شعورًا منهم بحراجةِ الموقفِ. وإمَّا أنَّهم علِموا أنَّه إذا شاعَ في الأُمَّةِ ظُهورُ حُجَّةِ موسى وعجْزِ فرعونَ وملئِه، أدخلَ ذلك فتنةً في عامَّةِ الأمَّة فامَنوا بموسى، وأصبح هو الملكَ على مِصر؛ فأخرج فرعونَ وملأَهُ منها. ويجوز أنْ يكونَ الملأُ خاطبوا بذلك فرعونَ، فجرَتْ ضمائرُ الخطابِ في قوله: ﴿ أَن يُعْرِجُكُم مِن أَرْضِكُم ﴾ على صيغةِ الجمع؛ تعظيمًا للمُلكِ؛ كما في قوله الخطابِ في قوله: ﴿ أَن يُعْرِجُكُم مِن أَرْضِكُم ﴾ على صيغةِ الجمع؛ تعظيمًا للمُلكِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، وهذا استعمالٌ مُطَرِدُكُ. ((تفسير ابن عاشور)) تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، وهذا استعمالٌ مُطَرِدُك. ((تفسير ابن عاشور))

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤٨/۱۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ٣٦٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹).

اختار ابنُ جرير، والزَّجَّاج، والواحدي، والبغوي، والقرطبي، أنَّ القائلَ هو فرعونُ، يُخاطِبُ بذلك ملاَّه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۸/۱۰)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲/٣٦٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٠٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/۲۱۹)، ((تفسير القرطبي)) (۷/۲۰۷). وقيل: هو مِن كلامِ الملأ بعضِهم إلى بعضٍ يتشاورون فيما بينهم ما يَفعلون بموسى عليه السَّلامُ. وهذا اختيارُ ابن عَطيَةَ، وظاهر اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/۲۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹).

وقال القرطبيُّ: (أي: قال فِرعونُ: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولِ الملأ، أي: قالوا لفرعونَ وحدَهُ: فماذا تأمرون؟ كما يخاطَبُ الجبَّارون والرُّؤساء: ما ترون في كذا؟ ويجوز أن يكونَ قالوا له ولأصحابه). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٥٧).





## ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾.

أي: قال الملأُ لفرعونَ: أخِّرْ موسى وأخاهُ هارونَ، وأمهِلْهما(١).

## ﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ﴾.

أي: وابعَثْ - يا فرعونُ - في مُدُنِ مملكتِكَ أُناسًا(٢) يَحشُدونَ منها السَّحرةَ (٣).

# ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِيمٍ اللهُ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِهِ تعالى: ﴿ سَنجِرٍ ﴾ قِراءتانِ:

١- قِراءة ﴿ سَحَّارٍ ﴾ على وَزْنِ (فَعَّالٍ)، وهو مِن أبنيةِ المُبالَغةِ، فـ(سحَّار) أشدُّ مُبالَغةً في الوَصْفِ من (ساحر)؛ إذْ تدُلُّ على بُلوغِهِ النِّهايةَ في عِلْمِ السِّحرِ، وتدُلُّ على تَكريرِ الفِعْلِ، وعلى أنَّ ذلك ثابتٌ لهم فيما مَضَى مِنَ الزَّمانِ (١٠).

٢ - قِراءة ﴿ سَاحِرٍ ﴾، وهي اسْمُ فاعلِ من سَحَرَ (٥).

## ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اللَّهُ ﴾.

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩).
- (٢) قال الماورديُّ: (قال ابنُ عبَّاسٍ: «هُمْ أصحابُ الشُّرَطِ»، وهو قولُ الجماعةِ). ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٢٤٥).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥١/)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩).
- (٤) قرأ بها حمزةُ والكسائيُّ وخلَف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٠). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢١٦)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٠)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٩١)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧١-٤٧٢).
  - (٥) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٠). ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢١٦)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧١–٤٧٢).



أي: يَجيئوا لك من سائرِ البِلادِ بالسَّحَرةِ المَهَرَةِ الَّذين بلَغوا النِّهايةَ في فَنِّ السِّحْر؛ ليُعارِضوا ما جاءَ به موسى(١).

كما قال تعالى حاكيًا قولَ فرعونَ لِموسى عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ \* فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ِ ﴾ [طه: ٥٧-٥٨].

## الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

1- حِكمةُ بَدءِ قِصَّةِ موسى عليه السلام بذِكرِ نَتيجَتِها، والعبرةِ المقصودةِ منها، في قولِه تعالى: ﴿ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ عِنَايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانَظُرُكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ هي أن تكونَ مُتَّصلةً بما يُناسِبُها من العِبرةِ في القَصَص التي قبلَها، مِن حيثُ إهلاكُ مُعاندي الرُّسُل عليهم السَّلامُ جُحودًا واستكبارًا، وقد ذُكِرَت هذه العبرةُ بعد جملةِ تلك القَصَص؛ لتَشابُهها من من حيثُ رسالتُه إلى فِرعونَ ومَلَئِه فقط، وفيها عِبرٌ أخرى فيما تُشابِهُ به أمْرَ من حيثُ رسالتُه إلى فرعونَ ومَلَئِه فقط، وفيها عِبرٌ أخرى فيما تُشابِهُ به أمْرَ محمَّدِ خاتَمِ النبيِّينَ إلى العَربِ وسائِر البَشرِ، وتوفيقُ اللهِ قَومَهما للإيمانِ، ونشر شَريعَتِهما فيمن أُرسِلا إليهم، إلى غيرِ ذلك؛ ولذلك ذكرَ في أواخِرِها تبشيرَ موسى، وكذا عيسى، بالنبيِّ الأمِّيِّ الخاتَمِ محمَّدٍ، صلواتُ اللهِ عليهم أجمعينَ (٢).

٢ - شأْنُ الرُّسلِ ألَّا يَبتَدئوا بإظهارِ المعجزاتِ؛ صَوْنًا لِمَقامِ الرِّسالةِ عن تعريضِه للتَّكذيبِ، يُبيِّنُ ذلك قوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ لَـ عَريضِه للتَّكذيب، يُبيِّنُ ذلك قوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ لَـ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٨).





مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ \* حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعَنُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِى ٓ إِسْرَةِيلَ \* قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾؛ فأَظْهَرَ موسى –عليه السَّلامُ – الاستعداد للتَّبيينِ على ذلك الصِّدْقِ بالبراهينِ أو المعجزةِ، شريطة أنْ يطلبَها فرعونُ (۱).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وفي اختيارِ صِفةِ رَبِّ العالَمينَ في الإعلامِ بالمُرْسِلِ عِدَّةُ لَطائِفَ:

منها: أنَّ مَنْ كان مُرْسَلًا مِنْ جِهَةِ مَنْ هو رَبُّ العالَمينَ أَجمَعينَ فهو حَقيقٌ بِالقَبولِ لِمَا جاء به، كما يَقولُ مَنْ أَرْسَلَهُ المَلِكُ في حاجةٍ إلى رَعِيَّتِهِ: أنا رسولُ المَلِكِ إليكم، ثمَّ يَحْكي ما أُرْسِلَ به؛ ففي ذلك مِن تَربيةِ المَهابةِ، وإدخالِ الرَّوْعَةِ ما لا يُقادَرُ قَدْرُه(٢).

ومنها: الإبطالُ لاعتقادِ فرعونَ أنَّه رَبُّ مِصْرَ وأَهْلِها؛ فإنَّه قال لهم: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَصَفَ موسى مُرْسِلَه بأنَّه ربُّ العالَمِينَ شَمِلَ فرعونَ وأهلَ مملكتِه؛ فتَبْطُلُ دَعْوى فِرعونَ أنَّه إلهُ مِصْرَ بطريقِ اللُّزومِ، ودخَلَ في عونَ وأهلَ مملكتِه؛ فتَبْطُلُ دَعْوى فِرعونَ أنَّه إلهُ مِصْرَ بطريقِ اللُّزومِ، ودخَلَ في ذلك جميعُ البلادِ والعِبادِ الَّذينَ لم يكُنْ فِرعونُ يَدَّعي أنَّه إلههم، مِثْلُ الفُرْسِ والأَشُورِيِّينَ (٣).

ومنها: أنَّ ربَّ العالَمين هو مُرَبِّي جَميعِ خَلْقِهِ بأنواعِ التَّدابيرِ الإلهيَّةِ، الَّتي من جُمْلتِها أنَّه لا يترُكُهم سُدًى، بل يُرسِلُ إليهم الرُّسلَ مُبشِّرينَ ومُنذرينَ، وهو الَّذي لا يَقْدِرُ أَحَدُ أنْ يتجرَّأَ عليه، ويَدَّعِى أنَّه أرْسَلَه ولم يُرْسِلُه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩).



٤ - في قول موسى عليه السَّلامُ: ﴿ قَدْ حِتْنُكُم مِبِيّنَةِ مِن رَّبِكُمْ ﴾ إيماءٌ إلى أنَّهم مَرْبوبونَ، وأنَّ فرعونَ ليس ربًّا ولا إلهًا، وإلى أنَّ البيِّنةَ ليسَتْ من كَسْبِ موسى، ولا ممَّا يَستقِلُّ به عليه السَّلامُ (١).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانُ مُّبِينٌ \* وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾، ما أَعْجَبَ أَمْرَ هذَيْنِ الخارقَيْنِ! أحدُهما في نفسِهِ وذلك اليَدُ البيضاءُ، والآخَرُ في غيرِ نفسِهِ وهي العصا، وجمَعَ بِذَيْنِكَ تَبَدُّلَ الذَّواتِ وتبدُّلَ النَّواضِ، فكانا دالَّيْنِ على جوازِ الأمريْنِ، وأنَّهما كِلاهما ممكِنُ الوُقوع (٢).

7 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾، في ذِكْرِ ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ أي أي أي النَّظَارِ - تنبيهُ على عِظَمِ بَياضِ يدِهِ عليه السَّلامُ؛ لأنَّه لا يَعْرِضُ لها للنَّظَّارِ النَّظَّارِ - تنبيهُ على عِظمِ بَياضِ يدِهِ عليه السَّلامُ؛ لأنَّه لا يَعْرِضُ لها للنَّظَّارِ إلا إذا كان بَياضُها عجيبًا، خارجًا عَنِ العادةِ، يَجتمِعُ النَّاسُ إليه، كما يَجتمِعُ النَّاسُ إليه، كما يَجتمِعُ النَّطَّارُ للعجائب (٣).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ \* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيمٍ \* يَدُلُ على أَنَّ السَّحَرة كانوا كثيرينَ في ذلك الزَّمانِ (٤).

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ \* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنِحٍ عَلِيمٍ ﴾ دلَّ على أنَّ مُعْجِزَة كُلِّ نَبِيٍّ في زَمانِه كانت بما يُناسِبُ أهلَ ذلك الزَّمانِ فَمُوسَى عليه السَّلامُ كانت مُعْجِزَتُه مِمَّا يُناسِبُ أهلَ زمانِه، وكانوا سَحَرة أذكياء، فبُعِثَ بآياتٍ بَهَرَتِ الأبصارَ، وخَضَعَتْ لها الرِّقابُ، ولمَّا كان السَّحَرة خبيرينَ بفُنونِ السَّحْرِ، وما يَنتَهي إليه، وعاينوا ما عاينوا مِن الأمرِ الباهرِ الهائل، خبيرينَ بفُنونِ السَّحْرِ، وما يَنتَهي إليه، وعاينوا ما عاينوا مِن الأمرِ الباهرِ الهائل،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٩/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٣٢).





الَّذي لا يُمْكِنُ صدورُه إلَّا عمَّن أيَّدَه اللَّه وأجرَى الخارِقَ على يَدَيْه تصديقًا له أَسْلَموا سِراعًا، ولم يتَلَعْثَموا (١١).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ كلامٌ مبتدأٌ مسوقٌ لتفصيل ما أُجمل فيما قَبْلَه من كيفيَّةِ إظهارِ الآياتِ، وكيفيَّةِ عاقبةِ المفسدِين(٢). - وفيه مناسبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَقَالَ مُوسَولٍ ﴾ فعطَف هنا بالواو، ولم يَفصِلْ أو يعطِف بالفاءِ كما في سُورة طه؛ حيثُ قال بعدَ أَمْر موسى بالذَّهاب مع أخيه هارونَ إلى فِرعونَ، وتَبليغِه الدَّعوةَ، مُبيِّنًا كيف كان امتثالُهما للأمرِ: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [طه: ٤٨]؛ فجاء به مفصولًا على وجهِ الاستئنافِ البيانيِّ غيرَ مَوصولٍ بالواو، ولا ب «أو» ولا بالفاء، ووجه العَطفِ بالواوِ هنا: أنَّه قد قفَّى في قِصَّةِ موسى هنا على ذِكرِ إرسالِه إلى فِرعون وملئه بذِكرِ نتيجةِ هذا الإرسالِ وعاقبتِه بالإجمالِ، وهو قوله تعالى: ﴿فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَانْظُرْكَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، وبُدِئتِ القصةُ بَعدَه بتفصيل ذلك الإجمالِ ومُقدِّمات تِلك النتيجة، فكان المناسبُ أن يُعطَف عليها، لا أنْ يُستأنف استئنافًا بيانيًّا؛ لِمَا هو ظاهرٌ مِن الاشتراكِ بين المقدِّمات والنتيجةِ، أو بين التفصيل والإجمالِ، وأنْ يكون العطفُ بالواوِ لا بالفاء؛ لأنَّ الفاءَ تدلُّ على التعقيبِ والترتيبِ، وهو لا يناسبُ هنا؛ لأنَّه يَقتضي أن تكونَ المقدِّماتُ متأخِّرةً عن النتيجةِ، وذلك باطلٌ بالبداهةِ؛ فتعيَّن أن يكونَ العطفُ بالواو<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: (((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٣٣)، (البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٧).



- وقوله: ﴿إِنِّى رَسُولُ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فيه حِكاية كلام موسى بصِيغةِ التأكيدِ بحَرْفِ (إِنَّ)؛ لأنَّ المُخاطَب مَظنَّةُ الإنكارِ، أو التردُّد القويِّ في صِحَّةِ الخبرِ (۱).
- ٢ قوله: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِتْ لُكُم بِبَيِّنَةِ مِن
   رَّبِكُمْ فَأْرُسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾
- قولُه: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ فيه تضمينٌ، حيث ضُمِّنَ ﴿ حَقِيقٌ ﴾ مَعْنَى ( حَرِيص)؛ ليُفيدَ أنَّه مَحْقوقٌ بقولِ الحقِّ، وحريصٌ عليه (۲). وذلك على أحدِ أوجهِ التأويل.
- قولُه: ﴿ قَدْ جِئُنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن رَّبِكُمْ ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لما قبله، من كونه رسولًا من ربِّ العالمين، وكونِه حقيقًا بقولِ الحقِّ، وفيه تعريضٌ بأنَّ فرعون ليس ربَّا لهم، بل ربهم هو الذي جاء موسى بالبيِّنةِ مِن عِندَه (٣).
- وتنكيرُ (بيِّنةٍ) للتَّفخيمِ والتَّعظيمِ، أي: قد جِئْتُكم ببيِّنةٍ عظيمةِ الشَّأْنِ، ظاهرةِ الحُجَّةِ في بيانِ الحَقِّ<sup>(٤)</sup>.
- و ﴿ مِن ﴾ على القولِ بأنَّها مُتعلِّقةٌ بمَحذوفٍ وقَعَ صِفةً لـ (بيِّنَةٍ)؛ فإنَّها مُفيدةٌ لفخامتِها الذاتيَّة، المستفادة من التنوينِ التفخيميِّ (٥).
- وإضافةُ اسمِّ الربِّ إلى المخاطبين بعد إضافتِه فيما قبله إلى (العالَمين)؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ١٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٨).





لتأكيدِ وجوبِ الإيمان به(١).

٣- قوله: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاللّهِ فَأْتِ بَهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ استئنافٌ وقع جوابًا عن سؤال ينساقُ إليه الكلامُ؛ كأنه قيل: فماذا قال فرعونُ له عليه السَّلام حِين قال له ما قال؟ فقيل: ﴿إِن كُنتَ جِئْتَ بِاللّهِ ... ﴾(٢).

٤ - قوله: ﴿ قَالَ المَلاُّ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنة، حيثُ قال هنا في الأعراف: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ فنسَبَ القَولَ للمَلاِّ، وقال في سورةِ الشُّعَراءِ: ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَنَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤] فنَسَبه لفِرعون، فأخبَرَ في الأولى أنَّ قائلَ ذلك الملأُ من قومِهِ، وفي الثَّانيةِ أنَّ فرعونَ هو القائلُ ذلك لملئِه؛ ووجهُ ذلك: أنَّ قولَ الملاِّ فيما حَكاهُ اللهُ تعالى في سورةِ الأعرافِ قولُ فرعونَ، أدَّاهُ عنه رؤساءُ قومِهِ إلى عامَّةِ أصحابهِ، وإنَّما اخْتَصَّتْ سورةُ الأعرافِ بحكايةِ ما قال الملأُ، وسورةُ الشُّعَراءِ بما قالَهُ فرعونُ؛ لأنَّ أوَّلَ مَنْ رَدَّ قولَ موسى عليه السَّلامُ فرعونُ، ثمَّ مالأَهُ عليه مَلَؤُهُ، وهو ما حَكَاهُ اللهُ تعالى في سورةِ الشُّعَراءِ واقْتَصَّ حالَهُ، حيث أخبَرَ عنه بما قاله: ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]، إلى أن انتهتِ الآياتُ إلى القِصَّةِ المودَعةِ ذِكْرَ السَّحَرَةِ، فقال فرعونُ للملاِّ حَوْلَهُ ما أدَّوْهُ عنه إلى غيرهم، وسورةُ الشُّعَراءِ مكِّيَّةُ كسُورةِ الأعرافِ، وترتيبُ الاقتصاصِ يَقتضي أنْ تكونَ قَبْلَها، وفي السُّورةِ الثَّانيةِ أخبَرَ عمَّا أدَّاهُ عنه ملؤَّهُ إلى النَّاسِ الَّذينَ أجابوهُ بأنْ ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾، فكان قولُ فرعونَ للملاِّ حَوْلَهُ سابقًا قولَ الملاِّ الَّذينَ أدَّوْا إلى غيرهم قولَهُ، فذُكِر حيثُ قُصِدَ اقتِصاصُ أوَّلِ مَن دَعاه موسى عليه السَّلامُ إلى طَاعةِ اللهِ تعالى (٣). وقيل: لَمَّا تَقدُّم في سُورة الأعراف قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٤٧-٩٤٩)، ((أسرار التكرار في القرآن))



بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ ﴾ فوقَع ذِكرُ الملأ مبعوثًا إليهم مع فِرعون؛ ناسَبَ ذلك أَنْ يُذكَروا في الجوابِ؛ حتى يكونَ في قُوَّة أَنْ لو قيل: بعث إليهم وخُوطِبوا فقالوا، ولم يكُن ليُناسِبَ: بعث إليهم فقال فرعون. ولَمَّا تَقدَّم في سُورة الشعراء قولُه: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ ﴾ ثم جرَى ما بعدَ المحاورةِ ومراجعةِ الكلام بَينَ موسى عليه السلام وفرعون، ولم يقع الملأُ هنا ناسَبَ ذلك نِسبةُ القولِ لفِرعون؛ لأنَّه هو الذي راجَع وخُوطِب؛ فجاء كلُّ على ما يُناسِب(۱).

٥ - قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ فيه مناسبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾، وقال في سورةِ الشُّعَراءِ: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ ﴾ [الشعراء: ٣٥]، بزيادة ﴿ بِسِحْرِهِ ، وذلك لأنَّه لَمَّا أَسْنَدَ الفِعْلَ في سورةِ الشُّعَراءِ إلى فِرعونَ، وحَكى ما قالَهُ، وأنَّه قال للملاِّ حولَهُ من قومِهِ: ﴿إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤]، وكان فرعونُ أشدُّهم تمرُّدًا، وأوَّلَهم تجبُّرًا، وأبلغَهم فيما يُردُّ به الحقُّ، كان في قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم ﴾ [الشعراء: ٣٥] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذي يَصِلُ به إلى الإخراج، وهو: ﴿ بِسِحْرِهِ عُو، فأَشْبَعَ المَقالَ بعْدَ قولِهِ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَنْحِرُّ عَلِيمٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤] بأنْ ذَكَرَ ﴿ بِسِحْرِهِ ، وأمَّا في الأعرافِ فلم يذكُّرْ فيه ﴿بِسِحْرِهِ ﴾ لأنَّه مِن قولِ الملاِّ، حيثُ قال: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَنِحُرُ عَلِيمٌ \* يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾، والملأُ لم يبلُغوا مَبْلَغَ فرعونَ في إبطالِ ما أَوْرَدَهُ موسى عليه السَّلام، ولم يَجْفوا في الخِطابِ جَفاءَه، فتناولَتِ الحِكايةُ ما قاله فرعونُ على جِهتِه بتكريرِ لَفْظِ السِّحْرِ من فِعْلِهِ بعدما أَخرَجَه بصِفتِه، حيثُ قال: ﴿إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾(١).

للكرماني (ص: ١٢٦-١٢٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٤- ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٢٥٦–٦٥٣)، ((ملاك التأويل)) لأبي





وقيل: إنَّ المُناسَبةَ أنَّ آيةَ الأعرافِ بُنِيَتْ على الاقتصارِ، ولأنَّ لَفْظَ السَّاحِرِ في قوله قَبْلَ الآيةِ هنا: ﴿لَسَحُرُّ عَلِيمٌ ﴾ يدلُّ على السِّحْرِ بخِلافِ الآيةِ في سُورةِ الشُّعراءِ(١).

7 - قوله: ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ فيه مناسبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ وَأَرْسِلْ ﴾، وقال في سورةِ الشّعراءِ: ﴿ وَأَرْسِلْ ﴾، وقال في سورةِ الشّعراءِ: ﴿ وَأَرْسِلْ الله تعبيرِ مَبْنِيٌ على الشّعراءِ: ﴿ وَأَبْعَثُ ﴾ [الشعراء: ٣٦]؛ قيل: هذا الاختلافُ في التعبيرِ مَبْنِيٌ على التَّرتيبِ الَّذي استقرَّ عليه المصحَفُ، ف (أَرْسِلْ) أخصُّ في بابِ الإرسالِ مِنَ البَعْثِ؛ إذْ لا يُقالُ: (أَرْسِلْ) إلَّا فيما كان توجيهًا فيه معنى الانتقالِ، أمَّا (بَعَثُ) فأَوْسَعُ؛ فإنَّه يقعُ بمعنى الإرسالِ وبمعنى الإحياءِ؛ ففيه اشتراكُ، فلمَّا كان الإرسالُ أخصَّ وَقَعَ الإخبارُ به أوَّلًا، ثمَّ وَقَعَ ثانيًا بالبَعْثِ؛ تنويعًا للعبارةِ، وعلى التَرتيبِ في مَوْضِعِ اللَّفظِ المُطَّرِدِ مِنَ القرآنِ، ولا يُمكِنُ على ما تقرَّرَ من ذلك العكُسُ (٢). وقيل: إنَّ (أَرْسِل) و(ابْعَثْ) بمعنَى واحدٍ؛ وإنَّما عُبِّر بكلِّ واحدٍ في العَرْضِع؛ تَكثيرًا للفائدةِ في التَّعبيرِ عن المرادِ بلَفظيْنِ متساوييْنِ معنَى (٣).



جعفر الغرناطي (١/ ٢١٥-٢١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٥٤–٦٥٥)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/٢٠٤).



#### الآيات (١١٢-١١١)

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْعَلِينِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكلمات:

﴿ وَٱسۡ تَرْهَبُوهُمْ ﴾: أي: أرْهبوهم، أو أخافوهم، أو استَدْعَوْا رَهبتَهم، وهي الخوف، والرَّهبةُ: مَخافةٌ مع تَحَرُّزٍ واضْطِرابٍ، وأَصْلُ (رهب): يدُلُّ على خَوْفِ (١).

## مُشْكِلُ الإعراب:

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِمّا أَن تُلْقِى وَإِمّا أَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾: (أَنْ) في الموضعَينِ حَرْفٌ ﴿ إِمّا أَن تُكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾: (أَنْ) في الموضعَينِ حَرْفٌ مَصدريٌّ. و﴿ أَن تُلْقِى ﴾ مَصْدَرٌ مُؤَوَّلُ، وما بَعدَه معطوفٌ عَلَيهِ، وفي محلِّ ﴿ أَن تُلْقِى ﴾ الإعرابيِّ ثلاثةُ أَوْجُهِ: الأوَّلُ: النَّصْبُ بفِعْلٍ مُقدَّرٍ، أي: اخترْ إمَّا إلقاءَكُ وإمَّا إلقاءَنا. الثَّاني: الرَّفعُ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، والتقديرُ: أَمْرُكَ إلقاؤكُ وإمَّا إلقاؤنا. الثَّالثُ: أَنْ يكونَ مبتدأً خبرُهُ مَحذوفٌ، والتَقديرُ: إمَّا إلقاؤكُ مَبدوءٌ به، وإمَّا إلقاؤنا مبدوءٌ به (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٩٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٩٠-٥٩٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤١٥).





### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ السَّحَرَةَ الَّذينَ جُمِعوا مِنَ المدائنِ، لَمَّا جاؤوا فرعونَ قالوا له: هل ستُعْطينا أَجْرًا إنْ نحن غَلَبْنا موسى، قال لهم: نَعَمْ، وستكونون أيضًا مِنَ المُقرَّبينَ منِّي.

فتوجَّهوا بالخِطابِ إلى موسى فخيَّروه بَيْنَ أَنْ يُلْقِيَ عصاه، أو يكونوا هُمْ أُوَّلَ مَنْ يُلقِي، فأَمَرهم موسى أَنْ يَبدؤوا هُمْ بالإلقاء، فلمَّا ألقَوْا سَحَروا أَعْيُنَ النَّاسِ، وأخافوهم، وجاؤوا بسِحْرٍ عظيم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾. القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ قراءتانِ:

١ - قراءة ﴿إِنَّ ﴾ على لَفْظِ الخبرِ، والمُرادُ به الإلزامُ؛ وذلك أنَّهم ألزموا فرعونَ أنْ يجعلَ لهم أُجْرًا إنْ غلَبوا، وقيل: إنَّهم قَطَعوا ذلك لأنفسِهم في حُكْمِهم إنْ غلَبوا(١).

٢ - قراءة ﴿ أَإِنَّ ﴾ استفهامٌ، على معنى الاستخبارِ، أي: استَخْبَروا فرعونَ:
 هل يجعلُ لهم أجرًا إنْ غلَبوا، أو لا يجعلُ ذلك لهم (٢)؟

<sup>(</sup>١) قرأ بها نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو جعفرٍ وحفصٌ. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧٢)، ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٣٧٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١٦/١٦-٤١٧)، ((الكشف)) لمكى (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون، إلَّا أنَّ أبا عمرو يُلين الثانية، ويُدخل بين الهمزتين ألِفًا، وهشام يُحقِّق الهمزتين،



# ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: وجاء السَّحَرةُ الَّذينَ جُمِعوا مِنَ المُدُنِ إلى فرعونَ، فلمَّا حضَروا عِنده سألوه: هل ستَمنَحُنا عطاءً عظيمًا إنْ تغلَّبنا على موسى(١)؟

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴾ [الشعراء: ٤١].

# ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: قال فرعونُ للسَّحرةِ: نَعَمْ، لكم منِّي ذلك، ولكم أيضًا فَوْقَ ما سألْتُم؛ أنْ أَجعلَكم مِنَ الَّذينَ أُقرِّبُهم منِّي(٢).

# ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال السَّحرةُ: يا موسى، اختَرْ إمَّا أَنْ تُلقيَ عصاكَ أَوَّلًا، أَو نُلقيَ قَبْلَكَ ما معنا مِنَ العِصِيِّ والحِبالِ<sup>(٣)</sup>.

ويدخل بين الهمزتين ألفًا. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧٢)، ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٣٧٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١٦/١٦-٤١٧)، ((الكشف)) لمكي (١/٤٧٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٥۲)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۲۷۵)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۵۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٥ – ٤١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵۰)، ((البسيط)) للواحدي (۲۷٦/۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۳۵/۴۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۶/۷۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵۵)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٤٥). قال (٣/ ٤٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٤٥). قال





كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٦٥].

## ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا آَلُقُواْ سَحَكُرُواْ أَعَيُّكَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ الله ﴾.

# ﴿ قَالَ أَلْقُواْ ﴾.

أي: قال موسى للسَّحَرةِ: أَلْقوا أنتم أوَّلًا ما ستُلقونَه(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ [يونس: ٨].

# ﴿ فَلَمَّا ٓ أَلَقُواْ سَحَرُواْ أَعَيْكَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: فلمَّا أَلْقى السَّحرةُ حِبالَهم وعِصيَّهم، خَيَّلوا إلى الأبصارِ بسِحْرِهم أَنَّها حيَّاتٌ تسعَى في الحقيقةِ(٢).

السعدي: (فلمَّا حضَروا مع موسى بحَضْرةِ الخَلْقِ العظيمِ ﴿ قَالُوٓا ﴾ على وجه التَّأَلِّي وعدمِ المَبالاةِ بما جاء به موسى: ﴿ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَنَ تُلْقِى ﴾ ما مَعَك ﴿ وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾). (رتفسير السعدي)) (ص: ٢٩٩ – ٣٠٠).

وقال الشنقيطيُّ: (يَعْنُونَ: إِنْ أَلْقَيْتَ قَبْلَنا غَلَبْناكَ، وإِنْ أَلْقَيْنا قَبْلَكَ غَلَبْناكَ، فإِنْ شئتَ فتقدَّمْ، وإِنْ شئتَ فتأخَّرْ). ((العذب النمير)) (٤/ ٧٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٧٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۰٦)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) (ص: ۳۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩).

قال ابن تيميَّةَ: (هذا يَقتضي أَنَّ أَعْيُنَ النَّاسِ قد حصَلَ فيها تغيُّرُ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحُمْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ \* لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَرُنَا بَلُ نَمَّنُ قَوْمٌ مَسَحُورُونَ ﴾ فَنَحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٤ - ١٥]، فقدْ علِموا أَنَّ السِّحرَ يُغيِّرُ الإحساسَ، كما يوجِبُ المرضَ والقتل، وهذا كلَّه من جنسِ مقدورِ الإنسِ؛ فإنَّ الإنسانَ يَقدِرُ أَنْ يفعلَ في غيرِهِ ما يُفسِدُ إدراكه، وما يُمرِضُه ويقتله، فهذا مع كونِهِ ظلمًا وشرًّا هو من جنسِ مقدورِ البشَرِ). ((النبوات)) (٢/ ١٠٥٣).



كما قال تعالى: ﴿ فَأَلْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤].

# ﴿ وَٱسۡتَرْهَا وَهُمْ ﴾.

أي: وأخافَ السَّحرةُ النَّاسَ، وأفزعوهم بما خَيَّلوا إلى أعيُنِهم مِنَ الحيَّاتِ الكثيرةِ الضَّخمةِ الَّتي تَسْعي(١).

## ﴿ وَجَاءُ و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾.

أي: وجاءَ السَّحرةُ بتخييلٍ عظيمِ الشَّأنِ عِند مَنْ يَراهُ مِنَ النَّاسِ، ذي تأثيرٍ كبيرٍ في أَعْيُنِهم، وقد أدخَلَ الخوفَ الشَّديدَ في نُفوسِهم(٢).

وقال الشنقيطي: (دَّلَ قوله: ﴿أَعَيُّكَ ٱلنَّاسِ ﴾ على أنَّ سحرَهم من جنسِ الشَّعْبَذاتِ؛ لأَنَّهم جاؤوا بسحرِ أَخَذَ بعُيونِ النَّاسِ حتَّى صارتْ ترى تخييلاتٍ ليستْ بحقيقيَّةٍ، وترى العِصِيَّ والحبالَ تظنُّها حيَّاتٍ - ثعابينَ - من أضخم الحيَّاتِ، بالمئاتِ والآلافِ مُكَدَّسَةٍ كالجبالِ، يركَبُ بعضُها بعضًا، حتَّى خافَ الخَلْقُ منها خوفًا شديدًا، فقوله هنا: ﴿أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يدُلُّ على أنَّه تخييلٌ بالنِّسبةِ للعَين لا حقيقةٌ). ((العذب النمير)) (٧٤/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۵٦)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۲۸۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۸۰).

قال ابن عاشور: (والاسترهابُ: طلَبُ الرَّهَبِ، أي: الخوفِ، وذلك أنَّهم عزَّزوا تخيُّلاتِ السِّحرِ بأمورٍ أُخْرى تُثيرُ خوفَ النَّاظرينَ؛ لِتزدادَ تمكُّنُ التَّخيُّلاتِ من قلوبِهم، وتلك الأمورُ أقوالُّ وأفعالٌ توهِمُ أنْ سيقَعَ شيءٌ مُخيفٌ كأنْ يقولوا للنَّاسِ: خُذوا حِذْرَكم وحاذِروا، ولا تقترِبوا، وسيقع شيءٌ عظيمٌ، وسيحضُرُ كبيرُ السَّحرةِ، ونحوِ ذلك مِنَ التَّمْويهاتِ، والخُزعبِلاتِ، والصِّياحِ، والتَّعجيبِ، ولك أنْ تجعلَ السِّينَ والتَّاءَ في ﴿وَاسْتَرَهَبُوهُمْ ﴾ للتَّاكيدِ، أي: أَرْهِبوهم رهبًا شديدًا، كما يُقالُ: استكبرَ، واستجابَ). ((تفسير أبن عاشور)) (٩/ ٤٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٥٦)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٨١)، ((تفسير المراغي)) (٢٩/٩).

قال الشنقيطي: (فإنْ قيل: قوله في طه: ﴿ يُخَيَّلُ إِلِيَهِ مِن سِحْرِهِم ﴾ [طه: ٦٦]، وقوله في الأعراف: ﴿ سَحَرُومُ ﴾ [طه: ٦٦]، وقوله في الأعراف: ﴿ سَحَرُوا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾، الدَّالَانِ على أنَّ سحْرَ سَحَرةِ فرعونَ خيالٌ لا حقيقةَ له، يُعارِضُهما قوله في الأعراف: ﴿ وَجَاهُو هِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾؛ لأنَّ وصْفَ سِحرِهم بالعِظَمِ يدُلُّ على أنَّه غيرُ





### الفوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- السِّحرُ لا يؤثِّرُ بقلبِ الأعيانِ إلى أعيانٍ أُخرَى (١)، مما يدلُّ على ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا تَعَنُ ٱلْعَلِينَ ﴾ فلو كان السَّحرةُ قادرينَ على قلبِ الأعيانِ، لَمَا احتاجوا إلى طلَبِ الأجْرِ والمالِ من فرعونَ؛ لأنَّهم لو قَدَروا على قلبِ الأعيانِ فلِمَ لم يَقلِبوا التُّرابَ ذَهَبًا؟! ولِمَ لَمْ يَنقُلوا مُلكَ فرعونَ إلى أَنفُسِهم، ولِمَ لَمْ يجعلوا أنفُسَهم مُلوكَ العالَم، ورؤساءَ الدُّنيا(٢)؟!

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّ الْخَلْقِ كانوا عالِمينَ بأنَّ فرعونَ كان عبْدًا فلي يُدُلُّ على أنَّ كُلَّ الخَلْقِ كانوا عالِمينَ بأنَّ فرعونَ كان عبْدًا فليلًا مَهينًا عاجِزًا، وإلَّ لَمَا احتاجَ إلى الاستعانةِ بالسَّحرةِ في دَفْعِ موسى عليه السَّلامُ(٣).

٣- ليس في أمْرِ موسى عليه السَّلامُ إِيَّاهِم بِالتَّقَدُّمِ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ اللهِ عَالَى: ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقتضي تسويغَ مُعارَضةِ دعوةِ الحقِّ؛ لأنَّ القومَ كانوا مَعروفينَ بالكُفْرِ بما جاء به موسى، فليس في مُعارَضَتِهم إِيَّاهُ تجديدُ كُفْرٍ، ولأنَّهم جاؤوا مُصمِّمينَ على مُعارَضَتِهِ، فليس الإذْنُ لهم تسويغًا، ولكنَّهم خيَّروه في التَّقدُّم

خيالٍ، فالَّذي يَظهر في الجوابِ والله أعلم - أَنَّهم أَخَذوا كثيرًا مِنَ الحبالِ والعِصيِّ، وخيَّلوا بِسِحرِهم لأعيُنِ النَّاسِ أنَّ الحبالَ والعصيَّ تسعى، وهي كثيرةٌ، فظنَّ النَّاظرونَ أنَّ الأرضَ مُلِئَتْ حيَّاتٍ تسعى؛ لكثرةِ ما ألقَوْا مِنَ الحبالِ والعِصيِّ، فخافوا من كثرتِها، وبتَخْييلِ سَعْيِ ذلك العددِ الكثير، وَصَفَ سحرَهم بالعِظَم). ((أضواء البيان)) (٢٤/٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (١/ ٨٨) (٥/ ٢)، ((تفسير البغوي)) (١/ ١٤٨)، ((القول المفيد)) لابن عثيمين (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أو أن يتقدَّموا، فاختار أنْ يتقدَّموا؛ لِحِكْمَةٍ إلهيَّةٍ تزيدُ المعجزة ظُهورًا، ولأنَّ في تقديمِهِ إيَّاهم إبلاغًا في إقامةِ الحُجَّةِ عليهم، ولعلَّ اللهَ أَلْقى في نفسِهِ ذلك، وفي هذا دليلُ على جوازِ الابتداءِ بتقريرِ الشُّبهةِ للَّذي يَثِقُ بأنَّه سيدفَعُها(۱). ومِن الحِكْمةِ في أمْرِه لهم بالتَّقدُّم – والله أعلم – لِيَرى النَّاسُ صَنيعَهم ويتأمَّلوه، فإذا فرغَ من بَهْرَجِهِم، جاءَهم الحقُّ الواضحُ الجَلِيُّ بعْدَ التَّطلُّبِ له، والانتظارِ منهم لمجيئِه، فيكون أَوْقَعَ في النَّفوسِ، وكذا كان (۱).

3 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا أَن تَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ فيه ما يدُلُّ على رغبتِهم في أَنْ يُلقوا قَبْلَه من تأكيدِ ضَميرِهم المُتَّصِلِ بالمُنْفُصِلِ وتعريفِ الخبرِ، أو تعريفِ الخبرِ وإقحامِ الفَصْلِ، وقد سوَّغَ لهم موسى ما تَراغَبوا فيه؛ ازدِراءً لِشأنِهم، وقِلَّة مُبالاةٍ بهم، وثِقَةً بما كان بصَدَدِهِ مِنَ التَّأييدِ السَّماوِيِّ، وأَنَّ المعجزة لنْ يغلِبَها سِحْرٌ أبدًا(٣).

#### بلاغة الآيات:

١- قوله: ﴿ وَجَآءُ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا لَغُولِينَ ﴾ استئناف بيانيٌّ، منوطٌ بسُؤالٍ نَشأ مِن حِكايةِ مجيء السَّحرةِ، كأنَّه قيل: فماذا قالوا له عندَ مجيئهم فرعونَ، وحين مُثُولِهم بينَ يَدَيْهِ؟ فقيل: ﴿ قَالُوٓا إِن كَنَا لَأَجُرًا ... ﴾؛ ولذلك لم يقُل: (وجاءَ السَّحرةُ فرعون فقالوا)؛ لأنَّه على تقديرِ سائِلٍ سأل: ما قالوا إذ جاؤوه؟ فأُجيب بقولِه: ﴿ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا ... ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ٤٧-٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٥).





- وتنكيرُ الأجرِ في قولِه: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ للتَّعظيم(١).

- وقوله: ﴿إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴾ فيه تأكيدٌ لضمير (كنَّا) بالضَّمير (نحن)؛ إشعارًا بجدارتِهم بالغَلبِ، وثِقتِهم بأنَّهم أعلمُ النَّاسِ بالسِّحرِ؛ فأكَّدوا ضميرَهم؛ لزيادةِ تقريرِ مدلولِه (٢).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا ﴾ وقال في سورة الشُّعَراءِ: ﴿ فَلَمَا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ [الشعراء: ١٤]؛ وذلك لأنَّه لَمَّا تقدَّم في سورةِ الشُّعراءِ ما شرْحُه أكثرُ، وما في سورةِ الأعرافِ أَوْجَزُ وأَخْصَرُ، كان قولُه في الأعرافِ: ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ بمعنى ما كان بإزائِهِ في سورةِ الشُّعراءِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ [الشعراء: ١٤]، فَلَمْ يَحْتَجْ في جوابِ (لَمَّا) إلى (فاء) ولا إلى (واو)، وكذلك هُنا في سورةِ الأعرافِ، لَمَّا قَصَدَ هذا المعنى دَلَّ بحَذْفِ العاطِفِ على هذا القَصْدِ، فكأنَّه قال: فلمَّا جاء السَّحَرةُ فرعونَ قالوا: أَئِنَّ لنا لأجرًا(٢).

٢- قولُه: ﴿ قَالُوا ۚ إِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْعَلِينَ \* قَالَ نَعَمَ وَإِنّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ فيه مناسبة حسنة، حيث حَكَى اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ قولَ فرعونَ بقولِه: ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾، وفي سورةِ الشُّعراءِ بقولِه: ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾، وفي سورةِ الشُّعراءِ بقولِه: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنّكُمْ إِذَا لَهِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ [الشعراء: ٢٤]، بزيادةِ ﴿ إِذَا ﴾ في الشُّعراء؛ ووجهُ ذلك: أنَّ (إذًا) تقعُ جوابًا وجزاءً، والمعنى في السُّورتَيْنِ مقصودٌ به الجزاءُ، فوقَعَ ذلك: أنَّ (إذًا) تقعُ جوابًا وجزاءً، والمعنى في السُّورتَيْنِ مقصودٌ به الجزاءُ، فوقَعَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٩٥٩-٦٦٠)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٧).



الاكتفاءُ في الأعرافِ بقولِهِ تعالى: ﴿ نَعَمْ ﴾، والمعنى: نَعَمْ، لكم ما أردْتُم مِنَ الأَجْرِ، وزيادةُ التَّقريبِ والحُظْوَةِ، ولا شكَّ أنَّ المعنى: إنْ غلَبْتُم فلكُم ذلك، فالمعنى على ذلك، ثمَّ وَرَدَ في سورةِ الشُّعَراءِ مُفْصَحًا بالأداةِ المُحْرِزَةِ له، وهي: (إذًا)؛ لِيُناسِبَ بزيادتِها ما مضَتْ عليه سورةُ الشُّعَراءِ مِنَ الاستيفاءِ والإطنابِ، وناسَبَ سُقوطُها في الأعرافِ مقصودَ الإيجازِ في هذه القِصَّةِ (۱).

٣- قوله: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَنَ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ استئنافٌ بيانيٌّ؛ كأنه قيل: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَنَ ... ﴾ (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سُورةِ الأعرافِ: ﴿ قَالُواْ يَكُونَ فَكُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾، وقال في سورةِ طه: ﴿ يَكُونَ فَكُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾، وقال في سورةِ طه: ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٦٥]، والمعنى واحدٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحدةٍ مِنَ الآيتَيْنِ جَرَتْ على وَفْقِ فواصِلِ تِلك السُّورةِ، ورُؤوسِ آياتِها، فالعكسُ لا يُناسِبُ؛ فاختُصَّتْ كُلُّ سورةٍ بما وَرَدَ فيها(٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٧-١٢٨)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٧-٢١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٦٣ – ٦٦٣)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢١٨).





#### الآيات (١١٧-١١٧)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِقِ عَصَاكً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَغِيِنَ ﴿ فَا وَالْقَلَبُوا صَغِينِ فَ وَالْقَلَبُوا صَغِينِ فَ وَالْقَلَبُوا صَغِينَ اللّه وَأَلْقِى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ فَا قَالُوا ءَامَنَا بِرَتِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنَ مُوسَى وَهَمْرُونَ ﴿ أَنَ قَالَ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ مَوسَى وَهَمْرُونَ ﴿ أَنَ قَالَ الْسَحَرَةُ اللّهِ مَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

#### غريبُ الكلمات:

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللّ

﴿ يَأُفِكُونَ ﴾: أي: يَكذِبونَ ويُزوِّرونَ، والإفْكُ: الكَذِبُ، وأصلُ (أفك): يَدُلُّ على قَلْبِ الشَّيْءِ، وصَرْفِهِ عن جِهَتِه (٢).

﴿ وَٱنْقَلَبُوا ﴾: أي: رجَعوا، وانصرَفوا، يُقالُ لِمَنْ كان على شيءٍ ثمَّ رجَع عنه: قدِ انْقَلَبَ على عَقِبِهِ، وأَصْلُ (قلب): صَرْفُ الشَّيءِ عن وجْهٍ إلى وجْهٍ، أو ردُّه من جِهَةٍ إلى جِهةٍ؛ كقَلْبِ الثَّوْبِ(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/۱۱۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٦١)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١).



﴿ صَغِرِينَ ﴾: أي: أذلَّاءَ مُهانينَ، أو مُبْعَدينَ؛ فالصَّغارُ: الذِّلَّةُ والمَهانَة، وأصلُ (صغر): يَدُلُّ على قِلَّةٍ وحَقارةٍ (١٠).

﴿ لَمَكُرٌ ﴾: أي: لَصَنيعٌ فيما بَيْنكم وبَيْن موسى، وأَصْلُ (مكر): الاحْتيالُ والخِداعُ(٢).

﴿ مِنْ خِلَفِ ﴾: الخِلافُ: المُخالَفَةُ، والمرادُ بالقَطعِ مِن خِلافِ: أَنْ يُخالِفَ بِينَ العُضوينِ في القَطع، وذلِك بقَطْعِ اليَدِ اليُمنى والرِّجلِ اليُسرى، أو قَطْعِ اليدِ اليُسرَى والرِّجلِ اليُمنى (٣).

﴿ نَعِهُم ﴾: أي: تَكْرَهُ مِنَّا، وتُنْكِرُ وتَعيبُ؛ يقال: نَقَمَ الشَّيءَ، إذا أنكره؛ إمَّا باللِّسانِ، وإمَّا بالعقوبةِ، وأَصْلُ (نقم): يدُلُّ على إنكارِ شَيءٍ وعَيْبِه (١٠).

﴿ أَفْرِغُ ﴾: أي: أَنزِلْ واصبُبْ علينا؛ كما يُفرَغُ الدَّلْوُ، أي: يُصَبُّ ما فيه، وأصل (فرغ): يَدُلُّ على خُلُوِّ، وَسَعَةِ ذَرْع (٥٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه أَوْحى إلى موسى بأنْ يُلْقِيَ عصاهُ بعدَما أَلْقى السَّحرةُ حِبالَهم وعِصِيَّهم، فإذا هي ثُعبانٌ حقيقيٌّ يأكُلُ ما كان أَلْقاهُ السَّحَرةُ ممَّا أَوْهَموا النَّاسَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۸۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٦٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٤، ١١٦)، ((التبيان)) للكفوى (ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤/ ٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٣)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٦٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٦١).



كَذِبًا أَنَّهَا حَيَّاتٌ، فَظَهَرَ حينَها الحقُّ، وبَطَلَ ما كانوا يَعمَلونَ، فَغُلِبَ عِندَ ذلك الجَمْعِ السَّحَرةُ وفرعونُ وقومُه، وانصرفوا أذِلَّاءَ حقيرينَ، وسجَدَ السَّحرةُ لرَبِّهم بعَدْ أَنْ رَأُوْا عظيمَ قُدْرتِه، وقالوا: آمَنَّا برَبِّ العالَمينَ، ربِّ موسى وهارونَ.

قال فرعونُ للسَّحرةِ: أَآمَنتُمْ له قَبْلَ أَنْ أُعطيَكم الإِذْنَ بذلك؟! إِنَّ هذا الَّذي فعلتُموهُ حيلَةٌ اتَّفَقْتُم مع موسى عليها؛ لِتُخْرِجوا أهلَ هذه المدينةِ منها، فسوف تعلَمونَ ما سأفعَلُ بكم مِنَ العذابِ، لَأُقطِّعَنَّ من كُلِّ ساحرٍ منكم يدَه ورِجْلَه من جعمَين مختلِفتَيْنِ، ثمَّ لَأُصَلِّبَنَّكم كُلَّكم. قال السَّحرةُ الَّذينَ آمَنوا: إِنَّا إلى رَبِّنا لَرَاجِعونَ، وما تُنْكِرُ منَّا يا فرعونُ إِلَّا أَنَّنا آمَنًا بآياتِ ربِّنا لَمَّا أَتَثنا، ثمَّ دعا السَّحرةُ ربَّهم فقالوا: ربَّنا أنزِلْ علينا صَبْرًا، وأَمِثنا مُسلِمينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾.

أي: وأوحينا إلى موسى بعْدَ أَنْ أَلْقى السَّحرةُ حبالَهم وعِصِيَّهم: أَنْ أَلْقِ عصاكَ (١). كما قال تعالى لموسى: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ [طه: ٦٩].

# ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأَثْرِ في التَّفسيرِ:

في قولِهِ تعالى: ﴿ تُلْقَفُ ﴾ قراءتانِ:

١ - قراءة ﴿ تَلْقَفُ ﴾، من لَقِفْتُ الشَّيءَ أَلْقَفُهُ لَقْفًا، قيل: هو أَخْذُ الشَّيءِ بحِذْقٍ
 في الهواء (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حفص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧١).



٢ - قراءة ﴿ تَلَقَّفُ ﴾، قيل: معناه: تَلتَهِمُ العِصِيَّ والحِبالَ الَّتِي تُخُيِّلَتْ بِسِحرِ السَّحَرَةِ أَنَّها حيَّاتُ، وقيل: أَصْلُ الكلمةِ: تَتَلَقَّفُ، أي: تُبالِغُ وتتكلَّفُ اللَّقْفُ (۱).
 ﴿ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

أي: فأَلْقى موسى عصاهُ، فانقلَبَتْ في الحقيقَةِ ثُعبانًا عظيمًا، يأكُلُ ويبتَلِعُ بسرعةٍ هائلةٍ جميعَ ما أَلْقاهُ السَّحرةُ مِنَ الحِبالِ والعِصِيِّ، الَّتي أَوْهَموا النَّاسَ كَذِبًا وافتراءً أَنَّها حَيَّاتُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُواً ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَكِحِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩].

# ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: فلمَّا جَرَى ذلك ظهرَ الحقُّ، وتبيَّنَ لجَميعِ الحاضرينَ أنَّ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رسولٌ من عِندِ اللهِ ربِّ العالَمينَ (٣).

#### ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

أي: واضْمَحَلُّ وزالَ ما كان يَقُومُ به السَّحرةُ مِنَ الخِداعِ والكَذِبِ والتَّخْييلِ(١٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧١).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١٨/١)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٩ ٤١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٥۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦٠/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/٥٠،٥١)، ((العذب





كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهُ لَالْكُونَ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨١ - ٨٦].

### ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ اللَّهِ .

# ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ ﴾.

أي: فغُلِبَ فرعونُ وقومُهُ والسَّحرةُ عِند ذلك الجَمْع(١).

# ﴿ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴾.

أي: وانصَرَفَ فرعونُ وقومُه والسَّحَرةُ (٢) أَذِلاَّءَ حقيرينَ، بعْدَ أَنْ غَلَبَهم موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).

# ﴿ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١٠٠٠ ﴾.

النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٦).

وقال ابن عطيَّةَ: (و ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لفظٌ يَعُمُّ سِحرَ السَّحرةِ وسعْيَ فرعونَ وشِيعتِهِ). ((تفسير ابن عطبة)) (٢/ ٤٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٦۱)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٣٩٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٨٦/٤).

قال ابن عاشور: (وقد عُطِفَ عليه جُملةً ﴿ فَعُلِبُوا ﴾ بالفاء؛ لِحُصولِ المغلوبِيَّةِ إِثْرَ تَلَقُّفِ العَصا لإفْكِهم، و﴿ هُنَالِكَ ﴾ اسْمُ إشارةِ المكانِ، أي: غُلِبوا في ذلك المكانِ؛ فأفادَ بَداهَةَ مغلوبيَّتِهم وظُهورَها لِكُلِّ حاضِرٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥١).

 $(\Upsilon)$  يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٧).

قال ابنُ عطيةَ: (وفي قولِه: ﴿ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ ﴾ إن قدَّرنا انقلابَ الجمعِ قبلَ إيمانِ السَّحرة فهم في الضمير، وإن قدَّرناه بعد إيمانِهم فليسوا في الضمير، ولا لحِقهم صغارٌ يصفُهم الله به؛ لأنَّهم آمنوا واستُشْهِدوا رضِي الله عنهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٧).



#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الضَّمِيرُ قَبْلُ فِي قُولِهِ: ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانَقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴾ ضَميرًا مُشتركًا، حُرِّدَ المؤمنونَ وأُفْرِدوا بالذِّكْرِ(١).

# ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولم يتمالَكِ السَّحرةُ أنفُسَهم بعَدْ أَنْ رَأَوْا عظيمَ قُدْرَةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وعرَفوا صِدْقَ موسى عليه السَّلامُ، فسقطوا على وُجوهِهم ساجِدينَ لربِّهم (٢).

# ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: قال السَّحرةُ: آمَنَّا بخالِقِ ومالِكِ ومُدبِّرِ كُلِّ شيءٍ، فلا نعبُدُ غيرَه (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٣٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٦۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۵۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٤).

قال ابن عطينة: (قوله تعالى: ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ... ﴾ الآياتِ، لمَّا رأى السَّحرةُ من عظيم القُدرة، وما تيقَّنوا به نُبوَّة موسى آمَنوا بقلوبِهم، وانضافَ إلى ذلك الاستِهوالُ والاستِعظامُ والفزعُ من قدرةِ اللهِ تعالى؛ فخرُّ واسجَّدًا للهِ تعالى مُتطارِحينَ وآمَنوا نُطقًا بألسنتِهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٠).

وقال الشنقيطي: (هُمْ وقتُ إلقائِهم ساجدينَ ليسوا بسَحرةٍ، بل إنَّما هُمْ من عبادِ اللهِ المُكرَمينَ المؤمنينَ الأفاضلِ، ولكنَّه سمَّاهم سَحرةً؛ نظرًا لحالِهم الماضيةِ كما سمَّى البالِغينَ (يتامى)؛ نظرًا لهم في حالِهم الماضيةِ في قوله: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَنكَينَ أَمُواكُمْ ﴾ [النساء: ٢] كما هو معروفُ). ((العذب النمير)) (٤/ ٨٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٦٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٨).

قال الشَّوكانيُّ: (وجملةُ ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْمَكَلِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾ مُستَأَنَفَةٌ، جوابُ سؤالٍ مُقدَّرٍ، كأنَّه قيل: ماذا قالوا عِند سجودِهم أو في سجودِهم؟). ((تفسير الشوكاني)) (٢ / ٢٦٥). وقال ابن عاشور: (وجملةُ: ﴿ قَالُوٓا ﴾ بَدَلُ اشتِمالٍ من جُملةِ: ﴿ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ﴾؛ لأنَّ الهَوِيَّ للسُّجودِ اشتَمَلَ على ذلك القولِ، وهُمْ قصدُوا من قولِهم ذلك الإعلانَ بإيمانِهم باللهِ؛ لئلًا يظنَّ النَّاسُ أَنَّهم سجَدوا لفرعونَ؛ إذْ كانت عادةُ القِبْطِ السُّجودَ لفرعونَ؛ ولذلك وصَفوا اللهَ يظنَّ النَّاسُ أَنَّهم سجَدوا لفرعونَ؛ إذْ كانت عادةُ القِبْطِ السُّجودَ لفرعونَ؛ ولذلك وصَفوا اللهَ





# ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَروا أَنَّهم آمَنوا بربِّ العالَمينَ، خصُّوا مَنْ هَداهُمُ اللهُ على أَيْديهما؛ تصريحًا بالمُرادِ، وتشريفًا لهما، فقالوا(١٠):

# ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ١١١ ﴾.

أي: ربُّنا الَّذي آمَنَّا به هو ربُّ الرَّسولَيْنِ الكريمَيْنِ موسى وهارونَ، اللَّذَيْنِ أَيَّدَهما بهذه المعجزةِ العظيمةِ، الدَّالَّةِ على صِدْقِهما(٢).

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور ﴾.

أي: قال فرعونُ للسَّحرةِ لَمَّا أَعْلَنوا إيمانَهم باللهِ عزَّ وجلَّ: أَآمَنْتُمْ بموسى قَبْلَ أَنْ أَمنَحُكم الإذْنَ بذلك؟! فهذا سوءُ أدَب منكم، وتجرُّؤُ عليَّ (٣)!

بأنَّه ربُّ العالَمينَ بالعُنوانِ الَّذي دعا به موسى - عليه السَّلامُ -، ولعلَّهم لم يكونوا يَعرِفونَ اسْمًا عَلَمًا للهِ تعالى؛ إذ لم يكنْ للهِ اسْمٌ عِندهم، وقد عُلِمَ بذلك أنَّهم كفَروا بإلهيَّةِ فرعونَ، وزادوا هذا القَصْدَ بيانًا بالإبدالِ من ﴿ بَرِبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ قولَهم: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾؛ لئلَّا يُتَوَهَّمَ المبالَغةُ في وصْفِ فرعونَ بأنَّه ربُّ جميع العالَمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۲/ ۲۸٦)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲٦٥)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٤/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٩).

قال الأزهري: (مَنْ قَرَأً ﴿ اَمَنتُم ﴾ بوزن (عَامَنتُم) فلفظُه لفظُ الخبرِ، ومعناه للاستفهامِ، إلَّا أنَّه حَذَفَ إحدى الهمزتَيْن). ((معاني القراءات)) (١/ ٤١٩).

وقال مكي: (وقرأ حفضٌ... بهمزةٍ واحدةٍ، بعدَها ألِفٌ، على لفظِ الخبر الَّذي معناه الاستفهامُ).



كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ [طه: ٧١].

### ﴿إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ﴾.

أي: قال فرعونُ للسَّحرةِ: إنَّ ما فعلتموه (١) خُدْعَةٌ وحيلَةٌ اتَّفَقْتُمْ أنتُمْ وموسى عليها؛ لتكونَ لكم الرِّياسةُ في مدينتِنا هذه، وتُخرِجوا منها أهلَها القِبْطَ، وتُسكِنوا فيها بني إسرائيلَ (٢).

((الكشف)) (١/ ٤٧٣).

وقال ابن عاشور: (وقوله: ﴿ اَمَنتُم ﴾ قرأه الجمهورُ بصيغةِ الاستفهامِ - بهمزتين - . . وقرأه حفصٌ عن عاصم بهمزةٍ واحدةٍ، فيجوزُ أَنْ يكونَ إخبارًا، ويجوز أَنْ تكونَ همزةُ الاستفهامِ محذوفةً وما ذلك بِبِدْعٍ ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٣).

(۱) قيل: الإشارةُ في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ هَنَا لَمَكُرٌ ﴾ راجعةٌ إلى إيمانِهم باللهِ تعالى، وسجودِهم له، وتصديقِهم لموسى عليه السَّلامُ. وممَّن اختار هذا القول: ابنُ جرير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٣٦٢)، ((العذب النمير)) (۸۹/٤).

وقيل: الإشارةُ راجعةٌ إلى تغلُّبِ موسى على السَّحرةِ، أي: إنَّ ذلك كان عن تَشاوُرٍ وتراضٍ بين الطَّرفينِ. وممَّن اختار هذا القول: ابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۸٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٩٪).

قال ابن عاشور: (وقولُ فرعونَ هذا يحتملُ أنّه قاله موافِقًا لظنّهِ على سبيلِ التُّهمةِ لهم؛ لأنّه لم يكن له عِلْمٌ بدقائقِ عِلْمِ السِّحرِ حتَّى يُفرِّقَ بينه وبين المعجزةِ الخارقةِ للعادة، فظنَّ أنّها مكيدةٌ دبّرها موسى مع السَّحرةِ، وأنّه لكونِهِ أعلمَهم أو معلِّمَهم أمرهم فأتمروا بأمْرِه، كما في الآيةِ الأخرى: ﴿إِنّهُ,لَكِمُ النّبِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحرَ ﴾ [الشعراء: ٤٩]. ويحتملُ أنّه قاله تمويهًا وبُهتانًا؛ ليصرِفَ النَّاسَ عن اتبّاعِ السَّحرةِ، وعن التَّأثُورِ بغَلَبةٍ موسى إيَّاهم، فيُدخِلُ عليهم شكًا في دلالةِ العليةِ واعترافِ السَّحرةِ بها، وأنّ ذلك مواطأةٌ بين الغالبِ والمغلوبِ؛ لغايةٍ مقصودةٍ، وهو موافِقٌ في قوله هذا لِمَاكان أشارَ به). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٥).

وقال الشنقيطي: (وهذا فعلَه فرعونُ مكرًا منه وخِداعًا، وخوفًا منه أَنْ تَتَبعَ النَّاسُ السَّحرةَ؛ فيؤمِنوا بموسى). ((العذب النمير)) (٤/ ٨٩).





ثم قال فرعونُ مُهدِّدًا السَّحرةَ الَّذينَ آمَنوا:

#### ﴿ فَسَوُّفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: فسوف تَعلَمون ما أفعَلُ بكم مِنَ العذابِ(١).

# ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ﴾.

أي: قال فرعونُ مُبيِّنًا ما سيُعذِّبُ به السَّحرةَ الَّذينَ آمَنوا: أُقْسِمُ لَأُقطِّعنَّ من كلِّ ساحرٍ منكم يدَهُ ورِجْلَه من جِهتَيْنِ مُختلِفتَيْنِ؛ فيقطَعُ اليَدَ اليُمنى والرِجْلَ اليُسرى أو بالعكْس<sup>(۲)</sup>.

# ﴿ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمُعِينَ ﴾.

أي: ثمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ كُلَّكُم - أَيُّها السَّحرة - على جُذوع النَّخْلِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَأَ قَطِعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعُلُمْنَ أَيُّنَا آشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳٦۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠/ ٤٥٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٠).

قال الشنقيطي: (يقطَعُ اليدَ اليُمنى من شِقً؛ فيضعُفُ ذلك الشَّقُّ باليدِ، ويقطَعُ الرِّجْلَ اليُسرى من الشِّقِّ الآخِر؛ فيكون كلُّ من الشِّقَين قد ضعُفَ). ((العذب النمير)) (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٥).

قال ابن عاشور: (وَالتَّصْليبُ: مبالغةٌ في الصَّلْبِ. والصَّلْبُ: ربطُ الجسمِ على عُودٍ مُنْتَصِبِ أو دَقُّه عليه بمساميرَ... والمبالغَةُ راجِعةٌ إلى الكيفِيَّةِ أيضًا بشِدَّةِ الدَّقِّ على الأعوادِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٢٥).



### ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال السَّحرةُ الَّذينَ آمَنوا بعْدَ أَنْ توعَّدَهم فرعونُ بالعذابِ والقتلِ: إنَّا إلى ربِّنا الرَّحيمِ الكريمِ راجِعونَ، فنجِدُ لَدَيْهِ مِنَ النَّعيمِ ما يُنْسينا كُلَّ بلاءٍ ومحنةٍ في الدُّنيا، فلا نُبالي بعِقابِكَ - يا فرعونُ -، ولَنَصْبِرَنَّ على عذابِكَ في الدُّنيا؛ لِنَنْجُو من عذاب اللهِ في الآخرةِ (۱).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيِّرٌ لِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ \* إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْيَنَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٥٠-٥١].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ إِنَّا ءَامَنَا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَاۤ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧٢- ٧٣].

﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَاۚ رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسۡـلِمِينَ ﴿ اللّٰ ﴾.

# ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا ۚ أَنْ ءَامَنَّا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ﴾.

أي: وما الَّذي تُنكرُه وتكرُهه منَّا، وتَعيبُه علينا- يا فرعونُ-؛ حتَّى تجعَلَهُ سببًا لعذابِنا وتقتيلِنا إلَّا أَنَّنا صِدَّقْنا وأَقْرَرْنا بحُجَجِ ربِّنا وأدلَّتِهِ حين جاءتْنا دالَّةً على رسولِهِ(٢)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٢٦١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٦). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٣).





ثم دعا السَّحرةُ ربَّهم، فقالوا:

### ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾.

أي: ربَّنا أنزِلْ علينا صَبْرًا عظيمًا عِند تعذيبِ فرعونَ لنا؛ حتَّى نَثْبُتَ على دِينِكَ (۱).

# ﴿ وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾.

أي: أُمِتْنَا- يا ربَّنا- ونحن ثابتونَ على الإسلام؛ حتَّى نلقاكَ وأنتَ عنَّا راضٍ (٢).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال تعالى على لِسانِ السَّحرةِ الَّذينَ آمَنوا: ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾، دَعَوْا لأنفُسِهم بالوفاةِ على الإسلامِ؛ إيذانًا بأنَّهم غيرُ راغبينَ في الحياةِ، ولا مُبالينَ بوعيدِ فرعونَ، وأنَّ هِمَّتَهم لا تَرْجو إلَّا النَّجاةَ في الآخرةِ، والفَوزَ بما عِند اللهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٤، ٩٧).

قال ابن كثير: (قال ابنُ عبَّاسٍ، وعُبَيْدُ بن عُميْرٍ، وقَتادةُ، وابن جُرَيْجِ: كانوا في أَوَّلِ النَّهارِ سحرةُ، وفي آخِرِه شهداءُ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٥٤). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠). وقال ابن عاشور: (والقرآنُ لم يتعرَّضْ هنا، ولا في سورةِ الشُّعراءِ، ولا في سورة طه، للإخبارِ عن وُقوعِ ما توعَّدهم به فرعونُ؛ لأنَّ عَرَضَ القصصِ القرآنيَّةِ هو الاعتبارُ بمحلِّ العِبرةِ، وهو تأييدُ اللهِ موسى، وهدايةُ السَّحرةِ وتصلُّبهم في إيمانِهم بعد تعرُّضهم للوعيدِ بنفوسٍ مطمئنةٍ، وليس من غرَضِ القرآنِ معرفةُ الحوادثِ؛ كما قال في سورةِ النَّازعاتِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةُ لِمَن يَعْشَى النازعات: ٢٦]، فاختِلافُ المفسِّرينَ في البحثِ عن تحقيقِ وعيدِ فرعونَ زيادةٌ في تفسير الآيةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٦).



#### الفوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ تَلْقَفُ ﴾ بحذْفِ إحدى التَّاءَيْنِ مِنَ الأصلِ، أي: تَلْتَقِمُ التقامًا حقيقيًّا شديدًا سريعًا جدًّا بما دَلَّ عليه حذْفُ التَّاءِ(١)، على إحدى القراءتين.

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ دَلَّ على كثرةِ ما صَنَعوا بقولِهِ:
 ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾، أي: يُجدِّدونَ - حين إلقائِهم - في تَزْويرِه وقَلْبِه عن وَجْهِه (٢).

٣- قال تعالى: ﴿ وَأَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنُ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأُوكُونَ ﴾ هذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع، وإثبات نبوة أنبيائه، فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يُوجبُ علمًا ضروريًا أنّه من القادر المختار لتصديق موسَى عليه السّلام، ونصْره على السّحرة؛ فقلبُ الأعيانِ إلى ما ليس في طبعها الانقلابُ إليه، كمصير الخشب حيوانًا حسّاسًا متحرِّكًا بالإرادة، يبلعُ عصيًّا وحبالًا، ولا يتغيَّرُ ليس هذا مِن جنسِ مقدورِ البشر، لا معتادًا ولا نادرًا، ولا يحصلُ بقُوَى نفسٍ أصلًا، ولهذا لمَّا رأى سحرة فرعونَ ذلك علموا أنَّه خارجٌ عن طريقةِ السِّحرِ (٣).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ دلَّ بـ (كان) والمضارعِ على أتَّهم - مع بُطلانِ ما عمِلوا - نسوا عِلْمَهم، بحيث إنَّه انسدَّ عليهم بابُ العملِ بعْدَ أَنْ كان لهم به مَلكَةٌ كمَلكَةٍ ما هو كالجِبلَّةِ (١٤).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، لم يُعبَّرْ عنه بالسِّحرِ؛ إشارةً إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٩).





أنَّه كان سِحرًا عجيبًا تكلَّفوا له، وأَتَوْا بمُنتهى ما يَعرِ فونَه (١).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ ﴾، لم يَقُلْ: (فغَلَبَهم موسى)؛ لأنَّ ذلك لم يكنْ بكَسْبِه وصُنْعِه عليه السَّلامُ (٢).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنِعِدِينَ ﴾، لم يتأخّروا عَنِ السُّجودِ حتَّى كأنَّهم خرُّوا من غيرِ اختيارٍ (٣)، فعَبَرَ بقولِهِ: ﴿ وَأُلْقِى ﴾ كأنَّ إنسانًا أَمْسَكَهم وأُلْقِى ﴾ كأنَّ إنسانًا أَمْسَكَهم وأَلْقاهم ساجِدينَ بالقُوَّةِ؛ لِقوَّةِ البُرهانِ الَّذي رَأَوْا به الحَقَّ (١٤).

٨- أنّه قد يكونُ الشّيءُ الخسيسُ الحقيرُ وفيه بعضُ النّفْعُ؛ لأنّ عِلْمَ السّحرِ من أَخسّ العُلومِ وأَقْبَحِها، وقد صرَّحَ اللهُ جلَّ وعلا في المُحْكَمِ المُنزَّلِ في سورةِ البقرةِ أنَّ تعلُّمَه يَضُرُّ ولا ينفَعُ، فهو ضَرَرٌ مَحْضٌ لا نَفْعَ فيه، كما قال تعالى: ﴿وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَصَٰرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، ولكنَّ اللهَ قد نَفَعَ هؤلاءِ القومَ بهذا العِلْمِ الحسيسِ الخبيثِ، فتبيّنَ أنَّ قولَهُ: ﴿وَيَنعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠١] من جميعِ الحيثيباتِ غيرِ هذه الحيثيبةِ وهو انتفاعُهم به يَنفعُهُمُ ﴾ [البقرة: ٢٠١] من جميعِ الحيثيباتِ غيرِ هذه الحيثيبةِ وهو انتفاعُهم به والتقمَتُ جميعَ الحِبالِ والعِصِيِّ، ولم يَجِدوا حبلًا ولا عصا، عرَفوا أنَّ هذا مِنَ اللهِ؛ لأنَّهم يَعرِفونَ السِّحرِ، ويَعرِفونَ مدى تأثيرِه، فمعرفتُهم بالسِّحرِ كانت نَفْعًا لهم؛ بأنْ عرَفوا أنَّ العصا ليسَتْ من جِنْسِ السِّحرِ، فلو كانوا جاهِلينَ بالسِّحرِ عالطَّوا أنَّ السِّحرِ عالمَوسي من جنْسِ السِّحرِ، والشَّعوذةِ، وهُمْ لَمَّا عرَفوا السِّحرَ تمامًا عرَفوا أنَّ البُرهانَ خارجٌ عن طَوْرِ السِّحرِ، وأنَّه لا يدخُلُ فيه، وأنَّه أمْرٌ إلهيُّ (٥). عرَفوا أنَّ البُرهانَ خارجٌ عن طَوْرِ السِّحرِ، وأنَّه لا يدخُلُ فيه، وأنَّه أمْرٌ إلهيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٨٥).



٩ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾، وقولُهُ: ﴿ رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ يدُلُ على أنَّ فِعْلَ العبْدِ لا يحصُلُ إلَّا بتخليقِ اللهِ وقضائِه (١).

١٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُوۤا ءَامَنّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ ظُهورَ الآيةِ موجِبٌ للإيمانِ عِند مَنْ ظهرتْ له، ولو أنَّ الرَّسولَ غيرُ مُرْسَل إليه (٢).

١١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ﴾، لماذا خصَّهما اللهُ بالذِّكْرِ، وهما يدخُلانِ في جُملةِ العالَمينَ؟ للعلماءِ في ذلك وُجوهٌ:

الوجْهُ الأوَّلُ: خصَّهما بالذِّكْرِ بعْدَ دُخولِهما في جُملةِ العالَمينَ؛ لأنَّ فيه معنى الَّذي دعا إلى الإيمانِ به موسى وهارونُ (٣).

الوجْهُ الثَّاني: خصَّهما بالذِّكْرِ تفضيلًا وتشريفًا؛ كقولِه: ﴿ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَمُلَتِهِ وَمُلَتِهِ وَمُلَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾ (١) [البقرة: ٩٨].

الوجْهُ الثَّالثُ: أَنَّ السَّحَرةَ لم يَكتفوا بقولِ: ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، حتَّى قالوا: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾؛ لئلَّا يتوَّهمَ مُتوهِمٌ من قومِ فرعونَ المقِرِّينَ بإلَهِيَّتِه أَنَّ السُّجو دَله (٥).

الوجْهُ الرَّابِعُ: تخصيصُهما بإضافةِ رُبوبيَّةِ اللهِ تعالى لهما؛ لأنَّ ربوبيَّةَ موسى وهارونَ لها اختِصاصٌ زائدٌ على الرُّبوبيَّةِ العامَّةِ للخَلْقِ؛ فإنَّ مَنْ أَعْطاه اللهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٣٧، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (٢/ ٢٦٥).





الكمالِ أكثَرَ ممَّا أَعْطى غيرَهُ فقدْ ربَّه وربَّاه رُبوبيَّةً وتربيةً أكمَلَ من غيرِهِ(١).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾، لَمَّا خافَ فرعونُ أَنْ يكونَ إيمانُ السَّحرةِ حُجَّةَ قومِهِ أَلْقى في الحالِ نوعَيْنِ مِنَ الشَّبَهِ؛ أحدُهما: أَنَّ هذا تواطُؤٌ منهم لا أَنَّ ما جاء به حقٌّ. والثَّاني: أَنَّ ذلك طَلَبٌ منهم للمُلْكِ(٢).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ ﴾، قولُ فرعونَ: ﴿ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ ﴾؛ لِيُخَوِّفَهم من خطرِ المُخالَفةِ له بما رجَّاهم فيه من إِذْنِه (٣).

18 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورْ ... ﴾ إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمُعِينَ ﴾، طوَّلَ الكلامَ؛ تَبْيينًا لِمَا أرادوا، وتَنْسيَةً لخاطِرِ الإيمانِ (٤).

٥١ - قولُ اللهِ تعالى على لسانِ فرعونَ: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لَأُقَطِّعَنَّ أَيدِيكُمُ وَاللهِ عَالَى عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَالَى عَادةِ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِيك ﴾، لَمَّا ظهرتِ الحُجَّةُ عادَ إلى عادةِ مُلوكِ السُّوءِ - إذا غُلِبوا - وهي تَعذيبُ مَنْ ناوَأَهم، وإنْ كان مُحِقًّا (٥٠).

١٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ فيه أنَّ الدِّينَ عِند اللهِ الإسلامُ في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ (٦).

١٧ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ استَدَلَّ به مَنْ قال: إنَّ الإيمانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (٢/ ١٢٨).



والإسلامَ واحدٌ؛ فإنَّهم قالوا أوَّلًا: ﴿ ءَامَنَا بِكَايَنتِ رَبِّنَا ﴾، ثمَّ قالوا ثانيًا: ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (٧).

#### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ فيه التعبيرُ عن الماضِي بصِيغةِ المضارعِ؛ للدَّلالةِ على التَّجديدِ والتَّكريرِ، مع استحضارِ صُورةِ اللَّقف الهائلةِ (^).

٢- قوله: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَتَى بقولِه: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَتَى بقولِه: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ مع تضمُّنِه معناه؛ لِتقريرِ مَضمونِ جُملةِ: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ لتسجيلِ ذَمِّ عَمَلِهم، والنِّداءِ بِخَيْبَتِهم؛ تأنيسًا للمُسلِمينَ، وتهديدًا للمشركينَ، وللكافرينَ أمثالها(٩).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُوۤا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾، وقال في سورةِ الشُّعراءِ مِثْلَه: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٧ - ٤٨]، وقال في سورةِ طه: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ هُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٧ - ٤٨]، وقال في سورةِ طه: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِ الْعَالَمِينَ وَهُنرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠]، وقال في سورةِ طه؛ لأنّه إذا قيل: ﴿ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فقدْ دخَلَ فيهم موسى وهارونُ، وهما دَعَوا إلى ربّ العالَمينَ لَمَّا قالاً: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١]، إلّا أنّه كرَّر في السُّورتَيْنِ: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾؛ ليدُلَّ بتَخصيصِهما بعْدَ العُمومِ على تصديقِهم السُّلامُ عن اللهِ تبارَكَ وتعالى، فكأنّهم قالوا: آمَنَا برَبِّ العالَمين، وهو الَّذي يَدْعو إليه موسى وهارونُ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٩).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥).





وأمًّا في سورة طه فَلَمْ يذكُرْ: ﴿ بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾؛ لأنَّه هنا تتمة للآية رعايةً للفواصلِ الَّتي للفواصلِ، كما في السُّورتَيْنِ، فيكونُ مَقْطَعُ الآيةِ فاصلةً مُخالِفةً للفواصلِ الَّتي بُنِيَتْ عليها سورة طه، فقال تعالى: ﴿ عَامَنَّا بِرَبِّ هَنُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠]، وربُّهما هو ربُّ العالَمينَ، وكان القَصْدُ حِكاية المعنى، لا أداءَ اللَّفْظِ (١).

٤ - قولُه: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مَكُرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ ءَامَنتُم بِهِ عَ ﴾ بهمزةٍ واحدةٍ إمَّا على الإخبارِ المحضِ المتضمِّنِ للتوبيخِ ، أو على الاستفهام التوبيخيِّ بحذفِ الهمزةِ ، ومعناه الإنكارُ والاستبعادُ (٢).

وفيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ قَالَ فِرَعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ ﴾، وقال في سورتيْ طه والشُّعراءِ: ﴿ قَالَ ءَامَنتُم لَهُ وَ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ﴾ [طه: ٧١، الشعراء: ٤٩]، فأظهر اسْمَ فرعون - لَعَنه اللهُ - في سورةِ الأعرافِ في هذا اللَّفظِ، وأضمَرَه في مِثلِه من سورتيْ طه والشُّعراء؛ وذلك لأنَّ إظهارَ اسْمِ فرعونَ في سورةِ الأعرافِ؛ لأنَّه جاء في الآيةِ العاشرةِ من الآي الَّي الَّي الَّي الَّي اللهِ العاشرةِ من الآي اللهُ في الآية العاشرةِ من هذه السُّورةِ: ﴿ قَالَ فَعْمَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَينَ المُقَرِّينَ ﴾، وجاء في الآيةِ العاشرةِ من هذه السُّورةِ: ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَنْ مذكورٌ يَبْعُدُ هذا الذِّكُرُ في الآيتيْنِ اللَّيْيْنِ في سورةِ طه والشُّعراءِ؛ لأنَّ فرعونَ مذكورٌ عنهم بقولِه: ﴿ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِحَنَا مِنْ في سورةِ طه في جُملةٍ قومِهِ الَّذينَ أَخْبَرَ عنهم بقولِه: ﴿ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِحَنَا مِنْ أَنْ مِنْ وَمِ اللهِ اللهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٥] وبعْدَه: ﴿ فَتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن اللهُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن الْفَرَعُونُ وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُو على الْفَرَى ﴿ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُو على الْفَرَى ﴿ وَالْهَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُو على الْفَرَى ﴿ وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُو على الْفَرَى الْفَرَاعِ فَالْ الْفَرَاعُ وَاللّهُ الْفَرَاءُ وَالْ فَو وَالْ فَالْمَ وَالْمَا اللهُ الْفَرَاعِ عَلَى اللهُ عَلَاكُ وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُوع على الْفَرَاعُونُ وقومِه، وضَميرُهم مُنْطُوع على الْفَرَاعُ واللهُ على اللهُ عَلَى الْمَوْعِ عَلَى الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَا عَلَيْ اللهُ المُعْوِلِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٦٦-٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٦١).



ضميرِه إلى قولِه: ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْنَوُّا صَفًّا ﴾ [طه: ٦٤].

والذّكرُ في قولِه: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ﴾ [طه: ٧١] إنّما هو السَّابعُ من الآي الّتي جَرى ذِكْرُه فيها، وكذلك في سورةِ الشُّعراءِ لم يَبْعُدِ الذِّكْرُ بعْدَه كما في سورةِ الأعرافِ، ألا ترى أنَّ آخِرَ ما ذَكَرَ فيما اتَّصلَ بهذه الآيةِ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٢]، وذكرَهُ بعْدَ ذلك في الآيةِ الثَّامنةِ من الآي الَّتِي جَرى ذِكْرُه فيها، فلمَّا بَعُدَ الذِّكرُ في سورةِ الأعرافِ خِلافَ بُعْدِهِ في الشَّورتَيْنِ؛ إذْ كان في إحْداهما في السَّابعةِ، وفي الأُخْرى في الثَّامنةِ، وفي الأعرافِ في التَّامنةِ، وفي الأعرافِ في العاشرةِ أُعيدَ ذِكْرُه الظَّاهرُ لذلك (١).

- ومن المُناسَبةِ الحَسنةِ أيضًا أنَّه قال تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ اَمَنتُمُ لَهُ ﴿ وَقَالَ فِي الموضعَيْنِ الآخَرَيْنِ: ﴿ اَمَنتُمْ لَهُ ﴿ وَاللهِ ؛ ٧١ والشعراء: ٤٩] ووجه ذلك: أنَّ الباءَ في سورة الأعراف في قولِه: ﴿ آمَنتُمْ بِهِ ﴾ واللَّامَ في ﴿ اَمَنتُمْ لَهُ ﴿ وَاللَّامَ فِي طَه والشعراء مُحتاجٌ إلى كلِّ واحدةٍ منهما من حيث إنَّ التَّصديقَ والانقيادَ معنيانِ يُحتاجُ إليهما؛ فالباءُ تُحْرِزُ التَّصديق، واللَّامُ تُحْرِزُ الانقيادَ والإذعانَ، فبُدِئَ بالباءِ المُعْطيةِ معنى التَّصديق، وهي أخصُّ بالمقصودِ من اللَّامِ، فاقتضى التَّرتيبُ تقديمَها، ثمَّ أُعْقِبَ في السُّورتَيْنِ بَعْدُ باللَّامِ، حتَّى كأنْ قد قيل لهم: أصدَّقتْموه مُنقادينَ له في دعائِه إيَّاكم إلى الإيمانِ بما جاء من عِند اللهِ؟! فحصَلَ المقصودُ على أكمل ما يُمكِنُ (٢٠).

وقيل: إنَّ وجْهَ ذلك أنَّ الهاءَ في قولِه: ﴿ وَامَنتُم بِهِ اللهَ عَيْرُ الهاءِ في قوله: ﴿ وَامَنتُمُ لِهُ إِل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٦٦٨ – ٦٧٠)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ٢١٩ – ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢٠).



فَالَّتِي فِي ﴿ ءَامَنتُم بِهِ عُنْ تعودُ إلى ربِّ العالَمين؛ لأَنَّه تعالى حَكى عنهم أَنَّهم: ﴿ قَالُوٓا ءَامَناً بِرَبِّ الْعَكَلِينَ ﴾، وهو الَّذي دعا إليه موسى عليه السَّلامُ، وقيل: يجوز أَنْ يكونَ ﴿ ءَامَنتُمْ لِهِ عَلَى طه والشعراء تعودُ إلى موسى عليه السَّلامُ؛ لأَنَّه يُقالُ: آمَنَ بالرَّسولِ، أي: الهاءُ في ﴿ ءَامَنتُم بِهِ عَنْ ضمير موسى عليه السَّلامُ؛ لأَنَّه يُقالُ: آمَنَ بالرَّسولِ، أي: أَظَهرْتُم تصديقَه، وأقدمْتُم على خِلافي قبْلَ أَنْ آذَنَ لكم فيه، وهذا مكرٌ مَكرْتُموه، وسِرٌ أَشْرَرْتُموه؛ لِتقلبوا النَّاسَ عليّ؛ فاقتضَى هذا الموضعُ الَّذي ذُكِرَ فيه المكرُ إنكارَ الإيمانِ به، فأمَّا الإيمانُ له في الموضعيْنِ الآخَريْنِ؛ فاللَّامُ تُفيدُ معنى الإيمانِ من أَجْلِه، ومن أَجْلِ ما أَتى به من الآياتِ، فكأنَّه قال: آمَنتُم بربِّ العالَمينَ لِأَجْلِ ما ظَهَرَ لكم على يَدَيْ موسى عليه السَّلامُ من آياتِه، والموضعُ الَّذي ذُكِرَ فيه (له)، أي: مِنْ أَجْلِه، وعُبِرُ عنه باللَّامِ، هو الموضعُ الَّذي قَصَدَ فيه إلى الإخبارِ بـ ﴿ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ مُن آلَئِي عَلَى كُمُ السِّحْرَ ﴾ [طهر اللَّهم، والشعراء: ٤٩]؛ فلذلك خُصَّ باللَّامِ، والأوَّلُ خُصَّ باللَّامِ، والأوَّلُ خُصَّ باللَّامِ، والأَوْلُ خُصَّ باللَّامِ، والموضى اللَّامِ، والأوَّلُ خُصَّ باللَّامِ، والأَوْلُ خُصَّ باللَّامِ، والمؤبِ وقد تذُلُّ اللَّهُمُ على الاتباعِ؛ فيكونُ المعنى: اتَبعتُموه؛ لأَنَّهُ كبيرُكم في عَمَلِ السِّحرِ، وقد يُؤمِنُ بالخبرِ مَنْ لا يعملُ عليه، ولا يتَبعُ الدَّاعيَ إليه (۱).

- وقولُه: ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ وعيدٌ ساقَه بطريقِ الإجمالِ؛ للتهويلِ، ثمَّ عقَّبه بالتَّفصيل (٢).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَكُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجُمُعِينَ ﴾

فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ فَسَوْفَ تَعَالَى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ فَسَوْفَ تَعَالَمُونَ ﴾، وقال في سورةِ طه: ﴿ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقَطِّعَرَ ۖ أَيْدِيكُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٧١-٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٤).



﴾ [طه: ٧١]، وقال في سورةِ الشُّعراءِ: ﴿إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُفَطِّعَنَّ لَيْدِيكُم ﴾ [الشعراء: ٤٩]، فقال في سورةِ الأعرافِ: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾، ولم يَقُلْهُ في سورةِ طه، وإنَّما أَدْخَلَ الفاءَ على قولِه: ﴿ فَلَأُقَطِّعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله ٧١]، وأمَّا في سورةِ الشُّعراءِ فإنَّه أتى بـ (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) مع اللَّام فقال: ﴿ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٩]؛ وذلك لأنَّ قولَه تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ من الوعيدِ المُبْهَم، وهذا النَّوْعُ من الوعيدِ أَبْلَغُ مِنَ الإفصاحِ بقَدْرِه، على أنَّه قد قَرَنَ إليه بيانَه، وهو: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ ﴾ الآية، فنَطَق القرآنُ بحكايةِ التَّعريضِ بالوعيدِ، والإفصاح بالتَّهديدِ معًا. وأمَّا اختصاصُ سورةِ الشُّعراءِ بقولِه: ﴿ فَلَسَوْفَ ﴾ وزيادةِ اللَّامِ؛ فلتقريبِ ما خوَّفَهم به من اطِّلاعِهم عليه وقُرْبِه منهم، حتَّى كأنَّه في الحالِ موجودٌ؛ إذِ اللَّامُ للحالِ، فالجَمْعُ بينها وبين (سوف) الَّتي للاستقبالِ إنَّما هو لتحقيقِ الفِعْلِ، وإدنائِه مِنَ الوُقوع، وقد بيَّنَّا أنَّ سورةَ الشُّعراءِ أَكْثَرُ اقتصاصًا لأحوالِ موسى عليه السَّلامُ في بَعْثِه، وابتداءِ أمْرِه، وانتهاءِ حالِه مع عدُوِّه، فجَمَعَتْ لفظَ الوعيدِ المُبْهَمِ مع اللَّفظِ المُقرِّبِ له، المُحَقِّقِ وُقوعَه، إلى اللَّفظِ المُفصِح بمعناه، ثمَّ وقَعَ الاقتصارُ في السُّورةِ الَّتي لم يُقْصَدْ فيها من اقتصاصِ الحالِ ما قُصِدَ في سورةِ الشُّعراءِ على ذِكْرِ بعضِ ما هو في مَوْضِع التَّفصيلِ والشَّرْح، وهو التَّعريضُ بالوَعيدِ مع الإفصاح به. وأمَّا في سورةِ طه فإنَّه اقتصر على التَّصريح بما أَوْعَدَهم به، وتَرَكَ: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)، وقال: ﴿ فَلْأُقَطِّعَكَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [طه: ٧١]، إلَّا أنَّه جاء بَدَلَ هذه الكلمةِ ما يُعادِلُها ويُقارِبُ ما جاء في سورةِ الشُّعراءِ الَّتي هي مِثْلُها في اقتصاصِ أحوالِه من ابتدائِها إلى حين انتهائِها، وهو قولُه بَعْدَهُ: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ٧١]، فاللَّامُ والنُّونُ في: (لَتَعْلَمُنَّ) للقَسَم، وهما لتحقيقِ الفعْلِ وتوكُّدِه، كما أنَّ اللَّامَ في قولِه: ﴿ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٩] لإدناءِ الفعْلِ





وتقريبِه، فقد تجاوز ما في السُّورتَيْنِ المقصودَ فيهما إلى اقتصاصِ الحالِ من إعلاءِ الحقِّ وإزهاقِ الباطل(١٠).

- وقولُه تعالى: ﴿ مُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هُنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ مُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ وقال في سورتي طه والشُّعراءِ: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمُ ﴾ [طه: ٧١، والشعراء: ٤٩]، فاختصَّتْ ما في سورةِ الأعرافِ بـ (ثُمَّ) والأُخْرِيَيْنِ بالواوِ، والمُتوعَّدُ به واحدُّ في الموضعيْنِ؛ فإنَّ السُّورتَيْنِ اللَّيْنِ اختصَّتا بالواوِ هما المَبْنِيَّتانِ على الاقتصاصِ الأكثرِ، والتَّفصيلِ الأوْسَعِ، والواوُ أشبَهُ بهذا المعنى؛ لأنَّه يجوز أنْ يكونَ ما بعْدَها مُلاصِقًا لِمَا قَبْلَها، كالتَّعقيبِ الَّذي يُفادُ بالفاءِ، ويجوز أنْ يكونَ ما بعْدَها على ما قبْلَها، ومُجامِعًا لها؛ إذْ هي موضوعةٌ للجَمْعِ، ولا ترتيبَ فيها، فكانت ما قبْلَها، ومُجامِعًا لها؛ إذْ هي موضوعةٌ للجَمْعِ، ولا ترتيبَ فيها، فكانت الواوُ أشبَهَ بهذَيْنِ المكانَيْنِ، و (ثم) تختصُّ بأحدِ المواضعِ الَّتي تَصْلُحُ الواوُ استُعْمِلَتْ لجميعِها، فلمَّا كانت مُقْتَصَرًا بها على بعضِ ما وُضِعَتْ له الواوُ، استُعْمِلَتْ حيث اخْتُصِرَتِ الحالُ، فاقتَرَنَ بكُلِّ مكانٍ ما يَليقُ بالمقصودِ فيه (٢٠).

وقيل: لأنَّ (ثمَّ) تدُلُّ على أنَّ الصَّلْبَ يقَعُ بعْدَ التَّقطيعِ، وإذا دلَّ في الأولى عُلِمَ في غيرِها، ولأنَّ موضِعَ الواوِ تصلُحُ له (ثمَّ)<sup>(٣)</sup>.

وقيل: إِنَّ (ثُمَّ) للتَّبايُنِ والتَّراخي في الزَّمانِ، وتكون للتَّباينِ في الصِّفاتِ والأحكامِ، وغيرِ ذلك مما يُحْمَلُ به ما بعْدَها على ما قبْلَها من غيرِ قصْدِ مُهْلَةٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٦٧٤–٦٧٨)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٧٨-٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٢٩).



زمانيَّةٍ، بل لِيُعْلَمَ موقعُ ما يُعْطَفُ بها وحالُه، وأنَّه لو انفَرَدَ لكان كافيًا فيما قُصِدَ به، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢]، فَلَمْ يُقْصَدْ في هذا ترتيبٌ زمانيٌّ، بل تعظيمُ الحالِ فيما عُطِفَ، وموقعُه ومكانتُه، وتحريكُ النُّفوس لاعتبارِه، ولَمَّا تقدَّمَ في الأعرافِ تهويلُ الواقع من فِعْلِ السَّحرةِ وموقعُه من نُفوس الحاضرينَ؛ آنسَ سُبحانَه نبيَّه موسى عليه السَّلامُ بقولِه: ﴿لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [طه: ٦٨]، ووقَعَ التَّعبيرُ عما ذكَرْنا بقولِه: ﴿وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾، فناسَبَه- رَعْيًا لفظيًّا وتقابُلًا نَظْميًّا- تهويلُ ما توعَّدهم به فرعونُ، فعُطِفَ بـ (ثُمَّ)؛ لِتَحَرُّزِ ما قَصَدَ فرعونُ من تعظيم موقِع ما توعَّدهم به ثانيًا في قولِه: ﴿ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾ عليهم، وأيضًا فإنَّ فرعونَ وملأَه حين رَأَوْا ما جاءت به السَّحرةُ، ووَقَعَ منهم موقعًا أَطْمَعَهم، وتعلَّقَ به رجاؤُهم، ثمَّ لَمَّا وقَعَ ما أَبْطَلَه، وأَوْضَحَ كَيْدَهم فيه وباطِلَهم الخياليَّ وجَدَ الملأُ لذلك، واستشعرَ فِرعونُ ما حلَّ به وبملئِه، فهَوَّلَ في توعُّدِهم ومقالِه؛ تجلُّدًا وتصبُّرًا، أو تعزيةً لنفسِه عمَّا نَزَلَ به، فأَرْعَدَ وأَبْرَقَ في تهويلِه ما توعَّد به السَّحرةُ، فقال: ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾، فقدْ تناسَبَ المُتقابِلانِ لفظًا ومعنَّى، ولَمَّا ضُمَّ الواقعُ في سورةِ الشُّعراءِ لم يُحْتَجْ إلى هذا الرَّعْي، فعُطِفَ بالواوِ، ولم يكُنْ على ما تقرَّر لِيُمْكِنَ العكْسُ(١).

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ قَالُواْ لَاضَيَّرُ لِنَا آلِكَ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا مُنقَلِبُونَ ﴾، وقال في سورةِ الشُّعراءِ: ﴿ قَالُواْ لَاضَيِّرُ لِنَّا آلِكَ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲٦۱).



﴿ [الشعراء: ٥٠]، بزيادة قولِه: ﴿ لاَ صَيْرَ ﴾ على ما ذَكَرَ في سُورة الأعراف؛ وذلك لأنَّ السَّحرة قابَلوا وعيدَ فرعونَ بما يُهَوِّنُه، ويُزيلُ أَلَمَه من انتقالِهم وذلك لأنَّ السَّحرة قابَلوا وعيدَ فرعونَ بما يُهَوِّنُه، ويُزيلُ أَلَمَه من انتقالِهم إلى ثوابِ ربِّهم، مع التَّحقُّقِ من مُنْقَلَبِ مُعَذِّبِهم فِرعونَ، فجاء في سورة الشُّعراء وهي الَّتي قُصِدَ بها الاقتصاصُ الأكبرُ -: ﴿ لاَ ضَيْرَ ﴾ [الشعراء: ٥]، أي: لا ضَرَرَ علينا؛ فإنَّ مُنْقَلَبنا إلى جزاءِ ربِّنا؛ فننْعَمُ أبدًا، وتُعَذَّبُ أنتَ أبدًا، فالضَّررُ الَّذي تُحاوِلُ إنزالَه بنا بكَ نازِلٌ، وعليك مُقيمٌ، ونحن نَأْلَمُ ساعةً لا يُعْتَدُّ بها مع دوامِ النَّعيمِ بعْدَها، وفي سورةِ الأعرافِ وقعَ الاقتصارُ على قولِه: ﴿ إِنَّا إِن مُنْقَلِبُونَ ﴾، وفيه كِفايةٌ وإبانةٌ عن هذا المعنى، ودَلالةٌ على ما قُصِدَ فيها ممَّا بُيِّنَ وشُرِحَ في سواها(۱).

وقيل: إنَّ قولَه: ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ [الشعراء: ٥٥] مُقابَلُ به ما تقدَّمَ من قولِه: ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّوْ فِرْعُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤]؛ لِمَا اعتقدوه أوَّلًا أنَّ له عِزَّةً، ونَسَبوها إليه، فظنُّوا أنَّه يَقْدِرُ على ما يُريدُه، ويستبِدُّ بفعلِه، ثمَّ لَمَّا وَضَحَ لهم الحقُّ، ورجَعُوا عن اعتقادِهم، وغيره ما يُريدُه، ويستبِدُّ بفعلِه، ثمَّ لَمَّا وَضَحَ لهم الحقُّ، ورجَعُوا عن اعتقادِهم، وعلِموا أنَّ القُدرة والعِزَّة لله سُبحانَه، وسلَّموا لخالِقِهم، ولم يُبالوا بفرعونَ ومليَه، فقالوا: ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ أي: لا ضَرَرَ، ولا خوف من فرعونَ؛ إذ العِزَّةُ للهِ وحْدَه، ولَمَّا لم يَعِينُوا في الجوابِ بما جاؤوا هنا، فافترَقَ الموضعانِ، وجاء كلُّ على ما يُناسِبُه (٢).

٧- قوله: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَا ٓ أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ فيه تأكيدُ المدح بِما يُشبِهُ الذمَّ، أو المدحُ في مَعرِض الذَّمِّ، حيثُ استثنى مِن صِفةِ الذَّمِّ المنفيَّةِ عن الشَّيءِ، وهي: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَا ٓ ﴾، صِفة مَدْحِ لذلك الشَّيءِ بتقديرِ دُخولِها في صِفة الذمِّ فقال: ﴿ إِلَّا آَنْ ءَامَنَا ... ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٨٠-٦٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢١-٢٢٢).





وهو نوعٌ طريفٌ مِن أنواع البَلاغةِ (١).

- وقولُهم: ﴿ رَبُّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أَكْمَلُ مِن أَنْ يقولوا: (أَنزِلْ علينا صبرًا)؛ لأنَّ إفراغ الإناء هو صَبُّ ما فيه بالكُلِّيَّة، فكأنَّهم طلبوا مِنَ اللهِ تعالى كُلَّ الصَّبْرِ لأَنَّ إفراغ الإناء لا بعضه (٢)، والمقصودُ مِن ذلك: الكنايةُ عن قُوَّةِ الصَّبرِ؛ لأَنَّ إفراغ الإناء يستلزمُ أَنَّه لم يَبْقَ فيه شيءٌ ممَّا حواه؛ لأَنَّه لَمَّا كان وعيدُ فِرعونَ ممَّا لا تُطيقُه النُّفوسُ، سألوا اللهَ تعالى أَنْ يَجعلَ لنُفوسِهم صبرًا قويًّا، يفوقُ المتعارَف (٣).

- وتَنكيرُ الصَّبرِ في قولِه: ﴿ صَبْرًا ﴾ مُفصِحٌ عن التَّفخيمِ، وفيه مِن الجَزالةِ ما لا يَخفَى، حيثُ يدلُّ على الكَمالِ والتَّمام، أي: صبرًا كاملًا تامَّا(٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢٤٤).





#### الآيات (١٢٧-١٢٩)

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ اللهِ وَاللهِ تَكُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوٓ أَ إِلَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا حِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ ﴾.

#### غريبُ الكلمات:

﴿ قَالِمِ رُونَ ﴾: أي: غالِبونَ، أو عالُونَ، والقَهْرُ: الغَلَبَةُ والتَّذليلُ معًا، وأَصْلُ (قهر): يَدُلُّ على غَلَبَةٍ وَعُلُوِّ (١).

﴿ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ ﴾: أي: يَجعلَكم تَخْلُفُونَ مَن قَبْلَكم، والخِلافةُ: النِّيابةُ عن الآخَرِ، وخَلَفَ فلانٌ فلانًا: قام بالأمْرِ عنه، إمَّا معه وإمَّا بَعدَه، وأصْلُه: مجيءُ شيءٍ بعْدَ شيءٍ يقوم مَقامَه (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

وقال الأشرافُ من قومِ فِرعونَ له: أتترُكُ موسى وقومَه المؤمنين من بني إسرائيلَ ليُفسِدوا في الأرضِ، ويترُكَ عِبادتَك، وعِبادةَ آلهتِك؟! قال فِرعونُ مُجيبًا لهم: سنُقتَّلُ أبناءَهم، ونَستحي نِساءَهم، وإنَّا عالُون فوْقَهم.

قال موسى لقومِه: استعينوا باللهِ واصبِروا؛ إنَّ الأرضَ للهِ يُورِثُها مَنْ يشاءُ من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۳۷۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۲۱۰)، ((المفردات)) للراغب (۱/۲۹۶).



عِبادِه، والعاقبةُ المحمودةُ تكون لِمَنِ اتَّقي اللهَ تعالى.

قال بنو إسرائيلَ لموسى: آذانا فرعونُ وقومُه مِنْ قَبْلِ أَنْ تأتينا، ومن بَعْدِ مَجيئِك بالرِّسالةِ أيضًا، قال لهم موسى: عسى ربُّكم أَنْ يُهلِكَ عدُوَّكم فرعونَ وقومَه، ويجعلكم خُلفاءَ في الأرضِ مِنْ بَعْدِ هلاكِهم، فينظُرَ كيف سيكون عَمَلُكم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاللَّهَ اللَّهُ مِن قَوْمِ فَرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ وَاللَّهَ اللَّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وقال الأشرافُ من قومِ فرعونَ وكُبراءِ رجالِه له: أتتُرُكُ موسى وقومَه المؤمنين مِن بني إسرائيلَ مِن غَيْرِ أَنْ تُعاقبَهم، وتضرِبَ على أيدِيهم، فيُفسِدوا عليك رَعيَّتك في أرضِ مِصْرَ بعبادةِ اللهِ وحْدَه من دونِكَ، والدَّعوةِ إليه، وإلى التَّمسُّكِ بالفضائلِ ومكارم الأخلاقِ(۱)؟!

#### ﴿ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾.

أي: أتترُكُ موسى وقومَه يُفسِدون في الأرضِ، والحالُ أنَّه يَترُكُ عِبادتَك- يا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (س (٣/ ٤٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص (٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٧ – ٩٨). قال ابن عاشور: (والإفسادُ عِندهم هو إبطالُ أصولِ ديانتِهم، وما ينشأ عن ذلك من تفريقِ الجماعةِ، وحثِّ بني إسرائيلَ على الحرِّيَّةِ، ومُغادَرةِ أرضِ الاستعبادِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٨). وقال الشِّنقيطي: (معنى إفسادِهم في الأرضِ: أنَّهم يَزعمون أنَّهم يؤمنون بموسى، ويكونون معه، ويكونون حَرْبًا على القِبْطِ؛ [فيُخرجونهم] من بلادِ مصرَ، هذا معنى إفسادِهم في الأرضِ المزعوم). ((العذب النمير)) (٤/ ٩٨).





فرعونُ - وعِبادةَ آلِهِتِك (١)، ويَنهي النَّاسَ عنكَ وعن عِبادتِها (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُوونَ بِثَايَنَتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ \* إِلَى فَرَعُونَ بِثَايَنِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ \* إِلَى فَرَعُونَ وَمَلَائِهِ وَمَا عَالِينَ \* فَقَالُوّا أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِينَ \* فَقَالُوّا أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِينَ \* وَمَلَائِهُ مَنُونَ \* [المؤمنون: ٤٥ - ٤٧].

### ﴿ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾.

(١) قال الشنقيطي: (وقراءةُ الجمهورِ: ﴿وَءَالِهَتَكَ ﴾، ويذرك فلا يَعْبُدك، ويذر آلهتَك فلا يعبدها، وقراءةُ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَيَذَرَكَ وَإِلَاهَتَكَ ﴾، أي: وعِبادتَكَ، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ). ((العذب النمير)) (٩٩/٤).

قال ابن عاشور: (كان القِبطُ مُشرِكين يَعبدون آلهةً متنوِّعةً من الكواكبِ والعناصرِ، وصوَّروا لها صورًا عديدةً مختلِفةً باختلافِ العصورِ والأقطارِ... وكان أعظمُ هذه الأصنامِ هو الَّذي يَنتسِب فرعونُ إلى بُنُوَّتِه وخِدْمتِه، وكان فرعونُ معدودًا ابنَ الآلهة، وقد حلَّتْ فيه الإلهيَّةُ على نحوِ عقيدةِ الحُلولِ، ففرعونُ هو المنفِّذُ للدِّينِ، وكان يُعدُّ إلهَ مصرَ، وكانت طاعتُه طاعةً للآلهةِ نحو عقيدةِ الحُلولِ، ففرعونُ هو المنفِّذُ للدِّينِ، وكان يُعدُّ إلهَ مصرَ، وكانت طاعتُه طاعةً للآلهةِ كما حَكَى اللهُ تعالى عنه: ﴿ فَقَالَ أَناْ رَبُكُمُ ٱلأَنَالِي ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَكِهِ عَمْرُ فَقَالَ أَناْ رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَكِهِ عَمْرُ فَقَالَ أَناْ رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَكِهِ عَمْرُ فَقَالَ أَناْ رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مَنْ إلَكِهِ عَنْهِ اللهُ تعالى عنه: ﴿ فَقَالَ أَنا رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مَنْ إلَكِهِ عَلَيْمُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ تعالى عنه: ﴿ فَقَالَ أَنا رَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى عنه: ﴿ فَقَالَ أَنا رَبُكُمُ اللهُ عَنْهُ لِهُ عَلَى اللهُ تعالى عنه اللهُ تعالى عنه اللهُ عنه اللهُ تعالى عنه اللهُ تعالى عنه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ للللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ تعالى عنه اللهُ عنه المُعْلَمُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه المُؤْمِنْ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه المُعْلَمُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه المُعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٥٩)، ((تفسير ابن يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٨/ ٥٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٩). قال ابن تيميَّة: (ومن لم يعبُدِ اللهَ أصلًا كفرعونَ ونحوِه ممَّن قال الله فيهم: ﴿إِنَّ اَلَذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، فهؤلاء مُعطِّلةٌ، وهم شرُّ الكفَّارِ، ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دونَ اللهَ، كما قال تعالى في قومِ فرعونَ: ﴿وَيَذَرَكُ وَءَالِهَتَكُ ﴾، فقال غيرُ واحدٍ من السَّلفِ: «كان له آلهةٌ يعبُدُها»). ((الرد على المنطقيين)) (ص: ٢٩٢).

وللواو في قوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُكَ ﴾ وجهانِ من الإعرابِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهَا واوُ الحالِ. وهذا اختيار ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٦٦).

الثَّاني: أَنَّهَا وَاوَ العَطْفِ، فَيكُونَ قُولُهُ سَبَحَانَه: ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ معطوفًا على ﴿ لِيُفْسِدُوا ﴾، وهذا اختيارُ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٨).

وحَكَى ابنُ كثير الوجهينِ، ولم يُرجِّحْ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٩ ٤-٢٦).



أي: قال فرعونُ مُجيبًا لملئِه: سنُقتِّلُ الأبناءَ الذُّكورَ من أولادِ بني إسرائيلَ (۱). كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوۤاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ ذِسَآءَهُمُ فَوَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكلِ ﴾ [غافر: ٢٥].

### ﴿ وَنَسْتَحِي مِنسَاءَهُمْ ﴾.

أي: ونَستبقي الإناثَ منهم، فلا نقتُلُهُنَّ (٢).

### ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَامِهُمْ قَامِهُمُ وَابَّنَا فَوْقَهُمْ قَامِهُمُونَ ﴾.

أي: قال فِرعونُ: وإنَّا عالون على بني إسرائيلَ مُذلِّلون لهم؛ فلا خُروجَ لهم عن حُكْمِنا(٣).

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاتُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٩).

قال الرازيُّ: (اتَّفَقَ المفسِّرون على أنَّ هذا التهديدَ وقع في غيرِ الزَّمانِ الأَوَّلِ). ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٢). ويعني بالزَّمانِ الأَوَّلِ: زمنَ وِلادةِ موسى عليه السَّلامُ. يُنظر: ((الإجماع في التفسير)) لعمَّار الجُماعي (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۷۰/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۹٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٩٩).

قال السعديُّ: (أي: نَسْتَبْقيهنَّ فلا نقتلهنَّ، فإذا فعَلْنا ذلك أَمِنَّا من كثرتِهم، وكنَّا مُستخدِمينَ لباقيهم، ومُسخِّرينَ لهم على ما نشاءُ من الأعمالِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠).

وقال ابن عاشور: (الغرَضُ من استبقاءِ النِّساءِ أَنْ يَتَّخِذُوهُنَّ سراريَّ وخَدَمًا). ((تفسير ابن عاشور)) ((٩ ٩ ٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((العذب النمير))
 للشنقيطي (٤/ ۹۹).





أي: قال موسى لقومِه من بني إسرائيل: اطْلُبوا العَوْنَ من اللهِ تعالى على فِرعونَ وقومِه، واصْبِروا على ما يَحِلُّ بكم من المَكارِهِ في أَنفُسِكم وأبنائِكم ونسائِكم؛ حتَّى يُنجِّيكم اللهُ بفضْلِه من ظُلمِهم (١٠).

# ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾.

أي: قال موسى لقومِه: إنَّ الأرضَ كُلَّها للهِ، وليسَتْ لفرعونَ ولا لقومِه، يُقدِّرُ اللهُ تعالى لِمَنْ يشاءُ من العِبادِ مِلْكَ شيءٍ منها، ثمَّ ينزِعُه منه، ويُداوِلُه بين النَّاسِ، وَفْقَ مشيئتِه وحِكْمتِه (٥).

كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُدِرُ مَن تَشَآءُ مِن تَشَآءٌ مِيكِكَ ٱلْخَدَرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

# ﴿ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

أي: والحالُ الحَسنةُ المَحمودةُ في الدُّنيا والآخِرةِ تكون في آخِرِ الأمرِ للَّذينَ يتَّقونَ اللهَ عزَّ وجلَّ؛ بفِعْلِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه(١).

كما قال سُبحانَه: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٧١/١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٢ / ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ / ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ / ٢٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٠ – ١٠١).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُونَى ﴾ [طه: ١٣٢].

وقال تعالى للمؤمنينَ: ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

وقال تعالى عن إنجائِه يُوسُفَ عليه السَّلامُ من كَيْدِ إِخْوَتِه وغيرِهم: ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ \* قَالُواْ أَوَنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ فَالَ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَهَدَا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَإِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٨٩-٩٠].

﴿ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوّلَ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي: قال بنو إسرائيل لموسى: آذانًا فرعونُ وقومُه بقتْلِ أبنائِنا، واستحياءِ نسائِنا، وإِذْ لالنا مِنْ قَبْلِ مجيئِكَ برسالتِكَ - يا موسى - ومِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا كذلك (١٠).

# ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾.

أي: قال موسى لقومِه: أَرْجو لكم مِن خالِقِكم ومُدبِّرِ شُؤونِكم أَنْ يُهلِكَ عدُوَّكم فرعونَ وقومَه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰)، ((تفسير الشوكاني)) (رتفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰)، ((العذب (۲۸ / ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۰۱ – ۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٢).





### ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وأنْ يَجعَلَكم خُلفاءَ في أرضِهم مِنْ بَعْدِ إهلاكِهم، فيُمَكِّنكم فيها(١).

### ﴿ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: فيرى اللهُ عزَّ وجلَّ ما تَعمَلونه حينذاكَ من خيرٍ وشرٍّ، وشُكْرٍ وكُفْرٍ، فيُجازِيكم عليه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ مَ وَالْمَرْضِ فِأَلْمِيْنَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فِأَلْمَيْنَ وَمَاكَانُواْلِيُوْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٣-١٤].

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ كُلَّ مَنِ اتَّقى اللهَ تعالى وخافَه فاللهُ يُعينُه في الدُّنيا والآخرةِ (٣).

٢ - عُلِمَ من قولِه: ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أنَّ مَنْ يشاء اللهُ أنْ يُورِثَهم الأرضَ هُمُ المتَّقونَ إذا كان في النَّاسِ مُتَّقونَ وغيرُهم، وأنَّ تمليكَ الأرضِ لغيرِهم إمَّا عارِضٌ، وإمَّا لاستواء أهلِ الأرضِ في عدمِ التَّقْوى (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٢).

قال القرطبيُّ: (وقد استُخلِفوا في مِصرَ في زمانِ داودَ وسليمانَ عليهما السَّلامُ، وفَتَحوا بَيْتَ المَقْدِسِ مع يُوشَعَ بنِ نُونٍ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۳ - ۳۷۴)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲٦٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦١).



٣- قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ المتَّقونَ بمنزِلةِ مَنْ أَكَلَ الطَّعامَ النَّافعَ، واتَّقى الأطعمة المُؤذية؛ فَصَحَّ جِسمُه، وكانت عاقبتُه سَليمة، وغيرُ المتَّقي بمنزلةِ مَنْ خَلَطَ مِنَ الأطعمة؛ فإنَّه وإنِ اغْتَذَى بها لكنَّ تلك التَّخاليطَ قد تُورِثُه أمراضًا إمَّا مؤذيةً؛ وإمَّا مُهْلِكَةً (١).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَيَسُتَخْلِفَكُمُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴾ ، هذه الآيةُ الكريمةُ فيها وعيدٌ شديدٌ، وتخويفٌ عظيمٌ ، لِمَنِ اسْتَخْلَفَه اللهُ في الأرضِ بعْدَ عدُوِّه اللّذي كان يُقاوِمُه - وَبَسَطَ يَدَهُ بالأرضِ ، فإذا كان عِنده عَقْلٌ فإنَّه يخافُ من نَظرِ اللهِ إليه كيف يَفْعَلُ ؛ فيُطيعُ اللهَ في كُلِّ ما يفعَلُ ، كما لا يَخفى ، فهذه من نَظرِ اللهِ إليه كيف يَفْعَلُ ؛ فيُطيعُ اللهُ بها الَّذينَ يُسْتَخْلَفُونَ في الأرضِ بعْدَ من أعظمِ المواعظِ وأكبرِها الَّتي يَعِظُ اللهُ بها الَّذينَ يُسْتَخْلَفُونَ في الأرضِ بعْدَ الَّذينَ كانوا فيها (٢).

٥ - قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ لَم الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْفُ تَعْمَلُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ المُسْتَخْلَفينَ في الأرضِ لم يُسْتَخْلَفوا فيها لأَجْلِ الإنعام بها عليهم، بل كُلُّ ذلك للابتلاء والامتحانِ، فينظُر اللهُ تعالى هل يُطيعونَه فيما اسْتَخْلَفهم فيه أو يَعْصونَه (٣).

#### الغُوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، في وَعْدِ موسى تبشيرٌ لقومِه بالنَّصرِ وحُسْنِ الخاتمةِ؛ فنتيجةُ طَلَبِ الإعانةِ توريثُ الأرضِ لهم، ونتيجةُ الصَّبرِ العاقبةُ المحمودةُ، والنَّصرُ على مَنْ عاداهم؛ فلذلك كان الأمرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ١٣٦ -١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٢).



بشيئيْن يَنْتِجُ عنهما شيئان(١).

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِللهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ جِيءَ فيه بلفظين عامَّين، وهما: ﴿مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ لِتكونَ الجُملتانِ تَذْييلًا للكلامِ، ولِيَحْرِصَ السَّامِعُونَ على أَنْ يكونوا مِنَ المتَّقينَ (١).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ فَيَ اللهُ عَلَىٰ وَيُسْتَخْلِفَكُمُ فَي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

3- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ مَن فِي اللَّهُ وَاللهِ عَالَى: ﴿ وَالْعَقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ من في اللَّرْجاء فير مقطوع بحصولِ مُتَعَلّقِه، والإخبار بأنَّ العاقبة للمُتَّقينَ واقع لا مَحالة؛ لأنَّ العاقبة إنْ كانت في الآخرة فظاهِرٌ عَدَمُ التَّنافي، وإنْ كانت في الدُّنيا فليس فيها تصريحٌ بعاقبة هؤلاء القوم المخصوصين؛ فسَلَكَ موسى طريقَ الأَدَبِ مع اللهِ، وساقَ الكلامَ مَساقَ الرَّجاء (٤).

#### ىلاغة الآيات:

١ - قولُه: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ
 وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾

- جُملةُ: ﴿ قَالَ الْمَلاُّ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ۽ ﴾، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٦).



على جُملةِ: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَا لَسَيْرُ عَلِيمٌ ﴾، وإنّما عُطِفَتْ ولم تُفْصَلْ؛ لِأَنّها خارِجةٌ عَنِ المُحاوَرةِ الَّتي بَيْنَ فرعونَ ومَنْ آمَنَ مِنْ قومِهِ بموسى وآياتِه؛ لأنّ أولئك لم يُعَرِّجوا على ذِكْرِ ملا فرعونَ، بل هي مُحاوَرةٌ بيْنَ ملا فرعونَ، بل هي وقتٍ غيرِ وقتِ المُحاوَرةِ الَّتي جَرَتْ بين فرعونَ والسَّحرةِ (١).

- والاستفهامُ في قولِهم: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ ﴾ مُستعمَلُ في الإغراء بإهلاكِ موسى وقومِه، والإنكارِ على الإبطاءِ بإثلافِهم (٢).

- وقولهم: ﴿لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ اللام في قوله: ﴿لِيُفْسِدُواْ ﴾ لامُ التعليل، وهو مبالغةٌ في الإنكار؛ إذ جَعَلوا تَرْكَ موسى وقومِه مُعلَّلًا بالفسادِ، وهذه اللام تُسمَّى لامَ العاقبة (٣).

٢ - قوله: ﴿ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي ـ نِسَاءَهُمُ ﴾ تشديدُ التاء في ﴿ سَنُقَنِّلُ اللهُ اللهُ في الإحياءِ ﴾ للمبالغة في القتْلِ مُبالغة كثرة واستيعاب، والاستحياء مبالغةٌ في الإحياءِ ؛ فالسِّينُ والتاءُ في ﴿ وَنَسْتَحِي ـ ﴾ للمُبالغة أيضًا (٤).

٣- قوله: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓ الۡ إِنَّ ٱلۡأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ = وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾
 مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ = وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

- قوله: ﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ بِلَّهِ ﴾ كرَّرَ لفظ الجلالة، وأظهرَه في موضع الإضمار؛ تذكيرًا بالعَظَمَةِ، وتصريحًا، وتبركًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۵۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٧).





- قوله: ﴿إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ تذييلٌ وتعليلٌ للأمْر بالاستعانة بالله، وفيه كنايةٌ عن تَرقُّبِ زَوالِ استِعْبادِ فِرعونَ إيَّاهم، قُصِدَ منها صرفُ اليأسِ عن أنفسِهم النَّاشئِ عن مُشاهدةِ قُوَّةِ فِرعونَ وسُلطانِه (۱).

- وقوله: ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ تذييلٌ بمنزلةِ تَعليلٍ ثانٍ للأمرِ بالاستعانةِ والصَّبرِ، وبهذا الاعتبارِ أُوثِرَ العطفُ بالواوِ على فَصْلِ الجُملةِ، مع أنَّ مُقتضَى التذييلِ أنْ تَكونَ الجملةُ مَفصولةً غير مَعطوفة (١٠). وفيه وعدٌ لبَنِي إسرائيلَ بالنُّصرةِ على القِبطِ، وتذكير لِمَا وعَدَهم من إهلاكِ القبطِ، وتوريثِهم أرضَهم وديارَهم، وتحقيقٌ له (١٠).

3- قوله: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسَتَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَي تَعْمَلُونَ ﴾ فيه تصريحٌ بما رَمَز إليه مِن البِشارةِ قَبلُ، وكشفٌ عنه، وهو إهلاكُ فِرعونَ، واستخلافُهم بعدَه في أرضِ مِصرَ (١٠). وعَبَّر بـ (عَسَى) التي تدلُّ على الرجاء والطَّمع والإشفاق، ومِثلُ هذا الكلام إذا صَدَر من الأنبياءِ يُقوِّي قلوبَ أَتْباعِهم، فيصبرون إلى وُقوع مُتعلَّقِ الرَّجاءِ (٥٠).

- قوله: ﴿ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴾ جُملةٌ تَجرِي مجرَى البعثِ والتحريضِ على طاعةِ اللهِ تعالى (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٤٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٣ - ٣٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٦).



### الآيات (۱۲۰-۱۲۲)

﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُونَ السَّرَوِ وَنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُونَ السَّانِ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْمُوسَى وَمَن اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْ هَذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُي يَظَيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَ أُورً أَلاَ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكْ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْنِنا بِعِن مَا عَنْ اللهِ وَلَكِنَ أَكَ يَمُومِنِينَ اللهِ وَلَكِنَ أَكُ بِمُومِينَ اللهِ وَلَكِنَ أَكَ بِمُومِينِ اللهِ وَلَكِنَ أَكُ بِمُومِينَ اللهِ وَلَكِنَ أَكُومُ وَمِن اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ أَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْمُؤَا وَكَانُواْ قَوْمًا تُحْرِمِينَ اللهِ وَلَا لَهُ مَا عَنْ اللهِ وَلَا لَا يَعْلَمُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَعْزِيمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الللهُ وَالدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَاسْتَكَبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

### غريبُ الكلمات:

﴿ اَخَذَنَا ﴾: أي: أَصَبْنا، أو اخْتَبَرْنَا، أو كِنايةٌ عَنِ القَهْرِ، وأصل (أخذ): يدلُّ على حَوزِ الشَّيءِ وجَمْعِه (١).

﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾: جَمْعُ سَنَةٍ، وهي: الجَدْبُ والقَحْطُ؛ وأكثرُ ما تُستعمَلُ السَّنَةُ في الحولِ الذي فيه الجدبُ، يُقالُ: أَسْنَتَ القَومُ: إذا أَجْدَبوا، وأَصْلُ (سنه): يَدُلُّ على زَمانٍ (۱).

﴿ يَطَّيَرُوا ﴾: أي: يَتَشاءَموا به، وأَصْلُ (طير): التَّفاؤُلُ بالطَّيْرِ، ثمَّ اسْتُعمِلَ في كلِّ ما يُتَفاءَلُ به ويُتَشاءَمُ (٣).

﴿ طَايِرُهُمْ ﴾: أي: شُؤْمُهم، أو حَظُّهم الَّذي قضاه اللهُ تعالى لهم مِنَ الخيرِ والشَّرِّ، فهو لازِمٌ عُنُقَهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۰۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٨، ٩٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٨، ٥٢٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٦).





﴿ الطُّوفَانَ ﴾: أي: المَطَرَ الكثيرَ، أو الماءَ الكثيرَ، والسَّيلَ العظيمَ، ويُطلَقُ الطُّوفَانُ على كُلِّ حادِثَةٍ مُحيطَةٍ بالإنسانِ، فصار مُتعارَفًا في الماءِ المتناهي في الكَثْرَةِ، وأصل (طوف): يَدُلُّ على دَورانِ الشَّيءِ على الشَّيءِ، وأن يُحَفَّ به، ثُمَّ يُحمَلَ عليه (۱).

﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾: السُّوس يقَعُ في الحِنْطَةِ، أو صغار الجَرادِ الَّذي لا أجنِحَةَ له، وقيل: صِغارُ الذُّبابِ، وأصل (قمل): يَدُلُّ على حَقارَةٍ وقَمَاءةٍ (٢٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه ابْتَلى آلَ فرعونَ بالجَدْبِ والقَحْطِ وقِلَّةِ الثِّمارِ؛ لعلَّهم يَذَّكَّرونَ، وأَخْبَرَ أَنَّهم إذا جاءَهم الخِصْبُ والرِّزْقُ قالوا: هذه النّعمُ الكثيرةُ لنا، ولم يَشكروا اللهَ عليها، وإذا جاءهم الجَدْبُ والقَحْطُ تشاءموا بموسى ومَنْ معه مِنَ المؤمنينَ، إلّا أنَّ ما أصابَهم من شَرِّ هو مُقَدَّرٌ عليهم عقوبةً لهم، وليس من عِند موسى والمؤمنين معه، ولكنَّ أكثرَهم لا يَعلمون.

وقال آلُ فرعونَ لموسى: مهما تأتِنا بمعجزةٍ لِتَصْرِفَنا بها عن دِينِنا، فَلَنْ نؤمِنَ لك.

فأرسَلَ اللهُ عليهم الماءَ الكثيرَ الَّذي أَغْرَقَ بُيوتَهم ومزارعَهم، والجرادَ، والقُمَّلَ، والضَّفادِعَ، والدَّمَ، آياتٍ واضحاتٍ تدُلُّ على صِحَّةِ نُبوَّةِ موسى عليه السَّلامُ، وفَصَلَ كُلَّ عقوبةٍ عَنِ الأُخْرى؛ فكان بعضُها يأتي في إِثْرِ بعضٍ، فاسْتكبروا، وكانوا قومًا مُجرمينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٢)، ((الكليات)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٦)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٨١، ٥٨١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۸۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٦).



### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى عن موسى عليه السَّلامُ أَنَّه قال لقومِه: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَهُ إِلَكَ عَدُوّكُمُ مَن المِحَنِ حالًا يُهُلِكَ عَدُوّكُمُ مَن المِحَنِ حالًا يعْدَ حالٍ، إلى أَنْ وَصَلَ الأَمْرُ إلى الهلاكِ؛ تنبيهًا للمكلَّفينَ على الزَّجْرِ عَنِ الكُفْرِ والتَّمسُّكِ بتكذيبِ الرُّسلِ؛ خوفًا من نُزولِ هذه المِحَنِ بهم، فقال (۱):

# ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾.

أي: ولقد ابتلَيْنا فِرعونَ وقومَه، واختبرْناهم بالجَدْبِ والقَحْطِ، وعدمِ نُزولِ المطرِ (٢).

# ﴿ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾.

أي: وابتليناهم بقِلَّةِ ثِمارِهم، فلا تُثْمِرُ أشجارُهم إلَّا قليلًا").

# ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾.

أي: إِنَّمَا ابتَلَيْنَاهُمُ واختبرْنَاهُمُ بِالجَدْبِ وَقِلَّةِ الثِّمَارِ؛ لِيَتَّعِظُوا فينزجِروا عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٠٤/ ١٠٤).

قال ابنُ عاشور: (ليس قولُه تعالى: ﴿ إِلَا لِسِنِينَ ﴾ دليلًا على أنَّها طالت أعوامًا؛ لأنَّ السِّنينَ هنا جَمْعُ سَنَةٍ بمعنى الجَدْبِ لا بمعنى الزَّمنِ المُقدَّرِ من الدَّهرِ؛ فالسَّنةُ في كلام العربِ إذا عُرِّفَتْ باللَّامِ يُرادُ بها سَنَةُ الجَدْبِ والقَحْطِ... ف (السِّنين) في الآيةِ مُرادٌ بها القُحوطُ، وجَمْعُها باعتبارِ كثرةِ مَواقعِها، أي: أصابَهم القَحْطُ في جميعِ الأَرْضِينَ والبُلدانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٤).





كُفْرِهم، ويَرجِعوا إلى ربِّهم(١).

كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٨].

﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُ يَطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّ اَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَاكِنَّ أَحَٰثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ ﴾.

﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَاهِ .

أي: فإذا جاءَتْ آلَ فرعونَ الحالُ الحَسَنةُ؛ مِنَ العافيةِ والرَّخاءِ، وكَثْرَةِ الأُمطارِ، وكثرةِ الثِّمارِ، قالوا: هذه النِّعَمُ الكثيرةُ لنا؛ لأنَّنا نَستحِقُّها، وجَديرون بها، ولم يَشْكروا اللهَ عليها(٢).

# ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُن يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ ﴾.

أي: وإنْ تُصِبْهُمْ حالٌ سيِّتُهُ في بعضِ الأوقاتِ؛ مِنَ الجَدْبِ والقَحْطِ، وقِلَّةِ الأرزاقِ، ومجيءِ الأمراضِ؛ يَتشاءَموا بموسى ومَنْ معه مِنَ المؤمنين، ويقولوا: هذا البَلاءُ جاءَنا بسَبَبِ موسى والَّذينَ آمَنوا بدينِه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۳۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (( (العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٥).

قال ابن عاشور: (لأنَّ المصائبَ والأضرارَ المُقارِنَةَ لتذكيرِ موسى إيَّاهم بربِّهم، وتسريحِ عَبيدِه، مِن شأنِها أنْ يكونَ أصحابُها مَرْجُوًّا منهم أنْ يَتذكَّروا بأنَّ ذلك عِقابٌ على إعراضِهم وعلى عدمِ تذكُّرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷٦)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ٤٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٦).

قال الشنقيطيُّ: (المرادُ بالحسنةِ هنا- بإجماعِ المفسِّرين- هو ذاك الخِصْبُ، وكثرةُ المطرِ، وكثرةُ المطرِ، وكثرةُ الأرزاقِ، والعافيةُ). ((العذب النمير)) (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧٦/١٠)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ٢٣٢)،





### ﴿ أَلاَّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: إنَّ ما يُصيبُ فِرعونَ وقومَه من شرِّ إنَّما هو مُقَدَّرُ عليهم من عِند اللهِ تعالى؛ عُقوبةً لهم بسَبَبِ كُفْرِهم، وليس هو مِن عِندِ موسى والمؤمِنينَ معه(١).

((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (م. (٦٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٦/ ٤١).

قال الرازيُّ: (والتَّطَيُّرُ التَّشاؤُمُ في قولِ جميع المفسِّرين). ((تفسير الرازي)) (١٤٤/١٤).

(۱) واختار أنَّ المرادَ بالطائرِ هنا شُؤْمُهم وما يَخُلُّ بهم من مصائبَ: الواحديُّ، والسعديُّ، وابنُ عاشور، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٠٩).

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاسِ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٣٧٧).

وقيل: المرادُ بالطَّائرِ مَا قُدِّرَ عليهم من خيرٍ وشَّرٍّ. وهذا اختيارُ ابن جريرٍ، والبَغَوي، والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۲۵)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۵۵). وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ عنه، والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۸)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ۳۵۸)

قال ابنُ تيميَّةَ: (فسَّروا «الطَّائرَ» بالأعمالِ وجزائِها؛ لأنَّهم كانوا يقولون: إنَّما أصابَنا ما أصابَنا من المصائبِ بذُنوبِ الرُّسلِ وأتباعِهم؛ فبيَّنَ اللهُ سبحانه: أنَّ طائرَهم وهو الأعمالُ وجزاؤُها - هو عِندَ اللهِ، وهو معهم؛ فهو معهم لأنَّ أعمالَهم وما قُدِّرَ من جزائِها معهم، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَهِيرَهُ، فِي عُنُقِهِ عَلَى الإسراء: ١٣]، وهو من الله؛ لأنَّ اللهَ تعالى قدَّرَ تلك المصائبَ بأعمالِهم؛ فمِن عِندِه تتنزَّلُ عليهم المصائبُ جزاءً على أعمالِهم، لا بسببِ الرُّسلِ وأتباعِهم). ((مجموع الفتاوى)) (١٤/ ٢٥٣). ويُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٦٥)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ٢٣٢).

وقال ابن القيِّم: (هاتانِ النَّسبتانِ نظيرُ هاتين النَّسبتين في هذه الآيةِ، وهي نِسبةُ السَّيِّةِ إلى نفسِ العبدِ، ونسبةُ الحسنةِ والسَّيِّةِ إلى أَنَّهما مِن عندِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ فتأمَّلِ اتَّفاقَ القرآنِ، وتصديقَ بعضِه بعضًا؛ فحيث جعلَ الطَّائرَ معهم، والسَّيِّةَ من نفسِ العبدِ، فهو على وجهةِ السَّبِ والموجبِ، أي: الشَّرُّ والشُّؤُمُ الَّذي أصابَكم هو منكم ومعكم؛ فإنَّ أسبابَه قائمةٌ بكم، كما تقول: شَرُّكَ منك، وشُؤُمُكَ فيك، يُرادُ به العملُ، وطائرُكَ معك، وحيثُ جعلَ ذلك كلَّه من عنده فهو لأنَّه الخالِقُ له، المجازي به عدلًا وحكمةً، فالطَّائرُ يُرادُ به العملُ وجزاؤه، فالمضافُ إلى الرَّبِّ الجزاءُ، فطائرُكُم معكم طائرُ العملِ، وطائرُكُم عند اللهِ الجزاءُ، فالجزاءُ، فالجزاءُ، فالجزاءُ، فالعَائرُ ليمون طاعةُ اللهِ ورسولُه سببًا الجزاءُ، فالجزاءُ، فالجوزاءُ في اللهِ ورسولُه سببًا





كما قال تعالى في شأنِ المكذِّبين بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةُ يَقُولُوا هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَوَّلَا ۚ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

### ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثرَ قَومِ فِرعونَ لا يَعلمون أنَّ ما يُصيبُهم من شرِّ إنَّما هو عقوبةٌ لهم مِن عِندِ اللهِ تعالى بسببِ كُفْرِهم، لا مِن عِندِ موسى وأتباعِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال سُبحانه: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

# ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ عَن

لمصيبةٍ قَطُّ، بل طاعةُ اللهِ ورسولُه لا توجِبُ إلَّا خيرًا في الدُّنيا والآخرةِ، ولكنْ قد يُصيبُ المؤمنين باللهِ ورسولِه مصائبُ؛ بسببِ ذُنوبهم، وتقصيرِهم في طاعةِ اللهِ ورسولِه). ((شفاء العليل)) (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۹۹۸)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۲۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۵۶۹)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱).

قال ابن عاشور: (الضَّميرُ في قولِه: ﴿ أَكَّتُرَهُمُ ﴾ عائدٌ إلى الَّذينَ ﴿ قَالُواْ لَنَا هَنِهِ هِ ﴾ ، وإنَّما نُفِيَ العِلمُ عن أكثرِهم؛ تنبيهًا على أنَّ قليلًا منهم يعلمون خِلافَ ذلك ، ولكنَّهم يُشايِعونَ مَقالةَ الأكثرين). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٧).



### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى عن آلِ فرعونَ في الآيةِ الأُولى أَنَّهم - لِجَهْلِهم - أسندوا حوادِثَ هذا العالَمِ لا إلى قضاءِ اللهِ تعالى وقَدَرِه؛ حَكَى عنهم في هذه الآيةِ نوعًا آخَرَ من أنواعِ الجَهالةِ والضَّلالةِ، وهو أَنَّهم لم يُميِّزوا بين المعجزاتِ وبين السِّحرِ، وجَعَلوا جُملة الآياتِ - مِثلَ انقلابِ العصاحيَّة - من بابِ السِّحرِ منهم، وقالوا لموسى: إنَّا لا نَقْبَلُ شيئًا منها البتَّة (۱).

# ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهَ اللهِ

أي: وقال آلُ فرعونَ لموسى: مهما تَجِئْنا- يا موسى- بمُعجزةٍ؛ لتصرِفَنا بها عن دِينِنا، جَزَمْنا بأنَّها سِحرٌ؛ فلن نُؤمنَ بك، ولا بما جَئْتَنا به(٢).

# ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بارَزوا اللهَ تعالى بتِلك الأفعالِ العَظميةِ المذكورةِ فيما سبَق، استحقُّوا النَّكالَ، فَسُبِّبَ عن ذلك قولُه تعالى (٣):

# ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾.

أي: فبسَبَ كُفْرِهم بَعَثْنا عليهم الماءَ الكثيرَ، الَّذي دخَلَ بُيوتَهم، وأَغْرَقَ مزارِعَهم (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا المعنى المذكورُ للطُّوفانِ هو اختيارُ السعدي، وابنِ عاشورٍ، والشنقيطي، ونَسَبَه للجمهورِ.





كما قال اللهُ تعالى عن قومِ نوحٍ: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

### ﴿ وَٱلْجُرَادَ ﴾.

أي: وبَعَثْنا عليهم الجرادَ، فأكلَ زُروعَهم وثِمارَهم(١١).

### ﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾.

أي: وبعَثْنا عليهم القُمَّلَ (٢)، وهو شيءٌ مِن خلقِ اللهِ سلَّطه الله عليهم فعذَّبهم

يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١١٢ – ١١٣).

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه، وأبو مالكِ، والضحَّاك، وقتادةُ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، والسُّديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥٤٤/٥).

وقال ابنُ جريرٍ دونَ جزم بتحديدِه: (والصَّوابُ من القولِ... أَنَّه أَمْرٌ من اللهِ طاف بهم، وأنَّه مصدرٌ من قولِ القائلِ: طاف بهم أمْرُ اللهِ يَطوفُ طوفانًا... وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكونَ الَّذي طاف بهم المطرَ الشَّديدَ، وجاز أنْ يكونَ الموتَ الذَّريعَ). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٨٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٨١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (م. ۲۹/)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١١٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۸٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۹).

واختلف السَّلفُ في تفسير القمَّل:

فقال بعضُهم: هو الدَّبَى (الجرادُ الذي ليس له أجنحةٌ)، وممن رُوي عنه هذا القولُ منهم: ابنُ عبَّاس، والسُّديُّ، وقتادةُ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ في روايةٍ عنه، وعطاءٌ الخراسانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٨٣).

وقال بعضُهم: القمَّل هي البراغيثُ، وممن رُوي عنه هذه القولُ ابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٨٤).

وقال بعضُهم: إنَّها دوابُّ سودٌ صغارٌ، وممن رُوي عنه هذا القولُ مِن السَّلف الحسنُ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ في روايةٍ عنه، وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٨٥)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤٨).



به، وآذاهم إيذاءً كثيرًا(١).

### ﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾.

أي: وبَعَثْنا عليهم الضَّفادِعَ، فامتلأَتْ منها بُيوتُهم وآنيتُهم، وآذَتْهم إيذاءً عظيمًا (١٠).

أي: وبَعَثْنا عليهم الدَّمَ، فصار ماؤُهم الَّذي يَشرَبونَه ويَستعمِلونَه دَمَّا(٣).

### ﴿ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتٍ ﴾.

أي: بَعَثْنا على قومِ فرعونَ هذه العقوباتِ، الَّتي جعَلْناها علاماتٍ تدُلُّ بوضوحٍ على صِحَّةِ نُبوَّةِ موسى عليه السَّلامُ (٤)، وفصَلَنا كلَّ عُقوبةٍ عن العقوبةِ الأخرى؛ فكان بعضُها يأتي في إِثْرِ بعضِ (٥).

قال الشنقيطي: (والحاصلُ أنَّ القمَّل هنا فيه أقوالٌ متقاربةٌ) ثم ذكر هذه الأقوالَ، وقال: (هذه أقوالٌ فيه لا يكذِّبُ بعضُها بعضًا، وعلى كلِّ حالٍ فهو شيءٌ مِن خلقِ الله، سلَّطه الله عليهم، فعذَّبهم به، وآذاهم إيذاءً كثيرًا، حتى ضجُّوا، وزعموا أنَّهم يتوبونَ). ((العذب النمير)) (١١٨/٤).

(١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١١٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۲٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (م. ۲۰۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١١٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (م. ٢٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢١).

وهذا قولُ الجمهورِ كما قال ابن الجوزي: (وفي الدَّمِ قولان؛ أحدُهما: أنَّ ماءهم صار دمًا، قاله الجمهورُ. والثَّاني: أنَّه رُعافٌ أصابهم، قاله زيدُ بنُ أَسْلَمَ). ((زاد المسير)) (٢/ ١٤٨). ويُنظر: (رتفسير السعدي)) (ص: ٣٠١).

- (٤) وهذا المعنى لـ ﴿مُفَصَّلَتِ ﴾ هو اختيارُ السعديِّ، وابنِ عاشور، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٣). وممن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلف مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٨/١٠).
- (٥) وهذا المعنى هو اختيارُ ابنِ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٩٧)، وحكاه عددٌ مِن المفسِّرين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشُور)) (٩/ ٧٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٤).





كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ [الزخرف: ٤٨]. ﴿ فَأَسْتَكُبَرُواْ ﴾.

أي: فتكبَّر آلُ فرعونَ تكبُّرًا شديدًا عن الإيمانِ باللهِ عزَّ وجلَّ، وطاعةِ رسولِه موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، مع رُؤيتِهم لتِلك الآياتِ العظيمةِ، الدَّالَّةِ على صِدْقِه وصِحَّةِ رسالتِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظْرَكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤].

# ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾.

أي: وكانوا مِنْ قَبْلِ استكبارِهم قومًا يُصِرُّونَ على معصيةِ اللهِ سُبحانَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٩-٥٠].

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - سنةُ اللهِ في الأُمَمِ أنْ يَبتليَها بالنَّقَمِ؛ ليَزدجِروا، ويتذكَّروا بذلك ما كانوا فيه مِنَ النَّعَمِ؛ فإنَّ الشِّدَّةَ تَجْلِبُ الإنابةَ والخشيةَ، ورِقَّةَ القلبِ، والرُّجوعَ إلى

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاس، وابنُ جريحٍ، وابنُ إسحاقَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٩٨)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۳۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ ۷۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٩٨)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٢٥/٤). قال الشنقيطي: (المجرِمُ هو مرتكِبُ الجريمةِ، والجريمةُ: الذَّنبُ الَّذي يَستحِقُّ صاحبُه التَّنكيلَ والعذابَ). ((العذب النمير)) (٤/ ١٢٥).



طلَبِ لُطْفِ اللهِ وإحسانِه؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾(١).

٢- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَكُرُونَ ﴾، في هذه الآية تنبيهٌ للأُمَّة للنَّظرِ فيما يُحيطُ بها من دلائلِ غَضَبِ اللهِ؛ فإنَّ سَلْبَ النِّعمة للمُنْعَمِ عليهم تنبيهٌ لهم على استِحقاقِهم إعراضَ اللهِ تعالى عنهم (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّئَةُ يَطّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ الآياً إِنّمَا طَيْرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ اَكَ أَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ التّطيّرُ والتّشاؤُمُ من صِفاتِ الكفّارِ، وعلى المُسلِمينَ اجتنابُه، وأنْ يتوكّلوا على اللهِ، ولا يَنبغي لهم أنْ يَجْزَعوا مِنَ التّطيّرِ، ولْيُعلَمْ أنَّ الأُمورَ بيدِ اللهِ، وأنَّ الشُّوْمَ الحقيقيَّ الَّذي يَستجلِبُ كُلَّ الضَّرَرِ هو مُخالَفةُ ربِّ العالَمينَ جلَّ وعلا، أمَّا كُلُّ فِعْلٍ لم يُخالَف به الله فهذا لا ضَررَ فيه ولا طِيرَةَ ولا نَ اللهَ ما أباحَه إلّا لأنَّه لا ضَررَ فيه، وعلى المُسلِم أنْ يَتَحَرَّزَ من هذا كُلِّه، ولا يَتشاءمَ بشيءٍ، وأنْ يبنيَ الأُمورَ على التَّوكُّلِ على اللهِ، ومُراعاةِ أوامِرِه ونواهيه (٣).

### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ﴾ إنَّما سَمَّوها آيةً، ثم قالوا: ﴿ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ﴾؛ لأنهم ما سَمَّوها آيةً لاعتقادِهم أنَّها آيةٌ، وإنَّما سمَّوها اعتبارًا لتسمية مُوسى عليه السَّلامُ، وقَصَدوا بذلك الاستهزاءَ والتلهّي (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٤٦/٢)





٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ حُكْمٌ بنَفْي العِلْمِ عن أكثرِ هم؛ لأنَّ القليلَ منهم عَلِمَ؛ كمؤمنِ آلِ فرعونَ، وآسيةَ امرأةِ فرعونَ (١٠).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْقُمَّلَ وَاللَّهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا كَانَ ذَلْكَ رَبَّما أَخْصَبَتْ به الأَرْضُ أَخْبَرَ أَنَّه أَرْسَلَ ما يُفسِدُ ذَلْك، فقال: ﴿ وَٱلْجَرَادَ ﴾ ولَمَّا كان الجرادُ ربَّما طار، وقد أَبْقى شيئًا أَخْبَرَ بما يَستمِرُّ لازقًا في الأرضِ حتَّى لا يَدَعَ بها شيئًا، فقال: ﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾ ولَمَّا ربَّما كان عِندَهم شيءٌ مَخْزونٌ لم يَصِلْ إليه ذلك، فقال: ﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾ ولَمَّا رَبَّما كان عِندَهم أو يَنْقُصُه، فقال: ﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾ ولَمَّا تَمَّ ما يَضُرُّ بالمَأْكُلِ أَتْبَعَه ما أَفْسَدَ المِشْرَبَ، فقال: ﴿ وَٱلذَّمَ ﴾ (\*).

### بلاغة الآيات:

١ - قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾: فيه تنكيرُ ﴿ نَقْصٍ ﴾؛ للتكثير؛ فنُكِّر ﴿ نَقْص ﴾ ولم يُضَفْ إلى ﴿ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾؛ لئلَّا تفوتَ الدَّلَالةُ على الكثرةِ (٣).

٢ - قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ ۚ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِتَ أُهُ يَطَيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ عَرّف الحَسنة، وذَكّرها مع أداةِ التّحقيقِ (إذا)؛ لكثرةِ وُقوعِها، ونَكّر السيِّئة، وأتى بها مع حرْف الشكِّ (إنْ)؛ لأنَّ السَّيِّئة لا تَقعُ إلَّا في النُّدرة، ولا يقعُ إلَّا شيءٌ منها، ولعدم القصدِ إليها إلَّا بالتَّبع (أَ)؛ فجيءَ في جانب الحَسَنة بـ(إذا) الشرطيَّة؛ لأنَّ الغالبَ في (إذا) الدَّلالةُ على اليقين بوقوع جانب الحَسَنة بـ(إذا) الشرطيَّة؛ لأنَّ الغالبَ في (إذا) الدَّلالةُ على اليقين بوقوع ...

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٣٠).



الشَّرْط، أو ما يَقرُب من اليقين؛ ولذلك غلَب أنْ يكونَ فِعلُ الشرطِ مع (إذا) فعلًا ماضيًا؛ لكونِ الماضي أقربَ إلى اليقينِ في الحُصولِ من المستقبَلِ، وجِيءَ في جانبِ السيِّئةِ بحَرْف (إنْ)؛ لأنَّ الغالب أن تدُلَّ (إنْ) على التردُّد في وقوع الشَّرْط، أو على الشكِّ؛ ولكون الشيءِ النادرِ الحصولِ غيرَ مجزومٍ بوقوعه، ومشكوكًا فيه، جِيءَ في شرْطِ إصابةِ السيئةِ بحرْفِ (إن)؛ لنُدرةِ وقوعِ السيِّئاتِ، أي: المكروهاتِ عليهم، بالنسبة إلى الحَسنات، أي: النَّعم، وفي ذلك تعريضُ بأنَّ نِعمَ اللهِ كانتُ مُتكاثرةً لدَيهم، وأنَّهم كانوا مُعرِضين عن الشُّكرِ، وتعريضُ بأنَّ إصابتَهم بالسيِّئاتِ نادرةٌ، وهم يَعدُّونَ السيِّئاتِ مِن جرَّاءِ موسى ومَن آمَن بأنَّ إصابتَهم في كِلتا الحالتين بين كافِرين بالنِّعمة، وظالِمين لموسَى ومَن معه (١٠٠٠).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ ﴾: لتَفريعِ هذا الخبرِ على جُملةِ ﴿ أَخَذُنَا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ ﴾، والمعنى: فلم يَتذكَّروا، ولكنَّهم زادوا كُفرًا وغُرورًا (٢).

- وفي قولِه: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ ﴾ وقولِه: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ تُ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ عبَّر في جانِبِ الحَسنةِ بالمجيء؛ لأن حُصولَها مرغوبٌ؛ فإنَّها تُترقَّبُ كما يُترقَّبُ الجائي، وعبَّر في جانبِ السيِّئةِ بالإصابةِ؛ لأنَّها تحصُل فجأةً، مِن غير رغبةٍ ولا ترقُّب (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ جملة معترضة ؛ ولذلك فصلت، ولم تُعطف على التي قَبْلَها بالواو (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٦٤ - ٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٦٧).





- والقصرُ المستفادُ مِن ﴿ إِنَّمَا ﴾ إضافيٌّ، أي: سُوءُ حالهم عِقابٌ مِن اللهِ، لا مِن عندَ موسى ومَن مَعَه (١).

- وفي قوله: ﴿ وَلَكِنَ أَكُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الاستدراكُ المستفادُ مِن (لكن) عَمَّا يُوهِمُه الاهتمامُ بالخبرِ الذي قبْلَه؛ لقرنِه بأداةِ الاستفتاحِ، واشتمالِه على صِيغةِ القَصرِ، مِن كون شأنِه ألَّا يجهلَه العقلاءُ؛ فاستدرَكَ بأنَّ أكثرَ أولئك لا يعلمونَ (٢).

3 - قولُه: ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ تفيدُ المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى؛ لأنّهم جاؤوا في كلامِهم بما حَوتْه الجملةُ الاسميّةُ التي حَكتْه من الدّلالةِ على ثُبوتِ هذا الانتفاء ودوامِه، وبما تُفيدُه الباءُ مِن توكيدِ النّفي، وما يُفيدُه تقديمُ مُتعلِّق (مُؤْمِنِينَ) مِن اهتمامِهم بموسى في تعليقِ الإيمانِ به المنفيِّ باسمِه (٣).

٥- قوله: ﴿ فَاسَتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾ فيه صياغة الخبرِ عن إجرامِهم بصيغة الجملة الاسميَّة؛ للدَّلالة على ثَباتِ وصْفِ الإجرامِ فيهم، وتَمكُّنِه منهم، ورُسوخِه فيهم مِن قَبلِ حُدوثِ الاستكبارِ، وفي ذلك تنبيه على أنَّ وصفَ الإجرامِ الرَّاسخِ فيهم هو عِلَّة للاستكبارِ الصادرِ مِنهم، ف (كان) دالَّة على استمرارِ الخبرِ، وهو وصفُ الإجرام (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٧١).



### الآيات (١٢٤-١٢٧)

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ السَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ السَّ فَأَنقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَا عَنْهُمُ كَذَبُواْ بِعَاينِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِيلِينَ السَّ وَأَوْرَثَنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِيلِينَ السَّ وَأَوْرَثَنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِيلِينَ السَّ وَأَوْرَثَنَا وَلَيْهُمُ كَذَبُواْ بِعَاينِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِيلِينَ السَّ وَأَوْرَثَنَا وَلَا اللَّهُ مَا كَانَا وَلَيْمَ لَكُواْ يُعْرِبُونَ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا وَكَانُواْ عَنْهَا صَبَرُواً وَدَمَّ رَبَّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ يل بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّ رَبَّا مَا كَانَ يَصَانِعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ السَّ ﴾.

### غريبُ الكلمات:

﴿ ٱلرِّجْزَ ﴾: العذابُ والسَّخَطُ، وأَصْلُ (رجز): الاضْطِرابُ(١).

﴿ بَالِغُوهُ ﴾: أي: واصِلونَ إليه، والبُّلوغُ والبَلاغُ: الانتهاءُ إلى أقْصى المَقْصِدِ والمُنتَهى، تَقولُ: بَلَغَ المَكانَ، إذا وَصَلَ إليه، وأَصْلُ (بلغ): الوُصولُ إلى الشَّيْءِ (٢).

﴿ يَنكُثُونَ ﴾: أي: يَنقُضونَ عَهْدَهم، والنكثُ نقضُ ما أُبْرِم، ويُستعملُ في الأجسام وفي المعاني، وأصلُ (نكث) يَدُلُّ عَلَى نَقْضِ شَيْءٍ (٣).

﴿ ٱلْمَعْ ﴾: أي: البَحْرِ، أو النِّيلِ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٩٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٨٩)، ((المفردات)) للراغب (۱/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٧٥) ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٥٧)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٣).





﴿ يَعْرِشُونَ ﴾: أي: يَبْنونَ، والعُروشُ: البُيوتُ والسُّقوفُ، والعَرْشُ في الأصل: شَيءٌ مُسنَقَفٌ، وأصْلُ (عرش) يَدُلُّ على ارْتِفاع في شَيْءٍ مَبْنِيٍّ (١).

### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه لَمّا وقَعَ على آلِ فرعونَ العذابُ عقوبةً لهم، طَلَبوا من موسى أَنْ يَدْعوَ اللهَ بما أوْصاه أن يدعو به حتى يَكُفّ عنهم هذا العذاب، ووَعَدوه مُقْسِمينَ له: لَئِنْ كَشَفَ عنهم هذا العذابَ ليُؤمِنُنَّ له، وليُرسِلُنَّ معه بني إسرائيل، فلمّا كَشَفَ اللهُ عنهم هذا العذاب، وأَمْهَلَهم إلى الوقتِ المُقدَّرِ لهلاكِهم، إذا فلمّا كَشَفَ اللهُ عنهم هذا العذاب، وأَمْهَلَهم إلى الوقتِ المُقدَّرِ لهلاكِهم، إذا بهم يَنْكُثونَ العَهْدَ اللّه عنهم في البحرِ؛ لكوْنِهم كذّبوا بآياتِه، وكانوا عنها غافلين.

وأَوْرَثَ اللهُ بني إسرائيلَ، الَّذين كانوا يُقهَرونَ ويُستعبَدونَ، مشارِقَ الأرضِ ومَغارِبَها الَّتي جَعَلَ اللهُ فيها البرَكةَ، ووَقَى الله تعالى بما وَعَدَ به بني إسرائيلَ مِن إهلاكِ عدوِّهم، وتمكينِهم في الأرضِ؛ لِكَوْنِهم صَبَروا، ودمَّرَ ما كان يَصْنَعُ فرعونُ وقومُه، وما كانوا يَبنونه ويرفعونه مِنَ المبانى والقُصورِ.

### تُفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ ﴿ السَّ ﴾.

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٨)، ((الذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٨).



أي: ولَمَّا نزَلَ بآلِ فرعونَ العذابُ(١) عقوبةً بَعْدَ أُخْرى(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣) [الزخرف: ٤٨].

# ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى آدُعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾.

أي: فَزِعوا إلى موسى قائلين(١): يا موسى، ادعُ لنا ربَّكَ بالَّذي أَوْصاكَ أَنْ

(۱) اختلف المفسِّرون في المرادِ بالرِّجزِ هاهنا، فقيل: المرادُ به ما أُرسِلَ عليهم من الطُّوفانِ والجرادِ والقُمَّلِ والضَّفادعِ والدَّمِ. وهذا القولُ اختاره الواحديُّ وابنُ عاشورِ والشنقيطيُّ، وذهب أبو حيَّان وابنُ عطيَّة الى أَنَّه ظاهرُ الآيةِ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عطية)) (٦/ ٥٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٥). وممَّن رُوي عنه مِن السَّلف أنَّ المرادَ به ما أُرسِلَ عليهم مِن الطُّوفانِ والجرادِ والقُمَّلِ والضَّفادعِ والدَّمِ: (بنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٢٠٤)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٤٤١).

وقيل: المرادُبه الطَّاعونُ، وهذا قولٌ ذَكَرَه السعدي وابنُ عاشورِ احتمالًا. ونسَبَ السعدي القولَ به إلى كثيرِ من المفسِّرين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧١). وممَّن قال مِن السَّلف: إنَّه الطاعونُ، ابنُ عبَّاس، وسعيدُ بنُ جبيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ١٤/ ٣٩٩)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٤٩).

وذهب ابنُ جرير إلى أنَّه عذابٌ عُذِّبوا به دون تحديدٍ لماهيَّتِه. قال ابن جرير: (جائزٌ أنْ يكونَ ذلك الرِّجزُ كانَ الطُّوفانَ والجرادَ والقُمَّلَ والضَّفادعَ والدَّمَ؛ لأنَّ كلَّ ذلك كان عذابًا عليهم، وجائزٌ أنْ يكونَ ذلك الرِّجزُ كان طاعونًا. ولم يُخبرْنا اللهُ أيَّ ذلك كان، ولا صَحَّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأيِّ ذلك كان خبرٌ فنُسلِّمَ له. فالصَّوابُ أنْ نقولَ فيه كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾، ولا نتعدًّاه إلا بالبيانِ الَّذي لا تَمانُعَ فيه بين أهلِ التَّأويلِ، وهو لِمَا حَلَّ بهم عذابُ اللهِ وسَخَطُه). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٠١).

وممن قال من السَّلف أنَّه العذابُ مجاهدٌ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٠).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٣٩٩)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٧٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٥).
- (٣) قال الشنقيطي: (الرِّجزُ المذكورُ في «الأعرافِ» هو بِعَيْنِه العذابُ المذكورُ في آيةِ «الزُّخْرُفِ» هذه). ((أضواء البيان)) (٧/ ١٢٢).
- (٤) رجَّح أبو حيَّانَ أنَّ سؤالَهم موسى عليه السَّلامُ جاء بعْدَ وُقوعِ جميعِها- أي: الطُّوفانِ والجرادِ





تَدْعوَه به(١)؛ لِيَكُفَّ عنَّا هذا العذابَ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٨، ٤٨].

### ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ﴾.

أي: نُقْسِمُ لك -يا موسى- لَئِنْ رَفَعْتَ عنَّا هذا العذابَ بدعائِكَ ربَّكَ، لنُصَدِّقَنَّكَ، ولنؤمِننَّ بما جِئْتَ به (٣).

قال ابن عاشور: (ليس قولُهم: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ بإيمانٍ باللهِ ورسالةِ موسى، ولكنَّهم كانوا مُشرِكين، وكانوا يُجوِّزونَ تعدُّدَ الآلهةِ، واختصاصَ بعضِ الأُمْم وبعضِ الأقطارِ بآلهةٍ لهم، فهُمْ قد خامَرَهم من كثرةِ ما رَأَوْا من آياتِ موسى أَنْ يكونَ لموسى ربُّ له تصرُّفٌ وقُدرةٌ، وأَنَّه أصابَهم بالمصائبِ؛ لأنَّهم أضرُّ وا عَبيدَه، فسألوا موسى أَنْ يَكُفَّ عنهم ربَّه، ويكونَ جزاؤه الإذْنَ لبني إسرائيلَ بالخُروجِ من مِصْرَ؛ ليعبُدوا ربَّهم... وقد كان عَبَدَةُ الأربابِ الكثيرين يُجَوِّزُ أَنْ تَغْلِبَ بعضُ الأربابِ على بعضٍ؛ مِثْلُ ما يحدُثُ بين الملوكِ... وقد انْبَرَمَ حالُ موسى على فرعونَ، فَلَمْ يَدْرِ أهو رسولٌ من المسرادِ، وهذه عِبارةً مُتَحَيِّر في الأمرِ، مُلْتَبِسَةٍ عليه الأدلَّةُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/١٠ع- ٤٠٢)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير

والقُمَّلِ والضَّفادعِ والدَّمِ- لا بعْدَ وُقوعِ نوعِ منها. وذهب الشنقيطيُّ إلى أنَّ سؤالَهم موسى قد تكرَّرَ فلجؤوا إليه عَقِبَ وُقوعِ كلِّ نوعٍ من تلك الأنواعِ على حِدَةٍ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) هذا المعنى للعَهْدِ هو اختيارُ ابنِ جرير، والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۱٦).

وقريبٌ منه اختيارُ القرطبيِّ وابنِ عاشورٍ.

قال القرطبيُّ: (أي: بما استودَعك من العِلْمِ، أو بما اختصَّكَ به فنبَّأَكَ). ((تفسير القرطبي)) ( (٢٧١).

وقال ابنُ عاشور: (أي: بما عرَّفك وأودَع عندك من الأسرارِ... أي: ادْعُه بما علَّمك ربُّك من وسائل إجابةِ دعائِك عِند ربِّك). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٢-٧٣).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧١- ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٢).



### ﴿ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴾.

أي: ولنُخَلِّينَ بني إسرائيلَ كما طلَبْتَ- يا موسى- فنترُكُهم معك، وتذهَبُ بهم حيثُ تَشاءُ(١).

كما قال تعالى حاكيًا قولَ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ قَدْ جِئُنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةٍ يلَ ﴾ [الأعراف: ١٠٥].

وقال سُبحانَه حاكيًا أيضًا قولَ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ أَنَّ أَدُّوَاْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴾ [الدخان: ١٨].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَلِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيٓ اِسْرََءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ﴾ [طه: ٤٧].

# ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: فلَمَّا رَفَعَ اللهُ عن قومِ فِرعونَ العذابَ، وأَمْهَلَهم إلى الوقتِ الَّذي قدَّرَه لهلاكِهم، إذا بهم يَنقُضونَ عُهودَهم؛ فَلَمْ يُؤمِنوا، ولم يُرسلِوا بني إسرائيلَ مع

السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٣/٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٥). قال السعدي: (هُمْ في ذلك كَذَبَةٌ، لا قَصْدَ لهم إلا زوالُ ما حَلَّ بهم من العذابِ، وظَنُّوا إذا رُفِعَ لا يُصيرُهم غيرُه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١).

وقال ابن عاشور: (وَعْدُهُم بالإيمانِ لموسى وَعْدٌ بالإيمانِ بأنّه صادقٌ في أنّه مُرسَلٌ من ربّ بني إسرائيل؛ ليُخرِجَهم من أرضِ مصر، وليس وعدًا باتّباع الدّينِ الّذي جاء به موسى عليه السّلامُ؛ لأنّهم مُكذّبونَ به في ذلك، وزاعِمون أنّه ساحرٌ يُريدُ إخراجَ النَّاسِ من أرضِهم؛ ولذلك جاء فِعْلُ الإيمانِ مُتعلِّقًا بموسى لا باسمِ اللهِ، وقد جاء هذا الوعدُ على حسبِ ظنّهم أنَّ الرّبَ الذي يدعو إليه موسى هو ربُّ خاصٌ به وبقومِه، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ اَدْعُ لَنَا رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾، وقد وضّحوا مُرادَهم بقولِهم: ﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۲۰۲)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۱٦)، ((تفسير القاسمي)) ((٥/ ۲۷۲).





موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٩-٥٠].

# ﴿ فَانْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا مِنْهُمْ فَأَغَرُقُنْهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا

### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَخْبَرَ اللهُ تعالى عن إهلاكِه فرعونَ عَطَفَ عليه ما صَنَع ببني إسرائيلَ؛ تصديقًا لقولِ موسى عليه السَّلامُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فَي اليَمِّ، وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي اليَّمِّ، فكان كما تَرَجَّى، فأَغْرَقَ أعداءَهم في اليَمِّ، واسْتَخْلَفَ بني إسرائيلَ في الأرضِ(٢).

# ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِي ٱلْمَدِّ ﴾.

أي: فلمَّا نَقَضوا العُهودَ، وأصرُّوا على الكُفْرِ انْتَقَمْنا منهم، بأنْ أغرقْناهم جميعًا في البحر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۰)، ((البسيط)) للواحدي (۹/۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/۷۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٠٣)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٤٠٢)، ((تفسير الرازي)) (رتفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١).

قال ابن عاشور: (هذا مَحَلُّ العِبرةِ من القِصَّةِ، فهو مُفَرَّعٌ عليها تفريعَ النَّيجةِ على المقدِّماتِ... وكان إغراقُهم انتقامًا من الله لذاتِه؛ لأَنَّهم جَحَدوا انفرادَ اللهِ بالإلهيَّةِ، أو جَحَدوا إلهيَّته أصلًا، وانتقامًا أيضًا لبني إسرائيلَ؛ لأنَّ فِرعونَ وقومَه ظلموا بني إسرائيلَ وأذلُّوهم واستعبدوهم باطلًا. واليَمُّ: البحرُ، والنَّهرُ العظيمُ... والمرادُ به هنا بَحْرُ القُلْزُمِ... وهو البحرُ الأحمرُ). (رتفسير ابن عاشور)) (٧٤/ ٧٤).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ \* فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ \* فَأَرْسَلُ فِرْعَوْنُ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ \* وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ \* فَالْمَدُايِنِ حَشِرِينَ \* إِنَّ هَوُلِآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ \* وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ \* فَأَنْعُوهُم فَأَخْرَخُنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ \* وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* كَذَلِك وَأُورُثِنَهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ \* فَأَبْعُوهُم فَأَخْرَجُنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ \* وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* كَذَلِك وَأُورُثِنَهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ \* فَأَبْعُوهُم مُشْرِقِينَ \* فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ \* قَالَ كُلَّآ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينِ \* فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُصْرِب يِعْصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ سَيَهْدِينِ \* فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُصْرِب يِعْصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُودِ سَيَهْدِينِ \* وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ \* وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُونَ أَجْمَعِينَ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخُرِينَ \* وَأَنْفَلَقَ مَا كُانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِينِينَ \* [الشعراء: ٢٥ - ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

# ﴿ إِأَنَّهُمْ كُذَّهُواْ بِايَانِنَا ﴾.

أي: أغرقْنا فِرعونَ وقومَه؛ بسَبَبِ تكذيبِهم بآياتِنا(١).

### ﴿ وَكَانُواْ عَنَّهَا غَنِهِ لِينَ ﴾.

أي: وكانوا مُعْرِضينَ عن آياتِنا الدَّالَّةِ على صِدْقِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فَلَمْ يَتفكَّروا فيها، ولم يَعْتَبروا بها(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۳)، ((تفسير الرازي)) (۱٤/ ٣٤٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٥).

قال أبو حَيَّانَ: (والآياتُ هي المعجزاتُ الَّتي ظهرَتْ على يَدِ موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۴۰۳ - ٤٠٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۶۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷۰). واختلف المفسِّرون في عَوْدِ الضَّميرِ في قوله تعالى: ﴿عَنْهَا ﴾، فذَهب كثيرٌ منهم إلى أنَّه عائدٌ على الآياتِ، وهذا اختيارُ الزَّجَّاج، وابن عطيَّة، وابن كثير، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۶۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷۰).



# ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَوِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكَرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يَلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ﴾.

أي: وملَّكْنا بني إسرائيلَ<sup>(۱)</sup> الَّذينَ كان فِرعونُ وقومُه يَقهرونهم ويَستعبِدونهم، ويُلتبِّحونَ أبناءَهم، ويَستحيون نِساءَهم - ملَّكْناهم جميعَ جِهاتِ شرْقِ أرضِ الشَّام، وجِهاتِ غرْبِها<sup>(۲)</sup>.

قال ابنُ جرير: (فلو قال قائلُ: هي كِنايةٌ من ذِكْرِ الآياتِ، ووجهُ تأويلِ الكلامِ إلى: وكانوا عنها مُعرِضينَ، فجعل إعراضَهم عنها غُفولًا منهم إُذ لم يقبلوها كان مذهبًا). ((تفسير ابن جرير)) . ((مُعرِضينَ، فجعل إعراضَهم عنها غُفولًا منهم إُذ لم يقبلوها كان مذهبًا). ((تفسير ابن جرير))

ولكنَّ ابن جرير رجَّح أنَّ الضميرَ يعود على النِّقمةِ الَّتي حلَّتْ بهم؛ فكانوا غافلين عمَّا يُرادُ بهم من الغَرَقِ في البحرِ. واختار هذا القولَ القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٣- ٥٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧٢).

(١) قال الشنقيطي: (قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾ هُمْ بنو إسرائيلَ بإجماع العلماءِ). ((العذب النمير)) (٤/ ١٢٥-١٢٦).

(۲) يُنظر: ( رَ تفسير ابن جرير )) (۱۰ / ٤٠٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۹ / ۳۱۹– ۳۲۰)، ((الوجيز )) للواحدي (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن كثير )) (٣/ ٤٦٦)، ((تفسير السعدي )) (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن عاشور )) (۹/ ۷۲).

واختار أنَّ المرادَ بالأرضِ هنا أرضُ الشَّامِ: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ عطية، وابنُ تيمية، وابنُ عاشور، ولم يَحْكِ ابنُ كثير عن السَّلفِ قولًا غيرَه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٤٠٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/٤٢٤)، ((مجموع الفتاوی)) (٢/٤٤، ٥٠٥، ٢٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/٤٦١). وقال به مِن السَّلف: الحسنُ وقَتادةُ وزيدُ بنُ أسلمَ وسفيانُ الثوريُّ. يُنظر: ((تفسير سفيان الثوريُّ)، ((الدر المنثور)) (١١٨)، ((تفسير عبد الرزاق)) (٢/٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٤٠٤- ٥٠٤)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/٧٥).

قال ابن عطيَّةَ: (الَّذِي يَليقُ بمعنى الآيةِ... لا سيَّما بوصْفِه الأرضَ بأنَّها الَّتي بارَكَ فيها، ولا يتَّصِفُ بهذه الصِّفةِ، وينفرِ دُ بها أكثرَ من غيرِها إلَّا أرضُ الشَّامِ؛ لِمَا بها من الماءِ والشَّجرِ والنَّعَمِ والفُوائدِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤٤٦/٢).



### ﴿ٱلَّتِي بَكرِّكْنَا فِيهَا ﴾.

أي: الأرضَ الَّتي جعَلْنا فيها الخيرَ ثابتًا، مُستمِرًا، وكثيرًا، فأخرَجْنا لهم منها الزُّروعَ والثِّمارَ، والعُيونَ والأنهارَ، ونَحْوَ ذلك من خيراتِ الأرضِ(١).

# ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبُرُواً ﴾.

أي: وقد وَفَّى ربُّكَ - يا مُحَمَّدُ - بما وَعَدَ به بني إسرائيلَ (٢) من إهلاكِ عدُوِّهم،

وقيل: المرادُ بالأرضِ: الشَّامُ، ومِصْرُ. وممَّن اختار هذا القولَ: القرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

وهذا القولُ مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ بسندٍ واهٍ، من طريقِ السُّدِّيِّ الصَّغيرِ، عن الكَلْبِيِّ، عن أبي صالحٍ، عن ابن عبَّاسٍ، وتُسمَّى سلسلةَ الكَذِبِ، ينظر: صالحٍ، عن ابن عبَّاسٍ، وتُسمَّى سلسلةَ الكَذِبِ، ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٤/ ٢٣٩)، وقد جَزَمَ التَّعلبيُّ بهذا التَّفسيرِ من غيرِ أَنْ ينسُبهَ لأحدٍ، وربَّما ونسَبه تلميذُه الواحديُّ لابن عبَّاسٍ، وقد ذكرَ هذا القولَ ابن الجوزيِّ ولم ينسُبه لأحدٍ، وربَّما فيه إشارةٌ إلى عدم شُهرةِ هذا القولِ.

وذكَرَ ابنُ الجوزَي والرازي قولًا ثالثًا في الآيةِ، وهو أنَّ المرادَ جُملةُ الأرضِ، ويوجد قولٌ رابعٌ، وهو أنَّ المرادَ مِصْرُ، وهو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وبه فسَّر السعديُّ الآيةَ.

والقولُ الأوَّلُ وهو أَنَّ المرادَ مشارقُ أرضِ الشَّامِ ومغاربُها - هو القولُ المشهورُ عن السَّلفِ، وعليه أكثرُ هم. والله أعلم. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٩/ ٣٢٠)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٠)، ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٩)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٣١)، ((العذب (الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٤/ ٢٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٠٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٩/ ٣٢١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٨).

(٢) ذهب كثيرٌ من المفسِّرين إلى أنَّ هذه الكلمة الحُسنى هي قولُه تعالى: ﴿ وَفُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلَذِيكَ السَّتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَبَعْمَلَهُمْ أَوْمِقَا لَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ \* وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُمُوكَ وَعَوْنَ وَهَوْمَن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَاثُواْ يَحْذَرُون ﴾ [القصص: ٥-٦]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) وهَمْمَن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَاثُوا يَحْذَرُون ﴾ [القصص: ٥-٦]. يُنظر: ((اتفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٣٩). ونسَب الشنقيطي ذلك إلى جماهيرِ العلماءِ. يُنظر: ((العذب النمير)) (٤/ ٢٨٨).





وتمكينِهم في الأرضِ؛ وذلك بسببِ صَبْرِهم على أَذَى فرعونَ وقومِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ الْإِرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَوْرِيْدِ وَنَعُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ [القصص: ٥،٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ \* قَالُوَا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُم وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُم وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨-١٢٩].

### ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ . ﴿ .

أي: وأَهْلَكْنا، وخرَّبْنا خرابًا شديدًا (٢) ما كان يُشيِّدُه فرعونُ وقومُه من العِماراتِ، ويَبْنُونَه من المَزارع (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۲۱)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۳/ ۲۰۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۲۸/٤).

قال ابن عاشور: (الحُسنى: صفةٌ لـ ﴿ كَلِمَتُ ﴾، وهي صِفةُ تشريفٍ كما يُقالُ: الأسماءُ الحُسنى، أي: كلمةُ ربِّك المنزَّهةُ عن الخُلْفِ، ويحتمِلُ أَنْ يكونَ المرادُ حُسْنَها لبني إسرائيلَ، وإنْ كانت سيئةً على فرعونَ وقومِه؛ لأنَّ العدلَ حَسَنٌ، وإنْ كان فيه إضرارٌ بالمحكومِ عليه). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٨/٩).

<sup>(</sup>٢) قال محمد رشيد رضا: (التَّدميرُ: إدخالُ الهلاكِ على السَّالمِ، والخرابِ على العامرِ). ((تفسير المنار)) (٨٨/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٢٩). وممَّن اختار هذا المعنى لـ ﴿ يَصَّنَعُ ﴾: ابنُ جريرٍ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير

و ممن احمار هذا المعنى لـ ﴿ يُصَعِيعُ ﴾. ابن جريرٍ، وابن الجوري، وابن كثيرٍ) (٣/ ٤٦٦). ابن جرير)) (٧٠/ ٤٠١)، ((زاد المسير)) (٢/ ١٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦٦).

وقيل: ما كان يَصنعونه من التَّدبيرِ في أمْرِ موسى عليه السَّلامُ وإخمادِ كلمته؛ كالمكايد السِّحريَّة والصِّناعيَّة الَّتي كان يصنعها السَّحرةُ؛ لإبطال آياتِه أو التَّشكيكِ فيها، كما قال تعالى لموسى



### ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾.

أي: وخرَّ بْنا أيضًا ما كان يَبنيه، ويرفُعُه فرعونُ وقومُه، من المبانِي والقُصورِ (١٠). كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ. كَنْذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ.

عليه السَّلامُ: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفْ مَاصَنَعُوَّ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَكِرِ ﴾ [طه: ٦٩]. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٨٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۰٪)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۱)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۲۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۶۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۷۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۱۲۹).

وهذا المعنى المذكور لـ ﴿يَعْرِشُونَ ﴾ هو في الجملةِ اختيارُ ابن جرير، وابن الجوزي، والواحديً، وأبي حيان. وحكاه ابنُ كثير عن بعض السَّلفِ ولم يَحْكِ سواه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) وأبي حيان) ، ((زاد المسير)) (٢/ ١٥٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦٤)، وقد جعلَه ابن عاشور ممَّا تَحتمِلُه الآيةُ، فقال: (ويجوز أن يكونَ ﴿يَعْرِشُونَ ﴾ بمعنى يرفعون، أي: يُشيِّدونَ من البِناءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٩). وقال الشنقيطيُّ: (وقال بعضُهم: عَرَشَه: إذا رفَع بِناءَه، والعَرْشُ أصْلُه السَّقفُ، وعُروش الأبنيةِ: سُقوفُها. يعني: ودمَّرْنا ما كانوا يرفعونه من البناء؛ كصَرْحِ هامانَ المشهورِ، ونَحْوِ ذلك). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٤٩).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاس، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ٢٥٥٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٠٧)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٣٢).

وقيل: ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾: أي يُنشِئون الجنَّاتِ ذاتَ العرايشِ، فيجعلون للعنب العريشَ؛ ليمتدَّ عليه، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُو اللَّذِي آنَشاً جَنَّتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنتِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وهذا اختيارُ محمَّد رشيد رضا، وابن عاشور.

قال محمَّد رشيد رضا: (العَرْشُ: رفْعُ المباني والسَّقائفِ للنَّباتِ والشَّجرِ المتسلِّقِ؛ كعرائش العنب، ومنه عَرْشُ الملكِ). ((تفسير المنار)) (٨٨/٩).

وقال ابنُ عاشور: (و ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ يُنشِئونَ من الجنّاتِ ذاتِ العرايشِ، والعرايش: ما يُرْفَعُ من دوالي الكُرومِ، ويُطلّقُ أيضًا على النّخلاتِ العديدةِ تُربّى في أَصْلِ واحدٍ، ولعلّ جنّاتِ القِبْطِ كانت كذلك كما تَشهَدُ به بعضُ الصورِ المرسومةِ على هياكلِهم نَفْشًا ودَهْنًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٨).





عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ [غافر: ٣٦- ٣٧].

# الغَوائِدُ التربويَّةُ:

الله تعالى: ﴿ وَأَوْرَ ثَنَا اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَوْرَ ثَنَا اللّهَوْمَ الّذِيرَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَوَي الْأَرْضِ وَمَعَوْرِبَهَ اللّهِ يَعَالَى بَوْنَ إِسْرَةِ يَلَ الْأَرْضِ وَمَعَوْرَ بَهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي الأَرْضِ، فَدَعَواهُ إلى موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ اللهُ المتقلّق المتعلّق اللهُ عَلَيْ فِي الأَرْضِ، فَدَعَواهُ إلى موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ اللهُ اللهُ عَليْ الموائيلَ، وأَنْذَراه وهدَّداه، وما اللهُ يُكافِحانِه بالحُجَجِ والآياتِ البيناتِ حتَّى أَظْفَرَهما اللهُ تعالى ورُسلِه أَنْ يَنتقِلوا وَاللّهُ عَلى اللهُ تعالى ورُسلِه أَنْ يَنتقِلوا من اللّهُ كُو في هذا إلى التَّفَكُّرِ في وَعْدِ اللهِ تعالى للمؤمنين باللهِ تعالى ورُسلِه أَنْ يَنتقِلوا المرسَلين إذا هُمْ قاموا بما أَمَرَهم تعالى به على السنتِهم، وألَّا يَستعظِموا في المرسَلين أذا هُمْ قاموا بما أَمَرَهم تعالى به على السنتِهم، وألَّا يَستعظِموا في على أعظم الدُّولِ لا تُعْلَبُ إذا نَصَرْناها ونحن مئاتُ الملايينِ "أَنْ الملايينِ".

٢- الصَّابرُ صائرٌ إلى النَّصرِ، وتحقيقِ الأملِ؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ ، فقوله: ﴿ يِمَا صَبَرُوا ﴾ ، فقوله: ﴿ يِمَا صَبَرُوا ﴾ ، فقوله: ﴿ يِمَا صَبَرُوا ﴾ الباءُ سببيَّةُ، و(ما) مصدريَّةٌ، أي: بسببِ صَبْرِهم على الأذى في ذاتِ الإلهِ، وفي ذلك تنبيةٌ على فائدةِ الصَّبرِ، وتنويةٌ بفضيلتِه وحُسنِ عاقبتِه، وأنَّه سببٌ للفرَجِ ؛ فمَنْ قابَلَ البلاءَ بالجَزَعِ وَكَلَه اللهُ إليه، ومَنْ قابَلَه بالصَّبرِ وانتظارِ النَّصر ضَمِنَ اللهُ له الفرَجَ (٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٧، ٧٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩).





### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾، لم يقولوا: (ربَّنا)؛ كِبْرًا وعُتُوًّا (١٠).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا ﴾ عبَّر بالفاءِ دلالة على قُرْبِ الإجابةِ (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ﴾، المشارِقُ والمغارِبُ جَمْعٌ باعتبارِ تعدُّدِ الجِهاتِ؛ لأنَّ الجهةَ أمْرٌ نسبيُّ تتعدَّدُ بتعدُّدِ الأمكنةِ (٣).

٤ - قول الله تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ... ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ، استدلَّ به بعضُ السَّلفِ على أنَّه لا ينبغي أنْ يُخْرَجَ على مُلوكِ السُّوءِ، وإنَّما ينبغي أنْ يُخْرَجَ على مُلوكِ السُّوءِ، وإنَّما ينبغي أنْ يُحْبَرَ عليهم، فإنَّ اللهَ تعالى يُدمِّرُهم (١٠).

### بَلاغةُ الآيات:

١- ﴿ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ
 \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ لأنَّ طلبَهم مِن موسى الدُّعاءَ بكشفِ الرِّجز عنهم مع سابقيَّة كُفرِهم به يُثير سؤالَ موسى أنْ يقولَ: فما الجزاءُ على ذلك (٥٠)؟

- وقوله: ﴿ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ فيه دلالةٌ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٣).





أنَّه طلَب منهم الإيمانَ، كما أنَّه طلَب منهم إرسالَ بني إسرائيل، وقدَّموا الإيمانَ؛ لأنَّه المقصودُ الأعظمُ الناشِئ منه الطواعيةُ، وفي إسنادِ الكَشْفِ إلى موسى حَيدةٌ عن إسنادِه إلى اللهِ تعالى؛ لعدم إقرارِهم بذلك(١).

- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾، كُرِّرَ (الرِّجْزَ) تصريحًا وتهويلًا(٢).

- وقولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾، قولُه: ﴿ هُم بَلِغُوهُ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿ أَجَلٍ ﴾، والوَصْفُ بهذه الجملةِ أَبْلَغُ من وصفِه بالمفرَدِ؛ لتكرُّرِ الضَّميرِ المؤذِنِ بالتَّفخيم (٣).

٢- قوله: ﴿ وَأَوْرَشَا الْقَوْمَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُوكَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا اللَّي الْكِرَكُنَا فِيهَا ﴾ فيه العدولُ عن تعريفِهم بطريق الإضافة إلى تعريفِهم بطريق الموصوليَّة؛ لنُكتتين: أُولاهما: الإيماءُ إلى عِلَّة الخبرِ، أي: إنَّ الله مَلَّكهم الأرضَ، وجعَلَهم أُمَّةً حاكمةً؛ جزاءً لهم على ما صَبَروا على الاستعبادِ، غيرة مِن اللهِ تعالى على عبيدِه. الثانية: التعريضُ ببشارةِ المؤمنينَ بمُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّهم ستكونُ لهم عاقبةُ السلطانِ، كما كانتْ لبني إسرائيلَ؛ جزاءً على صبْرِهم على الأذَى في اللهِ، ونذارة المشرِكينَ بزوالِ سُلطانِ دِينهم (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٦).



عدُوِّكم؛ لأنَّه ذلك الربُّ الَّذي نَصَرَ المؤمنين السَّابقين، وتلك سُنَّتُه وصُنْعُه (١).

- وفي قولِه: ﴿ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ﴾: عُدِّيَ فِعلُ التمام بـ (على)؛ للإشارةِ إلى تَضمينِ (تمَّت) معنى الإنعام (٢٠).

٤ - قوله: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ
 ﴿ فِعل (كان) في الصِّلتَينِ - ﴿ مَا كَانَ يَصْنَعُ ﴾ و ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ
 ﴿ دَالٌ على أَنَّ ذَلَكَ دَأَبُه وهِجِّيراه، أي: ما عُنِي به مِن الصَّنائِع والجنَّات، وصِيغةُ المضارعِ في الخَبرينِ عن (كان) - ﴿ يَصْنَعُ ﴾ و ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ - ؛
 للدَّلالةِ على التَّجدُّدِ والتكرُّر (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





### الآيات (١٤١-١٤١)

### غريبُ الكلمات:

﴿ يَعَكُفُونَ عَلَى آصنامِ ﴾: أي: يُقيمونَ عليها مُعَظِّمين، ويَعبُدُونَها مِن دُونِ اللَّهِ، والعُكوفُ: الإقبالُ على الشَّيءِ، وملازَمتُه على سبيلِ التَّعظيمِ له(١). و ﴿ اللَّهِ، والعُّنمُ: جُثَّةُ مُتَّخَذَةٌ من فِضَةٍ، أو نُحاسٍ، أو خشبٍ، أو غير ذلك، كانوا يَعبدونها مُتقرِّبينَ بها إلى اللهِ تعالى(١).

﴿ مُتَبُّ ﴾: أي: مُهْلَكٌ أو هَالِكُ، والتَّبْرُ: الكَسْرُ والإهلاكُ(٣).

﴿ أَبْغِيكُمْ ﴾: أي: أَلْتَمِسُ لكم وأطْلُبُ، وأصل (بغي): يدلُّ على طَلَبِ الشَّيءِ (١٠). الشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١٤)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٧)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ١٣ ٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٢٧١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٧).



﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾: أي: يُولُونَكُمْ ؛ يُقالُ: فلانٌ يَسومُكَ خَسْفًا ؛ أي: يُولِيكَ إِذَلالًا واستِخفافًا ، أو يُريدونه منكم ويَطلُبونه ، أو يَبْغُونَكُمْ ، يُقالُ: سامَه: كلَّفَه الْعَملَ الشَّاقَ ، وقيل: يُرسلون عليكم ، مِن إرْسالِ الإبلِ المَرْعى ، والسَّوْمُ أَصْلُه: الذَّهابُ في ابتِغاءِ الشَّيءِ وطَلَبِه (۱).

﴿ وَيَسْتَحْيُونَ ﴾: أي: ويَسْتَبقُون فلا يَقتُلُونَ، والاستِحياءُ: الإبقاءُ حيًّا، و(استفعل) فيه بمَعنَى (أفعل)، وأصلُ (حيي): خِلافُ المَوتِ(٢).

﴿ بَلَا \* أي: اختبارُ، وأَصْلُ البَلاء: الاختبارُ، ثمَّ صار يُطلَقُ على المكروهِ والشِّدَّةِ (٣).

### مُشْكُلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ ۗ ﴾

﴿كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾: الكافُ في ﴿كُمَا ﴾ حرفُ جرِّ وتشبيهٍ، وهو مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ وقَعَ صفةً لـ ﴿إِلَهَا ﴾، أي: إلهًا مماثِلًا لإلهِهم، و(مَا) فيها ثلاثةُ أوجُهِ: الأوَّلُ: أن تكونَ مَوصولةً، و﴿ لَهُمْ ﴾ شِبْهُ جملةٍ متعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديرُه (استقرَّ)، وهو صِلةً (ما)، و﴿ ءَالِهُ أُهُ ﴾ بَدَلٌ مِن الضَّميرِ في (استقرَّ) المحذوفِ، والتَّقديرُ: كالَّذي استقرَّ هو لهم آلهةٌ. الثَّاني: أنْ تكونَ كافَّةً لعَملِ حرفِ الجرِّ (الكاف)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۰)، ((التبيان))
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۰)، ((التبيان))
 لابن الهائم (ص: ۷۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٦–٢٥٠، ٢٥٠).





وهي جملةٌ مِن خبرٍ مُقدَّمٍ ﴿ لَهُمْ ﴾، ومبتدأٍ مُؤخَّدٍ: ﴿ الثَّالثُ: أَن تكونَ (مَا) مصدريَّةً – أي: موصولًا حرفيًّا –، وصِلتُها محذوفةٌ، والتَّقديرُ: كما ثبَتَ لهم الهةٌ، ف ﴿ وَاللَّهُ لَهُ على هذا الوجْهِ فاعِلُ بـ (ثبَتَ) المحذوفِ (١٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه جاوز ببني إسرائيلَ البحرَ بعْدَ أَنْ أَغْرِقَ عدُوَّهم فرعونَ وقومَه، فمرُّوا على قومٍ مشركين، مُلازِمين أصنامًا لهم، يعبدونها مِن دونِ اللهِ، فقالوا لموسى عليه السَّلامُ: اجْعَلْ لنا إلهًا كما لهؤلاءِ آلهةٌ يعبدونها، فقال لهم موسى: إنَّكم قومٌ تَجْهَلُونَ، إنَّ هؤلاءِ المشركين محكومٌ على ما هم فيه بالدَّمارِ، وزائلٌ ما كانوا يَعملونه من عبادةِ الأصنام؛ فلا يَنتفِعون بها.

وقال لهم موسى مُنْكِرًا عليهم طَلَبَهم ومُتعجِّبًا منه: أَغَيْرَ اللهِ أَطْلُبُ لكم إلهًا، وهو الَّذي فضَّلكم على العالَمين؟!

ثمَّ قال اللهُ تعالى مُذكِّرًا بني إسرائيلَ بنعمتِه العظيمةِ عليهم: واذْكروا حين أنجيناكم من آلِ فرعونَ، الَّذينَ كانوا يُذيقونكم سُوءَ العذابِ، ويُنكِّلونَ بكم؛ يُقتِّلونَ أبناءَكم الذُّكورَ، ويُبثقون إناثَكم أحياءً؛ لِيَقُمْنَ بِخِدْمتِهم، ولِيَعْتَدوا على أعراضِهِنَّ، وفي ذلك امتحانٌ واختبارٌ عظيمٌ من اللهِ لكم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوۡمِ يَعۡكُفُونَ عَلَىۤ أَصۡنَامِ لَهُمَ ۚ قَالُواْ يَعۡمُوسَى ٱجۡعَلَ لَنَاۤ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمُ ءَالِهَ ۗ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوْمٌ تَجۡهَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٨٧-٥٨٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٤٣-٤٤٤).



لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى أنواعَ نِعَمِه على بني إسرائيلَ بإهلاكِ عدُوِّهم، أَتْبَعَ بالنِّعمةِ العُظْمي مِنْ إِرَاءَتِهم هذه الآيةَ العظيمةَ، وقَطْعِهم البحرَ مع سلامتِهم (١)، فقال تعالى:

### ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَ إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾.

أي: وقَطَعْنا ببني إسرائيلَ البحرَ؛ فَتَخَطَّوْهُ بعْدَ أَنْ أَغرقْنا عدُوَّهم فرعونَ وقومَه، ورَأَوْا من آياتِ اللهِ ما رَأَوْا (٢).

# ﴿ فَأَتُوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ﴾.

أي: فَمَرَّ بنو إسرائيلَ على مُشرِكين مُلازِمينَ أصنامًا لهم، يَعبُدونَها مِن دونِ الله سُنحانَه (٣).

# ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾.

أي: قال بَنو إسرائيلَ لنبيِّهم موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: يا موسى، اصْنَعْ لنا صَنَعْ لنا صَنَعْ اللهُ وَلَاءِ القوم أصنامٌ يَعبُدونها(٤)!

عن أبي واقِدٍ اللَّيْتِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كن أبي واقِدٍ اللَّيْتِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كن أبي مُرَّ بشجرةٍ للمشركين يُقالُ لها: ذاتُ أَنْواطٍ، يُعلِّقونَ عليها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٠).

قال ابن عاشور: (المجاوزةُ: البُعْدُ عن المكانِ عَقِبَ المرورِ فيه... معنى قولِه هنا: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيّ إِسْرَهِ مِلَ الْقُلْزُمِ - المعروفُ اليومَ بِبَنِيّ إِسْرَهِ مِلَ القُلْزُمِ - المعروفُ اليومَ بليحر الأحمر... والمعنى: أنَّهم قَطَعوا البحرَ وخرَجوا على شاطئِه الشَّرقيِّ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٧٩ - ٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (( ١٠ / ٤٠٨ - ٤٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦٧)، ((تفسير السعدي)) ((ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ٨٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٣).





أسلحتَهم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، اجعَلْ لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((سُبحانَ اللهِ! هذا كما قال قومُ موسى: ﴿ٱجْعَل لَّنَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((سُبحانَ اللهِ! هذا كما قال قومُ موسى: ﴿ٱجْعَل لَّنا َ اللهِ اللهُ عَليه وسلَّم عَالِهَ اللهُ عَليه واللّذي نَفْسي بيدِه لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كان قَبْلَكم))(١).

### ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾.

أي: قال موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لقومِه: إنَّكم قومٌ تَجْهَلُونَ عظمةَ اللهِ، ووُجوبَ إفرادِه بالعِبادةِ وحْدَهُ لا شريكَ له(٢).

ثُمَّ أَعْلَمَهم موسى بفسادِ حالِ أولئك القومِ؛ لِيَزولَ ما استحسنوه من حالِهم، فقال لهم(٢):

# ﴿ إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبَّرٌ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا اسْتُفيدَ من كلامِه السَّابِقِ لهم غايةُ الإنكارِ عليهم، ذَكَرَ هنا ما علَّلَ به هذا الإنكارَ (٤).

وأيضًا بَعْدَ أَنْ ذكَّرهم بسُوءِ حالِهم مِن جهلِهم وسَفاهةِ أَنفُسِهم، بيَّنَ لهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۱۱۱۲۱)، وأحمد (۲۱۸۹۷)، وابن حبان في ((الصحيح)) (۲۷۰۲).

قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وقال ابنُ القيِّم في ((إغاثة اللهفان)) (٢/٤١٨): ثابتٌ، وصحَّح إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع فتاواه)) ( ٣٣٧/ ٣)، والألبانيُّ في ((تخريج أحاديث المشكاة)) (٥٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٧٩).



فسادَ ما طلبوه في نفْسِه؛ عسى أنْ تستعِد عقولُهم لِفَهْمِه، واستبانة قُبْحِه(١)، فقال:

### ﴿ إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبِّرٌ مَّا هُمۡ فِيهِ ﴾.

أي: إنَّ هؤلاءِ المشركين سيُدمِّرُ اللهُ تعالى تلك الأصنامَ التي يعبدونها، ويُهلِكُ ما هُمْ فيه من الشِّرْكِ، ويُعذِّبهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَدَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَكَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦].

### ﴿ وَيَنْظِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: وزائلٌ ما كانوا يَعمَلونه من عِبادةِ الأصنامِ؛ فلَنْ يَنتفِعوا بها(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣ - ١٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـُهُ هَبَـآءَ مِّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

# ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩٧/٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲ – ۸۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٤).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ أَنَّ هذه الأصنامَ الَّتِي مَرُّوا عليها لا تَصْلُحُ لِأَنْ تُعْبَدَ، كان ذلك غيرَ كافٍ لهم؛ لِمَا تَقَرَّرَ من جَهلِهم، فربَّما ظَنُّوا أَنَّ غيرَها ممَّا سِوى اللهِ تجوزُ عِبادتُه، فأَنْكَرَ أَنْ يُتَأَلَّهُ غيرُه تعالى، وحَصَرَ الأَمْرَ فيه (١٠).

## ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا ﴾.

أي: قال موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُنْكِرًا على قومِه ومُتعجِّبًا من طَلَبِهم: أَطلُبُ لكم إلهًا غيرَ اللهَ العظيمِ، المعبودِ بحقِّ، الكاملِ في ذاتِه وصِفاتِه وأفعالِه (٥)؟!

#### ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: أَفَاطلُبُ لَكُم معبودًا لا يَنفُعُكُم ولا يَضُرُّكُم، وتَترُكُون عِبادةَ اللهِ تعالى، والحالُ أَنَّه هو الَّذي فضَّلكم على عالَمِي زمانِكم، وأُمَم عَصْرِكم (٢)؟!

(٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٧١-٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤١٣/١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٥).

قال ابن عطيَّة: (والعالَمينَ لفظُّ عامٌّ يُراد به تخصيصُ عالَمي زمانِهم؛ لأنَّ أُمَّةَ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أفضلُ منهم بإجماع، ولقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخَرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يُرادَ بالفضَّلِ كثرةُ الأنبياءِ منهم؛ فإنَّهم فُضِّلوا في ذلك على العالَمينَ بالإطلاقِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٨).

وقال ابنُ عاشور: (وظاهرُ صَوْغِ الكلامِ على هذا الأُسلوبِ أنَّ تفضيلَهم على العالَمين كان معلومًا عندهم؛ لأنَّ ذلك هو المناسِبُ للإنكارِ، ويحتملُ أنَّه أراد إعلامَهم بذلك، وأنَّه أمْرٌ محقَّقٌ... وتفضيلهم عليهم بأنَّهم ذُرِّيَّةُ رسولٍ وأنبياءَ، وبأنَّ منهم رُسلًا وأنبياءَ، وبأنَّ اللهَ هداهم إلى التَّوحيدِ والخَلاصِ من دِينِ فرعونَ بعد أن تخبَّطوا فيه، وبأنَّه جعَلَهم أحرارًا بعد أن كنوا عبيدًا، وساقَهم إلى امتلاكِ أرضٍ مُباركةٍ، وأيَّدَهم بنصْرِه وآياتِه، وبعَثَ فيهم رسولًا، لِيُقيمَ لهم الشَّريعةَ، وهذه الفضائلُ لم تَجتمِعْ لأُمَّةٍ غيرِهم يومئذٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٤).



# ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ لَيُقَلِّلُونَ الْمَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَهٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ ﴿

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى يُبيِّنُ أَنَّه هو الَّذي أَنْعَمَ عليهم بهذه النِّعمةِ العَظيمةِ؛ فكيف يَليقُ بهم الاشتغالُ بعبادةِ غيرِه تعالى(١٠)؟!

## ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأَثْرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ أَنجَيْنَكُم ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ أَنْجَاكُمْ ﴾ على أنَّها من إخبارِ موسى عليه السَّلامُ عن اللهِ سُبحانَه وتعالى بـ (نون) التَّعظيم (٢).

وقال الشنقيطي: (ومِن تفضيلِه لكم: أَنْ أَهلَكَ عدوَّكم، وأنجاكم وأنقذَكم من هذا الطَّاغيةِ العظيمِ، وهم في ذلك الوقت جميعُ النَّاسِ كَفَرَةٌ، وهم عندَهم إيمانٌ؛ فهُمْ أحسنُ الموجودين على ما كان منهم ممَّا لا يَنبغي). ((العذب النمير)) (٤/ ١٣٥).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥١).

(٢) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧١).

وهذا المعنى هو اختيارُ ابن خالويه، وظاهرُ اختيار مكيِّ، واختاره أبو حيان.

قال ابن خالويه: (﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم ﴾ يُقرأ بإثبات الياء والنون وبحذفهما... والحُجَّة لَمَنْ حذفها: أَنَّه من إخبار النَّبِيِّ عليه السَّلامُ عن الله، والفاعل مُستتِرٌ في الفعل، و(إذ) في أُوَّلِ الكلام متعلِّقةٌ بفِعْلِ دليلُه قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ [الأنفال: ٢٦]). ((الحجة في القراءات السبع)) (ص: ١٦٢ – ١٦٣). ويُنظر: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٩).

وذَهب الأزهريُّ إلى أَنَّها إخبارٌ من الله تعالى عن نفْسِه؛ فمعنى القراءتين لديه واحدٌ، حيثُ قال: (ومعنى ﴿ أنجيناكم ﴾ و﴿ أنجاكم ﴾ واحدٌ؛ لأنَّ الإنجاءَ لله جلَّ وعزَّ). ((معاني القراءات)) (٢٢٢/١).





٢- قِراءة ﴿ أَنجَيْنَكُم ﴾ على أنَّها من إخبارِ اللهِ تعالى عن نفْسِه (١).

## ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

أي: قال اللهُ مُذكِّرًا بني إسرائيلَ نِعمتَه العظيمةَ عليهم (٢): واذْكُروا حينَ أَنجيناكُم من فِرعونَ وقومِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسُتَحْيُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلآءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩].

#### ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: كانوا يُذيقونكم - يا بني إسرائيل - ويُكلِّفونكم أَقْبَحَ العذابِ وأفظَعَه (٤).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧١).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٢ - ١٦٣)، ((احجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٩٤)، ((الكشف)) لمكى (١/ ٤٧٥).

- (٢) قال ابنُ جرير: (واذكروا مع قِيلِكم هذا الَّذي قُلْتُموه لموسى بعدَ رُؤيتِكم من الآياتِ والعِبَرِ، وبعدَ النَّعَمِ التي سَلَفَتْ منِّي إليكم، والأيادي التي تقدَّمَتْ فعلَكم ما فعلْتُم). ((تفسير ابن جرير)) (١٩/ ١٣٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٣٪)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٥).

وذَهَب ابنُ جرير وابنُ عاشور إلى أنَّ المخاطَبين بذلك هم اليهودُ الذين كانوا في زمن محمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، أي: واذكروا إذ أَسلافُهم الذين كانوا مع موسى عليه السَّلامُ، أي: واذكروا إذ أَنجَيْنا أسلافكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٣٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٤٨٩). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧٥).

ورجَّح ابنُ عطية أنَّ هذه الآيةَ خاطَبَ بها موسى عليه السَّلاَمُ مَنْ حضَره من بني إسرائيلَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٩).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (٥٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٦).

قال ابنُ عاشور: (﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ حالٌ من آل فرعون يَحصُل بها بيانُ ما وقَعَ الإنجاءُ منه، وهو العذابُ الشَّديدُ الذي كان الإسرائيليُّون يُلاقونه من معاملة القِبط لهم).



ثمَّ بيَّن اللهُ تعالى العَذابَ الَّذي كانوا يُسامونَ سُوءَهُ، فقال(١):

## ﴿ يُقَنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾.

أي: يُكثِرون مِن قَتْلِ أَبنائِكم الذُّكورِ (٢).

#### ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾.

أي: ويُبقون إناثَكم أحياءً؛ لِيَقُمْنَ بِخِدْمتِهم، ويَعْتَدوا على أعراضِهِنَّ (٣).

#### ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

أي: وفي سَوْمِ آلِ فرعونَ لكم سُوءَ العذابِ مِحنةٌ واختبارٌ مِنَ اللهِ لكم عظيمٌ (١٠). وقيل: وفي إنجائِنا لكم مِن عذابِ آلِ فرعونَ نِعمةٌ من اللهِ لكم عَظيمةٌ (٥٠).

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

كَفَى بأيِّ أُمَّةٍ خِسَّةَ عُقولٍ أَنْ تَعُدَّ القبيحَ حَسَنًا، وأَنَّ تَتَّخِذَ المظاهرَ المُزَيَّنَةَ قُدوةً لها، وأَنْ تنخلِعَ عن كمالِها في اتِّباعِ نقائِصِ غيرِها؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ

<sup>((</sup>تفسير ابن عاشور)) (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٤٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) ((/ ٢٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/۸۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١ / ٩٢ - ٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢ / ١٣٦ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ، وابنِ عطيةَ، وابنِ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عاشُور)) (١/ ٤٩٣) (٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) وهو اختيارُ السعديِّ، وفسَّر به ابنُ جريرِ نظيرَ هذه الآيةِ في سورةِ البقرةِ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢٠٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٢٥٢-٢٥). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٣٠٤-١٤٠).





اللهِ تعالى: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأْتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (١).

#### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓ عِلَ ٱلۡبَحۡرَ ﴾، ﴿ وَجَنُوزُنَا ﴾، أي: قَطَعْنا بما لنا مِن العَظَمةِ، فساقَه على طريق المفاعَلةِ؛ تعظيمًا له تعالى (٢).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَتُوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ سَمَّوُا الصَّنَم إلها؛ لجهلِهم؛ فهُمْ يَحسَبونَ أَنَّ اتِّخاذَ الصَّنَمِ يُجْدي صاحِبَه، كما لو كان إلهه معه، وهذا يدُلُّ على أَنَّ بني إسرائيلَ قد انخلعوا في مُدَّةِ إقامتِهم بمصرَ عن عقيدةِ التَّوحيدِ، وحَنيفيَّة إبراهيمَ ويعقوبَ الَّتي وصَّى بها في قولِه: ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ عَقيدةِ التَّوحيدِ، وحَنيفيَّة إبراهيمَ ويعقوبَ الَّتي وصَّى بها في عولِه: ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إلا وَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢]؛ لأنَّهم لَمَّا كانوا في حالِ ذُلِّ واستِعبادٍ ذهب عِلْمُهم، وتاريخُ مَجْدِهم، واندمَجوا في دِيانةِ الغالِبين لهم؛ فلم تَبْقَ لهم مِيْزَةٌ تُميِّرُهم إلَّا أنَّهم خَدَمَةٌ وعَبيدٌ (٣).

٣- الفائدةُ في وصْف الأصنامِ بأنّها ﴿ لَهُمْ ﴾، وعدمِ الاقتصارِ على قوله: ﴿ أَصْنَامِ ﴾ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى آصْنَامِ لَهُمْ ﴾، زيادةُ التّشنيعِ، والتّنبيهُ على جَهلِهم وغَوايتِهم في عِبادتِهم ما هو مِلْكٌ لهم عليهم أشد (٤).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾، لم يَصْدُرْ منه هذا القولُ من جميعِهم؛ فإنَّه كان فيهم السَّبعونَ المُختارونَ ومَنْ لا يَصْدُرُ منه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٢ ٢٤٧).



هذا السُّؤالُ الباطلُ، لكنَّه نَسَبَ ذلك إلى بني إسرائيلَ؛ لِمَا وقَعَ من بعضِهم، على عادةِ العربِ في ذلك(١).

٦- قال اللهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾، كان جوابُ موسى عليه السَّلامُ بعُنْفٍ وغِلظةٍ بقولِه: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾؛ لأنَّ ذلك هو المناسِبُ لحالِهم (٣).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾، وَصَفَهم فيه بالجهلِ المُطلَقِ، غيرَ مُتعلِّقٍ بشيءٍ؛ لِيَشْمَلَ كلَّ ما يصلُحُ له من الجهلِ الَّذي هو فَقْدُ العِلْم، والجهلِ الَّذي هو سَفَهُ النَّفسِ، وطَيْشُ العقلِ، وأهمُّه المناسِبُ للمَقامِ جَهْلُ التَّوحيدِ، وما يجب من إفرادِ الرَّبِ تعالى بالعبادةِ من غير واسطةٍ (١٠).

٨- الاشتغالُ بعبادةِ غيرِ اللهِ مُتَبَّرٌ وباطلٌ وضائعٌ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٩٧).





#### ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾(١).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَوُلآ مُتَبَّرُ مَا هُمَ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أُسلوبُ استئنافٍ مُفيدٌ للتَّعليلِ والدَّليلِ؛ ليُبيِّنَ لهم فسادَ ما طَلبوه في نفْسِه؛ عسى أنْ تستعِدَّ عُقولُهم لِفَهْمِه، واستبانةِ قُبْحِه (٢).

١٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ هَتَوُلآء مُتَبَرُّ مَا هُمۡ فِيهِ ﴾، لَمَّا كان الشَّيءُ قد يَهلِكُ في الدُّنيا أو في الآخرة عُبِّر بالجُملةِ الاسميَّة؛ إشارةً إلى أنَّه الآنَ كذلك، وإنْ رُئِيَ بخِلافِه (٣).

11 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللّهِ أَبَغِيثُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى اللّهِ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللّهِ أَبَغِيثُمْ اللّهُمْ فيه، ثمَّ بيّنَه بقولِه: ﴿ وَهُو ﴾، أي: الله النّكُمُ أَنْ اللهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أي: لو لم يكُنْ لوجوبِ والحالُ أنّه هو وحْدَهُ ﴿ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أي: لو لم يكُنْ لوجوبِ اختصاصِه له بالعِبادةِ سببٌ سوى اختصاصِه لهم بالتّفضيل لكان كافيًا (٤٠).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ أَغَيْرُ اللّهِ أَبَغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْمُحْدَثَاتِ؛ فهو يشمَلُ أَخَسَّ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ على المُحْدَثَاتِ؛ فهو يشمَلُ أَخَسَّ المخلوقاتِ وأَعْجَزَها عن النَّفعِ والضُّرِّ؛ كالأصنامِ، ويشمَلُ أفضلَها وأكملَها؛ كالملائكةِ والنَّبيِّنَ عليهم السَّلامُ؛ لِيُشْتِ أَنَّه لا يوجد مخلوقٌ يَستحِقُّ العبادة مع اللهِ تعالى (٥).

١٣ - قولُ اللهِ تعالى عن مُوسَى عليه السَّلام: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي فضَّلَهم بفضائلَ لم تجتمِعْ لأُمَّةٍ غيرِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٥٥٠–٥٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢٠٠).



يَومئذٍ، ومِن جُملةِ العالَمين هؤلاءِ القومُ الذين أَتُوْا عليهم، ورأوهم يَعكُفون على أصنام لهم، وذلك كِنايةٌ عن إنكارِ طَلَبِهم اتِّخاذَ أصنام مِثْلَهم؛ لأنَّ شأْنَ الفاضلِ ألَّا يُقلِّد المفضول؛ لأنَّ اقتباسَ أحوالِ الغَيْرِ يتضمَّنُ اعترافًا بأنَّه أَرْجَحُ رأيًا وأَحْسَنُ حالًا في تلك النَّاحيَةِ(۱).

١٤ - قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾، إنّها جُعِلَتِ النّجاةُ من آلِ فرعونَ، ولم تُجْعَلْ من فرعونَ، مع أنّه الآمِرُ بتعذيبِ بني إسرائيلَ؛ تعليقًا للفعلِ بمَنْ هو مِن متعلّقاتِه على طريقةِ الحقيقةِ العقليَّةِ، وتنبيهًا على أنَّ هؤلاءِ المكلّفين ببني إسرائيلَ كانوا يَتجاوزون الحَدَّ المأمورَ به في الإعناتِ على عادةِ المُنفّذينَ؛ فإنَّهم أقلُّ رحمةً، وأَضْيَقُ نُفوسًا من وُلاةِ الأُمورِ (١٠).

#### بَلاغَةُ الآيات:

- قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾: فيه اختيارٌ لطريقِ التَّنكيرِ في ﴿ أَصْنَامِ ﴾، ووصْفُها بأنَّها لهم؛ ليُتوسَّل به إلى إرادةِ تحقيرِ الأصنامِ وأنَّها مجهولةٌ؛ لأنَّ التنكيرَ يستلزمُ خفاءَ المعرفةِ (٣).

- والتَّشبيهُ في قولِه: ﴿ كُمَا لَهُمُ ءَالِهَةُ ﴾ أرادوا به حَضَّ موسى على إجابةِ سؤالِهم، وابتِهاجًا بما رَأَوْا من حالِ القومِ الَّذينَ حَلُّوا بَيْنَ ظَهْرَانَيهم (٤٠).

- قوله: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾: خبرٌ مُستعمَلٌ في مَعنَيهِ - الصَّريح والكِناية -

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨٠/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨١).





مُكنَّى به عن التعجُّبِ مِن فداحةِ جَهلِهم(١).

- ووصْفُهم بالجَهلِ المُطلَق، ومَجيئُه بصِيغة المضارع ﴿ تَجَهَلُونَ ﴾ يُشيرُ إلى أنَّ الجهلَ كأنَّه معهم في الحالِ والمستقبلِ لا يُفارقهم (٢).
- وإسنادُ الجهلِ إلى القومِ في قوله: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ أبلَغُ من إسنادِه إلى ضَميرِ المخاطَبين؛ لأنَّه حُكْمٌ على جماعتِهم بما هو كالمتحقِّقِ المعروفِ من حالِهم، اللّذي هو عِلَّةٌ لمقالِهم، يدخُلُ فيه الّذينَ سألوه ذلك منهم دُخولًا أوَّليًّا(٣).
  - ٢ قوله: ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِئَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾
- قوله: ﴿ إِنَّ هَتَؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ جملةٌ تَعليليَّةٌ لمضمونِ جُملة ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾؛ فلذلِكَ فُصِلتْ، ولم تُعطَفْ عليها، وأُكِّدتْ وجُعِلتِ اسميَّةً (٤).
  - وقولُه تعالى: ﴿ مُتَبَّرُ ﴾ أي: مُكَسَّرُ مُفَتَّتُ مُهْلَكُ على وجهِ المبالَغةِ (°).
- وفي إيقاع ﴿ هَكُولُآءِ ﴾ اسمًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾، وتقديم خبرِ المبتدأ ﴿ مُتَكِّرٌ ﴾ مِن الجملة الواقعة خبرًا لها؛ وسُمٌ لعَبَدةِ الأصنامِ بأنَّهم هم المُعرَّضون للتّبارِ أي: الهَلاكِ، وأنَّه لا يَعْدُوهم البتَّة، وأنَّه لهم ضربةُ لازبٍ؛ ليُحَذِّرهم عاقبة ما طَلَبوا، ويُبغِّض إليهم ما أحبُّوا (٢).
- وقوله: ﴿ وَيَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: الإخبار بالباطِل هنا كالإخبار بالمصدرِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٥٠).



يُفيدُ المبالغةَ في بُطلانِه؛ لأنَّ المَقامَ مقامُ التوبيخِ، والمبالغةِ في الإِنكارِ(١).

٣- ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إِعَادَةُ لَفُظِ ﴿ قَالَ ﴾ مُسْتَأْنَفًا في حِكايةِ تَكملةِ جوابِ موسَى عليه السَّلامُ؛ لأنَّه يُعادُ في حِكايةِ الأقوال إذا طال المقولُ، أو لأنَّه انتقالُ مِن غرَضِ التوبيخِ على سؤالِهم إلى غرَضِ التّذكيرِ بنِعمةِ الله عليهم، وأنَّ شُكرَ النِّعمةِ يَقتضي زَجْرَهم عن مُحاولةِ عِبادةِ غير المنعِم(٢).

- والاستفهامُ في قوله: ﴿أَغَيْرَ ٱللّهِ ﴾: للإنكارِ والتعجُّبِ مِن طَلِبَتِهم -مع كونِهم مَعْمورِينَ في نِعمةِ اللهِ- عِبادةَ غيرِ الله، وقدْ أُولي المستَفْهَم عنه الهمزةُ؛ للدَّلالةِ على أنَّ مَحَلَّ الإنكارِ هو اتخاذُ غيرِ الله إلهًا؛ فتقديمُ المفعولِ الثاني للاختصاص؛ للمبالغةِ في الإنكارِ، أي: اختصاص الإنكارِ ببَغي غير الله إلهًا (٣).

- وقوله: ﴿ وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فيه مَجيءُ المُسنَدِ ﴿ فَضَلَكُمْ ﴾ فعليًا؛ ليُفيدَ تقديمُ المسنَدِ إليه عليه تخصيصَه بذلك الخبرِ الفِعلي، أي: وهو فَضَلَكم، لم تُفضِّلُكم الأصنامُ؛ فكان الإنكارُ عليهم تحميقًا لهم في أنَّهم مغمورونَ في نِعمة اللهِ ويَطلُبون عِبادةَ ما لا يُنعِم (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ فيه انتقالُ إلى كَلامِه تعالى عن نَفْسِه؛ خاطَبَ به مَنْ أَنْزَلَ إليهم هذا الوحي مِن خَلْقِه؛ تَنبيهًا لهم بتَلوينِ الكَلامِ، وبما في مُخاطَبةِ الرَّبِّ لهم كِفاحًا مِنَ التَّأْثيرِ الخاصِّ إلى كَوْنِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٤).





هو المُسْدِي لهذا الإنعامِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٠١).



#### الآيتان (١٤٢-١٤٢)

﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ الْخَلْفِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعْ سَكِيلَ اللَّهُ فَسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَكَا مَهُ مَوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ أَنظُر إِلَيْكَ المُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَكِنِ النَّلُ وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ أَنظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَلَيْ فَلَمَّا تَجَلَلَ وَلَا لَكُونَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيْكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلِيكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَ وَلَى اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَ وَلَا اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّمُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّلُ اللَّهُ وَلَيكِنَ النَّهُ وَلِيكِنَ النَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيكِنَ اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلَيكُ اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلِيكِنَ اللَّهُ وَلَيكُونَ اللَّهُ وَلِيكُ اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلَي اللْهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلَيكُونَ اللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَا لِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِيكُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِيكُونَ الللْهُ وَلِيلُولُ اللْهُ اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِيلِ اللَّهُ وَلِيكُولُ الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلُولُ الللْهُ وَلِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللِهُ اللِيلُولُ الللللَّهُ اللِيلُولُ

#### غريبُ الكلمات:

﴿ مِيقَتُ ﴾: المِيقَاتُ مِفعالٌ مِن الوَقْتِ، وهو الوقتُ المضروبُ للشَّيءِ، والوَعْدُ الَّذي جُعِلَ له وَقْتُ، أو: هو القدرُ المحدَّدُ للفعلِ مِن الزَّمانِ أو المكانِ، وأصْلُ (وقت): يَدُلُّ عَلَى حَدِّ شَيْءٍ وَكُنْهِه؛ فِي زَمانٍ وَغَيْرِه (١).

﴿ اَخْلُفَنِي ﴾: أي: قُمْ مَقامي، والخِلافةُ: النِّيابةُ عن الآخرِ؛ يقال: خَلَفَ فلانُ فلانًا فلانًا، أي: قامَ بالأمْرِ عنه، إمَّا معه وإمَّا بَعدَه، وأصْلُه: مجيءُ شيءٍ بعْدَ شيءٍ يقوم مَقامَه (٢).

﴿ يَكُلُّ ﴾: أي: ظَهَر وبانَ، أو ظَهَرَ من أَمْرِه ما شاء، وأصْلُ الجَلْو: الكَشْفُ الظَّاهرُ، وكذلك انْكِشافُ الشَّيْءِ وبُروزُه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٩)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٦)، (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٠)، (( المفردات)) للراغب (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٦٨٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠٠).





﴿ دَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَةُ السَّهِلةُ، ويُقالُ: ناقةٌ دَكَّاءُ: إذا لم يَكُنْ لها سَنامٌ، وأصْلُ (دكك): تَطامُنٌ وانْسِطاحٌ (١).

﴿ وَخَرَّ ﴾: أي: سَقَط، وأصْلُ (خرر): اضْطِرابٌ وسُقوطٌ مَعَ صَوْتٍ (٢).

﴿ صَعِفًا ﴾: أي: مَغْشِيًّا عليه مع صِياحٍ، وشِدَّةِ صَوْتٍ، وكذلك يقال: صَعِقَ، إذا ماتَ (٣).

#### مُشْكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ ﴾

﴿ أَرْبَعِينَ ﴾: منصوبةٌ على أنّها حالٌ، أي: تَمَّ كاملًا، أو بالغًا هذا العدد. أو على أنّها مفعولٌ به له ﴿ تَمَّ ﴾، على تَضْمينِ «تَمَّ » معنى «بَلَغَ ». أو على أنّها ظُرْفٌ؛ لأنّها عَددُ أزمنةٍ. أو على أنّها تمييزٌ محوَّلُ عن الفاعلِ، والأصْلُ: فتمَّ أربعونَ مِيقاتٍ رَبِّه، ثمَّ أُسْنِدَ التَّمامُ إلى ميقاتٍ، وانتصب ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ على التَّمييز؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ (1) [مريم: ٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۸)، ((نذكرة ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲،۸۸۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱٤٩/۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۷)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: (غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٣٦، ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٠١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٩٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٤٧ – ٤٤٨).





#### المعنى الإجماليّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه واعَدَ موسى ثلاثين ليلةً، يرتقِبُ بعْدَها مُناجاةَ ربِّهِ، وإنزالَ التَّوراةِ عليه، وأتممَها عزَّ وجلَّ بعَشْرِ ليالٍ، فتَمَّ ميقاتُ ربِّه أربعين ليلةً، وأمَرَ موسى أخاه هارونَ - لَمَّا أراد الذَّهابَ لمناجاةِ اللهِ - أنْ يخلُفَه في قومِه، وأنْ يُصلِحَ كلَّ ما يحتاجُ إلى صلاحٍ من أمْرِهم، ونهاه أنْ يَتَّبعَ طريقَ المفسدينَ.

ولَمَّا جاء موسى للموعِدِ الَّذي حدَّده له اللهُ عزَّ وجلَّ ليُناجيَه، ويُعطيَه التَّوراة، وكَلَّمَهُ عزَّ وجلَّ بلا واسطةٍ، طلَب موسى مِن ربِّه أنْ يراه، فأخبره تعالى أنَّه لن يقدِرَ على رُؤيتِه في الدُّنيا، وأمره أنْ ينظُرَ إلى الجبلِ فإنِ استقرَّ في مكانِه بعْدَ أنْ يتجلَّى له اللهُ، فسوف يرَى موسى ربَّه، فلمَّا ظهرَ اللهُ للجبلِ جعله دكًّا، وسقَطَ موسى مَغْشِيًّا عليه مِن شِدَّةِ دَكِّ الجبلِ، فلمَّا أَفاقَ قال: سُبحانَكَ! تُبْتُ إليك، وأنا أول المؤمنين.

#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِى فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَيِّعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ ﴾.

## ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرٍ ﴾.

أي: وواعَدْنا<sup>(۱)</sup> موسى انقضاءَ ثلاثين ليلةً ينتظِرُ، ويترقَّب بعْدَها مُناجاتَنا، وإنزالَ التَّوراةِ عليه، وأَتْمَمْنا الثَّلاثينَ بعَشْرِ ليالٍ أُخْرى<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يرَى الواحديُّ والشنقيطيُّ أنَّ المدَّةَ المضروبةَ لموسى عليه السلام إنما جُعلتْ؛ ليصوم أيَّامها، ويَتعبَّد فيها قَبْلَ المناجاةِ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (۹/ ٣٣٠)، ((العذب النمير)) (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤١٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٠، ١٤٣). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٠، ١٤٣).





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥١].

## ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّةً ﴾.

أي: فكمَلَ بذلك الوقتُ الَّذي واعَدَ اللهُ موسى أَنْ يُناجِيَه فيه، ويُنزِلَ عليه التَّوراةَ، أربعين ليلةً(١).

## ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾.

أي: وقال موسى لأخيه النَّبِيِّ هارونَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، لمَّا أراد أنْ يذهبَ إلى جبلِ الطُّورِ؛ لمناجاةِ اللهِ: كُنْ- يا هارونُ- خليفتي في بَني إسرائيلَ إلى أنْ أرجِعَ إليكم، وأَصْلِحْ كُلَّ ما يحتاجُ إلى الإصلاح من أَمْرِهم (٢).

قال سُبحانَه: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَى \* قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طه: ٨٣، ٨٤].

## ﴿ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: وأَوْصى موسى عليه السَّلام أخاه هارونَ عليه السَّلامُ قائلًا له: ولا تَسْلُكْ طريقَ الَّذينَ يُفسِدون في الأرضِ بالمعاصِي (٣).

قال ابنُ كثير: (وقد اختَلف المفسِّرون في هذه العَشْرِ ما هي؛ فالأكثرون على أنَّ الثلاثين هي ذو القَعدةِ، والعشْر عَشْرُ ذي الحِجَّةِ. قاله مجاهد، ومسروق، وابن جريج. ورُوِيَ عن ابن عبَّاس. فعلى هذا يكون قد كمَل الميقاتُ يومَ النَّحرِ، وحصَل فيه التَّكليمُ لموسى عليه السلام). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤١٥)، ((تفسير المراغي)) (۹/ ٥٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱۶)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۸۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٧)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي))



﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرُ إِلَيُكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَىٰنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ .

## ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُّهُ وَال رَبِّ أُرِنِيٓ أَنظُر إِلَيْك ﴾.

أي: ولَمَّا جاءَ موسى إلى جَبلِ الطُّورِ في الوقتِ الَّذي حدَّدْناه له؛ لنُناجيَه، ونُعطيَه التَّوراة، وكلَّمه ربُّه عزَّ وجلَّ من غير واسطةٍ، قال موسى: يا ربِّ، أرِني نفْسَكَ؛ لأنظُرَ إليك(١).

#### ﴿ قَالَ لَن تَرَكَّنِي ﴾.

أي: قال الله مُجيبًا موسى: لن تَقدِرَ على رُؤيتي في الدُّنيا(٢).

<sup>(</sup>ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۲۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۳۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (۳/ ۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۶/ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٧).

قال الشنقيطيُّ: (والمعنى: أنت أضعَفُ- يا موسى- من أن تقدِرَ على رؤية خالقِ السَّمواتِ والأرضِ؛ لأنَّ شأنَه أعظمُ، وأمْره أكبرُ وأجلُّ من أن يقدر على رؤيته أحدٌ في الدنيا؛ لأنَّ الناسَ في الدنيا مُركَّبون تركيبًا لا يبلغ غايةَ القوَّةِ، مُعرَّضون للموت والهلاكِ، فأنت بهذه الدَّارِ لا تَقدِر أَنْ ترى ربَّ السَّموات والأرضِ). ((العذب النمير)) (٤/ ١٤٧).

وقال السعدي: (الله تبارك وتعالى أنشأ الخلْق في هذه الدار على نشأةٍ لا يقدِرون بها، ولا يثبُتون لرؤيةِ اللهِ، وليس في هذا دليلٌ على أنَّهم لا يَرَوْنَهُ في الجنَّةِ، فإنه قد دلَّت النصوص القرآنيَّةُ والأحاديث النبويَّة على أن أهل الجنةِ يَروْنَ ربهم تبارك وتعالى، ويتمتَّعون بالنظرِ إلى وجهه الكريم، وأنه يُنشِئهم نشأةً كاملةً، يقدِرون معها على رؤيةِ اللهِ تعالى؛ ولهذا رتَّبَ اللهُ الرؤية في هذه الآيةِ على ثُبوت الجبلِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٢٠٨).



عن أبي موسى الأشعريِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عله قال: ((قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بخَمسِ كَلِماتٍ، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لا ينامُ، ولا ينبغي له أنْ ينامَ، يَخفِضُ القِسْطَ ويرفعُه، يُرفَعُ إليه عملُ اللَّيلِ قبلَ عملِ النَّهارِ، وعملُ النَّهارِ قبلَ عملِ النَّهارِ، وعملُ النَّهارِ قبلَ عملِ النَّهارِ، وجمالُه النُّورُ وفي روايةِ أبي بكرٍ: النَّارُ لو كشَفَه لأَحْرَقَتْ شبُحاتُ وجْهه (۱) ما انتهى إليه بصرُه مِن خَلْقِه))(۲).

ثمَّ بيَّنَ اللهُ تعالى لموسى عدمَ استطاعتِه رُؤيتَه في الدُّنيا، فقال مُقْنِعًا له بذلك (٣):

## ﴿ وَلَكِكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَ اَنْهُ. فَسَوْفَ تَرَكنِي ﴾.

أي: ولكن انظُرْ إلى الجبلِ- يا موسى- فإنْ تجلَّيْتُ له، وتَبَتَ مكانَه فسَوف تَراني، وإذا لم يَثْبُتْ مَكانَه- وهو أقوى منك، وأَشَدُّ صَلابةً- فإنَّك لن تُطيقَ رُؤيتي من بابٍ أَوْلى؛ فأنتَ أضعَفُ مِن أنْ تتحمَّلَ ذلك<sup>(٤)</sup>.

## ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَصَّا ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قولِه تعالى ﴿ دَكَّا ﴾ قراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ دَكَّاءَ ﴾، أي: جعَلها أرضًا دكَّاءَ، وهي الأرضُ المُستَوِيّةُ (٥).

<sup>(</sup>١) سبحاتُ وجهه: أي: نورُه وجلالُه وبهاؤُه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٦١)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) قرأ بها حمزة، والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٢). قال ابن زنجلة: (قرأ حمزة والكسائي: ﴿جَعَلَهُۥ دَكَّا ﴾ بالمد والهمز، قال الأخفش: قوله تعالى: ﴿دَكَّاءَ ﴾ أي: جعله مِثْلَ دكَّاءَ، ثم حُذِفَ المضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه كما قال: ﴿



٢- قِراءة ﴿ دَكَّا ﴾، أي: جعلها أرضًا مدكوكةً، أي: مُفَتَّتَةً كالتُّرابِ(١).
 ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبلِ جَعَلَهُۥ دَكًا ﴾.

أي: فلمَّا ظهر اللهُ تعالى وبانَ للجبلِ جعله اللهُ مُفَتَّتًا، مستويًا بالأرضِ(١).

أي: وسقَط موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَغْشِيًّا عليه من شِدَّةِ دكِِّ الجبلِ(٣). عن أبي سعيدٍ رضى الله عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((النَّاسُ

وَسُكُلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي ﴾ [يوسف: ٨٦]، والعربُ تقول: ناقةٌ دكاء، أي: لا سِنام لها، وقال قطرب: قوله: ﴿ دَكَّاءَ ﴾ صفة، التقدير: جعله أرضًا دكَّاءَ، أي: ملساء، فأُقيمَتِ الصِّفةُ مُقامَ الموصوفِ، وحُذِفَ الموصوفُ ودلَّ عليه الصفة؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، أي: قولًا حَسَنًا). ((حجة القراءات)) (ص: ٢٩٥). ويُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٣)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢٢٢)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٣٧).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٢).

قال ابنُ زنجلة: (قرأ الباقون: ﴿ دَكَّ ﴾ مُنوَّنًا، جَعَلوا دكًا مصدًرا من دكك الشَّيءَ إذا كَسَّرْتَه وفتَّتَته، فتأويله: جعَله مُفتَتًا كالتراب، وحُجَّتهم قوله تعالى: ﴿ كُلَّ إِذَا دُكِّ الْأَرْضُ دَكًا ﴾ [الفجر: ٢١]، المعنى: فلمَّا تجلَّى ربُّه للجبل جعَله مدكوكًا، فكأنَّه دكَّه، فيُجعل قوله: ﴿ دَكَّ الفجر: ٢١]، المعنى: فلمَّا تجلَّى ربُّه للجبل جعَله مدكوكًا، فكأنَّه دكَّه، فيُجعل قوله: ﴿ دَكَّ الله مصدرًا صَدَرَ عن معنى الفعل لا عن لفظه). ((حجة القراءات)) (ص: ٢٩٥). ويُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٣)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢٣٧).

وقال الشنقيطيُّ: (وعلى كلِّ حالِ فالله جلَّ وعلا لمَّا تجلَّى للجبل دكَّ الجبلَ وأزاله وكسَّره، وصار رُفاتًا؛ لعَظَمَةِ خالق السمواتِ والأرضِ على القراءتين: ﴿جَعَكَمُهُ دَكَّا ﴾ ﴿جعله دكَّاء ﴾). ((العذب النمير)) (٤/ ١٥٤).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٤٢٧)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٣٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٣٣)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٥٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۷٪)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٥٤، ١٥٤).





يَصعَقونَ يَوْمَ القِيامةِ، فأكونُ أوَّلَ مَنْ يُفيقُ، فإذا أنا بموسى آخِذُ بقائِمةٍ من قَوائمِ العَرْشِ؛ فلا أَدْري أَفاقَ قَبْلي، أم جُوزيَ بصَعْقةِ الطُّورِ))(١).

وقال سليمانُ بنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه، ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قرأ هذه الآيةَ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلِ جَعَكَهُ دَكَ اللهُ عليه وسلَّم: قرأ هذه الآيةَ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلِ جَعَكَهُ دَكَ اللهُ عليه وسلَّم: قال حمَّادُ: هكذا، وأَمْسَكَ سليمانُ بطَرَفِ جَعَكَهُ دَكَ اللهُ على أُنْمُلَةِ إصْبَعِه اليُمنى، قال: - فساخَ الجبلُ ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾))(١).

#### ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك ﴾.

أي: فلمَّا أفاق موسى من غَشْيَتِه قال: أُنزِّهُك -يا ألله- تنزيهًا عمَّا لا يَليقُ بكمالِك وجلالِك وعَظمتِك، ومن ذلك أنْ يَتحمَّلَ أحدٌ رؤيتَكَ في الدُّنيا ثمَّ يَعيشَ (٣).

## ﴿ ثُبُّتُ إِلَيْكَ ﴾.

(١) رواه البخاري (٣٣٩٨) ومسلم (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيُّ (٣٠٧٤)، وأحمد (١٣١٧٨)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٤٨٠)، وابن مَندَة في ((الرد على الجهمية)) (٢٦).

قال الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ صحيح. وصحَّح أبو محمَّد الخلَّال إسنادَه كما في ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦٧)، وقال ابنُ القيم في ((مدارج السالكين)) (٣/ ٤٢١): إسنادُه على شرْط مسلم. وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (٢/ ٣٤٥): صحيحٌ على شرط مسلم. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح الترمذي)) (٣٠٧٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۳۲)، ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (۸/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن عاشور))
 ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲)، ((تفسير ابن عاشور))
 (۹/ ۹۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٥٥).

قال ابنُ عاشور: (وسُبحانَك مصدرٌ جاء عِوَضًا عن فعْلِه، أي: أُسبِّحك، وهو هنا إنشاءُ ثناءٍ على الله، وتنزيهٍ عمَّا لا يليق به؛ لمناسَبةِ سؤاله منه ما تبيَّن له أنه لا يليقُ به سؤالُه دونَ استئذانه، وتحقُّقِ إمكانه؛ كما قال تعالى لنوحٍ: ﴿ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: ٢٦] في سورة هود). ((تفسير ابن عاشور)) (٩٤).



أي: قال موسى: إنِّي تُبْتُ إليك- يا ربِّ-؛ فلَنْ أعودَ إلى طَلَبِ رؤيتِكَ في الدُّنيا(').

كما قال نوحٌ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِّى ٓ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧].

## ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: قال موسى: وأنا أوَّلُ المؤمنينَ بأنَّه لا يَراكَ أحدٌ في الدُّنيا إلَّا هَلَكَ(٢).

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١- جَمَعَ موسى لهارونَ في وصيَّتِه مِلاكَ السِّيَاسةِ بقولِه: ﴿ وَأَصْلِحُ وَلَا تَنْيَعُ سَكِيلَ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾؛ فإنَّ سياسةَ الأُمَّةِ تدور حوْلَ مِحورِ الإصلاحِ، وهو جَعْلُ الشَّيءِ صالحًا، فجميعُ تصرُّ فاتِ الأُمَّةِ وأحوالِها يجب أن تكونَ صالحةً، وذلك بأنْ تكونَ الأعمالُ عائدةً بالخيرِ والصَّلاحِ لفاعِلِها ولغيرِه، فإنْ عادت بالصَّلاحِ عليه وبِضِدِّه على غيرِه لم تُعْتَبَرْ صلاحًا، ولا تلبَثُ أنْ تؤولَ فسادًا على مَنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٣٢)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٣٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) ((۲۲ على المعاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۷۲)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳٤۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٢).

وهذا المعنى هو اختيارُ الإمامِ أحمدَ، وابنِ جرير، والزَّجَّاج، واستحسنه ابنُ كثير، إلَّا أنَّ ابن جرير قيَّدَ هذه الأُوَّليَّةَ ببني إسرائيلَ، أي: أنا أوَّلُ مَنْ آمَنَ من قومي بأَنَّك لا تُرى في الدُّنيا. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن ذهب مِن السَّلف إلى أنَّ المعنى: أولُ المؤمنين بأنَّه لا يراك أحدٌ مِن خلقِك في الدُّنيا؛ ابنُ عبَّاس - في أحدِ قولَيه - وأبو العاليةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٣٤، ٤٣٤)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٢)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٤٧).

وقال قتادة فِي قَوْله: ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَنَّه لن تراك نفسٌ فتحيا. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٤٧).





لاحَتْ عِنده صلاحًا، ثمَّ إذا تردَّدَ فعْلُ بين كونِه خيرًا من جِهةٍ، وشرَّا من جِهةٍ أخرى وَجَبَ اعتبارُ أقوى حالتَيْهِ، فاعْتُبرَ بها إنْ تعذَّرَ العُدولُ عنه إلى غيرِه، ممَّا هو أوفَرُ صلاحًا، وإنِ استوى جهتاه أُلْغِيَ إنْ أَمْكَنَ إلغاؤُه وإلَّا تخيَّر، وهذا أمْرٌ لهارونَ جامِعٌ لِمَا يتعيَّنُ عليه عملُه من أعمالِه في سياسةِ الأُمَّةِ(۱).

٢- أَمَرَ اللهُ بالصَّلاحِ، ونَهَى عن الفَسادِ، وبَعَثَ رُسلَه بتَحصيلِ المصالحِ وتكميلِها، وتَعطيلِ المفاسدِ وتقليلِها؛ يُبيِّن ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِى فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

#### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ تُلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرٍ ﴾، واعَدَ اللهُ تعالى موسى ثَلاثين ليلةً، وأتَمَّها بعشْرٍ، فصارتْ أربعين ليلةً؛ ليستعِدَّ موسى ويتهيَّأ لوعْدِ اللهِ، ويكونَ لنُزولِ التَّوراةِ موقعٌ كبيرٌ لديهم، وتشوُّقُ إلى إنزالِها (٣).

٧- قوله تعالى: ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَى قُلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتُمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ سُمِّيتْ زيادةُ اللَّيالي العشْرِ إتمامًا؛ إشارةً إلى أنَّ اللهَ تعالى أراد أنْ تكونَ مُناجاةُ موسى أربعين ليلةً، ولكنَّه لَمَّا أَمَرَه بها أَمَرَه بها مُفرَّقةً؛ إمَّا لحِكْمةِ الاستيناسِ، وإمَّا لتكونَ تلك العشْرُ عبادةً أخرى؛ فيتكرَّرَ الثَّوابُ، والمرادُ اللَّيالي بأيامِها فاقْتُصِرَ على اللَّيالي؛ لأنَّ المُواعَدةَ كانت لأَجْلِ الانقطاعِ للعبادةِ وتلقِّي المناجاةِ، والنَّفسُ في اللَّيلِ أكثرُ تجرُّدًا للكمالاتِ النَّفسانيَّةِ، والأحوالِ الملكِيَّةِ منها في النَّهار (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٨، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) (٣١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ٨٦).



٣- قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ ... ﴾، قال بعضُ العلماء: هذه الآيةُ الكريمةُ يُؤْخَذُ منها: أنَّ ضَرْبَ التَّأجيلِ، وتحديدَ المدَّةِ للمِيعادِ ونَحْوِه - أنَّه أمْرٌ مَعروفٌ قديمٌ، فيدُلُّ على ضرْبِ الأَجَلِ والتَّحديدِ بشَلاثين أو أربعين لموعِدٍ ونحوِ ذلك، كَدَيْنٍ أو غيرِه ممَّا يحتاجُ إلى الآجالِ(١).

3 - قوله تعالى: ﴿ وَوَلَا عَدُنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتُمَمْنَهَا بِعَشْرِ ... ﴾، قال بعضُ العلماءِ: هذه الآيةُ من سُورةِ الأعرافِ دلَّتْ على أنَّ التَّأْريخَ باللَّيالي لا بالأيَّام، وذلك هو المقرَّرُ في فنِّ العربيَّة كما دلَّتْ عليه هذه الآيةُ أنَّ التَّأْريخَ باللَّيالي لا بالأيَّام، فتقول: وقَعَ هذا لكذا وكذا ليلةً، ولا تقول: لكذا يومًا، فالتَّأْريخُ بها لا فالتَّأْريخُ باللَّيالي؛ لأنَّ اللَّيالي أوائلُ الشُّهورِ وهي سابقةٌ للأيَّام، فالتَّأْريخُ بها لا بالأيَّام، وهذه الآيةُ نَصُّ صريحٌ في ذلك؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ عِمَا التَّاءَ ولم يقُلْ: ثلاثين يومًا، وقال: ﴿ وَأَتّمَمْنَهَا بِعَشْرٍ ﴾، حَذَف منها التَّاء ولم يقُلْ: (بعشرة)؛ لأنَّ اللَّيالي مُؤنَّتُهُ، ولو أرادَ الأيَّامَ لقال: (بعشرة) بالتَّاء، كما هو معروفٌ في محلّه (۱).

٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ الْخَلْفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصَّلِحُ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فيه أمْرُه إيَّاه بالصَّلاحِ، ونَهْيُه عن اتِّباعِ سبيلِ المفسِدين هو على سبيلِ التَّأكيدِ، لا لِتَوَهُّمِ أَنَّه يقَعُ منه خِلافُ الإصلاحِ واتِّباعُ تِلك السَّبيلِ؛ لأنَّ مَنْصِبَ النَّبُوَّةِ مُنزَّةٌ عن ذلك (٣).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، لَمَّا تعلَّق النَّهْيُ بسُلوكِ طريقِ المفسِدين، كان تحذيرًا من كُلِّ ما يُسْتَرْوَحُ منه مآلُ إلى فسادٍ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٦١).





المفسِدينَ قد يَعْملون عملًا لا فَسادَ فيه؛ فنُهِي عن المشارَكةِ في عَملِ مَنْ عُرِفَ بالفسادِ؛ لأنَّ صُدورَه عن المعروفِ بالفَسادِ كافٍ في توقُّعِ إفضائِه إلى فسادٍ؛ ففي هذا النَّهْي سَدُّ ذريعةِ الفسادِ، وسَدُّ ذرائعِ الفَسادِ من أُصولِ الإسلامِ(١).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ ، ممَّا يُؤذِنُ بأنَّ التَّكليمَ هو الَّذي أَطْمَعَ موسى عليه السَّلامُ في حُصولِ الرُّؤيةِ جَعْلُ جُملةِ: ﴿ وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَ هُ شَرطًا لحرفِ (لَمَّا) ؛ لأنَّ (لَمَّا) تَدُلُّ على شِدَّةِ الارتباطِ بين شَرْطِها وجوابِها ؛ فلذلك يَكْثُرُ أنْ يكونَ عِلَّةً في حُصولِ جوابِها أنْ يكونَ عِلَّةً في حُصولِ جوابِها أنْ .

٨- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰئِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمْنِي ﴾، تعلّق نُفاةُ الرُّؤية بظاهرِ هذه الآية، وقالوا: قال اللهُ: ﴿ لَن تَرَمْنِي ﴾، و(لن) تكون للتَّأبيدِ، ولا حُجَّة لهم فيها، ومعنى الآيةِ: لن تراني في الدُّنيا أو في الحالِ؛ لأَنّه كان يَسأل الرُّؤية في الحالِ، و(لن) لا تكون للتَّأبيدِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ﴾ [البقرة: ٩٥]، إخبارًا عن اليهودِ، ثمَّ أخبر عنهم أنَّهم يَتمنَّوْنَ الموتَ في الآخرةِ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا مِنْهُ إلى الجهلِ بسؤالِ الرُّؤيةِ، وأنَّه لم يَقُلْ: إنِّي لا أُرى، حتَّى تكونَ لهم مُحجَّةً، بل علَّق الرُّؤيةَ على استقرارِ الجبلِ، واستقرارُ الجبلِ عِند التَّجلِي غيرُ مستحيلٍ إذا جعل اللهُ تعالى له تلك القوَّة، والمعلَّقُ بما لا يَستحيلُ لا يكون مُحالًا").

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (٩ / ٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير البغوى)) (٢/ ٢٢٩).



9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِي ﴾، نبَّه تعالى بذلك على أنَّ الجبل مع شِدَّتِه وصلابتِه إذا لم يَستقرَّ فَالأَدميُّ مع ضَعْفِ بِنْيَتِهِ أَوْلى بألَّا يستقِرَّ، وهذا تسكينٌ لقلبِ موسى، وتخفيفٌ عنه مِنْ ثِقَلِ أعباءِ المنْع (۱).

• ١٠ قوله سُبحانه وتعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلَّ وَهذا مِن أَبْيَنِ الأَدْلَةِ على جوازِ رُؤيتِه تبارَك وتعالى؛ فإنّه إذا جازَ أنْ يَتجلَّى للجَبلِ مِن أَبْيَنِ الأَدْلَةِ على جوازِ رُؤيتِه تبارَك وتعالى؛ فإنّه إذا جازَ أنْ يتجلَّى للجَبلِ اللّذي هو جمادٌ، لا ثَوابَ له، ولا عِقابَ عليه، فكيف يمتَنِعُ أنْ يتجلّى لأنبيائِه ورُسلِه وأوليائِه في دارِ كرامتِهم، ويُريَهم نفْسَه؟! فأعْلَمَ سُبحانَه وتعالى موسى أنّ الجبلَ إذا لم يَثبُتْ لرؤيتِه في هذه الدَّارِ فالبشرُ أَضْعَفُ (١٠).

11 - قال تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفًا ﴾، رأى محمَّدٌ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما رأى في ليلةِ الإسراءِ، وهو ثابتُ الجأشِ، حاضرُ القلبِ، لم يَفْنَ عن تلقِّي خِطابِ ربِّه وأوامرِه، ومراجعتِه في أمْرِ الصَّلاةِ مِرارًا، ولا رَيْبَ أنَّ هذا الحالَ أكمَلُ من حالِ موسى الكليمِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهما؛ فإنَّ موسى خرَّ صَعِقًا، وهو في مَقامِه في الأرضِ، لَمَّا تجلَّى ربُّه للجبلِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَعَ تلك المسافاتِ، وخَرَقَ تلك الحُجُب، ورأى ما رأى، وما زاغ بَصَرُهُ وما طَغى، ولا اضْطَرَبَ فؤادُه ولا صَعِقَ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، ولا ربَّ أن الوراثة المحمَّديَّة أكمَلُ مِنَ الوراثةِ الموسويَّةِ (٣).

١٢ - قولُه: ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، تَعبيرُه بالإيمانِ في غايةِ المناسَبةِ لعَدمِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢٨٧)، وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٢٣، ٣٢٤).





الرُّؤيةِ؛ لأنَّ شرطَ الإيمانِ أنْ يكونَ بالغَيب(١١).

#### بلاغة الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الرَّبِعِينَ لَيْلَةً ﴾ مع أنّه قد رَبِّهِ الرَّبِعِينَ لَيْلَةً ﴾ مع أنّه قد علم ذلك عند انضمام العَشْرِ إلى الثَّلاثينَ؛ لوُجوهٍ: أحدُها: أنّه للتَّاكيدِ والإيضاحِ. الثَّاني: ليدُلَّ أنَّ العشْر ليالٍ لا ساعاتُ. الثَّالثُ: ليَنفيَ تمامَ الثَّلاثينَ بالعشْر أنْ تكونَ من جُملةِ الثَّلاثينَ؛ ولرَفْع توهَّم أنَّ العَشْرَ داخلةٌ في الثَّلاثين، بمَعنى أنّها كانتْ عِشرينَ ليلةً فأُتِمَّتْ بعشْرِ (١).

- وإِضَافَةُ الميقات إِلَى رَبِّهِ في قولِه: ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ﴾؛ لِلتَّشْرِيفِ (٣).

٢ - قوله: ﴿ وَلَا تَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾: فيه التَّحذيرُ مِن الفَسادِ بأبلغ صِيغةٍ؛ لأَنَّها جامعةٌ بين نَهي، وبين تعليقِ النَّهي باتِّباع سَبيلِ المُفسِدين (٤).

٣- قوله: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ معنى اللَّام في ﴿ لِمِيقَائِنَا ﴾ الاختِصاص،
 فكأنَّه قيل: واختصَّ مَجيئُه بمِيقاتِنا (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٦١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٥١).



#### الآيتان (١٤٤-١٤٥)

﴿ قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّ

#### غريبُ الكلمات:

﴿ أَصْطَفَيْتُكَ ﴾: أي: اخترْتُكَ، وأَصْلُ (صفو): يذُلُّ على خُلوصٍ من كُلِّ شَوْبِ (١٠).

﴿ مَوْعِظَةً ﴾: الموعظةُ هي التَّخويفُ، أو الزَّجْرُ المُقترِنُ بتخويفٍ، وهي أيضًا تذكيرٌ بالخيرِ وما يَرِقُ له القلبُ(٧).

## مُشكلُ الإعرابِ:

قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ شَيْءٍ ﴾

وَمِن كُلِ ﴾ جارٌ ومجرورٌ متعلِّقُ بمحذوفٍ، حالٌ مِن ﴿مَوْعِظَةُ ﴾، و﴿ مَوْعِظَةُ ﴾ مفعولٌ به منصوبٌ بالفعلِ (كتب)، و﴿ تَفْصِيلًا ﴾ معطوفٌ على ﴿ مَوْعِظَةُ ﴾ منصوبٌ، والتقديرُ: كتبْنا له في الألواح موعظةً مِن كُلِّ شَيءٍ وتفصيلًا، ويجوزُ أن يكونَ ﴿ مِن كُلِّ شَيءٍ ﴾ في محلِّ نصبٍ، مفعولَ ﴿ كَتَبْنَا ﴾ ، وعليه ف ﴿ مَوْعِظَةً ﴾ بَدَلٌ مِن محلِّ الجارِّ والمجرورِ، و﴿ تفصيلًا ﴾ معطوفٌ منصوبٌ، والمعنى: كَتَبْنا له كلَّ شيءٍ كان بنو إسرائيلَ يَحْتاجون إليه في دينِهم؛ مِن المواعِظِ، وتفصيلِ الأحكامِ، وقيل: مفعولُ ﴿ كَتَبْنا ﴾ محذوفٌ دَلَّ عليه مِن المواعِظِ، وتفصيلِ الأحكامِ، وقيل: مفعولُ ﴿ كَتَبْنا ﴾ محذوفٌ دَلَّ عليه

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٩٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٨).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٠).





الفِعلُ، تقديرُه: وكَتَبْنا له مكتوبًا مِن كُلِّ شَيءٍ (١)، وانتصَبَ ﴿مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا ﴾ على المفعولِ مِن أجلِه، أي: كَتَبْنا له ذلك المكتوبَ للاتِّعاظِ وللتَّفصيلِ، أو انتصَبَ ﴿مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا ﴾ على الحالِ مِن الضَّميرِ المرفوعِ في قولِه: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ مُ اللهِ عَلَى وَمُفَصِّلِينَ. وقيل غيرُ ذلك (١).

#### المعنى الإجماليّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه قال لموسى: إنَّه اختارَه وفضَّلَه على أهلِ زمانِه، بإرسالِه إلى بني إسرائيلَ، وتكْليمِه إيَّاه بلا واسِطةٍ، وأمَرَه أنْ يأخُذَ ما آتاه من التَّوراةِ ويتمسَّكَ بها، وأنْ يكونَ من الشَّاكرينَ.

وأخبر تعالى أنَّه كتَبَ له في الألواحِ المُشتمِلةِ على التَّوراةِ كُلَّ شيءٍ تحتاج الله أُمَّتُه في دِينِها، موعظةً، وتفصيلًا لكلِّ شيءٍ ممَّا يُحتاجُ إلى تَبْيينِه، وأمَره أنْ يتمسَّكَ بما كُتِبَ له بقوَّةٍ، وأنْ يأمُرَ قومَه أنْ يتمسَّكوا بأحسنِ ما في التَّوراةِ، ثم قال تعالى: سَأُرِيكُمْ دَارَ من عصاني، وخالف أمري.

#### تَفسيرُ الآيتَيْن:

﴿ قَالَ يَكُمُوسَى ٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِى وَبِكَلَمِى فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ النَّا ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا طلَبَ موسى عليه السَّلامُ الرُّؤيةَ ومُنِعَها، عدَّدَ عليه تعالى وُجوهَ نِعَمِه

<sup>(</sup>١) وقدَّر أبو حيَّان المحذوفَ كلمةَ: (أشياءَ) أي: كتبْنا له أشياءَ مِن كلِّ شَيءٍ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٥٢ ٤-٥٣)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٩/ ٧٢).



العظيمةِ عليه، وأمَرَه أنْ يَشتغِلَ بشُكْرِها، وهذه تَسليةٌ منه تعالى له(١).

## ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلْمِي ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأَثْرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ بِرِسَاكَتِي ﴾ قراءتانِ:

١ - قراءة ﴿ بِرِسَالَتِي ﴾، قيل: على معنى أنَّ اللهَ تعالى أرسَلُه مرَّةً واحدةً بكلامٍ
 كثير (٢).

Y - قراءة ﴿بِرِسَكَتِي ﴾، قيل: على معنى أنَّه تعالى أَوْحى إليه مرَّةً بَعْدَ أُخْرى (٣). ﴿ قَالَ يَكُوسَنَ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَيِي ﴾.

أي: قال اللهُ: يا موسى، إنِّي اخترْتُكَ وفضَّلْتُكَ على أهلِ زمانِكَ بسببِ إرْسالي لك إلى بني إسرائيلَ، وتَكْليمي إيَّاكَ بلا واسطةٍ، دونَ غيرِكَ مِنَ النَّاسِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٥٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو جعفرٍ المدني ورَوح. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۷۲). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٣– ١٦٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٩٥)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٧٦)، ((تفسير الرازي)) (٩/ ٩٥).

وقال ابنُ عطية: (وقرأ ابن كثير ونافع: (بِرِسَالَتِي) على الإفراد الذي يُرادُ به الجَمْعُ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٥٢) فـ(رسالة) مفردٌ مضافٌ إلى معرفةٍ (الضمير) فهو بمعنَى الجمع.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٧٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٦٣- ١٦٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٩٥)، ((الكشف)) لمكي (٢/٦/١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٦ – ١٥٧).

قال البغوي: (فإنْ قيل: فما معنى قوله: ﴿أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي ﴾ وقد أُعْطِيَ غيرُه





كما قال سُبحانَه: ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى } [طه: ١٣].

#### ﴿ فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ ﴾.

أي: فَخُذْ ما أعطيْتُكَ من التَّوراةِ، وتمسَّكْ بها -يا موسى- واعمَلْ بما فيها مِنَ الأوامِرِ والنَّواهي(١).

## ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾.

أي: وكُنْ- يا موسى- مِنَ الشَّاكرينَ (٢) للهِ تعالى بطاعتِه على ما آتاكَ مِنَ الرِّسالةِ، وخَصَّكَ به من الكلام، ومَنَحَكَ من النِّعَم (٣).

الرسالة؟ قيل: لَمَّا لم تكن الرسالةُ على العُموم في حقِّ النَّاسِ كافَّة استقام قوله: ﴿ اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ وإنْ شارَكه فيه غيرُه، كما يقولُ الرجلُ: خصصْتُك بمشورتي، وإنْ شاوَر غيرَه، إذا لم تكن المشورةُ على العموم يكون مستقيمًا). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٣١).

وقال الرازي: (فإنْ قيل: كيف اصطفاه على النَّاس برِسالاتِه مع أنَّ كثيرًا من الناسِ قد ساواه في الرسالةِ؟ قُلْنا: إنَّه تعالى بيَّنَ أَنَّه خصَّهُ من دونِ الناسِ بمجموعِ الأمرين وهو الرِّسالة مع الكلامِ بغير واسطةٍ، وهذا المجموعُ ما حَصَلَ لغيرِه؛ فثَبَتَ أَنَّه إنَّما حصَلَ التَّخصيصُ هاهنا؛ لأنَّه سمِع ذلك الكلامَ بغير واسطةٍ). ((تفسير الرازي)) (١٤ / ٣٥٩).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٥٧).
- (٢) قال الشنقيطيُّ: (الشُّكر في لغة العربِ: الظُّهورُ... و(الشَّكيرُ): الغُصْنُ الذي يَظْهَرُ في الجِدْعِ الذي كان مقطوعًا، كما هو معروفٌ). ((العذب النمير)) (١٥٧/٤).
- قال القرطبيُّ: (﴿ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾، أي: من المظهرين لإحساني إليك، وفَضْلي عليك، يُقالُ: دابَّةٌ شَكورٌ إذا ظهَرَ عليها مِنَ السِّمَنِ فوق ما تُعْطى من العَلَفِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٠).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٣٦)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٥٧). قال الرازي: (﴿فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾، يعني: فخُذْ هذه النَّعمة، ولا يَضيقُ قلبُك بسبب منْعِك الرُّؤية، واشتغِلْ بشُكر الفَوْزِ بهذه النَّعمةِ، والاشتِغالُ بشُكرها إنما يكون بالقيام بلوازمِها عِلْمًا وعملًا. والله أعلم). ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٥٩). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير))



# ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا ا

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ تعالى أَنَّه خَصَّ موسى عليه السَّلامُ بالرِّسالةِ، ذكر في هذه الآيةِ تفصيلَ تلك الرِّسالةِ، فقال(١):

## ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: وكتبْنا لموسى في ألواحِه (٢) – المُشتمِلةِ على التَّوراة (٣) – كلَّ شيءٍ تحتاجُ إليه أُمَّتُه في دينِها (٤).

.(٤٧٤/٣)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبيُّ: (أصلُ اللُّوح: (لَوْحٌ) - بفتْح اللام - ؛ قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرَّالُهُ عَجِيدٌ \* فِي لَوْجٍ تَحَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١-٢٢]، فكأنَّ اللَّوْحَ تَلوحُ فيه المعاني). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ذهب الواحديُّ، والرَّازي، والقرطبيُّ، وابنُ تيميةَ، وابنُ كثيرٍ، والشنقيطيُّ، وابنُ عثيمينَ، إلى أنَّ المرادَ بهذه الألواحِ: التَّوراةُ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨١)، ((مجموع الفتاوي)) (٢/ ٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٨١)، ((العذب النمير)) (٢/ ٣٩٢) (٤/ ١٨١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة آل عمران)) (١/ ٢٧٧). قال ابنُ كثير: (كانت هذه الألواحُ مُشتمِلةً على التَّوراة التي قال الله تعالى فيها: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ اللهُ أُولَى بَصَابِر لِلنَّاسِ ﴾ [القصص: ٣٤]، وقيل: الألواحُ أُعْطِيَها موسى قبْلَ التَّوراةِ، فالله أعلم. وعلى كلِّ تقديرٍ كانت كالتَّعويضِ له عمَّا سأل من الرُّؤية ومُنِعَ منه، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٤).

وقال الرازيُّ: (واعلَمْ أنه ليس في لفظ الآيةِ ما يدُلُّ على كيفيَّةِ تلك الألواحِ، وعلى كيفيَّة تلك الكتابةِ، فإنْ ثبَتَ ذلك التَّفصيلُ بدليلٍ مُنفصِلٍ قويٍّ وجَبَ القولُ به وإلَّا وجب السُّكوتُ عنه). ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٤٣٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (رتفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٩٧).





عن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((احتجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: يا آدمُ، أنتَ أبونا، خيَّبْتَنا وأخرجْتَنا منَ الجنَّةِ، فقالَ لَهُ آدمُ: أنتَ موسَى، اصطفاكَ اللهُ بِكَلامِهِ، وخطَّ لَكَ بيدِه، أتلومُني على أمْرٍ قدَّرَهُ اللهُ عليَّ قبلَ أنْ يخلُقني بأربعينَ سنةً ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: فحجَّ اللهُ عليهِ وسلَّم: (قالَ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى))، وفي حديثِ ابنِ أبي عُمَرَ وابنِ عَبْدَةَ: ((قالَ أحدُهما: خَطَّ، وقالَ الآخرُ: كتبَ لَكَ التَّوراةَ بيدِهِ))(١).

وفي روايةٍ أُخْرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((احتجَّ آدمُ وموسى عليهما السَّلامُ عِندَ ربِّهما، فحجَّ آدمُ موسى، قال موسى: أنتَ آدمُ الَّذي خلقَكَ اللهُ بيدِه، ونفخَ فيكَ من رُوحِه، وأَسْجَدَ لَكَ ملائِكَتَهُ، وأسكنكَ في جنَّيه، ثمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض، فقال ملائِكَتَهُ، وأسكنكَ في جنَّيه، ثمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض، فقال آدمُ: أنتَ موسى الَّذي اصطفاكَ اللهُ برسالتِه، وبكلامِه، وأعطاكَ الألواحَ فيها تبيانُ كلِّ شيءٍ، وقرَّبكَ نجيًّا، فبكمْ وجدْتَ اللهَ كتبَ التَّوراة قبْلَ أن أُخلَق؟ قال موسى: بأربعينَ عامًا، قال آدمُ: فَهَل وجدْتَ فيها: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى؟ قالَ: نعَمْ، قال: أفتلومُني على أنْ عَمِلْتُ عملًا كتبةُ اللهُ عليَّ أنْ أعمَلَهُ قبْلَ أنْ يخلُقني بأربعينَ سنةً؟! قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فَحجَّ آدمُ موسى))(٢).

## ﴿مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: كتَبْنا لموسى في التَّوراةِ من كلِّ شيءٍ؛ تذكيرًا وتحذيرًا، وترغيبًا وترهيبًا لقومِه، ومَن أُمِر بالعملِ بما كُتِب في الألواحِ، وتبيينًا لكلِّ شيءٍ مِن الأمرِ والنَّهي،

وذهب ابن عاشور إلى أنَّ ﴿ مِن ﴾ في قوله تعالى ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ تبعيضيَّةٌ، أي: كتَبْنا له أشياءَ من كلِّ شيءٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٧/٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٢).



والحلالِ والحرامِ، والحدودِ، والأحكامِ، والعقائدِ، والأخلاقِ، والآدابِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

## ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾.

أي: فقُلْنا: يا موسى، تَمَسَّكْ بما كتَبْنا لك في الألواحِ بِجِدٍّ واجتهادٍ، وصبرٍ وعزم، ونشاطٍ على إقامةِ ما فيها(٢).

## ﴿ وَأَمُر قُوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

أي: وَأُمُرْ - يا موسى - قومَكَ بني إسرائيلَ بأنْ يتمسَّكوا بأحسَنِ ما يجِدونَ في التَّوراةِ، فيعملوا بأوامِرِها، ويَترُكوا نواهيَها، ويتدبَّروا مواعِظَها (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٣٧)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٢٣٣)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ١٥٨)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٣٩)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٢٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۱)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۲۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

قال ابنُ الجوزي: (إنْ قيل: كأنَّ فيها ما ليس بحَسَنٍ، فعنه جوابان؛ أحدُهما: أنَّ المعنى: يأخذوا بحَسَنِها، وكلُّها حَسَنٌ... والثَّاني: أنَّ بعضَ ما فيها أحْسَنُ من بعضٍ. ثم في ذلك خمسةُ أقوالِ؛ أحدُها: أنهم أُمِروا فيها بالخير، ونُهوا عن الشَّرِ، ففِعْلُ الخيرِ هو الأحسنُ. والثاني: أنها اشتملت على أشياء حسنةٍ بعضُها أحسنُ من بعضٍ؛ كالقِصاصِ والعفوِ والانتصارِ والصَّبرِ، فأُمِروا أن يأخذوا بالأحسنِ، ذكرَ القولين الزجاجُ. فعلى هذا القولِ يكون المعنى: أنهم يتَّبعون العزائمَ والفضائلَ، وعلى الذي قبْلَه يكون المعنى: أنهم يتَّبعون الموصوفَ بالحُسْن، وهو الطاعة، ويجتنبون الموصوفَ بالحُسْن، وهو الطاعة، ويجتنبون الموصوفَ بالخُسْن، وألى وأدونها في الخُسْن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة، فتُصْرَفَ إلى الأشْبَهِ بالحقِّ. والخامس: أنَّ أحسنها: الجمعُ بين الفرائضِ والنوافلِ). ((زاد المسير)) (٢/ ١٥٣).





ثمَّ توعَّدَ اللهُ مَنْ يُضيعُ العملَ بالتَّوراةِ من بني إسرائيلَ، فقال لهم مُهدِّدًا(١):

## ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾.

أي: سأُريكم دارَ<sup>(۲)</sup> ..........

وهذا القول الخامس هو اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

وقيل: يحتمِلُ أن يكون كلامًا مُنفصِلًا عمَّا قَبْلَه، فيكونَ استئنافًا ابتدائيًّا: هو وَعْدٌ له بدُخولِهم الأرضَ الموعودةَ، وفَتْح بلادِهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/٩).

(٢) اختلف المفسِّرون في المرادِ بقولِه: ﴿ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

فقيل: ﴿ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ هي: جَهنَّمُ، والمعنى: سأريكم في الآخِرةِ دارَ الفاسِقين. وهذا اختيارُ ابنِ جرير، والواحديِّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٤١)، ((الوجيز)) (ص: ٢١٤). وممن رُوي عنه هذا القولُ من السَّلف مجاهدٌ، والحسنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٤١). وقيل: هذا وعدٌ من الله لبني إسرائيلَ بأنَّه سيريهم في الدُّنيا دارَ الفاسقين، وهي الأرض المقدَّسةُ التي كان يسكُنُها الجبابرةُ المشركون. واختاره القاسميُّ، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسميُّ)، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسميُّ)) (٥/ ١٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠١).

وممن رُوي عنه هذا القولُ من السَّلف قتادةُ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٤٢)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٤)

قال ابنُ عاشور: (والمرادُ بالفاسقين المشرِكون، فالكلامُ وعْدٌ لموسى وقومِه بأنْ يفتحوا ديارَ الأممِ الحالَّةِ بالأرض المقدَّسةِ التي وعَدَهم اللهُ بها... ويُؤيِّده ما رُوِيَ عن قَتادةَ أنَّ دارَ الفاسقين الفاسقين هي دارُ العمالقةِ والجبابرةِ، وهي الشامُ، فمِن الخطأ تفسيرُ مَن فسَّروا دارَ الفاسقين بأنَّها أرضُ مصرَ؛ فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجِعوا إليها). ((تفسير ابن عاشور)) ((101-10).

وقیل: هي مصر (دارُ فرعونَ وقومِه)، واختاره الزمخشري، وابن جزي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۱۰۸).

وممن قال بذلك مِن السَّلف عطيةُ العوفيُّ، وقتادةُ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٤)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٦٢).

وقيل: هي الأرضُ المقدَّسةُ ومِصرُ، واختاره ابن تيمية. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (١٨/ ٢٨٣). وقيل: هي منازِلُ القرونِ الذين أُهْلِكوا؛ كعادٍ وثمودَ وقوم لوطٍ ومدينَ وقوم فرعونَ، فيُمُّرون



مَن عَصاني وخالَفَ أَمْرِي(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

الكتابُ الإلهيُّ يجِبُ أَخْذُه بقوَّةٍ وإرادةٍ وجِدِّ وعزيمةٍ؛ لتنفيذِ ما هَدَى إليه من الإصلاحِ، وتكوينِ الأُمَّةِ تكوينًا جديدًا صالحًا، ويتأكَّدُ ذلك في الدَّاعي إليه، والمُنفِّذِ له بقولِه وعملِه؛ ليكونَ لقومِه فيه أُسوةٌ حَسَنةٌ؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَةٍ وَأَمُرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ (٢).

#### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى إِنِي اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي
 ﴿ الاصطفاءُ: الاجتباءُ، أي: فضَّلْتُك، ولم يَقُلْ: على الخَلْقِ؛ لأنَّ من هذا الاصطفاءِ أنَّه كلَّمَه، وقد كلَّمَ الملائكة، وأرسَلَه وأرسَلَ غيرَه، فالمرادُ: ﴿ عَلَى النَّاسِ ﴾ المرسَلِ إليهم (٣).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ لم يُعَدَّ فِعْلُ الأَخْذِ بالباء

عليها إذا سافَروا. وهو قول الكَلْبِيِّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٤٨).

وقيل: الدَّارُ: الهلاكُ، أي: سأُريكُم هلاكَ الفاسقين. وهو قولُ سفيانَ الثوري. يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: ١١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٧٨).

قال القرطبيُّ مُبيِّنًا معنى هذا القولِ: (وقيل: الدَّارُ: الهلاكُ، وجمعُه أدوارٌ، وذلك أن اللهَ تعالى لمَّا أغرق فرعونَ أوحى إلى البحر أن اقذِفْ بأجسادهم إلى الساحِل، قال: ففَعَلَ، فنظَرَ إليهم بنو إسرائيلَ؛ فأراهم هَلاكَ الفاسقين). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) ((۳/ ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٠).





في قولِه: ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾؛ لأنَّه مُستعمَلُ في معنى التَّلقِّي والحِفْظِ؛ لأنَّه أَهَمُّ من الأَخْذِ بمعنى التَّمسُّكِ والعملِ؛ فإنَّ الأوَّلَ حَظُّ وَلِيِّ الأمْرِ، والثَّانِيَ حَظُّ جميعِ الأُمَّةِ (١).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾: الإِراءَةُ مِن (رأى) البَصَريَّةِ ؟ لأَنَها عُدِّيتُ إلى مَفعولَيْنِ فقط، وأُوثِرَ فِعْلُ: ﴿ سَأُورِيكُو ﴾ دونَ نَحْوِ: (سَأُدْخِلُكم) ؟ لأنَّ اللهَ مَنَعَ مُعظَمَ القومِ الَّذينَ كانوا مع موسى مِن دُخولِ الأرضِ المقدَّسةِ لَمَّا امتنَعوا من قِتالِ الكَنْعَانِيِّينَ (٢) وذلك على أحدِ أوجهِ التأويل في هذه الآيةِ.

#### بلاغةُ الآيتَين:

١ - قوله: ﴿ قَالَ يَـمُوسَى إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآ
 ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّـرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ يَكُمُوسَىٰ ﴾ النِّداءُ فيه للتأنيسِ، وإزالةِ الرَّوعِ (٣).
- وقوله: ﴿إِنِّي آصَطَفَيْتُكَ ﴾: فيه تأكيدُ الخبرِ للاهتمامِ به؛ إذ ليسَ محلًّا للإنكارِ؛ والاصطفاءُ افتعالٌ مبالغةً في الإصفاءِ أيضًا(٤).
- والإخبارُ عن ﴿ كُنْ ﴾ بقولِه: ﴿ مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾: أبلغُ مِن أَنْ يُقال: (كن شاكرًا)؛ لأنَّ هذه الصِّيغة تُفيدُ كونَه مَعدودًا في زُمرةِ الشَّاكِرينَ، ومَعروفًا إسهامُه لهم في الشُّكرِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٥) و (٩/ ٩٥).



- وحذف مُتعلَّق الشُّكْرِ في قولِه تعالى: ﴿ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾ يدُلُّ على عُمومِه، كما أنَّ صِيغة الصِّفةِ منه تدُلُّ على التَّمكُّنِ منه والرُّسوخِ فيه، والمعنى: كُنْ من الرَّاسِخينَ في الشُّكرِ لنِعمتي بها عليك وعلى قومِكَ (۱).

٢ - قوله: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾

- ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ عرَّفَ (الألواحَ) لِعَظَمَتِها؛ تَنْبِيهًا على أَنَّها لَجَلالةِ ما اخْتَصَّتْ به كأنَّها المُخْتَصَّةُ بهذا الاسم(٢).

- قوله: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾

- قوله: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ ﴾ فيه تمثيلٌ لحالةِ العزمِ على العملِ بما في الألواحِ، بمنتهى الجدِّ والحِرص دون تأخيرٍ ولا تساهُل، ولا انقطاعٍ عند المشقَّةِ ولا مَللِ - بحالةِ القويِّ الذي لا يَستعصي عليه عملٌ يُريده (٣).

- وفي قوله: ﴿وَأَمُر قَوَمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ جُزِمَ الفِعلُ ﴿ يَأْخُذُواْ ﴾ جوابًا لقولِه: ﴿ وَأَمُر ﴾ تَحقيقًا لحُصولِ امتثالِهم عندَما يأمرُهم (٤).

- وقوله: ﴿ إِأَحْسَنِهَا ﴾ وصْفٌ مَسلوبُ المفاضَلةِ، مقصودٌ به المبالغةُ في الحُسنِ؛ فإضافتُها إلى ضَميرِ الألواحِ على معنَى اللام، أي: بالأحسنِ الذي هو لها، وهو جميعُ ما فيها؛ لظُهورِ أنَّ ما فيها من الشرائع ليس بَينَه تفاضُلٌ بين أحسن ودُون الأحسن، بل كلُّه مَرتبةٌ واحدةٌ فيما عُيِّن له (٥)، وهذا على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠١).





أحدِ الأوجهِ في هذه الآيةِ.

- قوله: ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ فيه تلوينٌ للخِطابِ، وتوجيهٌ له إلى قومِه - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - بطريقِ الالتفاتِ؛ لاستِرعاءِ الاهتمام، وحملًا لهم على الجِدِّ في الامتثالِ بما أُمِروا به؛ إمَّا على نهجِ الوعيدِ والترهيبِ على أنَّ المرادَ بـ ﴿ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ دِيارُ عادٍ وثمودَ وأضرابِهم؛ فإنَّ رُؤيتَها وهي الخاليةُ عن أهلِها - خاوية على عُروشِها، موجبةٌ للاعتبارِ والانزجارِ عن مِثلِ أعمالِ أهلِها؛ كيلا يَحُلَّ بهم ما حَلَّ بأولئك. وإمَّا على نهجِ الوَعدِ والتَّرغيبِ على أنَّ المرادَ بـ ﴿ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ إمَّا أرضُ مصرَ خاصَّةً، أو مع أرضِ الجَبابرةِ والعمالقةِ بالشَّام (١)، وهذا على أحدِ أوجهِ تأويلِ هذه الآيةِ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٣/ ٤٥٣).





#### الآيتان (١٤٦-١٤٧)

﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلُّ مَا يَةً خِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِلِينَ اللَّا سَلِيلًا ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَ كَذَبُوا بِعَايَدِينَا وَلِقَ آلِهُ إِنَّ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ هَلَ يُجُزَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّا اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾ .

#### غريبُ الكلمات:

﴿ سَأَصُرِفُ ﴾: أي: سأَرُدُّ، والصَّرفُ: رَدُّ الشَّيءِ من حالةٍ إلى حالةٍ، أو إبدالُه بغيرِه، وأصْلُ (صرف): يدُلُّ على رجْع الشَّيءِ (١٠).

﴿ الْغَيِّ ﴾: أي: الانهِماكِ في الباطلِ والضَّلالِ، والجهلِ بالأمْر مِن اعتقادٍ فاسدٍ، وأصْلُ الغَيِّ: خِلافُ الرُّشْدِ (٢).

﴿ غَلِفِلِينَ ﴾: أي: ساهِينَ لاهِين، والغَفْلةُ: سَهْوٌ يَعْتري الإنسانَ مِن قِلَةِ التَّحفُّظِ والتَّيقُّظِ، وأَصْلُ (غفل): ترْكُ الشَّيءِ سَهْوًا، وربَّما كان عن عَمْدٍ (٣).

## المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه سيُبْعِدُ عن آياتِه الَّذينَ يَتكبَّرونَ في الأرضِ بغيرِ الحقِّ، وإنْ يَرَوْا كُلَّ حُجَّةٍ تدُلُّ على أنَّ اللهَ هو مَنْ يَستحِقُّ العِبادة لا يُؤمِنوا بها، وإنْ يَرَوْا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٩).





طَريقَ الهُدى والاستقامةِ لا يَسلُكوه، وإنْ يَرَوْا سَبيلَ الضَّلالِ يَسلُكوه؛ ذلك بأنَّهم كذَّبوا بآياتِ اللهِ، وكانوا عنها غافلين.

ثُمَّ بيَّنَ تعالى أنَّ الَّذينَ كذَّبوا بآياتِه، وأَنْكَروا البَعْثَ بعْدَ الموتِ، ولقاءَه في الآخرةِ، بَطَلَتْ أعمالُهم، ولا يُجْزَوْنَ إلَّا بما يَستحِقُّونَ من العِقابِ على أعمالِهم السَّيِّئةِ.

#### تَغسيرُ الآيتَيْن:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلنَّيْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ النَّا ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى في الآيةِ المتقدمةِ قولَه: ﴿ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾، ذَكَرَ ما يعاملُهم به، وما يَفْعَلُ بهم مِنْ صَرْفِه إيَّاهم عن آياتِه؛ لِفِسْقِهم وخُروجِهم عن طَوْرِهم إلى وَصْفِ ليس لهم، ثُمَّ ذَكَرَ تعالى من أحوالِهم ما استحقُّوا به اسْمَ الفِسْق (۱)، فقال:

## ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: سأَمْنَعُ وأصُدُّ عن فَهْمِ آياتِ كُتبي المُنزَّلةِ، وعن التَّفكُّرِ في آياتي الكَوْنيَّةِ الدَّالَةِ على عَظَمَتي، الَّذينَ يُعجَبونَ بأنفُسِهم؛ فيرُدُّونَ الحقَّ، ويَحتقِرونَ الخَلْقَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٦٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٤ – ٤٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳٥٠)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٥٤)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ١٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۳)، ((الاستقامة)) لابن تيمية (۲/ ٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٤ – ٤٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ١٠٤).



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ اَذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ, وَلَوْا عَلَى آَدُبُرِهِمُ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥ - ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَنَّ قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُكُمُ زَادَتُهُ هَانِهِ إِيمَناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ \* فَأَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُقْتَنُونَ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ \* وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ \* وَإِذَا مَآ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ \* وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَيْكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبُهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٧].

وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يدخُلُ الجنّةَ مَنْ كان في قلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قال رجُلُ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يكونَ ثوبُه حَسَنًا، ونَعْلُه حسنةً، قال: إنَّ اللهَ جميلٌ يُحِبُّ الجمالَ؛ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ(۱)، وغَمْطُ النَّاسِ(۲))(۳).

## ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحَقِّ: أي: دَفعُه وإنكارُه؛ ترفُّعًا وتجبُّرًا. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ النَّاسِ: أي: احتقارُهم. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).





أي: وإنْ يرَ هؤلاءِ المتكبِّرون كُلَّ حُجَّةٍ للهِ تدُلُّ على أنَّه المُستحِقُّ للعبادةِ وحْدَه، لا يُؤمِنوا بها، سواءٌ كانت آيةً مُنزَّلةً، أو آيةً كَوْنيَّةً، أو معجزةً خارقةً (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَنتِ رَبِّهِ عَنَا أَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ \* لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتَ شُنَةُ ٱلْأَوِّلِينَ \* وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ \* لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِرِّرَتُ أَبْصَنُونَا بَلْ نَعْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٢ - ١٥].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَلَوْ أَنَنَا نَزَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَئِيكَ ۚ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَنكِنَ ٱكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١].

## ﴿ وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾.

أي: وإنْ يرَ هولاءِ المتكبِّرونَ طريقَ الهُدى ظاهرًا لهم، لا يسلُكوه، ولا يَرْغَبوا فيه (٢).

## ﴿ وَإِن يَكُرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٢٣٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۷۹).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۸۳)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳/ ۶۷۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳).

قال ابنُ عاشور: (والرُّشْدُ: الصَّلاحُ، وفعْلُ النَّافعِ... والمرادُ به هنا: الشيءُ الصَّالحُ كلُّه من الإيمان والأعمالِ الصَّالحةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٥).



أي: وإنْ يرَ هؤلاءِ المتكبِّرونَ طريقَ الضَّلالِ ظاهرًا لهم، يَسلُكوه، ويَرْغَبوا فيه (۱).

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا ﴾.

أي: صرْفُنا المتكبِّرينَ عن فَهْمِ آياتِنا الشَّرعيَّةِ والكُوْنيَّةِ، هو عُقوبةٌ منَّا لهم بسببِ تكذيبِهم بها(٢).

## ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾.

أي: وكان الكافرون مُعْرِضينَ عن تلك الآياتِ، لا يَتدبَّرونها، ولا يتفكَّرون فيها (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳).

قال ابنُ عاشور: (والغَيُّ: الفساد والضَّلالُ... فالمعنى: إنْ يُدرِكوا الشَّيءَ الصَّالحَ لم يعملوا به؛ لغلبةِ الهوَى على قُلوبِهم، وإن يُدْرِكوا الفسادَ عَمِلوا به لغَلبةِ الهوَى). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٥).

قال ابنُ عاشور: (معنى ﴿ كَذَّبُواْ بِكَايَكِتِنَا ﴾ أنَّهم ابتدؤوا بالتكذيب، ولم ينظروا، ولم يهتمُّوا بالتأمُّل في الآيات، فداموا على الكِيْرِ وما معه، فصرَفَ الله قلوبَهم عن الانتفاع بالآيات، وليس المرادُ الإخبارَ بأنَّهم حصَلَ منهم التكذيبُ؛ لأنَّ ذلك قد عُلِمَ من قوله: ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ عَالَيْهِ لاَيْ يُوْمِعُ مَن قوله: ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ عَالَيْهِ لاَيْ يُوْمِعُ مِنُ اللهِ اللهُ ا

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (٣٥٣/٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٥)،((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٧).

ذهب أبو حيَّان، والسعديُّ إلى أنَّ قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ معطوفٌ على ما قَبْلَه؛ فيكون سببُ الصَّرْفِ عن فَهْمِ الآياتِ هو التَّكذيبَ بها والغفلةَ عنها. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (ص: ٣٠٣).

وقيل: يَحتمِلُ أن الصَّرْفَ سببُه التكذيبُ، ويكون قولُه: ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴾ استئنافَ إخبار منه تعالى عنهم، أي: مِن شأنِهم أنَّهم كانوا غافلين عن الآيات وتدبُّرِها؛ فأَوْرَثَتْهم الغفلةُ التكذيبَ بها. يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٥/ ١٧٤ - ١٧٥).





كما قال تعالى: ﴿ اَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* مَا يَأْنِيهِم مِّن فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* مَا يَأْنِيهِم مِّن فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١- وَكُرِ مِّن رَّبِهِم مُحُدَثٍ إِلَّا اُسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١- ٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمَّ هَلَ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى ما لِأَجْلِه صَرَفَ المتكبِّرينَ عن آياتِه بقولِه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَبُواْ بِاللهِ تعالى ما لِأَجْلِه صَرَفَ المتكبِّرينَ عن آياتِه بقولِه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَبُواْ بِاللهِ المكذِّبينَ، فقد كان يجوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنهم يَختلِفُونَ في بابِ العِقابِ؛ لأنَّ فيهم مَنْ يعمَلُ بعضَ أعمالِ البِرِّ؛ في في بابِ العِقابِ؛ لأنَّ فيهم مَنْ يعمَلُ بعضَ أعمالِ البِرِّ؛ في نَا يُعلَى عالَ جميعِهم، سواءٌ كان مُتكبِّرًا أو مُتواضِعًا، أو كان قليلَ الإحسانِ فينَنَ تعالى حالَ جميعِهم، سواءٌ كان مُتكبِّرًا أو مُتواضِعًا، أو كان قليلَ الإحسانِ أو كثيرَ الإحسانِ، فبيَّنَ تعالى أنَّ أعمالَهم مُحْبَطَةٌ (١).

## ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: والَّذينَ كذَّبوا بحُجَجِنا وأدِلَّتِنا، وأَنْكَروا البَعْثَ بعْدَ الموتِ، ولِقاءَنا في الآخرةِ، واستمرُّوا على ذلك إلى مماتِهم؛ بَطَلَتْ أعمالُهم وفَسَدَتْ، وذهبَتْ كأنَّها لم تَكُنْ(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٤٦)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).



## ﴿ هَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: لا نُجازي المكذِّبينَ بآياتي ولِقائي إلَّا بما يَستحِقُّونَ من العِقابِ على أعمالِهم السَّيِّئةِ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ هَلْ يُجَرَٰوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٣٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا ۚ يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواۚ وَهَلۡ ثُجَٰزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* ذَلِكَ جَزَآءُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِاَينِنَا يَجْمَدُونَ ﴾ [فصلت: ٢٧-٢٨].

وقال تبارَك وتعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ صَادًا \* لِلطَّغِينَ مَابًا \* لَكِيثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا \* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا \* جَزَآءً وِفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا \* وَكُذَّبُواْ بِعَايَئِنَا كِذَابًا \* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبًا \* فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا \* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبًا \* فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا \* وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَنَبًا \* فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا \* وَكُذَابًا \* وَكُلْ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

القلبُ لا يَدخُلُه حَقائقُ الإيمانِ إذا كان فيه ما يُنجِّسُه مِنَ الكِبْرِ والحَسَدِ؛ فإنَّ مِن شأنِ الكِبْرِ أَنْ يَصرِفَ أَهلَه عن النَّظرِ والاستدلالِ على الحقِّ والهُدى لِأَجْلِ اتَّباعِه؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٦)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۳۵۳)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۳۵)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۰۸).





ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾؛ فالَّذينَ يتكبَّرونَ مُعْجَبونَ بأنفُسِهم، يَعُدُّونَ أنفُسَهم عُظَماءَ؛ فلا يأتمِرونَ لآمِرٍ، ولا ينتصِحونَ لناصِح(١).

## الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱللهِ تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱللهَ الصَّرْفَ سببُه هذا التكبُّرُ، وفي قولِه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا ﴾ إعْلامٌ بأنَّ ذلك الصَّرْفَ سببُه التَّكذيبُ، والجَمْعُ بينهما أنَّ التَّكبُّرُ سببُ أوَّلُ، نَشَأَ عنه التَّكذيبُ؛ فنِسْبَةُ الصَّرْفِ إلى السَّببِ الأوَّلِ وإلى ما تَسَبَّبَ عنه (٢).

٢- قال تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾،
 زيادة قوله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لِتَفْضِيحِ تكبُّرِهم، والتَّشهير بهم بأنَّ كِبْرَهم مظروفٌ في الأرضِ، أي: ليس هو خَفِيًّا مُقتصِرًا على أنفُسِهم، بل هو مَبْثوثٌ في الأرضِ، أي: مَبْوثٌ أَرُه، فهو تكبُّرٌ شائعٌ في بِقاعِ الأرضِ؛ كقولِه: ﴿ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ أَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ المَحقِ ﴾ [يونس: ٣٣]، وقولِه: ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].

٣- قال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِهِ لِينَ ﴾ الغفلة انصراف العقلِ والذَّهْنِ عن تذكُّرِ شيء بقَصْدٍ أو بغيرِ قَصْدٍ ، وأكثرُ استعمالِه في القُرآنِ فيما كان عن قَصْدٍ بإعراضٍ وتشاغُلٍ ، والمذمومُ منها ما كان عن قَصْدٍ ، وهو مَناطُ التَّكْليفِ والمؤاخَذة ، فأمَّا الغفلةُ عن غيرِ قَصْدٍ فلا مؤاخَذة عليها ، وهي المقصودُ من قولِ عُلماءِ أصولِ الفِقهِ: يَمْتَنِعُ تكليفُ الغافِل (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٣/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٤ – ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠٧).



## بَلاغةُ الآيتَين:

ا - قوله: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ على احتمالِ أَنَّ هذِه الآية تَكملةٌ لِمَا خاطَبَ الله به موسى وقومَه، فجملةٌ ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِي َ ... ﴾ استئنافٌ بيانيٌّ؛ لأنَّ بَني إسرائيلَ كانوا يَهابون أولئك الأقوامَ ويَخشونَ، فكأنَّهم تساءَلوا: كيف تُرينا دارَهم، وتَعِدُنا بها؟! وهو مَسوقٌ لتحذيرِهم عن التكبُّرِ الموجِبِ لعدم التفكُّرِ في الآياتِ، أو تكونُ الجُملةُ جوابًا لسؤالِ مَن يقول: إذا دَخُلنا أرضَ العدوِّ فلعلَّهم يُؤمِنونَ بهَدْينا، ويتَّبعون دِيننا؛ فلا نحتاجُ إلى قِتالهم، فأجيبوا بأنَّ اللهَ يَصرِفُهم عن اتبًاعِ آياتِه؛ لأَنَّهم جُبِلوا على التكبُّر في الأرضِ، فأجيبوا بأنَّ اللهَ يَصرِفُهم عن اتبًاعِ آياتِه؛ لأَنَّهم جُبِلوا على التكبُّر في الأرضِ، والإعراضِ عن الآياتِ. وعلى احتمالِ أنْ تكونَ جملةُ ﴿ سَأَصُرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ﴾ مِن خِطابِ اللهِ تعالى لرسولِه مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فتكونُ الجملةُ مُعترضةً في أثناء قِصَّةِ بني إسرائيل، بمُناسَبةِ قولِه: ﴿ سَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾؛ تعريضًا في أثناء قِصَّةِ بني إسرائيل، بمُناسَبةِ قولِه: ﴿ سَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾؛ تعريضًا بأنَّ حال مُشرِكي العربِ كحالِ أولئك الفاسِقينَ، وتصريحًا بسببِ إدامتِهم العنادَ بأنَّ حال مُشرِكي العربِ كحالِ أولئك الفاسِقينَ، وتصريحًا بسببِ إدامتِهم العنادَ والإعراضَ عن الإيمانِ؛ فتكونُ الجملةُ مُستأنَفةً استئنافًا ابتدائيًّا(۱).

- وتقديمُ المجرورِ ﴿عَنْ ءَايَتِيَ ﴾ على مَفعولِ ﴿ سَأَصْرِفُ ﴾؛ للاهتمامِ بالآياتِ، ولأنَّ ذِكْرَه عقبَ الفعلِ المتعلِّقِ هو به أَحسنُ (١).

- وتعريفُ المصروفِينَ عن الآياتِ بطريقِ الموصوليَّةِ ﴿ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ... ﴾؛ للإيماء بالصِّلةِ إلى عِلَّةِ الصَّرْف، وهي ما تَضمَّنتُه الصِّلاتُ المذكورةُ؛ لأنَّ مَن صارتْ تِلك الصفاتُ حالاتٍ له لا يَنصُرُه اللهُ، أو لأنَّه إذا صارَ ذلك حالَه رِينَ على قَلْبِه؛ فصُرِفَ قَلبُه عن إدراكِ دَلالةِ الآياتِ، وزالتْ منه الأهليَّةُ لذلك الفَهُم الشَّريفِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٣ - ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- وقوله: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ جاءَ لتشنيعِ التَّكبُّرِ بذِكرِ ما هو صِفةٌ لازمةٌ له، وهو مُغايَرةُ الحقِّ، أي: باطل، وهي حالٌ لازمةٌ للتكبُّرِ، كاشِفةٌ لوصْفِه؛ إذ التكبُّرُ لا يكونُ بحقٍّ في جانبِ الخَلْقِ، وإنَّما هو وصْفٌ لله بحقٍّ ؛ لأنَّه العظيمُ على كلِّ موجودٍ (١٠).

٢ - قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَبُوا بِايَدِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا، واجْتُلِبت (أنَّ) الدالة على المصدريَّة والتوكيدِ؛ لتحقيقِ هذا التسبُّبِ وتأكيدِه؛ لأنَّه محلُّ غرابةٍ (٢).

- وصِيغَ الإخبارُ عنهم بصِيغةِ ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾؛ للدَّلالةِ على استمرارِ غفلتِهم، وللتنبيهِ على أنَّ غَفلتَهم عن قصْدٍ، وكونِها دَأَبًا لهم، وإنَّما تكون كذلك إذا كانوا قد الْتَزَموها، فأمَّا لو كانتْ عن غيرِ قصدٍ؛ فإنَّها قد تَعترِيهم وقد تُفارِقُهم (٣).

٣- قوله: ﴿ هَلَ يُجُزَونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴾ هذه الجملةُ مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا، جَوابًا عن سؤالٍ ينشأُ عن قوله: ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾؛ إذ قد يقولُ سائلٌ: كيف تَحبَطُ أعمالُهم الصالحة ؟ فأُجيبَ بأنَّهم جُوزوا كما كانوا يعملون، والاستفهامُ بـ ﴿ هَلُ ﴾ مُشرَبٌ معنى النَّفي (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٠٨).





#### الآيتان (١٤٨-١٤٩)

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوَا اللهُ وَاتَّخَذُهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ اللهُ وَلَنَّا وَلَنَّا مُكَانُوا ظَلِمِينَ اللهُ وَلَنَّا مُكَانُوا ظَلْمِينَ اللهُ وَلَنَّا مُكَانُوا ظَلْمِينَ اللهُ وَلَنَّا مُكَانُوا فَالُوا لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَهُمْ وَذَا وَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللهُ ﴾.

#### غريب الكلمات:

﴿ كُلِيِّهِ مَ ﴾: الحُلِيُّ جَمْعُ الحَلْيِ، وهو اسمٌ لكلِّ ما يُتَزيَّنُ به مِن مَصاغِ الذَّهَبِ والفِضَّة، وأصْلُ (حلي): تحسينُ الشيءِ (١).

﴿ خُوَارُ ﴾: أي: صوتُ البَقَرِ، وقد يُستعارُ للبَعيرِ، وأَصْلُ (خور): يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ (٢).

﴿ سُقِطَ فِ اَيْدِيهِمْ ﴾: أي: نَدِموا، يُقالُ: سُقِطَ في يَدِ فُلانٍ، إذا نَدِمَ، وأَصْلُ (سقط): يَدُلُّ على الوقوع (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ قومَ موسى صَنَعوا بعْدَ ذَهابِه لِميقاتِ ربِّه من حُلِيَّهم عِجْلًا جَسَدًا لا رُوحَ فيه، له صَوْتُ البقرِ، فعبَدوه مِن دونِ الله؛ ألم يَرَ هؤلاءِ القومُ أنَّ هذا العِجْلَ الَّذي عبَدوه لا يُكلِّمُهم، ولا يُرشِدُهم إلى خيرٍ؟! اتَّخذوه وكانوا ظالِمين.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٤٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٢٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢١٥).





ولَمَّا نَدِمَ بنو إسرائيلَ نَدَمًا شديدًا على اتِّخاذِهم العِجْلَ معبودًا مِن دونِ اللهِ، بعْدَ عَوْدَةِ موسى عليه السَّلامُ إليهم، ورَأَوْا أنَّهم قد انحرَفوا عن الطَّريقِ القويمِ؛ قالوا: لَئِنْ لم يرحمْنا ربُّنا ويغفِرْ لنا ذُنوبَنا لَنكُونَنَّ من الخاسِرين.

## تَفسيرُ الآيتَيْن:

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ الْمُنَّا ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى فيما تقدَّمَ قِصَّةَ المُناجاةِ، وما حصَلَ فيها من الآياتِ والعِبَرِ، ذَكَرَ في هذه الآيةِ ما كان من قَومِ موسى في مُدَّةِ مَغِيبِه في المناجاةِ من الإشْراكِ؛ لِمَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ مِنَ العَلاقةِ والاشتراكِ في الزَّمَنِ(١١)، فقال تعالى:

## ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مْ عِجْلًا ﴾.

أي: وصَنَعَ بنو إسرائيلَ مِن بعْدِ ذَهابِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى مِيقاتِ ربِّه، صَنَعوا مِن مَصُوغِهِمُ الَّذي يَتزيَّنونَ به عِجْلًا، وهو وَلَدُ البقرةِ، فعبَدوه مِن دونِ اللهِ سُبحانَه وتعالى (٢)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۰/۲۶۱)، ((المخصص)) لابن سيده (۱/۳٦٦)، ((البسيط))
 للواحدي (۹/ ۴۰۳)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳/ ۷۵۰ – ۶۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳).

قال الشنقيطيُّ: (أَصْلُ هذا الحُلِيِّ للقِبْطِ... فاتَّخذ السامريُّ العجلَ من ذلك الحُلِيِّ، وهنا قال: ﴿ مِنْ حُلِيِّهِ مَ ﴾ قال بعضُ العلماء: لأنَّ اللهَ أورَثَهم أموالَهم بعدَهم، كما في قولِه: ﴿ كَنْلِكَ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٥٩]؛ ولذا أضافَه إليهم بعد هلاكِ فرعونَ وقومِه. وقال بعضُ العلماء: الإضافةُ تَقعُ بأدْنى مُلابَسةٍ، فلمَّا كان تحتَ أيديهم عاريَّةً عِندهم أضافه إليهم بهذه الملابسةِ، وقد بيَّن في «طه» أنَّه مِن زينةِ قومٍ آخرين كما ذَكَر عن الإسرائيليين أنَّهم قالوا: ﴿



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥١].

وقال سُبحانَه حاكيًا قولَ بني إسرائيلَ: ﴿ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَانُوا هَذَا فَقَانُوا هَذَا فَعَانُوا هَذَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ \* فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴾ [طه: ٨٨-٨٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى \* قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٣-٨٥].

# ﴿ جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ﴾.

أي: كان العِجْلُ الَّذي عبَدَه قومُ موسى جِسْمًا، لا رُوحَ فيه، له صَوتُ البقرِ(١).

## ﴿ أَلَدْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾.

قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا ٓ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [طه: ٨٧]، وهي حُلِيِّ القِبْطِ). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٣/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ٤٤٧)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ٢١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

قال ابنُ كثير: (وقد اختَلف المفسِّرون في هذا العجلِ: هل صار لحمًا ودمًا له خُوارٌ، أو استمرَّ على كونه من ذَهَبٍ إلَّا أنه يَدخُلُ فيه الهواءُ فيُصوِّتُ كالبقرِ؛ على قولَيْنِ، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٦). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٥٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٦٥ – ١٦٦).

وقال ابنُ عاشور: (المراد أنَّه كجِسم العجلِ في الصُّورة والمقدارِ، إلَّا أنه ليس بحيٍّ، وما وقَعَ في القصص أنَّه كان لحمًا ودمًا ويَأْكُلُ ويَشرَبُ؛ فهو مِن وَضْعِ القصَّاصين، وكيف والقرآن يقول: ﴿ مِنْ حُلِيّهِ مِنْ وَلِيتِهِ مِنْ وَيُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٥٤).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا اتَّخذَ قومُ موسى العِجلَ، بيَّن اللهُ تعالى لهم صِفاتِ النَّقْصِ الَّتي تُنافي الألوهيَّة، فقال(١):

## ﴿ أَلَوْ يَرُواْ أَنَّهُ ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾.

أي: ألم يَرَ هؤلاء القومُ الَّذينَ عبدوا العِجلَ المصْنوعَ من حُلِيَّهم أَنَّه لا يستطيع أَنْ يتحدَّثَ إليهم، ولا يُرشِدَهم إلى أيِّ خيرٍ؟! فكيف اتَّخذوه إلهًا، ومِن صِفاتِ المعبودِ الحقِّ أَنَّه يتكلَّمُ ويَهدي (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا \* وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَٱنَّيَعُونِي وَأَطِيعُوٓا وَلَا يَمُوسَىٰ \* [طه: ٨٩-٩١].

# ﴿ ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾.

أي: اتَّخذَ قومُ موسى العِجلَ إلهًا، وكانوا بعِبادتِهم له ظالِمين لأنفُسِهم؛ حيثُ جعلوا العِبادةَ لمخلوقٍ، فوَضعوها في غير مَوْضِعِها(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّغَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٧)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳/ ۲۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٦٧ – ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٧)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٦٠)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٦٨/٤ - ١٦٩).



وقال سُبحانَه: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمُّ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

﴿ وَلَمَا سُقِطَ فِ آيَدِيهِمْ وَرَأَوًا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُنَا وَيُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

## ﴿ وَلَنَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾.

أي: ولمَّا نَدِمَ بنو إسرائيلَ ندمًا شديدًا على عِبادتِهم العِجلَ بعْدَ رُجوعِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إليهم(١).

## ﴿ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ﴾.

أي: وعَلِمَ قومُ موسى أنَّهم قدِ انحرَ فوا عن طَريقِ الحقِّ (٢).

# ﴿ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

أي: قالوا حينذاكَ تائِبينَ إلى اللهِ تعالى من عِبادةِ العِجلِ: واللهِ لَئِنْ لم يَتداركْنا رَبُّنا برحمتِه؛ بالتَّوبةِ، والتَّوفيقِ للأعمالِ الصَّالحةِ، ويَغفِرْ لنا ذُنوبَنا، لَنكُونَنَّ من الهالِكينَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٨)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٦٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٦٩، ١٧٢).

قال الرازي: (اتَّفقوا على أنَّ المرادَ من قوله: ﴿ سُقِطَ فِ مَ أَيَّدِيهِمْ ﴾ أنَّه اشتدَّ نَدَمُهم على عبادةِ العجل). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٨)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) ((۳) السيد السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١١- ١١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٧٢).





## الفوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ مَنْ أَنْكَر كلامَ اللهِ فقدْ أَنْكَرَ خصائِصَ إلهيَّةِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَ أَنَّ على على اللهِ فقدْ أَنْكَر خصائِصَ إلهيَّةِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَ أَنَّ عدمَ الكلامِ دَليلٌ على عدمِ صلاحيةِ الَّذي لا يتكلَّمُ للإلهيَّةِ (١١)، وفيه دليلٌ أيضًا على أنَّ عدمَ التَّكلُّمِ وعدمَ الهِدايةِ نَقْصٌ، وأنَّ الَّذي يَتكلَّمُ ويَهدي أَكْمَلُ ممَّنْ لا يتكلَّمُ ولا يَهدي، والرَّبُّ أَحَقُّ بالكمالِ (٢).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾ ، سَلَبَ تعالى عنه هَذَيْنِ الوَصْفَيْنِ دونَ باقي أوصافِ الإلهيَّةِ؛ لأنَّ انتِفاءَ التَّكليمِ يَستلزِمُ انتِفاءَ العِلْمِ، وانتِفاءَ الهِدايةِ إلى سبيلٍ يَستلزِمُ انتفاءَ القُدرةِ، وانتفاءَ هذَيْنِ الوصفَيْنِ - العِلْمِ، والقُدْرةُ - يَستلزِمانِ باقيَ الأوصافِ؛ فلذلك خُصَّ هذانِ الوَصْفانِ بانتفائِهما (٣).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِمَّا سُقِطَ فِ آيَدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَيِن لَمَّ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، كان مُقتضى الظَّاهرِ في ترتيبِ حِكايةِ الحوادثِ أَنْ يتأخَّرَ قولُه: ﴿ وَلِمَّا سُقِطَ فِ آيَدِيهِمْ ... ﴾ الآية، عن قولِه: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾؛ لأنَّهم ما سُقِطَ في اللَّية، عن قولِه: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى، ورَأَوْا فَرْطَ غضبِه، وسمِعوا توبيخه أخاه وإيّاهم، وإنَّما خُولِفَ مُقتضى التّرتيبِ؛ تعجيلًا بِذِكْرِ ما كان لاتّخاذِهم العجلَ من عاقبةِ النّدامةِ وتَبيُّنِ الضَّلالةِ؛ موعظةً للسَّامعين؛ لكيلا يَعْجَلُوا في التَّحوُّلِ عن سُنتِهم النَّدَامةِ وتَبيُّنِ الضَّلالةِ؛ موعظةً للسَّامعين؛ لكيلا يَعْجَلُوا في التَّحوُّلِ عن سُنتِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/ ٨١ - ٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال)) لابن تيمية (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٧٧).



حتَّى يتبيَّنوا عواقِبَ ما هُمْ مُتحوِّلونَ إليه (١).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْ فِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾، لَمَّا كان السِّيَاقُ في ذِكْرِ إسراعِهم في الفِسْقِ، لم يُذْكَرْ قَبولُ توبتِهم كما في سُورةِ البقرةِ (١٠).

#### بلاغة الآيتين:

١ - قوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوا أَنَّهُ وَلا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ

- قوله: ﴿ أَلَهُ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُم ﴾ مستأنفة استئنافًا ابتدائيًّا؛ لبيانِ فسادِ نظرهم في اعتقادهم، والاستفهامُ للتقريرِ وللتعجُّبِ مِن حالِهم (٣). وفيه تقريعٌ لهم على فَرْطِ ضَلالِهم، وإفراطِهم بالنَّظرِ؛ لأنَّ هذا العجلَ لا يُمكِنُه أن يَتكلَّمَ بصواب، ولا يَهدِي إلى رَشَدٍ، ولا يَقدِر على ذلك، ومَن كان كذلك كان ناقصًا عاجزًا لا يَصلُحُ أَنْ يُعبَد (١٠).

- وقوله: ﴿ أَتَّخَكُوهُ ﴾ مؤكِّدٌ لجُملةِ ﴿ وَأَتَّخَكَ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾؛ فلذلك فُصِلَت، ولم تُعطَف عليها، والغَرضُ من التوكيدِ في مِثلِ هذا المقامِ هو التَّكريرُ لأَجْلِ التعجُّب (٥٠).

٢ - قوله: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ فيه كِنايةٌ عن اشتِدادِ نَدمِهم؛ فإنَّ النَّادمَ
 المتحسِّرَ على شيءٍ يَعضُّ يدَه غمَّا فتَصيرُ يدُه مسقوطًا فيها؛ لأنَّ فاهَ قدْ وقَعَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١١).





فيها(۱). وقيل معناها: سَقَط في يدِه ساقطٌ فأبطلَ حركة يدِه؛ إذ المقصودُ أنَّ حركة يدِه وقيل بسببٍ غيرِ معلوم، إلَّا بأنَّه شيءٌ دخَلَ في يدِه فصيَّرها عاجزة عن العملِ، وذلك كنايةٌ عن كونِه قد فَجَأَه ما أوجبَ حيرتَه في أمْرِه، واستُعمِلَ في الآيةِ في معنى النَّدم، وتبيُّنِ الخطأِ لهم (۲).

٣- قولُهم: ﴿ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فيه تأكيدُ التَّعليقِ الشرطيِّ بالقَسَمِ الذي وطَّأَتْه اللام؛ لأَنَّهم قد علِموا أنهم أخطؤُوا خطيئة عظيمة، وقدَّموا الرحمة على المغفرة؛ لأنَّها سببُها، ومجيءُ خبر (كان) مقترنًا بحَرْف ﴿ مِنَ ﴾ التبعيضيَّة؛ لأنَّ ذلك أقوى في إثباتِ الخسارةِ مِن (لنكوننَ خاسرين) (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱٦٠)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۳۵)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۳/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١١٣).



#### الآيات (١٥٠-١٥٢)

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِی اَعْجِلْتُمْ أَمْ رَبِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا جَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا جَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَالْحَنِي وَلَاجِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُمْ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَاللَّهُمْ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذَلِكَ أَلُونَ اللَّهِ فَلَ اللَّهُمْ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةً فِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِلُوا السَّيِعَاتِ ثُمَّ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِلَّةُ

#### غريبُ الكلماتِ:

﴿ أَسِفًا ﴾: أي: حزينًا، وقيل: شديدَ الغَضَبِ، يُقالُ: آسَفَني فأَسِفْتُ، أي: أغضبَني فغَضِبْتُ، والأَسَفُ: حزنٌ مَعَ غضَبٍ، وأَصْلُ (أسف): يدُلُّ على الفَوتِ والتَّلَهُّفِ(١).

﴿ فَلَا تُشْمِتُ فِي الْأَعْدَاءَ ﴾: أي: فلا تَسُرَّهم بما أَكْرَهُ؛ فالشَّماتَةُ: السُّرورُ بمكارِه الأَعداءِ، والفَرَحُ بِبَلِيَّةِ مَنْ تُعادِيه ويُعاديكَ (٢).

﴿ وَذِلَةٌ ﴾: الذِّلَةُ: الصَّغَارُ والهوانُ، وأَصْلُ الذُّلِّ: الخُضوعُ، والاستِكانةُ، واللَّينُ، وهو ضِدُّ العِزِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٠٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٢)، ((المفردات)) للواغب (ص: ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٣١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٣٣٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ٧٨).





#### مُشْكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي ﴾

﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾: في إعرابِها وجهانِ؛ الأوَّلُ: أنَّه مُنادًى مبنيٌّ على الضَّمِّ المُقدَّرِ، في محلِّ نصْبٍ، ومَنعَ من ظُهورِ الضَّمِّ على آخِرِه حَركةُ البِناءِ الأصليِّ، وهو فتحُ الجُزأينِ؛ فهو تركيبُ أشْبَهَ تركيبَ خَمْسَةَ عَشَرَ. الثَّاني: أنَّ ﴿ أَبْنَ ﴾ مُنادًى منصوبٌ، وهو مُضافٌ، و﴿ أُمَّ ﴾ مُضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ المُقدَّرةِ على الألفِ المحذوفةِ المنقلِبةِ عن الياءِ، وقدْ دَلَّ على الألفِ المحذوفةِ الفتحةُ (۱).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه لَمّا رجَعَ موسى من مُناجاة ربّه جلّ وعلا إلى قومِه، وهو شديدُ الغضبِ حزينًا؛ لأنّ الله قد أخبَرَه أنّ قومَه عبدوا العِجْلَ مِنْ بعْدِه، قال لهم: بِئْسَ الخِلافةُ الَّتي خَلَفْتُموني مِنْ بَعْدِي؛ أَسْتَعْجَلْتُمْ مَجيئي إليكم من مُناجاةِ اللهِ قبْلَ الخِلافةُ الَّتي قدَّرَه اللهُ تعالى لِتَمامِ المَوْعِدِ؟! ورَمَى موسى عليه السَّلامُ الألواح، وأَخذَ يَجُرُّ شَعْرَ أخيه هارونَ بشِدَّة وغَضَب، فقال له هارونُ: يا ابنَ أُمِّي، إنَّ القومَ الذينَ عبدوا العِجْلَ استَضْعَفوني، وأَوْشَكوا أنْ يقتُلوني، فلا تُشْمِتْ بي الأعداءَ عَبدة العَجل بضَرْبي وإهانتي، ولا تجعلني مع القوم الظَّالمينَ.

قال موسى عليه السَّلام: ربِّ اغفِرْ لي ولأخي ذُنوبَنا، وأدخِلْنا في رحمتِك، وأنتَ أرحَمُ الرَّاحمينَ.

ثمَّ أَخبَرَ تعالى أنَّ الَّذينَ اتَّخذوا العجلَ سيُصيبُهم غضَبٌ مِنَ اللهِ، وهوانٌ في الحياةِ الدُّنيا، وكذلك يَجزي سُبحانَه المفترين، والَّذينَ عمِلوا السَّيِّئاتِ، ثمَّ أنابوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) (٣٠٣/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٩٥- ٥٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٦٧)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٣٩٧).



إلى ربِّهم، ونَدِموا وأَقْلَعوا عنها، وآمَنوا، سيَغفِرُ اللهُ لهم مِنْ بَعْدِها ويرحمُهم؛ فإنَّه غَفورٌ رَحيمٌ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنَ بَعَدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٤٠٠ ﴾.

## ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قُومِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾.

أي: ولَمَّا رجَعَ موسى من مُناجاةِ اللهِ إلى قومِه بني إسرائيل، وهو شديدُ الغضَبِ حزينًا، بعْدَ أَنْ أعلَمَه اللهُ بعبادةِ قومِه العِجْلَ، عَقِبَ انصِرافِه عنهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ \* قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ \* قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ \* فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَن أَسِفًا ﴾ [طه: ٨٣-٨٦].

## ﴿ قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنَ بَعَدِيٌّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٣).

قال الواحديُّ: (اختلَفوا في معنى الأَسِفِ؛ فقيل: الأَسِفُ: الشَّديدُ الغضَبُ، وهو قول أبي الدرداء، و...ابن عباس، واختيار الزجاج، واحتجُّوا بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنغَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، أي: أغضبونا، واختاره ابن قُتيْبَهَ... وقال ابنُ عباس والسُّدِّيُ والحسن: الآسِفُ: الحزينُ... والقولان مُتقارِبان؛ لأن الغضب من الحزن، والحزن من الغضب، فإذا جاءك ما تكرَه ممَّن هو دونك غضِبت، وإذا جاءك ممَّن هو فوقك حزِنت، يُسمَّى الغضب، فإذا جاءك ما تكرَه ممَّن هو دونك غضبًا، وأصْلُهما أنْ يُصيبَك ما تكرَه). ((البسيط)) (٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣٧٨/٢). ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٦).





أي: بِئْسَ الحالُ والفِعْلُ الَّذي قُمْتُمُوه مَقامي بعِبادتِكم العجلَ بعْدَ انصِرافي عنكم! وقدْ كنْتُ آمُرُكم بتوحيدِ اللهِ، وأُحَذِّرُكم من الشِّرْكِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوًا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَمَ مُ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُ وَسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ \* إِنَّ هَنَوُلآ مُتَبَرُ لَهُمْ فَيهِ وَيُطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ وَيُطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُمْ مِّن ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ مِن ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِن اللّهُ مُن وَيْكُمْ لَمِن وَيْكُمْ عَظِيمٌ \* وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرَتُمْ وَفِي ذَلِكُمْ وَلَمِن كَمُ مُن وَيِّكُمْ عَظِيمٌ \* وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنَهُمْ فَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن اللّهُ لَعَني حَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٢- ٨].

## ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ ﴾.

أي: هل استعجلتُم مَجيئي إليكم من مُناجاةِ اللهِ قبْلَ الوقتِ الَّذي قدَّرَه اللهُ تعالى لِتَمامِ هذا الموعِدِ، ولم تَنتظِروني، فعبَدْتُم العِجلَ، ولم تُحافظوا على ما وصَّيْتُكم به من عِبادةِ اللهِ حتَّى أرجِعَ إليكم بالخيرِ الَّذي أتَيْتُكم به مِن عِندِ اللهِ تعالى (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٥٠)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۱/ ٥٥٢)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ١٦١)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٥١)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (العذب النمير)) للشنقيطي السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤١).



رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾ [طه: ٨٦].

# ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ ﴾.

أي: ورَمى موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الألواحَ في الأرضِ؛ غَضَبًا على قومِه حينَ رآهم يَعبُدونَ العِجلَ(١٠).

عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليس الخَبَرُ كالمُعايَنَةِ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أخبَرَ موسى بما صَنَعَ قومُه في العِجلِ، فَلَمْ يُلْقِ الألواحَ، فلمَّا عايَنَ ما صَنَعوا أَلْقى الألواحَ))(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۰۱، ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۱۵).

قال الرازيُّ: (ليس في القرآن إلَّا أَنَّه أَلْقى الألواحَ، فأمَّا أَنَّه أَلْقاها بحيثُ تَكسَّرَتْ فهذا ليس في القُرآن). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٧٢).

وقال ابنُ عاشور: (وقَعَ في التَّوراةِ أَنَّ الألواحَ تكسَّرَتْ حين ألقاها، وليس في القرآنِ ما يدُلُّ على ذلك سوى أنَّ التعبيرَ بالإلقاء الذي هو الرَّمْيُ، وما رُوِيَ من أنَّ الألواح كانت من حَجَرٍ، يقتضي أنها اعتراها انكسارٌ، ولكنَّ ذلك الانكسارَ لا يُذهب ما احتوتْ عليه من الكتابة، وأمَّا ما رُوِيَ أنها لمَّا تكسَّرت ذهب سِتَّةُ أسباعِها، أو ذهب تفصيلُها وبَقِيَتْ موعظتُها، فهو مِن وَضْع القصَّاصين، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ آخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسَخَتِها هُدَى وَرَحَمَّةُ لِللَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِم يَرَهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٢]). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٥ - ١١٦). وقال الشنقيطيُّ: (وكثيرٌ من المفسِّرين يقولون: إنَّه ألقاها إلقاءً قويًّا حتى تكسَّرت، وأنه رُفِع شيءٌ منها مع المكسَّرِ منها. وكلُّ هذا لا دليلَ عليه، ولم يَقُمْ عليه دليلٌ صحيحٌ لا في كتاب ولا من سُنَّةٍ، وظاهرُ القرآنِ أَنَها لم تتكسَّر، ولم يَضِعْ منها شيء؛ لأنه قال: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى أَلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ ﴾ [الأعراف: آية ١٥٥]، و(أل) هنا عَهْدِيَّةٌ، وهي الألواح المعهودةُ التي ألقاها). ((العذب النمير)) (١٤/ ١٨١ - ١٨٢).

(٢) أخرجه أحمد (٢٤٤٧)، وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) (١١١٤)، وابن حبان في ((الصحيح)) (٦٢١٣).

قال ابنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) ( ٢/ ١٣٩): له شاهدٌ. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (١٤٧/٤). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (٥٣٧٤).





## ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ ٓ إِلَيْهِ ﴾.

أي: وأَمْسَكَ موسى بشَعْرِ رأسِ أخيه هارونَ، وجعَلَ يَسحَبُه بشِدَّةٍ؛ غَضَبًا عليه (١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ \* أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٢-٩٣].

# ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي ﴾.

أي: قال هارونُ مُستعطِفًا موسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ: يا ابنَ أُمِّي، إنَّ الَّذِينَ عَبَدوا العِجلَ اعتقدوا أنِّي ضَعيفٌ واحتقروني؛ فَلَمْ يُطيعوني عندما نَهَيْتُهم عن عِبادتِه (٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَٱلْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى \* قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طه: ٩٠-٩١].

## ﴿ وَكَادُواْ يَقَنُّلُونَنِي ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٤١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٥).

قيل: غضِبَ موسى من هارونَ؛ لتَرْكِه اللَّحاقَ به إلى الطُّور، وإقامتِه مع بني إسرائيلَ بعد عبادتِهم العِجلَ. وهذا قول ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٥٧).

وقيل: خَشْيَةَ أَن يكونَ قد قَصَّرَ في نَهْيِهِم. وهذا قولُ ابنِ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٧).

وقيل: هذا تأنيبٌ لهارونَ على عدمِ أُخْذِه بالشِّدَّةِ على عَبَدَةِ العِجلِ، واقتصارِه على تغييرِ ذلك عليهم بالقول. وهو قولُ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰٪)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۵۷٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٤).



أي: وقال هارونُ لأخيه موسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ مُبَيِّنًا عُذْرًا آخَرَ: وقد أَوْشَكَ بنو إسرائيلَ على قَتْلي حين نَهَيْتُهم عن عبادةِ العِجلِ؛ فلا تَظُنَّ بي تقصيرًا (١٠). ﴿ فَلَا تُشْمِتُ بِي الْأَعْدَاءَ ﴾.

أي: قال هارونُ لموسى ناهيًا له عن استمرارِه في أُخْذِه بشَعْرِه: فلا تَسُرَّ أعدائي عَبَدَةَ العِجلِ بضَرْبي وإهانَتي (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ يَبْنَوُم ٓ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٤].

## ﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: ولا تَجعلْني في غضَبِكَ عليَّ، وعُقوبتِكَ لي، مع الَّذينَ عبَدوا العِجلَ، وفي عِدادِهم، والحالُ أنَّني لم أَعْصِ أَمْرَكَ كما فعلوا<sup>(٣)</sup>.

﴿ قَالَ رَبِّ اُغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ عَالَ اللهِ مَا قَبْلَها:

لَمَّا اعْتَذَرَ هارون إلى موسى عليهما السلام، وتَحَقَّقَ مُوسَى عليه السَّلامُ براءَةَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۳۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٤).

قال الشوكاني: (أي: إني لم أُطِقْ تغييرَ ما فَعَلوه؛ لهذينِ الأمرينِ: استضعافِهم لي، ومقاربتِهم لقتْلي). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٣). ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٩).



ساحَتِه، وتبيَّنَ له عُذْرُه، وعَلِمَ أنَّه لم يُفرِّطْ في الواجبِ الَّذي كان عليه - دعا(١)، فقال: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾؛ لِيُرْضيَ أخاه، ويُظهِرَ لأهلِ الشَّماتَةِ رِضاه عنه؛ فلا يَتِمَّ لهم شَماتتُهم، واستغفَر لنفسِه ممَّا فَرَطَ منه إلى أخيه، ولِأخيه أنْ عسَى فَرَّطَ في حِين الخِلافةِ، وطَلَبَ ألَّا يتفرَّقا عن رحمتِه، ولا تَزالَ مُتضمِّنةً لهما في الدُّنيا والآخرةِ (١).

## ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾.

أي: قال موسى داعيًا ربَّه: ربِّ اغفِرْ لي ذَنْبي فيما فعلْتُ بأخِي، وبَدَرَ منِّي من غضَب وحِدَّةٍ عليه، واغفِرْ لأخِي هارونَ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

أي: وارحمْنا برَحمتِكَ الواسِعةِ، واجعَلْها مُحيطَةً بنا من كُلِّ جانِبٍ، وأنتَ أرحَمُ بعبادِكَ من كلِّ راحِم (٤).

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ ۚ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٢)، ((تفسير الرازي)) (۱٥/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٩).

قال ابنُ عطية: (استغفرَ موسى من فِعْلِه مع أخيه، ومن عَجَلَتِه في إلقاءِ الألواحِ، واستغفرَ لأخيه من فِعْلِه مع أخيه من فِعْلِه مع أخيه من فِعْلِه في الصَّبرِ لبني إسرائيلَ، ويُمكِنُ بأنَّ الاستغفارَ كان لغيرِ هذا ممَّا لا نعلمُه، والله أعلم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٥٨).

وذهب الرازيُّ، وابنُ عاشور إلى أنَّ طلب موسى المغفرة لأخيه كان لِمَا عسى أن يكونَ قد ظهَر من هارونَ مِن تَفريطٍ أو تساهُلٍ في ردْعِ عَبَدَةِ العِجلِ عن ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٧٢/١). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۹).



# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أَكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾.

أي: إنَّ الَّذِينَ اتَّخذوا العِجلَ إلهًا سيُصيبُهم غضَبٌ من اللهِ (۱)، فلم يقبلِ اللهُ تعالى لهم توبةً، حتى قتلَ بعضُهم بعضًا (۲).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ عَنقُوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِا تِخَاذِكُمُ الْمَعْ فَاللَّهُمْ فَأَلَوْا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ، هُو الْمِحْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكِمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ، هُو الْمِحْرَةُ وَالْمَوْرَةُ وَيَابُ الْمَوْرَةُ وَالْمُورِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقيل: غَضَبُ اللهِ هو عذابُه في الآخرةِ لِمَنْ لم يَتُبْ منهم من عِبادةِ العِجلِ(٣). ﴿ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: وسَيَنالُ الَّذينَ عبَدوا العِجلَ هوانٌ في حَياتِهم الدُّنيا، فيَصيرونَ مَغلوبينَ؛ عقوبةً من اللهِ لهم بسببِ كُفْرِهم(٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٢)، ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (۱۰/ ٥٨١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٩).

(٢) ممَّن اختارَ هذا المعنى: ابنُ جرير، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٦٢ – ٤٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٧).

قال الشوكاني: (والأَوْلَى أَنْ يُقيَّدَ الغضَبُ والذَّلَّةُ بالدُّنيا؛ لقوله: ﴿ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾، وإنَّ ذلك مُخْتَصُّ بالمُتَّخِذين للعِجلِ إلهًا لا لِمَنْ بعدَهم من ذَرَارِيِّهمْ، ومُجرَّدُ ما أُمِروا به مِن قَتْلِ أَنفسِهم هو غضَبٌ من الله عليهم، وبه يَصيرون أذِلَّاءَ، وكذلك خروجُهم من دِيارهم هو مِن غضَبِ الله عليهم، وبه يصيرون أذِلَّاءَ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

(٣) ممَّن اختار هذا المعنى: الواحدي، والبغوي، يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ١٣)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٣٦).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٨٤).

قال ابنُ عاشور: (الذِّلَّةُ: خضوعٌ في النَّفسِ، واستِكانةٌ مِن جرَّاءِ العَجْزِ عن الدَّفْعِ، فمعنى نَيْلِ الذِّلَةَ إِيَّاهم: أَنَّهم يَصيرون مغلوبين لِمَنْ يغلِبُهم؛ فقد يكون ذلك بتسليط العدُوِّ عليهم، أو بسَلْبِ الشَّاعِ عليهم، أو ذِلَّةُ الاغتراب؛ الشجاعةِ من نُفوسِهم، بحيث يكونون خائفين العدُوَّ، ولو لم يُسَلَّطْ عليهم، أو ذِلَّةُ الاغتراب؛





## ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾.

أي: وكما جَزَيْتُ أولئك الَّذينَ عبَدوا العِجلَ بالغَضَبِ والذِّلَّةِ، نَجزي كُلَّ مَنْ كَذَبَ على اللهِ؛ فعبَدَ غيرَه، وشَرَعَ ما لم يأذَنْ به سُبحانَه(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى المُصِرِّينَ على المعصيةِ؛ عَطَفَ عليه التَّائبينَ؛ تَرغيبًا في

إذْ حَرَمَهم اللهُ مُلْكَ الأرضِ المقدَّسةِ؛ فكانوا بلا وَطَنٍ طول حياتِهم حتَّى انقرَضَ ذلك الجيلُ كلُّه، وهذه الذَّلَةُ عقوبةٌ دُنيويَّةٌ قد لا تمحوها التوبةُ، فإن التوبةَ إنما تقتضي العفوَ عن عقابِ التكليفِ، ولا تَقتضي تَرْكَ المؤاخَذةِ بمصائبِ الدُّنيا؛ لأنَّ العقوباتِ الدُّنيويَّةَ مُسَبَّبَاتٌ تنشأُ عن أسبابِها، فلا يَلْزَمُ أن ترفَعها التوبةُ إلا بعنايةٍ إلهيَّةٍ خاصَّةٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٩).

وقال الشَّنقيطيُّ: (قال جماعةٌ من العلماء: هذه الآيةُ من سورة الأعرافِ في طائفةٍ من بني إسرائيلَ أُشْرِبَتْ قلوبُهم حُبَّ العِجلِ، ولم يتوبوا فيمَن تاب، بل بَقُوا غيرَ تائبين، وَعَدَهم اللهُ هذا الوعيدَ، وهذَه هذا التَّهديدَ، وهذا هو الأظْهَرُ؛ لأنَّ المعروفَ أنَّ أكثرَ الإسرائيليِّين تاب من عبادةِ العِجلِ تلك التوبةَ العظيمةَ، حيث قدَّموا أنفُسَهم للقتل تائبين إلى الله، الواحدُ منهم يَجُودُ بنفسِه فيُقتَلُ مرضاةً لله، وإنابةً إليه). ((العذب النمير)) (٤/ ١٨٤).

وذَهَب بعضُ المفسِّرين إلى أن المرادَ بالذِّلَّة هاهنا: الجزيةُ، وهذا اختيارُ الواحديِّ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (٢/ ١٣).

قال ابنُ عطية: (وقال بعض المفسِّرين: الذِّلَّةُ: الجِزْيَةُ، ووَجْهُ هذا القولِ أن الغضَبَ والذِّلَةَ بَقِيَتْ في عَقِبِ هؤلاء المقصودين بها أوَّلًا، وكأنَّ المرادَ سيَنالُ أعقابَهم). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٥٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٣ – ٤٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٩).

وممن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلف أبو قلابةَ، وسفيانُ بنُ عيينةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٥٧).



مِثْل حالِهم، فقال تعالى(١):

# ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

أي: والَّذينَ عمِلوا الأعمالَ السَّيِّئةَ من الشِّرْكِ والكُفْرِ والمعاصي، ثمَّ نَدِموا وأَقْلَعوا عن ذلك، وعَزَموا على ألَّ يعودوا إليه، وآمَنوا بما أَوْجَبَ اللهُ تعالى الإيمانَ به، إنَّ ربَّكَ -يا مُحَمَّدُ- مِن بعْدِ ارتكابِهم للسَّيِّئاتِ(٢) لَساتِرٌ عليهم الإيمانَ به، إنَّ ربَّكَ -يا مُحَمَّدُ- مِن بعْدِ ارتكابِهم للسَّيِّئاتِ(٢) لَساتِرٌ عليهم أعمالَهم السَّيِّئةَ، ومُتَجاوِزُ عن مؤاخذتِهم بها، ورَحيمٌ بهم بقبولِ توبتِهم، وتوفيقِهم للأعمالِ الصَّالحةِ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٩].

وقال تبارَك وتعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَفِيرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوا أَنْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) وهذا المعنى - وهو عَوْدُ الضَّميرِ في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ على السَّيِّئاتِ وفِعْلِها - هو اختيارُ ابنِ جرير، والقرطبيِّ، وابنِ كثيرٍ، وابن عاشورٍ، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۷۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٨٥).

وقيل: الضَّميرُ عائدٌ على التَّوبةِ من السَّيِّئاتِ. وهذا اختيارُ الواحديِّ، والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٢٥٥ - ٤٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٣٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢١). وقال الشنقيطيُّ: (﴿ لَغَفُورٌ ﴾، أي: كثيرُ المغفرةِ والرَّحمةِ لعبادِه). ((العذب النمير)) (٤/ ١٨٥).





وعن أَنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((قال اللهُ تبارَكَ وتعالى: يا ابنَ آدمَ، إنَّكَ ما دَعَوْتَني ورَجَوْتَني عَفَرْتُ لك على ما كان فيك ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ، لو بَلَغَتْ ذُنوبُكَ عَنانَ(۱) السَّماءِ ثمَّ اسْتَغْفَرْتَني غَفَرْتُ لك ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ، إنَّكَ لو أَتيْتني بقُرابِ اللَّرضِ(۱) خَطايا ثمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئًا لاَتَيْتُكَ بقُرابِها مَغْفِرَةً))(۱).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فيه دليلُ على أنَّ السَّيِّئاتِ بِأَسْرِها- صغيرِها وكبيرِها- مشتركةٌ في التَّوبةِ، وأنَّ اللهَ تعالى يَغفِرُها جميعًا بفَضْلِه ورحمتِه، وهذا مِن أعظَم ما يُفيدُ البِشارةَ والفَرَحَ للمُذنِبينَ التَّائبينَ (٤).

٢- الإيمانُ هو الأساسُ الَّذي لا يُقْبَلُ عمَلُ لم يُبْنَ عليه، يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمْوُا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمْوُلُ رَجِيعُ ﴾ (٥).
 لَغَفُورٌ رَجِيعُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) العَنانُ (بفتح العين): السَّحابُ، والواحِدةُ (عَنانةٌ). ينظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (٢ ) العَنانُ (بفتح العين)) للرازي (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) بقُراب الأرضِ: أي: بما يُقارِبُ مِلاَّها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣٤/٤) ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤٣٠٥)، وابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (١٧٩).

صحَّحه ابنُ القيِّم في ((مدارج السالكين)) (٢/ ٢٢٥). وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم)) (٢/ ٤٠٠): إسنادُه لا بأسَ به، وحسَّنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٩٢).





## الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ ﴾ فيه مِن اللَّطائفِ: أنَّه عبر هنا بالعجلة، ولم يُعبِّر بالسرعة؛ لأنَّه أنسبُ لفِعلِهم؛ فالعَجلةُ: التقدُّمُ بالشيءِ قبلَ وقْتِه، والشُّرعةُ: عملُه في أقلِّ أوقاتِه (١).

7 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ ﴾، موسى صلواتُ اللهِ عليه لم يكُنْ ليُلْقيَ ألواحًا كتبَها اللهُ تعالى، فيها كلامُه مِن على رأسِه إلى الأرضِ اختيارًا منه لذلك، ولا كان فيه مَصلحةٌ لبني إسرائيلَ، وكذلك جَرُّهُ هارونَ بلحيتِه ورأسِه وهو أخوه، وإنَّما حَمَلَه على ذلك الغَضَبُ؛ فعَذَرَه اللهُ سُبحانَه به، ولم يَعْتِبْ عليه بما فَعَلَ؛ إذ كان مصدرُه الغضَبَ الخارجَ عن قُدْرةِ العبْدِ واختيارِه؛ فالمُتَولِّدُ عنه غيرُ منسوبِ إلى اختيارِه ورضاه به (٢).

٣- كلُّ مُفتَرٍ على اللهِ، كاذبٍ على شَرْعِه، مُتَقَوِّلٍ عليه ما لم يَقُلْ؛ له نَصيبٌ من الغَضبِ من اللهِ، والذُّلِّ في الحياةِ الدُّنيا، يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَنَى اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَنِى اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَنِى اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَنِى اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ اللهِ عَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَّيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَاعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعَلَّ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ﴾، جَمَعَ ﴿ ٱلسَّيِّ عَاتِ ﴾؛ إعلامًا بأنَّه لا يَتَعاظَمُه ذَنْبٌ، وإنْ عَظُمَ وكَثُرُ (٤).

## بَلاغُةُ الآياتِ:

١ - ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٩٢).





- قوله: ﴿ أَسِفًا ﴾ بدون مدِّ صِيغةُ مبالغةٍ للآسِفِ (بالمدِّ)، الذي هو اسمُ فاعلِ للذي حلَّ به الأسفُ(١).

- وزِيادةُ ﴿ مِنْ بَعَدِى ٓ ﴾ عَقِب ﴿ خَلَفْتُمُونِي ﴾؛ للتذكيرِ بالبَون الشاسعِ بينَ حال الخَلف وحال المخلوفِ عنه، تصويرًا لفظاعةِ ما خَلَفوه (٢).

## ٢ - قوله: ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾

- قوله: ﴿ أَبِنَ أُمَّ ﴾ مُنادًى بحذْفِ حرْف النِّداء، والنداء بهذا الوصفِ للتَّرقيقِ والاستشفاع، ولم يقُلْ: يا ابنَ أبي، وهما لأبِ واحدٍ وأُمِّ واحدةٍ؛ استِعطافًا له على نفسِه بِرَحِم الأُمِّ، وحُذِفَ حرفُ النِّداء؛ لإظهارِ ما صاحَبَ هارونَ مِن الرُّعبِ والاضطرابِ، أو لأنَّ كلامَه هذا وقع بعدَ كلامٍ سبَقَه فيه حرفُ النِّداء (٣).

- وقوله: ﴿إِنَّ ٱلْقُوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِ ﴾ فيه تأكيدُ الخبرِ بـ (إنَّ)؛ لتحقيقِه لدَى موسى، لأنَّه بحيثُ يُتردَّدُ فيه قَبْلَ إخبارِ المُخبِر به، والتأكيدُ يَستدعيه قَبولُ الخَبرِ للتردُّدِ مِن قِبَلِ إخبارِ المخبر به، وإنْ كان المخبِرُ لا يُظنُّ به الكذبُ، أو لئلًا يُظنَّ به أنَّه توهَم ذلك مِن حالِ قومِه، وكانتْ حالُهم دونَ ذلك (٤٠).

٣- قوله: ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ تذييلٌ، والواو للحالِ أو اعتراضيَّة،
 وفيه مُبالَغةٌ؛ فإنَّ ﴿ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ هو الأشدُّ رحمةً مِن كلِّ راحمِ (٥٠).

٤ - قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٦)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١١٨).



#### بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

- قوله: ﴿مِنْ بَعَدِهَا ﴾ تأكيدٌ لمفادِ المُهلة التي أفادَها حرف ﴿ثُعَ ﴾ في قوله: ﴿ثُعُ تَابُوا ﴾، وهذا تعريضٌ للمشرِكينِ بأنَّهم إنْ آمَنوا يُغْفَرُ لهم، ولو طالَ أَمَدُ الشِّرْكِ عليهم(١).

- وفي قولِه: ﴿ ثُعُ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوا ﴾ عُطِف الإيمانُ على التوبةِ مع أنَّ التوبةَ تَشملُه مِن حيثُ إنَّ الإيمانَ توبةٌ مِن الكُفر-؛ إمَّا للاهتمام به؛ لأَنَّه أصلُ الاعتدادِ بالأعمالِ الصالحةِ عند الله تعالى، ولِئلَّا يُظنَّ أنَّ الإشراكَ لخُطورتِه لا تُنْجي منه التَّوبةُ، وإمَّا أنْ يُرادَ بالإيمانِ إيمانٌ خاصُّ، وهو الإيمانُ بإخلاصِ، فيَشمَلُ عمَلَ الواجباتِ (٢).

- وقولُه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾ فيه تعريفُ المسنَد إليه (رب) بالإضافة؛ للتوسُّلِ إلى تَسْريفِ المضافِ إليه بأنَّه مربوبُ للهِ تعالى، وفي ذِكر وصْفِ الرُّبوبية هنا تمهيدٌ لوصْفِ الرَّحمةِ، وتأكيدُ الخبر بـ(إنَّ) ولامِ التوكيدِ وصِيغتي المبالغةِ في ﴿لَغَفُورُ رَّحِيمُ ﴾؛ لمزيدِ الاهتمامِ به؛ وترغيبًا للعُصاةِ في التوبةِ، وطردًا للقُنوطِ من نفوسِهم، وإنْ عظمتْ ذُنوبُهم (٣).

- وضميرُ: ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ الثاني في قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ رَحِيمُ ﴾ مُبالغةٌ في الامتنانِ بقبولِ توبتِهم بعدَ التملِّي من السيِّئاتِ، وحُذِفَ مُتعلِّقُ (غَفُور رَحِيم)؛ لظهورِه من السِّياقِ، والتقديرُ: لغفورٌ رحيمٌ لهم، أو لكلِّ مَن عَمِلَ سيِّئةً وتابَ منها(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٥٤-١٥٧)

#### غريبُ الكلمات:

﴿ سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾: أي: سَكَنَ، وأَصْلُ (سكت): يَدُلُّ على خِلافِ الكَلام (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٢٤)، ((ريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٩٣)، ((العذب



﴿ يَرْهَبُونَ ﴾: يَخافونَ، وأَصْلُ الرَّهْبَةِ والرَّهَبِ: مَخافةٌ مع تَحَرُّزٍ واضْطِرابٍ (۱). ﴿ السَّفَةُ الجَهْلُ، وخِفَّةُ العقلِ، والسَّفَةُ: الجَهْلُ، وخِفَّةُ العقلِ، والضَّعْفُ والحُمْقُ (۱).

﴿ هُدُنَا ﴾: أي: تُبْنا، والهَودُ: الرُّجوعُ برفق، وأَصْلُ (هود): يَدُلُّ على إروادٍ (رفق) وسُكونٍ (٣).

وَالْأُمِّةِ الَّذِينَ لَم يَكتبُوا؛ لِكَوْنِه على عادتِهم؛ مثل عامِّيٍّ؛ لكونِه على عادةِ العامَّةِ، الأُمَّةِ الَّذِينَ لَم يَكتبُوا؛ لِكَوْنِه على عادتِهم؛ مثل عامِّيٍّ؛ لكونِه على عادةِ العامَّةِ، وقيل: سُمِّيَ بذلك لنِسْبَتِه إلى أمِّ القُرَى، وقيل: نسبةً إلى الأُمِّ، والمعنى أنَّه باقِ على حالتِه التي وُلِد عليها لا يكتبُ ولا يقرأُ المكتوب، وأصْلُ (أمم): الأَصْلُ والمَرجِعُ (٤).

﴿ الطِّيِّبَتِ ﴾: الحلال، أو ما اسْتَطابَتْه العرَبُ ممَّا لم يُحَرَّمْ، وأصْلُ الطَّيِّبِ: ما تَستلِذُّه النَّفسُ، وأَصْلُ (طيب): يَدُلُّ على خِلافِ

النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٤٧)، ((المفردات)) للراغب (۱/ ٣٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۰)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۷۹).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٢٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٧٩)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٨٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٨٨).





الْخَبيثِ(١).

﴿ الْخَبَيْثِ ﴾: أي: الحرام، أو: ما لا يُوافِقُ النَّفسَ من المحظوراتِ، والخُبْثُ والخَبِيثُ: ما يُكْرَهُ رَداءَةً وخَساسَةً، محسوسًا كان أو معقولًا، وأصْلُه الرَّديءُ الجارِي مَجْرى خَبَثِ الحديدِ، وكذلك يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الطَّيِّبِ (٢).

﴿ إِصْرَهُمْ ﴾: أي: مَا عُقِدَ مِن عَقْدٍ ثقيلٍ عليهم؛ مِثلُ: قَتْلِ أَنفُسِهم وما أَشْبَهَ ذلك، وأصلُ (أصر): يذُلُّ على العَهْدِ، أو عَقْدِ الشَّيءِ، وحَبْسِه بقَهْرِ (٣).

﴿ وَٱلْأَغْلَلُ ﴾: أي: والشَّدائِدَ، أو الفرائِضَ المانِعَةَ لهم مِنْ أشياءَ رُخِّصَ فيها لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والغُلُّ مُخْتَصُّ بما يُقيَّدُ به فَيُجْعَلُ الأعضاءُ وَسَطَه، وغُلَّ فلانُ: قُيِّدَ به، وأَصْلُ (غلل): يَدُلُّ عَلَى تَخَلُّلِ شَيْءٍ، وثَباتِ شيءٍ (١٤).

﴿ وَعَزُرُوهُ ﴾: أي: وعَظَّموه ونصَروه، أو أعانوه، والتَّعزيرُ: التَّعظيمُ، أو النُّصرةُ مع التَّعظيم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٩، ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١، ١٧٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٤)، ((الكليات)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٦١).



#### مُشْكلُ الإعراب:

١ - قولُه تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴾

اللّامُ في قولِه: ﴿ لِرَبِّهِمُ يَرَهَبُونَ ﴾ فيها أوجُهُ؛ أحدُها: أنّها زائدةٌ للتّقوية (''لأنّ المعمول (ربهم) لَمّا قُدِّمَ على عامِلِه ﴿ يَرَهَبُونَ ﴾ ضعُفَت تعديتُه إليه، فجيءَ
باللّامِ لتقويةِ التّعديةِ -، وعلى هذا ف (ربهم) مجرورٌ لفظًا، منصوبٌ محلًا،
مفعولٌ به مقدَّمٌ لـ ﴿ يَرَهَبُونَ ﴾ وقيل: إنّ اللّامَ في ﴿ لِرَبِّهِمُ ﴾ لامٌ أصليَّةٌ للعلّةِ،
ومَفعولُ ﴿ يَرَهَبُونَ ﴾ على هذا محذوفٌ؛ أي: يرهبونَ عِقابَه لأجلِه. وقيلَ غيرُ

#### ٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾

﴿ قُوْمَهُ ﴾: منصوبٌ على نَزْعِ الخافِضِ، وهو في رُتبةِ المَفعولِ الثَّاني - لأنَّ أصلَ الفِعلِ (اختَارَ) أنَّه يتعدَّى إلى مَفعولِه الثَّاني بـ(مِن)، فحُذِفَت (مِن)، فتعَدَّى الفعلُ إليه بنفسِه فنُصِبَ - والتقديرُ: واختارَ موسَى سبعينَ رجلًا مِن قَوْمِه، و﴿

<sup>(</sup>١) لامُ التَّقويةِ: هي التي تجيءُ لِتقويةِ عاملٍ ضَعيفٍ؛ إما بسبَ تأخُّره عن معمولِه، نحو: قوله تعالى هُنا: ﴿إِن كُنْتُ لِلرَّهُ وَاللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَمَ لِرَهُمُ يَرَهُبُونَ ﴾ وإمّا بسبب أنّه فرعٌ مأخوذٌ هِنا: ﴿إِن كُنتُم لِلرَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَوْافِي ) لَعْباس حسن (٢/١٨٤) و (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٥٩٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٠-١٩١)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٩/ ٨٨).





سَبْعِينَ ﴾ مَفعولٌ به منصوبٌ بالياءِ، و ﴿ رَجُلًا ﴾ تمييزٌ منصوبٌ لـ ﴿ سَبْعِينَ ﴾ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه لَمَّا سكَنَ غضَبُ موسى عليه السَّلامُ أَخَذَ الألواحَ الَّتي كان أَنْقاها، وفي نُسْخَتِها هِدايةٌ من الضَّلالةِ، ورحمةٌ من العذابِ للَّذينَ هُمْ يخافون ربَّهم ويخشَوْنَه.

واختارَ موسى من قومِه سَبعينَ رجُلًا لِميقاتٍ وَقَّتَهُ اللهُ لهم، فلَمَّا أَخَذَتْ هؤلاءِ السَّبعينَ الزَّلزَلةُ الشَّديدةُ، قال موسى لربِّه: يا ربِّ، لو شِئْتَ لأَهْلَكْتَهم مِن قَبْلُ، وأَهْلَكْتَني معهم، أَتُهْلِكُنا بما فَعَلَه السُّفهاءُ منَّا بعبادتِهم العِجلَ؟! وما عبادةُ هؤلاءِ السُّفهاءِ للعِجلِ إلَّا ابتلاءٌ منك لهم؛ تُضِلُّ بِه مَنْ تشاء، وتَهدي مَنْ تشاء، أنتَ ناصِرُنا ومُتَولِّي أُمورِنا، فاغفِرْ لنا، وارحَمْنا، وأنتَ خيرُ مَنْ غَفَرَ، واكتُبْ لنا في الحياةِ الدُّنيا حالةً حسنةً، وفي الآخرةِ، إنَّا تُبْنا إليك.

قال تعالى مُجيبًا موسى عليه السّلام: عَذابي في الدُّنيا أُصيبُ به مَنْ أشاء، ورَحمتي في الدُّنيا وَسِعَتْ كُلَّ خَلْقي، فسأكْتُبُها للَّذينَ يتَّقونَ، ويُعْطونَ الزَّكاةَ المفروضةَ عليهم، والَّذينَ يُؤمنون بآياتي، الَّذينَ يتَّبِعون مُحَمَّدًا الرَّسولَ النَّبيَّ، الَّذي لا يَقرأ ولا يَكتُبُ، الَّذي يَجِدونَه مذكورًا عِندهم في التَّوراةِ والإنجيلِ بصِفاتِه الواضحةِ، يأمُرُهم بالمعروفِ، ويَنْهاهم عَنِ المنكرِ، ويُحِلُّ لهم الطَّيِّباتِ، ويُحَرِّمُ عليهم الخبائِثَ، ويُذهِبُ عنهم التَّكاليفَ الشَّاقَةَ الَّتي كانت عليهم، فالَّذينَ آمنوا به وعظَّموه ونصروه، واتَّبعوا القرآنَ الَّذي أنزَلَه اللهُ إليه، فأولئك هُمُ المفلحونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٣٠٣/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٩٧٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٧٣–٤٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١٣/٩).



#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّالِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى ما كان من موسى عليه السَّلامُ مع الغَضَبِ، بَيَّنَ في هذه الآيةِ ما كان مِنه عِنْدَ شُكوتِ الغضَبِ(١)، فقال:

## ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾.

أي: ولَمَّا سَكَنَ عن موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ غَضَبُه (٢).

# ﴿ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ ﴾.

أي: أخَذَ موسى الألواحَ الَّتِي أَلْقاها (٣).

## ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾.

أي: وفي المَكْتوبِ في الألواحِ وما نُقِلَ منها هُدًى من الضَّلالةِ، ورحمةٌ من العَذاب(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٨٩).

قال الشنقيطيُّ: (وذلك باعتذارِ أخيه حتَّى عرَف صِدقَ عُذرِه، وبتوبةِ الذين عبَدوا العِجلَ حتى قدَّموا أنفسَهم للموتِ طائعين؛ مَرضاةً لربِّهم). ((العذب النمير)) (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٤٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/٤٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/١٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٦٧)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٨٣)، ((تفسير الله القرطبي)) (٧/ ٢٩٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٧٨)،





## ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فيها هُدًى ورحمةٌ للَّذينَ يخافون اللهَ سُبحانَه وتعالى ويخشَوْنَه، ويخضَعون له؛ فيعمَلون بما فيها(١).

﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّا ٱخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ ٱهْلَكُنَا مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۖ فَلَمَّا ٱلسَّفَهَا أَهُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِى إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ شِئْدَ ٱهْلَكُنَا مُن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الله

## ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾.

أي: واختارَ مُوسى من قَومِه سَبعينَ رجُلًا لوقتٍ وقَّتَه اللهُ لهم؛ ليَحضُروا فيه إلى مكانٍ مُعيَّن (٢).

<sup>((</sup>تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۸۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۹۱/۶ – ۱۹۰).

ذَهَب ابن جرير، والسعدي إلى أنَّ سَببَ اختيارِهم لهذا الميقاتِ هو التوبةُ من فِعل سُفهائِهم الذين عبَدوا العِجل، والاعتذارُ لقومِهم عند ربِّهم سُبحانَه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (للهذين عبَدوا العِجل، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٤).

قال ابنُ الجوزي: (في هذا الميقاتِ أربعةُ أقوالِ؛ أحدُها: أنَّه الميقاتُ الذي وقَّته اللهُ لموسى؛ ليأخذَ التوراةَ، أُمِرَ أن يأتي معه بسَبعين... والثاني: أنَّه ميقاتٌ وقَّته الله تعالى لموسى، وأَمَره أن يختارَ من قومه سبعين رجلًا؛ ليدعوا ربَّهم... والثالث: أنَّه ميقاتٌ وقَّته الله لموسى؛ لأنَّ بني إسرائيلَ قالوا له: إنَّ طائفةً تزعُم أن اللهَ لا يُكلِّمك، فخُذْ معك طائفةً منًا؛ ليسمعوا كلامَه، فيؤمنوا، فتَذهبَ التُّهمةُ... والرابع: أنَّه ميقاتٌ وقَّته الله لموسى ليلقاه في ناسٍ من بني إسرائيلَ، فيعتذِرَ إليه من فِعل عبدَةِ العِجل). ((زاد المسير)) (٢/ ١٥٨).

وقال الشنقيطيُّ: (أَقوالُ كثيرةٌ من هذا النَّمَطِ لا دليلَ عليها... وعلى كلِّ حالٍ، فهُمْ سبعون رجُلًا من خِيَارِ الإسرائيليِّين، [اختارَهم] موسى لميقاتٍ وقَّتَه اللهُ له). ((العذب النمير)) (٤/ ١٩٣).



#### ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾.

أي: فلمَّا أصابَتِ الزَّلزلةُ الشَّديدةُ السَّبعينَ الَّذينَ مع مُوسَى، فصَعِقوا أو ماتوا(١).

#### ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبُّلُ وَإِيَّنِي ﴾.

أي: قال موسى مُتَضَرِّعًا لربِّه: يا ربِّ، لو شِئْتَ إهلاكَ هؤلاءِ السَّبعينَ لأهْلَكْتَهم مِن قَبلِ هذا الوقتِ، وأمتَّني معهم، وذلك على مَرْأَى من قَومِنا؛ حتَّى لا يتَّهموني؛ فماذا أقولُ لبني إسرائيلَ إذا لَقيتُهم وقد أَهْلَكْتَ خِيارَهم؟! فإنَّ إهلاكهم في هذا الوقتِ أَدْعى لاتِّهامِهم لي وإيذائي(٢).

#### ﴿ أَتُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ﴾.

أي: سَأَلَ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ربَّه سؤالَ استِعلامٍ مع تذلُّلٍ واستعطافٍ (٣): أَتُصيبُنا بالهلاكِ بسبب ما فَعَلَه ضُعفاءُ العُقولِ منَّا بعِبادتِهم العِجلَ (١٤)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٤٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٤).

قَالَ ابنُ الْجُوزِي: (فَأَمَّا الرَّجِفَةُ فَهِي الْحَرِكَةِ الشَّدِيدةُ، وفي سببِ أَخِذِهَا إِيَّاهُمُ أَربِعةُ أَقُوالٍ؛ أَحَدُها: أنه ادِّعاؤهم على موسى قتْلَ هارونَ... والثاني: اعتداؤهم في الدُّعاءِ... والثالث: أنهم لم يَنهَوْا عَبَدَةَ العِجلِ ولم يَرضَوا... والرابع: أنهم طلبوا سماعَ الكلام من اللهِ تعالى، فلمَّا سمِعوه قالوا: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ نَرَى اللهَ جَهْ رَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]). ((زاد المسير)) (٢/ ١٥٨-

وقال الشنقيطيُّ بعْدَ حكايتِه عِدَّةَ أقوالٍ: (هذه أقوالُ المفسِّرين، وفيها غيرُ هذا، ولا شيءَ يقوم عليه الدَّليلُ القاطعُ منها، واللهُ تعالى أعلمُ). ((العذب النمير)) (١٩٤/٤).

- (۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۲۹٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٥).
- (٣) قال السعديُّ: (اعتَذر بأنَّ المتجرِّئين على الله ليس لهم عُقولٌ كاملةٌ تَردَعُهم عمَّا قالوا وفَعلوا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٧٦- ٤٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٥- ١٩٦).





#### ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِئْنَنُّكَ ﴾.

أي: قال موسى مُعْتَذِرًا لربِّه: ما عبادةُ قَومِي للعِجلِ إلَّا ابتِلاءٌ واختِبارٌ منك لهم، قدَّرْتَه عليهم؛ لِيَتَبَيَّنَ الضَّالُ منهم مِن المُهتدي(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٥].

## ﴿ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءُ ﴾.

أي: قال موسى: تُضِلُّ بسَبِ هذه الفتنةِ مَنْ تشاءُ مِن عبادِك ممَّن خالَفَ الرُّسلَ، وتَهدي بها مَنْ تشاء ممَّن اتَّبَعَهم؛ فلا يَفتتِنونَ ولا يَضِلُّونَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ يُضِلُّ بِهِ = كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ = كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا

واختارَ أن المرادَ بالسُّفهاءِ هنا هم عبَدَةُ العِجلِ: ابنُ جرير، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٦).

وقال الشنقيطيُّ: (المرادُبهم هنا: الذين فعلوا الموجِبَ الذي أخذتْهم الرَّجفةُ بسببِه، سواء قلنا: إنه قولُهم: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، ولا سَفَهَ أكبرُ من ذلك، أو عبادتُهم العِجلَ، أو عدمُ نَهْيهم مَنْ عبَدَ العجلَ، إلى غير ذلك). ((العذب النمير)) (٤/ ١٩٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٧).

قال ابنُ تيمية: (﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتَنتُكَ تُضِلَّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾، أي: مِحنتُك واختبارُك وابتلاؤُك، كما ابتلَيْتَ عبادَك بالحسناتِ والسَّيِّئاتِ؛ ليتبيَّنَ الصَّبَّارُ الشَّكورُ مِن غيره، وابتليتهم بإرسال الرُّسلِ وإنزالِ الكُتبِ؛ ليتبيَّنَ المؤمنُ من الكافرِ، والصَّادقُ من الكاذبِ، والمنافقُ من المخلِصِ؛ فتَجعلَ ذلك سببًا لضلالةِ قومٍ، وهُدَى آخَرين). ((مجموع الفتاوى)) (٧/ ١٨٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۷۷ً٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹٦/۷)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۱/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲۸ (۱۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۷/۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۹۷/۶).



ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّالِتِ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي اَلْاَخِرَةً وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴾ [الروم: ٢٩].

وقال تبارَك وتعالى: ﴿ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ ۚ وَمَن يُضَٰلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُ، مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

#### ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾.

أي: أنتَ وحْدَك - يا ربَّنا - ناصرُنا، ومُتولِّي أُمورِنا(١).

#### ﴿ فَأُغْفِرُ لَنَا وَأُرْحَمُنَا ﴾.

أي: فاستُرْ ذُنوبَنا، ولا تُعاقِبْنا عليها، وتَعطَّفْ علينا برحمتِكَ (٢).

## ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَافِرِينَ ﴾.

أي: وأنتَ- يا ربَّنا- خيرُ مَنْ يَستُّرُ الذُّنوبَ، ويَتجاوَزُ عن المؤاخَذةِ بالنَّقائِصِ والعُيوبِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٨)، ((تفسير الرازي)) (۱٥/ ٣٧٨)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٨١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٩).

قال ابنُ كَثير: (والرحمةُ إذا قُرِنَتْ مع الغَفْرِ يُرادُ بها: أَلَّا يُوقِعَه في مِثْلِه في المستقبَلِ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٩).

قال الرازِّيُّ: (معناه: أنَّ كُلُّ مَن سِواكَ فإنَّما يتجاوَز عن الذَّنب إما طلبًا للثَّناء الجميل أو





﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ هُم بِاللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُولِلَّةُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُولَ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِلْمُ ا

## ﴿وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: دعا موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ربَّه لِبَني إسرائيلَ، فقال: واجعلْنا ممَّن كتبْتَ له وقدَّرْتَ له في الدُّنيا الحالة الحَسنة؛ مِن العِلمِ النَّافعِ، والعملِ الصَّالِحِ، والرِّزقِ الواسِعِ، والتَّوفيقِ والعافيةِ، والحياةِ الطَّيِّبةِ، واكتُبْ لنا في الآخرةِ حسنةً؛ بمغفرةِ الذُّنوبِ والسَّيِّئاتِ، ودُخولِ الجنَّاتِ(١).

#### ﴿ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾.

أي: إِنَّا تُبْنا، ورَجَعْنا إليك، يا رَبَّنا(٢).

#### ﴿ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ ﴾.

أي: أجابَ اللهُ موسى فقال: عَذابي في الدُّنيا أُصيبُ به مَنْ أشاءُ ممَّنْ يَستحِقُّه

للثَّواب الجزيلِ... وبالجُملةِ فذلك الغُفرانُ يكون لطلبِ نفْعٍ أو لدفْعِ ضَررٍ، أمَّا أنت فتغفِرُ ذنوبَ عبادِك لا لطلبِ عِوَضٍ وغرضٍ، بل لمَحضِ الفضلِ والكرمِ؛ فوجَبَ القطْعُ بكونه خيرَ الغافرين). ((تفسير الرازي)) (٥ / / ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٠- ٢٠١). قال الواحديُّ: (قال جميع المفسِّرين وأهلِ المعاني: تُبنّا ورجَعْنا إليك بتوبتِنا). ((البسيط)) (٩/ ٢٩٢).

وقال الخازن: (﴿ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ معناه: إنَّا تُبْنا إليك، وهذا قولُ جميع المفسّرين). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٢٥٦).



مِن خَلْقي، كما أَصَبْتُ هؤلاءِ السَّبعينَ مِن قومِك بالرَّجفةِ(١).

## ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾.

أي: ورحمتي عمَّتْ في الدُّنيا جميعَ خَلْقي (٢).

كما قال اللهُ تعالى حاكيًا قولَ حَمَلَةِ العَرْشِ مِن الملائكةِ: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

وعن أبي هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ لله مِئةَ رحمةٍ، أنزَلَ منها رحمةً واحدةً بين الجنِّ والإنسِ، والبهائم والهَوامِّ؛ فبها يتعاطَفون، وبها يتراحَمون، وبها تَعطِفُ الوَحْشُ على ولدِها، وأخَّرَ اللهُ تسعًا وتسعين رحمةً، يرحَمُ بها عبادَه يومَ القيامةِ))(٣).

وعن سَلْمَانَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ خَلَقَ يومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ مِئةَ رحمةٍ، كُلُّ رحمةٍ طِباقُ ما بين السَّماءِ والأرضِ (<sup>3)</sup>، فجعَلَ منها في الأرضِ رحمةً، فبها تَعطِفُ الوالدةُ على ولدِها، والوَحْشُ والطَّيْرُ بعضُها على بعضٍ، فإذا كان يومُ القيامةِ أَكْمَلَها بهذه الرَّحمةِ))(<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٢).

قال ابنُ جرير: (عن الحسن، وقَتادةَ، في قوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ ﴾، قالا: وسعتْ في الدُّنيا البَرَّ والفاجرَ، وهي يومَ القيامةِ للذين اتَّقَوْا خاصَّةً). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٤) طِباقُ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ: أي: مِلءُ ما بَينَهما. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمناوي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (۲۷۵۳).





## ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَعْلَمَ اللهُ تعالى أَنَّ رحمتَه واسعةٌ، وقُدرتَه شاملةٌ، وكان ذلك مُوَسِّعًا للطَّمَعِ؛ سَبَّبَ عن ذلك قولَه، ذاكِرًا شرْطَ إتمامِ تلك الرَّحمةِ؛ ترهيبًا لِمَنْ يَتُوانى عن تحصيل ذلك الشَّرطِ(١):

# ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾.

أي: فسأُوجِبُ حُصولَ رحْمتي الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شيءٍ للَّذينَ يَمتثِلونَ ما أَمَرْتُ به، ويَجتنِبونَ ما نَهَيْتُ عنه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيُتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَيْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءُا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴿ اللَّنعام: ٥٤].

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ كِتابًا قَبْلَ أَنْ يخلُقَ الخَلْقَ: إنَّ رحمتي سَبَقَتْ غضَبي، فهو مكتوبٌ عِندَه فَوْقَ العَرْشِ))(٢).

#### ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾.

أي: وأَجْعَلُ رحمتي للَّذينَ يُعْطونَ الزَّكاةَ المَفروضةَ في أمو الِهم لِمُستحِقِّيها (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٢ – ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٥٧) ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٤) وتفسيرُ الزكاةِ هنا بزَكاةِ الأموالِ المفروضةِ هو اختيارُ ابنِ جريرٍ، وابنِ عطيةً، والشوكانيِّ،



كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. ﴿وَٱلِّذِينَ هُم بِثَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: وأَجْعَلُ رحمتي للَّذينَ يؤمِنون بآياتي، المُنزَّلةِ على رُسُلي (١)، فيتَبِعونها (١). كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ \* قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي ذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ويونس: ٥٧-٥٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ \* يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ الطَّلُمَاتِ إِلَى بِهِ اللّهُ مَنِ الطَّلُمَاتِ إِلَى السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِـُكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

و قال جلَّ جلالُه: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ لَآيَتِ لِلمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ

والسعدي، ونسَبَه الشنقيطيُّ إلى أكثرِ العُلماء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٤٨٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٨٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٤).

وقال ابنُ كثير: (قيل: زكاةُ النُّفوسِ. وقيل: زكاةُ الأموالِ. ويحتمِلُ أن تكونَ عامَّةً لهما؛ فإنَّ الآيةَ مَكِّيَّةٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٣). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>١) خصَّ ابنُ عاشورِ الآياتِ هنا بآياتِ القرآنِ الكريم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٥).

قال الشنقيطيُّ: (ويَشمَلُ ذلك عِند بعضِهم: ﴿ يِكَايَئِنَا ﴾ الكَونيَّةِ القَدَريَّةِ، كما نَصَبْنا من العلاماتِ على قُدْرتِنا، وأنِّي أنا المُستحِقُ العبادة وحدَه، يُؤمنون بذلك؛ فيعلمون أنَّها دالَّةٌ على رُبوبيَّةٍ مَنْ نَصَبَها، واستحقاقِه للعبادة وحدَه). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٠٥).



ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ \* وَاخْذِلَفِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخِيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* تِلْكَ ءَايَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِلَى عَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَعَالِمِنَ الرِّيَاحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* تِلْكَ ءَايَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِلَى عَلَيْكِ بِالْحَقِ اللّهِ وَالنَّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ بَالْحَقِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ وَالنَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّ

﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنْدَانِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنْدِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ أَنْزِلَ مَعُمُ الْمُفْلِحُونَ السلامِينَ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ اللهُ تعالى أَنَّ مِن صِفةِ مَنْ تُكتَبُ له الرَّحمةُ في الدُّنيا والآخرةِ: التَّقْوى، وإيتاءَ الزَّكاةِ، والإيمانَ بالآياتِ؛ ضَمَّ إلى ذلك أَنْ يكونَ مِن صِفتِه اتِّباعُ النَّعِيِّ الأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللَّمِّ النَّدي يَجِدونه مكتوبًا عِندهم في التَّوراةِ والإنجيلِ(۱).

## ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي ﴾.

أي: الَّذينَ كَتَبْتُ لهم رحمتي هُمُ الَّذينَ يَتَبِعونَ مُحَمَّدًا الرَّسولَ النَّبيَّ (٢)، الَّذي لا يَقرأُ مِن كتابِ ولا يَكتُبُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الخازن: (أَجْمَعَ المفسِّرون على أنَّ المرادَ بالرَّسولِ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وَصَفَه بكونِه رسولًا؛ لأَنَّه الواسطةُ بين اللهِ وبين خَلْقِه، المُبلِّغُ رسالتَه وأوامرَه ونواهيه وشرائعَه إليهم، ثم وصفه بكونه نبيًّا، وهذا أيضًا من أعلى المراتب وأشرفِها). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/٦/٤).

قال ابنُ جرير: (هُمْ أُمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنه لا يُعْلَمُ للهِ رسولٌ وُصِفَ بهذه الصِّفةِ-أعني الأمِّيَّ- غير نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٨٨).



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِكَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢].

## ﴿ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾.

أي: يَجِدونَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَذكورًا بصِفاتِه الواضحةِ في التَّوراةِ الَّذي أَنزَلَه اللهُ على عِيسى التَّوراةِ الَّذي أَنزَلَه اللهُ على عِيسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

وعن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، قال: لَقيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما، قلْتُ: أخبِرْني عن صِفةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التَّوراةِ، قال: ((أَجُلْ، واللهِ إنَّه لموصوفٌ في التَّوراةِ ببعضِ صِفتِه في القرآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللهِ مَلْنَكَ شَلِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وحِرْزًا للأُمِّيينَ (٢)، أنتَ عَبْدي ورسولي، سمَّيْتُك المُتوكِّل، ليس بفَظِّ ولا غليظٍ، ولا سخَّابِ في

وقال ابنُ عاشور: (هو إشارةٌ إلى اليهودِ والنَّصارى الكائنين في زَمنِ البَعثةِ وبعدَها؛ لقوله: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۹۱ / ۶۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) وحِرْزًا للاَّمِّيِّنَ: أَي: حافِظًا للِدينِهم، والمرادُ العَرَبُ، وسُمُّوا بالأُمِّيِّنَ؛ لأَنَّ الكتابةَ كانت فيهم قليلةً. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (١١/ ٢٤٣).





الأسواق، ولا يدْفَعُ بالسَّيِّئةِ السَّيِّئةَ، ولكنْ يَعْفو ويَغفِرُ، ولنْ يَقبِضَه اللهُ حتَّى يُقيمَ به المِلَّةَ العوجاءَ، بأنْ يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ويَفتَحَ بها أَعْيُنًا عُميًا، وآذانًا صُمَّا، وقلوبًا غُلْفًا))(۱).

وقد أخبرَ اللهُ في القرآنِ بأنَّ عيسى عليه السَّلامُ بَشَّرَ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَهِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَهِ يلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهُ عليه النَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى السَّمُةُ وَ أَحَمَّد فَاللهَ عَلَى اللهُ عليه الله اللهُ عليه الله اللهُ عليه اللهُ عليه الله اللهُ عليه الله اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه الله اللهُ عليه الله الله الله اللهُ الله اللهُ ال

## ﴿ يَأْمُرُهُم بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾.

أي: يأمُرُهم الرَّسولُ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمعروفِ، وهو كلُّ خيرٍ أَمَرَ به الشَّرعُ من الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ، ويَنْهاهم عن المنكرِ، وهو كلُّ شرِّ أَنكرَه الشَّرعُ من الشِّركِ والمعاصِى(٢).

#### ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾.

أي: ويُحِلُّ لهم مُحَمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الأطعِمةَ والأشرِبةَ النَّافعةَ، الَّتي تَستطيبُها الأذْواقُ السَّليمةُ ممَّا حُرِّمَ على اليهودِ مِنْ قَبْلُ في التَّوراةِ، أو حرَّمَه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۳)، ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: ۱۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٩).

قال ابنُ القيِّم: (أَمَرَهم بالمعروف الذي تَعرِفه العُقولُ وتُقِرُّ بحُسْنِه الفِطَرُ، فأَمَرَهم بما هو مَعْروفٌ في نفسه عِند كلِّ عقل سليم، ونهاهم عمَّا هو مُنْكَرُ في الطِّباعِ والعقولِ، بحيث إذا عُرِضَ على العُقولِ السَّليمةِ أنكرتْه أشدَّ الإنكارِ، كما أنَّ ما أَمَرَ به إذا عُرِضَ على العقل السَّليمِ قَبلَه أعظمَ قَبولٍ، وشهد بحُسْنِه). ((مفتاح دار السعادة)) (٢/٢).



العربُ على أنفُسِهم في جاهليَّتِهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ۗ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِّيِنَ لَعُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ۗ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِّيِن لَعُلَمُ مُاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْفَوْا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ \* ٱلْيَوْمَ أُعَلِمُ مُنَ عَلَيْهُ وَالْفَرُوا ٱللَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفَوْا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ \* ٱلْيَوْمَ أُحِلَابُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَوْا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ مُن عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَةُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَةُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

وقال اللهُ سُبحانَه: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا اللهُ سُبحانَه: ﴿ قُل اللّهِ الْحَمْمَ خِنزِيرِ فَإِنّهُ وَجُسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَإِنّ رَبّك غَفُورُ رَّحِيمُ \* وَعَلَى اللّهِ يَكُ مَا اللّهِ عِلْمَ فَمُومُهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ حَرَّمُنَا كُلّ فِي اللّهِ مَا اللّهُ وَرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَ أَوْ مَا الْخَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمٍ مُ وَإِنّا لَصَلافُونَ ﴾ وَالْأَنعام: ١٤٥ - ١٤٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

## ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾.

أي: ويُحرِّمُ عليهم مُحَمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الأطعِمةَ والأشرِبةَ، والأفعالَ الضَّارَّةَ، الَّتِي تَستخبِثُها النُّفوسُ السَّليمةُ ممَّا يَستجِلُّه بعضُ النَّاسِ؛ كلَحْمِ الخِنزيرِ، والضَّارَّةَ، الَّتِي تَستخبِثُها النَّاسِ بالباطِلِ(٢). والمَيتةِ، والدَّم، والخمْرِ، والزِّنا، والرِّبا، والرِّشوةِ، وأكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۹۳)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۱)، ((تفسير الرازي)) ((تفسير ابن ۲۰ ((تفسير ابن کثير)) (((تفسير ابن کثير)) (((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٩ - ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٩٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٤)، ((تفسير البغوي))





كما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ لِلّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ قَلْلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ قَلْلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْكُمْ وَيَنكُمْ وَأَتَمَمْ لَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ فَنَوْهُمْ وَأَخْشُونُ ٱلْيَوْمَ الْكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَيَعْلَمُ مَا اللّهُ عَفُورٌ وَحِيثُ ﴾ [المائدة: دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْهَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلْإِثْمِ فَإِنَ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [المائدة: ٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَرْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي الشَّيْطِنِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةَ فَهَلَ ٱنْهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٩٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَيْنِ ﴾ [الأنبياء: ٧٤].

## ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: ويُبطِلُ مُحَمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ويُزيلُ عن الَّذين يتَّبِعونَه من أهلِ الكتابِ العَهْدَ الثَّقيلَ، الَّذي أَخَذَه اللهُ عليهم؛ مِن العَملِ بما في التَّوراةِ من الكتابِ العَهْدَ الثَّقيلَ، الَّذي أَخَذَه اللهُ عليهم؛ مِن العَملِ بما في التَّوراةِ من الواجباتِ الثَّقيلةِ، والمُحرَّماتِ الشَّديدةِ، الَّتي كانتْ كالقُيودِ على أعناقِهم (۱).

<sup>(</sup>۲/ ۲۳۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۶٦۳)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ١٦١)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ: (والخبائثُ نوعان: ما خُبثُه لِعَيْنِه؛ لمعنَّى قام به؛ كالدَّمِ والميتةِ ولحمِ الخنزيرِ، وما خُبثُه لكَسْبِه؛ كالمأخوذِ ظُلمًا أو بعَقْدٍ مُحرَّمٍ؛ كالرِّبا والميسِرِ). ((مجموع الفتاوي)) (٢٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۶٪)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۲٪)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٪)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۳۲)، ((العذب النمير))



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرْجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال عُزَّ وجلَّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَّا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُولِدَنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لَمَّا نزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اللهُ عَلَيهُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قال: دخلَ قلوبَهم من شيءٍ، فقال النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: قولوا: منها شيءٌ لم يدخُل قلوبَهم من شيءٍ، فقال النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم: قولوا: سمِعْنا وأطعْنا وسلّمْنا، قال: فألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبِهم، فأنزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتُ رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: قدْ فَعَلْتُ. ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَالْعَنْ وَالْبَعْرَةُ لَنَا وَالْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكُنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: قدْ فَعَلْتُ. ﴿ وَالْمَانُ اللهُ فَعَلْتُ. ﴿ وَالْمَانَ فَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَالْعَمْنَا أَنْ وَالْمَعْمَا أَنَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَالْعَمْنَا أَنْ وَالْمَعْمَا أَنَا وَلَا اللهُ اللهُ

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ

للشنقيطي (٤/٢١٢).

قال القرطبيُّ: (الأغلالُ عِبارةٌ مُستعارةٌ لتلك الأثقالِ، ومن الأثقالِ ترْكُ الاشتِغالِ يومَ السبَّتِ... ولم يكن فيهم الدِّيَةُ، وإنما كان القِصاصُ، وأُمِروا بقَتْل أنفسِهم علامةً لتوبتِهم، إلى غير ذلك، فشُبّة ذلك بالأغلالِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٠٠).

وقال ابنُ تيميَّة: (الأصار: ترجِعُ إلى الإيجاباتِ الشَّديدةِ، والأغلالُ: هي التَّحريماتُ الشَّديدةُ؛ فإنَّ الإصْرَ: هو الثِّقُلُ والشِّدَّةُ، وهذا شأنُ ما وَجَبَ، والغُلُّ: يَمنَعُ المغلولَ من الانطِلاقِ، وهذا شأنُ المحظور). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٦).





تجاوَزَ عن أُمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفُسَها، ما لم تعمَلْ أو تتكلَّمْ))(١).

## ﴿ فَأَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾.

أي: فالَّذينَ صدَّقوا وأقرُّوا بأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وعظَّموه، وأَعانوه على أعدائِه، الَّذينَ ظَلَموه وكنَّبوه (٢).

# ﴿ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُ وَ ﴾.

أي: واتَّبَعوا القرآنَ الَّذي أَنزَلَه اللهُ على مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع نُبوَّ تِه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٦٩) ومسلم (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٣ – ٢١٤). وممَّن اختار أنَّ {عَزَّرُوهُ} بمعنى عظَّموه وبجَّلوه ووقَّروه: ابنُ كثير، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٣٠٥).

وممن رُوي عنه ذلك مِن السَّلف: ابنُ عبَّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/٥٥). وقال ابنُ جرير: وقَروه وعظَّموه، وحَمَوْه مِن النَّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٩). واختار ابنُ عاشور أنَّ المراد بـ (عَزَّرُوهُ): أيَّدوه وقَوَّوْهُ؛ قال ابنُ عاشور: (معنى عَزَّرُوهُ أيَّدوه وقَوَّوْهُ، وذلك بإظُهارِ ما تضمَّنتْه كُتُبُهم من البِشارةِ بصفاتِه، وصفاتِ شريعتِه، وإعلانِ ذلك بين النَّاسِ، وذلك شيءٌ زائلٌ على الإيمانِ به، كما فَعَلَ عبدُ اللهِ بن سَلام، وكقولِ ورقة بن نوفل: «هذا النَّاموسُ الذي أُنْزِلَ على موسى»، وهو أيضًا مُغايرٌ للنَّصرِ؛ لأنَّ النَّصرَ هو الإعانةُ في الحربِ بالسِّلاحِ؛ ومِن أَجْلِ ذلك عُطِفَ عليه: ﴿وَنَصَرُوهُ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) في الحربِ بالسِّلاحِ؛ ومِن أَجْلِ ذلك عُطِفَ عليه: ﴿وَنَصَرُوهُ ﴾). ((تفسير ابن عاشور))

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٩٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٤).

قال أبو السُّعود: (﴿ أُنزِلَ مَعَهُ ﴾، أي: مع نُبوَّتِه، وهو القرآنُ، عُبِّر عنه بالنُّورِ المُنبِئِ عن كونِه ظاهرًا بنفسِه، ومُظهِرًا لغيره، أو مُظهِرًا للحقائقِ، كاشِفًا عنها). ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٠).



كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ \* يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ الظَّلُمَتِ إِلَى بِهِ اللّهُ مَنِ الظَّلُمَتِ إِلَى اللّهُ مَنِ الظَّلُمَتِ إِلَى اللّهُ مَنِ الظَّلُمَتِ إِلَى مِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِّن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ فَأَمَّا ٱلنَّهِ عَرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٤ - ١٧٥].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوعًا مِّنُ أَمْرِنَاۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِۦمَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَكَامِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨].

## ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾.

أي: فالَّذينَ آمَنوا بالرَّسولِ وعظَّموه ونصَروه واتَّبعوا القرآنَ الَّذي أُنْزِلَ معه هُمْ وَحْدَهم الفائِزونَ، الظَّافِرونَ بالخيراتِ والخُلودِ في الجنَّاتِ، والنَّاجونَ من الشُّرورِ والمكروهاتِ(١٠).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - أَصْلُ كلِّ خيرٍ في الدُّنيا والآخرةِ الخوفُ من اللهِ تعالى، يُبيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾؛ فليس كُلُّ أَحَدٍ يَقْبَلُ هُدى اللهِ ورحمتَه، وإنَّما يَقبَلُ ذلك ويَنقادُ له، ويَتلقَّاه بالقَبولِ الَّذينَ يَخافونَ من اللهِ تعالى ويخشَوْنَه، وأمَّا مَنْ لم يَخَفِ الله، ولا المُقامَ بين يدَيْه، فإنَّه لا يَزدادُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۷)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۹/ ۹۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۲۱۲ – ۲۱۷).





بها إلا عُتُوًّا ونُفورًا، وتقوم عليه حُجَّةُ اللهِ فيها(١).

٢- لا سعادة ولا فلاح إلا باتباع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظاهرًا وباطنًا في أصولِ الدِّينِ وفُروعِه؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى

٣- لا بُدَّ أَنْ يُفتَنَ النَّاسُ، فيَمتحِنَهم اللهُ تعالى ويَبتليَهم ويَختبِرَهم؛ يُبيِّنُ ذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِئ مَن تَشَاءُ ﴾(٣).

3 - قوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي َ أُنِولَ مَعَهُ ﴾ فيه تَعليمُ لكيفيَّةِ اتِّباعِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وبيانٌ لعُلوِّ رُتبةِ مُتَبعيهِ، واغتنامِهم مَغانمَ الرَّحمةِ الواسعةِ في الدَّارينِ إثرَ بيانِ نُعوتِه الجليلةِ، والإشارةُ إلى إرشادِه عليه الصَّلاةُ والسلامُ إيَّاهُم بالأمْرِ بالمعروفِ، والنهي عن المنكرِ، وإحلالِ الطيباتِ، وتَحريم الخبائِثِ، أي: فالَّذين آمنوا بنُوَّتِه وأطاعوه في أوامرِه ونواهِيه (٤).

#### الغوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُه تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ خَصَّهم بالذِّكرِ؛ الأَنَّهم هُمُ المُنتفِعونَ به، وجَرَتِ العادةُ في القرآنِ أنَّ اللهَ يَخُصُّ المنتفعين، كما قال: ﴿ إِنَّمَا لَنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكِرَ ﴾ [يس: ١١]، وهو مُنْذِرٌ للأسودِ والأحمرِ، ﴿ إِنَّمَا أَنَدُرُ مَن يَخْشَنهَا ﴾ [النازعات: ٥٤]، وهو مُنذِرٌ للجميع، ﴿ فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٥٤]، وهو مذكِّرٌ لِمَنْ يخاف ومَنْ لا يخاف كما هو معلومٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٩/ ٩٧)، ((منهاج السنة)) لابن تيمية (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٠).



٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ﴾ المرادُ منه الألواحُ المذكورةُ سابقًا في قولِه تعالى: ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ ﴾ وظاهرُ هذا يدُلُّ على أنَّ شيئًا منها لم يَنكسِرْ ولم يَبْطُلُ (١).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مُسَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا ﴾، الاختيارُ يكونُ من فاعِلٍ مُخْتارٍ، وشيءٍ مختارٍ منه، فيتعدَّى للثَّاني بـ(من)، وكأنَّ نُكْتَةَ حَذْفِ (من): الإشارةُ إلى كَوْنِ أولئك السَّبعينَ خِيَارَ قومِه كلِّهم لا طائفةً منهم (٢).

٤ - قال اللهُ تعالى: ﴿ أَتُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا ۚ مِنَّا ﴾ السُّفهاءُ هم الَّذينَ عبَدوا العِجلَ، وسُمِّيَ شِركُهم سَفَهًا؛ لأَنَّه شِرْكٌ مَشوبٌ بِخِسَّةِ عقلٍ؛ إذ جعلوا صورةً صَنَعوها بأنفُسِهم إلهًا لهم (٣).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ﴾، كأنَّ موسى عليه السَّلامُ عبَّرَ بهذه العِبارةِ المُقْتَضِيَةِ لإهلاكِ الجميعِ؛ لأنَّه جوَّزَ أنَّه كما أَهْلَكَ هؤلاءِ يُهْلِكُ عبرَ هم لتقصيرٍ آخَرَ بسببِ ذلك؛ كعدمِ الجهادِ - مثلًا - حتَّى يَعُمَّهم الهلاكُ(٤٠).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾،
 من الحُجَج الظَّاهرةِ على القَدَريَّةِ الَّتِي لا يَبقى لهم معها عُذْرٌ (٥).

٧- قال اللهُ تعالى على لسانِ موسى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ ﴾ الَّذي جرَّاً موسى على أنْ يُضيفَ الفِتنةَ إلى اللهِ هو أنَّ اللهَ قال له: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٥]؛ فأَسْنَدَ اللهُ هذه الفتنةَ لنفسِه بقولِه: ﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٣٩١)، ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٧٧)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:٤٤).





قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾، فجرَّأَ ذلك موسى على أنْ يقولَ: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ ﴾(١).

٨- القَصْدُ من جُملةِ: ﴿ أَنَ وَلِيُنَا ﴾ الاعترافُ بالانقطاعِ لعبادةِ اللهِ تعالى؛
 تمهيدًا لِمَطْلَبِ المغفرةِ والرَّحمةِ؛ لأنَّ شأنَ الوَلِيِّ أنْ يَرحَمَ مَوْلاه وينصُرَه (٢).

9 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾، عَطَفَ جُملةً: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾؛ لأنَّه خبرٌ في معنى طلبِ المغفرةِ العظيمةِ، فعُطِفَ على الدُّعاءِ، كأنَّه قيل: (فاغفِرْ لنا وارحمْنا واغفِرْ لنا جميعَ ذُنوبِنا)؛ لأنَّ الزِّيادةَ في المغفرةِ من آثارِ الرَّحمةِ (٣).

• ١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَغُفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ \* وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ دفْعَ الضَّررِ مُقدَّمٌ على تحصيلِ النَّفع؛ إذ بدأ بطَلَبِ دَفْعِ الضَّررِ، وهو قولُه: ﴿ فَٱغْفِرُ لَنَا ﴾، ثمَّ أَتْبَعَه بطَلبِ تحصيلِ النَّفع النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّفع النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

11 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ عَذَائِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، أي: قد كان مِنْ سَبْقِ رحمتي غضَبي: أَنْ أَجْعلَ عذابي خاصًّا؛ أُصيبُ به مَنْ أشاء من الكفَّارِ والعُصاقِ المجرمين، وأمَّا رحمتي فقدْ وَسِعَتْ كُلَّ شيءٍ من العالَمينَ؛ فهي من صِفاتي القديمةِ الأَزليَّةِ الَّتي قام بها أَمْرُ العالَم مُنْذُ خَلَقْتُه، والعذابُ ليس من صِفاتي، بل من أفعالي المترتبةِ على صِفة العَدْلِ؛ ولهذا عبَّر عن التَّعذيبِ بالفِعْلِ المضارع، وعن تعلُّقِ الرَّحمةِ بالفعلِ الماضي (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٩٢).



17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهُا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤُونَ اللهِ تعالى: ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤُونُ كَ الزَّكُوةَ ﴾، خَصَّ الزَّكاةَ بالذِّكْرِ دونَ الصَّلاةِ وما دونَها من الطَّاعاتِ؛ لأنَّ فتنةَ حُبِّ المالِ تقتضي - بنظرِ العقلِ والاختبارِ بالفعلِ - أنْ يكونَ المانِعونَ للزَّكاةِ أكثرَ من التَّاركينَ لغيرِها من الفرائضِ، وفيه إشارةٌ إلى شِدَّةِ حُبِّ اليهودِ للذُّنيا، وافتِتانِهم بجَمْعِ المالِ، ومَنْعِ بَذْلِه في سبيلِ اللهِ(۱).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِّى ﴾، الرَّسولُ - في اصْطِلاحِ الشَّرعِ - أَخَصُّ من النَّبيِّ، فكُلُّ رسولٍ نَبِيٌّ، وما كُلُّ نبيٍّ رسولُ؛ ولذلك جَعَلَ بعضُ المفسِّرين نُكْتَةَ تقديمِ الرَّسولِ على النَّبيِّ هنا كَوْنَه أَهَمَّ وأَشْرَفَ، أو أَنَّهما ذُكِرا هنا بمعناهما اللُّغويِّ (٢).

14 - قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾، المرادُ من الطَّيِّباتِ الأشياءُ المُستطابةُ بحسَبِ الطَّبْعِ؛ وذلك لأنَّ تناوُلَها يُفيدُ اللَّذَّةَ، والأَصْلُ في المنافع الحِلُّ؛ فكانتْ هذه الآيةُ دالَّةً على أنَّ الأصلَ في كلِّ ما تَستطيبُه النَّفُسُ ويَستلِذُه الطَّبْعُ: الحِلُّ، إلَّا لدليلٍ مُنفصِلٍ، ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ كُلُّ ما يَستخبِثُه الطَّبْعُ وتَستقذِرُه النَّفُسُ كان تناولُه سببًا للألم، والأصْلُ في المَضارِّ الحُرْمَةُ، الطَّبْعُ وتَستقذِرُه النَّفُسُ كان تناولُه سببًا للألم، والأصْلُ في المَضارِّ الحُرْمَةُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٩٤).

والفرقُ بينَ النبيِّ والرسولِ، أنَّ النبيَّ هو الذي ينبِّئه الله، وهو ينبِّغُ بما أنبأ الله به؛ فإن أُرسِل مع ذلك إلى مَن خالَف أمرَ الله؛ ليبلغَه رسالةً مِن الله إليه؛ فهو رسولٌ، وليس مِن شرطِ الرسولِ أن يأتي بشريعةٍ جديدةٍ، وأمَّا إذا كان إنما يعملُ بشريعةٍ مَن قبلَه، ولم يُرسل هو إلى أحدٍ يبلغُه عن الله رسالةً؛ فهو نبيُّ، وليس برسولٍ، فالأنبياءُ يأتيهم وحيٌّ مِن الله بما يفعلونه، ويأمرون به مَن آمَن بهم، وقيل: الرسول: مَن أُنزل إليه كتابٌ مستقلُّ، كمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وموسى عليه السلامُ، والنبيُّ: مَن أُمِر بأن يتعبَّد بكتابٍ منزَّلٍ على غيرِه، كأنبياءِ بني إسرائيلَ الذين يُؤمرون بالتعبُّد بما في التوراةِ. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ١٤٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠٥).





فكان مُقتضاه أنَّ كلَّ ما يَستخبِثُه الطَّبْعُ فالأصْلُ فيه الحُرْمَةُ إلَّا لدليلٍ مُنفصِلٍ (١).

١٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾
 يدُلُّ على أنَّ الأصلَ في المَضارِّ ألَّا تكونَ مشروعةً؛ لأنَّ كلَّ ما كان ضررًا كان إِصْرًا وغُلَّا، وظاهرُ هذا النَّصِّ يَقتضي عدمَ المشروعيَّةِ (٢).

17 - دِينُ الإسلامِ سَهْلُ سَمْحُ مُيسَّرُ، لا إِصْرَ فيه ولا أغلالَ، ولا مَشقَّاتِ ولا تَكاليفَ ثِقالٌ، يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَالَيْفَ ثِقالٌ، يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَالَيْفِ مُ اللهِ عَالَى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَالَيْفِ مُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْقُومُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ ال

١٧ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ اللهِ عَالَى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَنهم، ويَلْحَقُ بهم مَنْ نصَرَ دينَه بعْدَهم (١٤). صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورضِيَ اللهُ عنهم، ويَلْحَقُ بهم مَنْ نصَرَ دينَه بعْدَهم (١٤).

#### بَلاغَةُ الآيات:

1 - قوله: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ فيه تنزيلُ الغَضبِ الحاملِ له عَلَى ما صَدَرَ عنْهُ من الفعل والقول مَنزلةَ الآمِرِ بذلك، المُغرِي عليه بالتحكُّمِ والتشديد؛ حتَّى عبَر عن سُكونِه بالسُّكوتِ؛ فشُبّة ثَورانُ الغضبِ في نفْسِ موسى عليه السَّلامُ المُنشِئُ خواطِرَ العقوبةِ لأخيه ولقومِه، وإلْقاءَ الألواحِ، بكلامِ شخص يُغريه بذلك، وحَسَّن هذا التَّشبية أنَّ الغضبانَ يجيش في نفْسه حديثُ للنَّفسِ يَدفَعُه إلى أفعالٍ يُطفئ بها ثورانَ غضبه، فإذا سَكَن غضبه وهدأتْ نفْسُه كان ذلك بمنزلةِ سُكوتِ المغرى؛ فلذلك أَطلقَ عليه السُّكوت، وهذا يَستلزمُ كان ذلك بمنزلةِ سُكوتِ المغرى؛ فلذلك أَطلقَ عليه السُّكوت، وهذا يَستلزمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٩).



تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنيَّة (١).

٢ - قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَتُمْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ
 مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً ﴾

- قوله: ﴿ لَوَ شِئْتَ أَهُلَكُنَهُم مِن قَبَلُ وَإِيَّنَى ﴾ تمهيدٌ للتعريضِ بطَلبِ العفوِ عنهم الآن، وهو المقصودُ مِن قولِه: ﴿ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ﴾، أي: إنَّك لم تشأ إهلاكهم حين تَلبَّسوا بعبادةِ العِجل، فلا تُهلِكُهم الآن (٢).

- والاستفهامُ في قوله: ﴿ أَتُهُلِكُنَا ﴾ مُستعمَلُ في التفجُّع، أي: أخشَى ذلك؛ لأنَّ القَومَ استحقُّوا العذابَ، ويُخشَى أنْ يَشملَ عذابُ اللهِ مَن كان مع القومِ المستحقِّين، وإنْ لم يُشارِكهُم في سببِ العذابِ، وجملة: ﴿ أَتُهُلِكُنَا ﴾ مُستأنفةٌ على طريقةِ تقطيع كلام الحزينِ الخائِفِ السَّائِل (٣).

٣- قولُه: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ
 لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾

- الخبرُ في وقوله: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِئْنَكَ ... ﴾ الآية، مُستعمَلٌ في إنشاءِ التَّمجيدِ بسَعَةِ العِلم والقُدرةِ، والتعريضِ بطَلبِ استبقائِهم وهِدايتِهم (٤).

- وقولُه: ﴿ فَأَغُفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَٰنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾، في التَّذييلِ بقولِه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾ في التَّذييلِ بقولِه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾ حَذَفَ ذِكْرَ الرَّحمةِ؛ استِغناءً عنه بذِكْرِ المغفرةِ؛ فإنَّ ترتيبَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۳۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٢٦ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٦ - ١٢٧).





التَّذييلِ في الثَّنَاءِ عليه تعالى على طَلَبِ مغفرتِه ورحمتِه معًا يَقتضي أَنْ يكونَ هذا الثَّنَاءُ بهما معًا، فاكْتَفى بذِكْرِ الأُولى؛ لدَلالتِها على الثَّانيةِ قطْعًا، فهو مِن الإيجازِ المُسَمَّى في عِلمِ البديعِ (الاكتِفاءَ)(١).

٤ - قولُه: ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ قوله: ﴿ إِنَّا هُدُناۤ إِلَيْكَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لتعليلِ الدُّعاءِ وطَلَبِ الْغُفْرَانِ والحَسَنَة؛ لأنَّ التوبةَ والإنابةَ والرُّجوعَ إليه من الأسبابِ الَّتي يكتُبُ اللهُ بها حسنةَ الدُّنيا وحسنةَ الآخِرةِ، وتَصديرُها بحرْف التَّحقيقِ؛ لإظهارِ كمالِ النَّشاطِ والرَّغبةِ في التوبةِ (٢).

٥- قوله: ﴿قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾

- قوله: ﴿ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ ... ﴾ استئنافٌ وَقَع جوابًا عن سؤال ينساقُ إليهِ الكلامُ، كأنَّه قيلَ فماذَا قالَ الله تعالى عند دعاءِ مُوسى عليه السَّلامُ؟ فقيل: قال: ﴿ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ ﴾ (٣).

- وقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مقابلُ قولِ مُوسَى: ﴿ فَأَغُفِرُ لَنَا وَارَحَمْنَا ﴾، وهو وعدُ تعريضٍ بحُصولِ الرَّحمةِ المسؤولةِ له، ولِمَن مَعَه مِن المُختارِين؛ لأنَّها لَمَّا وَسِعتْ كلَّ شيءٍ، فهُمْ أَرْجى الناسِ بها، وأنَّ العاصِين هم أيضًا مَعمورونَ بالرَّحمةِ؛ فمنها رحمةُ الإمهالِ والرَّزْقِ، ولكنْ رحمةُ اللهِ عبادَه ذاتُ مَراتِبَ متفاوتةٍ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٢٩).



- وقولُه: ﴿ فَسَأَكُ تُبُهَا ﴾ تفريعٌ على سَعةِ الرَّحمةِ؛ لأَنَّها لَمَّا وَسِعتْ كلَّ شيءٍ كان منها ما يُكتَب، أي: يُعطَى في المستقبَلِ للذين أُجرِيتْ عليهم الصِّفاتُ، ويَتضمَّنُ ذلك وعدًا لموسى ولصُلحاءِ قومِه؛ لتحقُّقِ تِلك الصِّفاتِ فيهم (۱).

- وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيْنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه تكريرُ الموصولِ (الَّذين)، مع أَنَّ المرادَ به عينُ ما أُريدَ بالموصولِ الأوَّلِ في قوله: ﴿فَسَأَكُتُبُمُ لِللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ دون أَنْ يُقالَ: (يُؤمنون بآياتنا) عَطْفًا على ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ كما عُطِفَ ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ كما عُطِفَ ﴿يُؤْتُونَ ﴾ للقَصْرِ بتقديمِ الجارِّ والمجرورِ؛ أي: هُم بجميع آياتِنا يُؤمِنونَ لا ببَعضِها دُون بَعضٍ (٢).

وقيل: نُكتةُ إعادةِ الموصولِ (الذين) مع الضَّمير (هم)؛ إمَّا جَعْلُ الموصولِ الأوَّلِ عامًّا لقومِه الَّذينَ دعا لهم – مَن استمرُّوا على التزامِ التَّقوى، وأداءِ الزَّكاةِ منهم –، وجَعْلُ الثَّاني خاصًّا بمَنْ يُدرِكونَ بَعْثَةَ خاتَمِ الرُّسلِ عليه السَّلامُ ويتَبعونَه، منهم –، وجَعْلُ الثَّاني خاصًّا بمَنْ يُدرِكونَ بَعْثَةَ خاتَمِ الرُّسلِ عليه السَّلامُ ويتَبعونَه، كما يُعْلَمُ ممَّا بعْدَه، وإمَّا لِبيانِ الفَصْلِ بين مَفهومِ الإسلامِ ومفهومِ الإيمانِ، والتَّعريضِ بأنَّ الَّذينَ طَلَبوا من موسى أنْ يجعَلَ لهم آلهةً، والَّذينَ عبَدوا العِجلَ، والَّذينَ قالوا: ﴿ لَنَ نُؤُمِنَ لَكَ حَقَّ نَرَى اللَّهَ جَهُ رَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، لم يكونوا مؤمنين والنَّذينَ قالوا: ﴿ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ نَرَى اللَّهَ جَهُ مَ رَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، لم يكونوا مؤمنين مُتَبعينَ له؛ لإنقاذِهم مِن ظُلمِ الموصْرِيِّينَ، وبيانِ أنَّ كتابةَ الرَّحمةِ الخاصَّةِ إنَّم الموصْرِيِّينَ، وبيانِ أنَّ كتابةَ الرَّحمةِ الخاصَّةِ إنَّما تكون لِمَنْ جَمَعوا بين الإسلامِ وهو اتِّباعُ الرُّسلِ بالفِعْلِ – والإيمانِ الصَّحيحِ تكون لِمَنْ جَمَعوا بين الإسلامِ – وهو اتِّباعُ الرُّسلِ بالفِعْلِ – والإيمانِ الصَّحيحِ بالآياتِ الإلهيَّةِ المفيدةِ لليقينِ المانعِ من العودةِ إلى الشِّركِ بمِثْلِ عبادةِ العِجلِ، والمُقْتَضِي لاتِّباع مَنْ يأتي مِنَ الرُّسلِ بمِثْلِ هذه الآياتِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٩٣).





- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ تَعريضٌ بهم وبكُفرِهم بالآياتِ العِظامِ التي جاء بها موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وبما سيَجيءُ بعدَ ذلك مِنَ الآياتِ البيِّناتِ، كتَظليلِ الغمامِ، وإنزالِ المنِّ والسَّلْوى، وغيرِ ذلك (١٠).

- قوله: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ فيه تقديمُ وصْفِ الرَّسولِ؛ لأنَّه الوصفُ الأخصُّ الأهمُّ، ولأنَّ في تقديمِه زِيادةَ تَسجيلٍ لتحريفِ أهلِ الكِتاب، حيثُ حَذَفوا الأهمُّ، ولأنَّ في تقديمِه زِيادةَ تَسجيلٍ لتحريفِ أهلِ الكِتاب، حيثُ حَذَفوا هذا الوصف؛ ليصيرَ كلامُ التوراةِ صادِقًا بمن أتى بعدَ مُوسَى من أنبياءِ بَنِي إسرائيلَ (۱).

- وفي قولهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ لم يَعْطِفْ؛ لئلَّا يُوهِمَ تَعدادَ الموصوفِ(").

- وجاء بقولِه: ﴿عِندَهُمْ ﴾ لزِيادةِ التقريرِ، وأنَّ شأنَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حاضرٌ عِندَهم لا يَغيبُ عنهم أصلًا (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧٩).



- قولُه: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيه تشبيهُ حالِ المُزالِ عنه ما يُحرِجُه مِن التَّكاليفِ، بحالِ مَن كان مُحمَّلًا بثِقلٍ فأُزِيلَ عن ظَهرِه ثِقلُه (۱).
- قوله: ﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى آُنْزِلَ مَعَهُ ﴾ فيه تشبيهُ حالِ المُقتَدِي بهَدْي القرآنِ، بحالِ السَّاري في اللَّيلِ إذا رَأى نُورًا يَلوحُ له اتَّبَعَه؛ لعِلمِه بأنَّه يجِدُ عِندَه مَنجاةً مِن المخاوفِ، وأضرارِ السَّيرِ (٢).
- وقوله: ﴿ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ الإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُوْلَيَكَ ﴾ وما فيه مِن مَعْنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلوِّ دَرجتِهم، وسُموِّ طبقتِهم في الفضلِ والشَّرفِ، أي: أولئك المنعوتُون بتِلك النُّعوتِ الجليلةِ هُمُ المُفْلِحُونَ، لا غيرُهم مِن الأُمم، ففيه تنويةٌ بشَأنِهم، ودَلالةٌ على أنَّ المُشارَ إليهم بتِلك الأَوصافِ صارُوا أحرياءَ بما يُخبَرُ به عنهم بعدَ اسم الإشارةِ (٣).
- والقصرُ المستفادُ مِن تَعريفِ المُسنَد ﴿ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ومِن ضَمير الفَصلِ ﴿ مُمُ ﴾ قَصرُ إضافيٌّ، أي: هُم الذين أفلحوا، أي: دُونَ مَن كَفَر به، بقرينةِ المقامِ، ويجوزُ أنْ يكونَ القصرُ ادعائيًّا دالًّا على معنى كمالِ صِفةِ الفلاحِ للَّذينَ يتَبعونَ النبيَّ الأُمِّيَّ؛ ففلاحُ غيرِهم من الأُممِ المفلِحين الذين سَبقوهم كلا فَلاحِ إذا نُسِب إلى فلاحِهم (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٨).





#### الآية (١٥٨)

﴿ قُلُ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱللَّمِيّ اللَّهِ عَلَيْتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱللَّهُ عَلَيْتُ مُ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللْمُولَى الللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### المعنى الإجماليُّ:

يأمرُ اللهُ نَبيَّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ للنَّاسِ جَميعِهم: يا أَيُّها النَّاسُ، إنِّي رسولُ اللهِ إليكم كُلِّكم، الذي له وحدَه مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ وما فيهما، لا معبودَ بِحقِّ إلَّا هو وحدَه، بِيَدِه وحدَه إحياءُ الخَلقِ وإماتتُهم، فأمِنوا- أيُّها النَّاسُ - باللهِ ورَسولِه مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، النَّبِيِّ الأَمِّيِّ، الذي يؤمِنُ باللهِ وكلِماتِه، واتَّبعوه؛ لعلَّكم تهتدونَ.

#### تَفسيرُ الآية:

﴿ قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِيّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْي، وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ فَلَهُ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَا مَا لَلْهِ وَكُلُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

لَمَّا ذكر اللهُ تعالى لموسى - عليه السلام - صفة مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخبَرَ أنَّ مَن أدرَكه وآمَنَ به، أفلح - أمَرَ تعالى نبيَّه بإشهارِ دَعوَتِه ورسالَتِه إلى النَّاس كافَّة، والدُّعاء إلى الإيمانِ باللهِ ورسولِه وكلِماتِه، واتِّباعِه(۱).

وأيضًا لَمَّا دعا أهلَ التَّوراةِ مِن بني إسرائيلَ إلى اتِّباعِه، وكان ربَّما توهَّم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱٥/ ٣٨٣)، ((تفسير أبي حيان)) (١٩٦/٥).



مُتَوهِم مُ أَنَّ الحُكم مَقصورٌ عليهم - أتى بما يدلُّ على العُموم (١١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ الرَّسولَ الأمِّيَّ، استطرَدَ بتذكيرِ بني إسرائيلَ بما وعَدَ اللهُ به موسى عليه السَّلام، وإيقاظًا لأفهامِهم بأنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو مصداقُ الصِّفاتِ التي عَلَّمَها اللهُ موسى (٢).

## ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾.

أي: قل - يا مُحمَّدُ - للنَّاسِ كُلِّهم: يا أَيُّها النَّاسُ، إنِّي مُرسَلٌ مِن اللهِ إلى جَميعِكم؛ مِن العَرَب وغَيرِهم، ولم أُرسَلْ إلى بعضِكم دونَ بَعضِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعُنكِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواً ۚ وَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وعن جابر بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدُّ مِنَ الأنبياءِ قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۰)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٣٤/٢٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/٢١٨).

قال ابنُ كثير: (هذا خطابٌ للأحمَرِ والأسوَدِ، والعربيِّ والعَجَميِّ: ﴿إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعً ﴾ أي: جميعِكم، وهذا مِن شَرَفِه وعَظَمَتِه؛ أنَّه خاتَم النبيِّينَ، وأنَّه مبعوثٌ إلى النَّاسِ كافةً، .. وهو معلومٌ مِن دِينِ الإسلامِ ضرورةً؛ أنَّه - صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه - رسولُ اللهِ إلى النَّاس كُلِّهم). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٨٩).



مَسيرةَ شَهرٍ، وجُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، وأيُّما رجلٍ مِن أمَّتي أدركتُه الصَّلاةُ فلْيُصَلِّ، وأُحِلَّت لي الغنائِمُ، وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قَومِه خاصَّةً، وبُعِثتُ إلى النَّاسِ كافَّةً، وأُعطِيتُ الشَّفاعةَ))(١).

وعن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((والذي نَفسُ محمَّدِ بِيَدِه، لا يسمَعُ بي أحدٌ مِن هذه الأمَّةِ؛ يهوديُّ، ولا نصرانيُّ، ثم يموتُ ولم يؤمِنْ بالذي أُرسِلْتُ به، إلَّا كان من أصحابِ النَّارِ))(٢).

#### ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: إنِّي رسولُ مَن له وَحدَه سُلطانُ السَّمَواتِ والأرضِ وما فيهِما، وله وَحدَه تدبيرُ ذلك، والقيامُ بتَصريفِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

وقال سبحانه: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١].

## ﴿لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: لا معبودَ بحَقِّ إلَّا اللهُ، وحدَه دونَ ما سواه (٤).

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَنِّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٨) ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩٩/ ١٠) - ٤٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٩/٤).



#### ﴿ يُحْي، وَيُمِيثُ ﴾.

أي: هو وَحده الذي بيكه إحياءُ الخَلقِ وإماتتهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ ﴾ [الملك: ٢].

وقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيد وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [غافر: ٦٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرٍ عَلَىٰ أَن يُحِنِّى المَوْقَنَّ بَكَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى \* أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتَى ﴾ [القيامة: 87 - 2].

## ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّابِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ﴾.

#### مناسبتُها لِما قبلها:

لَمَّا صَدَّرَ الأمرَ بخطابِ جَميعِ البَشَرِ، وكان فيهم مَن لا يؤمنُ بالله، وفيهم مَن يؤمِنُ باللهِ ولا يؤمِنُ بالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ - جمعَ بين الإيمانِ باللهِ والإيمانِ بالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ - جمعَ بين الإيمانِ باللهِ والإيمانِ بالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ في طَلَبٍ واحدٍ؛ ليكونَ هذا الطَّلبُ مُتوجِّهًا للفِرَق كُلِّهم، ليجمَعوا في إيمانِهم بين الإيمانِ باللهِ والنبيِّ الأُمِّيِّ، مع قضاءِ حَقِّ التأدُّبِ مع الله بجَعلِ إيمانِ باللهِ والنبيِّ الأُمِّيِّ، مع قضاءِ حَقِّ التأدُّبِ مع الله بجَعلِ الإيمانِ بالرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ للإشارةِ الإيمانِ بالرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ للإشارةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۲۱۹ – ۲۲۰).





إلى أنَّ الإيمانَ بالرَّسولِ إنَّما هو لأجْلِ الإيمانِ بالله(١)، فقال تعالى:

## ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ﴾.

أي: فآمِنُوا- أَيُّها النَّاسُ- باللهِ تعالى، الذي تلك صِفَتُه، وآمِنوا برَسولِه محمَّدِ النَّبيِّ الذي لا يكتُبُ ولا يقرأُ مِن كتابِ(٢).

## ﴿ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ، ﴾.

أي: الذي يؤمِنُ بالله، ويوحِّدُه في عبادَتِه، ويؤمِنُ بكَلِماتِ اللهِ، التي منها جميعُ كُتُبِه التي أنزَلَها على رُسُلِه صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَتِهِ كَلُيُهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ إِللّهِ عَرَكُيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِ اللّهِ (البقرة: ٢٨٥].

#### ﴿وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٠).

قال الشَّنقيطي: (والتحقيقُ: أنَّ كَلِماتِ اللهِ أعَمُّ مِن كُتُبِه، وأَنَّها لا يُحصِيها إلَّا هو جَلَّ وعلا، كما نوَّه عنها في أُخرَياتِ الكَهفِ وأُخرياتِ لُقمانَ، في قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَمْتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِلَ أَن نَفَدَ كُلِمَتُ رَبِي وَلَوْ جِنْنَا بِعِثْلِهِ عَمْدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَلَوْ لَكُمْتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِ أَفْلَاكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبُحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كُلِمَتُ ٱللهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]، وكلماتُ اللهِ لا يعلَمُها إلَّا اللهُ جلَّ وعلا، ولو كانت البُحورُ مِدادًا لكلماتِه لنفِدَت البُحورُ وتلاشَت، قبل أن تنفدَ كلماتُه جلَّ وعلا). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٩ – ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٤٩٩ – ٥٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢٢١/٤).



أي: واقتَدُوا -أيُّها النَّاسُ- بهذا الرَّسولِ، وأطيعوه؛ لأجلِ أن تهتَدُوا إلى الحَقِّ (١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ \* قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَا غَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣١-٣٢].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٤].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

#### الغَوائد التربويَّة:

١ - قال تعالى: ﴿ يُحَي، وَيُمِيتُ ﴾ مَن كان يحيي ويميتُ، فهو الذي يُخافُ منه غاية الخَوفِ؛ لأنّه لا يقَعُ على الإنسانِ في هذه الدَّارِ الدُّنيا حادِثُ أعظمُ من الموتِ، الذي يقطعُه عن كُلِّ شيءٍ، ولا شيءَ أعظمُ - مِن التصرُّ فات - مِن إحياءِ الإنسانِ بعد مَوتِه، والإتيانِ به حيًّا بعد أن صار عِظامًا رَميمًا - سبحانَ رَبِّنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٢).

قال الرَّازي: (المتابعةُ تتناوَلُ المتابعةَ في الْقُولِ وفي الفِعلِ؛ أمَّا المتابعةُ في القَولِ فهو أن يمتثِلَ المكَلَّفُ كُلَّ ما يقولُه في طرفَي الأمرِ والنَّهي، والتَّرغيب والتَّرهيب. وأمَّا المتابعةُ في الفِعلِ فهي عبارةٌ عن الإتيانِ بمِثلِ ما أتى المتبوعُ به، سواءٌ كان في طَرَف الفِعلِ أو في طَرَف التَّركِ، فثبت أنَّ لَفظَ ﴿وَأَتَبِعُوهُ ﴾ يتناوَلُ القِسمين). ((تفسير الرازي)) (١٥٥/ ٣٨٦).

قال الشِّنقيطي: (ومعنى اتِّباعه: هو الاقتداءُ به فيما جاء به مِن عقائِدَ وأفعالٍ وأقوالٍ). ((العذب النمر)) (٢٢٢/٤).





وخالِقِنا، ما أعظَمَه! وما أعظَمَ قُدرَتَه جلَّ وعلا! وما أظهَرَ براهينَ تَوحيدِه(١)!

٢- على الخلقِ كلِّهم اتباعُ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يعبدونَ إلا الله، ويعبدونَه بشريعةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم لا بغيرِها، قال تعالى: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴾ (٢).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

٢ - قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ دلَّ على أنَّه لا يُشرّعُ للخلقِ، ويأمرُهم وينهاهم، ويحرّم عليهم إلا الملكُ، الذي هو نافذُ التصرُّفِ نفوذًا مطلقًا، وله الكلمةُ العليا، وهو فوقَ كلِّ شيءٍ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٨).



٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَا مِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِيّ الّذِي يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾ لَمّا أثبَتَ تعالى هذه الأصول المذكورة بهذه الدّلائِلِ المذكورة في هذه الآية، ذكر بَعدَه قولَه: ﴿ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، وهذا التَّرتيبُ في غاية الحُسنِ؛ وذلك لأنَّه لَمّا بيَّنَ أوَّلا أنَّ القولَ ببَعثةِ الأنبياءِ والرُّسُل – عليهم السّلامُ – الحُسنِ؛ وذلك لأنَّه لَمّا بيَّنَ أوَّلا أنَّ القولَ ببَعثةِ الأنبياءِ والرُّسُل – عليهم السّلامُ – أمرٌ جائِزٌ مُمكِنٌ، أردَفَه بذِكرِ أنَّ مُحمَّدًا رسولٌ حَقَّ مِن عندِ الله؛ لأنَّ مَن حاولَ إثباتَ مَطلوبٍ، وجبَ عليه أن يُبيِّنَ جوازَه أوَّلاً، ثمَّ حصولَه ثانيًا (٥٠).

3- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ﴾ لَمَّا كان الإيمانُ باللهِ هو الأصلَ يتفَرَّعُ عنه الإيمانُ بالرَّسولِ والنبيِّ، بدأ به، ثم أتبَعَه بالإيمانِ بالرَّسولِ، ثم أتبَعَ ذلك بالإشارةِ إلى المُعجِزِ الدَّالِّ على نبوَّتِه، وهو كونُه أميًّا، وظهر عنه من المُعجِزاتِ في ذاتِه ما ظهرَ مِن القُرآنِ الجامِع لعُلومِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، مع نشأتِه في بلدٍ عارٍ مِن أهلِ العِلمِ، لم يقرأُ كتابًا ولم يخُطَّ، ولم يصحَبْ عالِمًا، ولا غابَ عن مكَّة غَيبةً تقتضي تعلُّمًا(٢٠).

٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُرْمِيّ ﴾ الإيمانُ باللهِ: الإيمانُ بأعظم صِفاتِه، وهي الإلهيَّةُ المتضمِّنُ إيَّاها اسمُ الذَّاتِ، والإيمانُ بالرَّسولِ: الإيمانُ بأخص صِفاتِه، وهو الرِّسالةُ، وذلك معلومٌ مِن إناطةِ الإيمانِ بوَصفِ الرَّسولِ دونَ اسمِه العَلَم (٧).

٦- قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾ كلماتُ اللهِ تشمَلُ كُتُبه ووحيه للرُّسُلِ، وأوثِرَ هنا التعبيرُ بكلِماتِه، دون كُتُبه؛ لأنَّ المَقصودَ الإيماءُ إلى إيمانِ الرَّسولِ -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - بأنَّ عيسى كَلِمةُ الله، أي:

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤١).





أَثُرُ كَلِمَتِه، وهي أمرُ التَّكوينِ؛ إذكان تكوُّنُ عيسى عن غيرِ سَببِ التكوُّنِ المُعتادِ، بل كان تكوُّنُه بِقَولِ اللهِ: كُن، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ عِلَى اللهِ كَمَثُلِ عَالَى اللهِ عَمْران: ٩٥]، فاقتضى أنَّ الرَّسولَ عَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٩٥]، فاقتضى أنَّ الرَّسولَ حعليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - يُؤمِنُ بعيسى، أي: بِكونِه رَسولًا مِن الله، وذلك قَطعٌ لِمَعذرةِ النَّصارى في التردُّدِ في الإيمانِ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واقتضى أنَّ الرَّسولَ يُؤمِنُ بأنَّ عيسى كلمةُ الله، وليس ابنَ اللهِ، وفي ذلك بيانُ للإيمانِ الحَقِّ، ورَدُّ على اليهودِ فيما نسَبُوه إليه، ورَدُّ على النَّصارى فيما غَلَوْا فيه (١).

### بلاغةُ الآية:

١ - قولُه تعالى: ﴿إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ تأكيدُ الخَبرِ بـ (إنَّ) باعتبارِ أنَّ في جملةِ المُخاطَبينَ مُنكِرينَ ومُتَردِّدينَ، استقصاءً في إبلاغ الدَّعوةِ إليهم (٢).

- وتأكيدُ ضَميرِ المُخاطبينَ في (إليكم) بوَصْفِ ﴿ بَمِيكًا ﴾ الدَّالِّ نصَّا على العُمومِ؛ لرَفعِ احتمالِ تَخصيصِ رِسالَتِه بغيرِ بني إسرائيلَ؛ فإنَّ مِن اليهودِ فريقًا كانوا يزعمونَ أنَّ مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيُّ، ويزعمونَ أنَّه نبيُّ العَرَب خاصَّةً (٣).

٢ و تقديمُ المَجرورِ ﴿ لَهُ ، ﴾ في قولِه: ﴿ اللَّذِى لَهُ ، مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ للقَصرِ ، أي: لا لِغيرِه ممَّا يعبُدُه المُشركون، فهو قصرٌ إضافيٌّ ؛ للرَّدِّ على المُشركينَ (٤) .
 ٣ - قولُه: ﴿ لا إِلَهُ إِلَا هُو ﴾ حالٌ مِن اسم الجلالةِ ، في قُوَّةِ (مُتفَرِّدًا بالإلهيَّةِ) ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وهذا قَصرٌ حَقيقيٌّ؛ لتحقيقِ صِفةِ الوَحدانيَّةِ، لا لقَصدِ الرَّدِّ على المُشركينَ(١).

3 - قوله تعالى: ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيّ ... ﴾ فيه التفاتُ؛ حيث عَدَل عن الضّميرِ - فلم يقُل (فآمِنُوا باللهِ وبي) - إلى الاسمِ الظّاهِر؛ لتجريَ عليه الصِّفاتُ التي أُجرِيَت عليه، ولِما في طريقةِ الالتفاتِ من البلاغةِ، ولِيُعلِمَ عليه الصِّفاتُ التي يُجِبُ الإيمانُ به، واتبّاعُه، هو هذا الشَّخصُ المُستقلُّ بأنَّه النبيُّ الأميُّ، الذي يجِبُ الإيمانُ به، واتبّاعُه، هو هذا الشَّخصُ المُستقلُّ بأنَّه النبيُّ الأميُّ، الذي يؤمِنُ باللهِ وكلماتِه كائنًا مَنْ كان، أنا أو غيري؛ إظهارًا للنَّصَفةِ، وتفاديًا مِنَ العصبيَّةِ لِنَفسِه (۲).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٨٤).



#### الآيتان (١٥٩-١٦١)

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَىٰ عَشْرَةَ السّبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ السّتَسْقَنَةُ قَوْمُهُ وَأَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْفَكَ حَرَّ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمَ الْفَكِ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَرَى وَالسّلُويَ كُوا مِن طَيِّبَتِ مَا وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَرَى وَالسّلُويَ صَاظَلَمُونَ وَلَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللّهُ اللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾: أي: فرَّقْناهم، وأصلُ (قطع): يدلُّ على صَرمٍ، وإبانةِ شَيءٍ مِن شيءٍ (١).

﴿ أَسَبَاطًا ﴾: أي: قبائِلَ، وأصلُ (سبط): يدلُّ على امتدادِ شَيءٍ (٢).

﴿ آسَ تَسَقَىٰهُ قُومُهُ ، أي: طلَبُوا السُّقيا، والاستِسقاءُ: طلَبُ السَّقي، وأصلُ (سقى): إشرابُ الشَّيءِ الماءَ، وما أشبَهَه (٣).

﴿ فَٱنْبَجَسَتُ ﴾: أي: انفَجَرت، والبَجسُ: انشقاقٌ في قِربةٍ، أو حَجرٍ، أو أرضِ يَنبُع منها ماءٌ (٤).

﴿ عَيْنًا ﴾: العينُ هاهنا إشارةٌ إلى المكانِ الذي ينبُعُ أو يسيلُ منه الماءُ، لا إلى الماءِ بِعَينِه، وأصلُ (عين): يدلُّ على عضوٍ به يُبصَر ويُنظَر، ثم يُشتَقُّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٠١)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوى (ص: ۷٤٠)،

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٤)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: ٤٩٥)، ((المقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٩٩).



منه، وإنَّما سُمِّيَتْ العَيْنُ الجاريَةُ النَّابِعَةُ مِنْ عُيونِ الماءِ عَيْنًا؛ تَشْبِيهًا لها بالعَيْنِ النَّاظِرَةِ؛ لصَفائِها ومائِها (١).

﴿ مَّشَرَبَهُم ﴾: أي: مَوضِعَ شُربِهم، وهو مَفعَلٌ مِن الشَّرابِ، يكونُ للمَصدَرِ والزَّمان والمكانِ(٢).

﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ ﴾: أي: جَعَلْناه يُظلِّلُكم، والظِّلُ: ما أظلَّك مِن سحابٍ ونَحوِه. وأصلُ (ظلل): يدلُّ على سَترِ شَيءٍ لشَيءٍ (٣).

﴿ الْغَمَامَ ﴾: جمعُ غمامةٍ، وهو سحابٌ أبيض، سُمِّي بذلك لأنَّه يغمُّ السَّماءَ، أي يستُرُها، وأصلُ الغَمِّ: سَترُ الشَّيءِ، وكُلُّ شيءٍ غطَّيتَه فقد غمَّمَتَه (٤).

﴿ الْمَنَ ﴾: شيءٌ حُلوٌ كان يسقُطُ على شَجَرِهم، فيجتنونَه فيأكلونَه، وقيل: المنُّ مصدرٌ يَعُمُّ جميعَ ما مَنَّ اللَّه به على عبادِه مِن غيرِ تَعَبٍ ولا زَرْعٍ، وأصلُ (منن): اصطِناعُ خَيْرِ (٥).

﴿ وَٱلسَّلُوكَ ﴾: طائِرٌ يُشبِهُ السُّمانَي، لا واحِدَ له مِن لفظِه، واشتقاقُ السَّلوي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٩٩) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦١، ٩٩٥)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٦١)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٩٦) ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٠-٢٠١)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: ٦٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٧)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٧٧٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٠١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٧).





من السَّلوةِ؛ لأنَّه لطِيبه يُسلِّي عن غَيرِه(١).

#### مشكل الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا ﴾

﴿ أَتُنَتَى ﴾ مَنصوبٌ، على أنّه حالٌ مِن مفعولِ ﴿ قَطَّعْنَاهُمْ ﴾، أي: فَرّقْناهم معدودِينَ بهذا العددِ. أو يكون ﴿ قَطَّعْنا ﴾ متضمّنًا معنى (صَيَّرنا)، فيكونُ ﴿ أَثَنَتَى ﴾ مَفعو لا ثَانيًا، وتمييزُ ﴿ أَثَنَى عَشْرَةَ ﴾ محذوف لِفَهم المعنى، وتقديره: اثنتي عَشرة فرقة أو أمّةً، و﴿ أَسُبَاطًا ﴾ بدلٌ مِن ذلك التَّميزِ، و﴿ أَمَمًا ﴾: نَعتُ لـ ﴿ أَسُبَاطًا ﴾، أو بَدَلُ مِنها بعدَ بدلٍ. ولم تُعرَبْ ﴿ أَسُبَاطًا ﴾ تمييزًا؛ لوَجهينِ؛ أحدُهما: أنَّ المعدودَ ﴿ أَسُبَاطًا ﴾ مُذكَّرُ؛ لأنَّ أسباطًا جمعُ سِبْطٍ، فكان التَّركيبُ يكون (اثْنَيْ عَشَرَ). والثاني: أنَّ تمييزَ العَدَدِ المركّب وهو من أحدَ عَشَر إلى يعمَّر مفردٌ منصوبٌ، و﴿ أَسُبَاطًا ﴾ جَمْعٌ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ الله تعالى أنَّ هناك جماعةً مِن قومِ موسى يهتدونَ بالحَقِّ الذي أنزلَه اللهُ، وبالعَدلِ يَحكمونَ، فلا يَظلمونَ النَّاسِ.

ويُخبِرُ تعالى أنَّه قسَّم قومَ مُوسى إلى اثنتي عشرةَ قبيلةً، تشمَلُ كلُّ قبيلةٍ جماعةً كثيرةً، وأوحى إلى موسى - لَمَّا طلب منه قَومُه أن يسقِيَهم، وهم في التِّيهِ - أن يَضرِبَ بعصاه الحَجَرَ، فانفجَرَت منه اثنتا عشرةَ عينًا مِن الماء، قد عَلِمَ كلُّ قبيلةٍ مِن تلك القبائِلِ العينَ التي تخصُّهم، فيشربونَ منها لا يشارِكُهم فيها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٢٦٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) (١/ ٣٠٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ١٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٨٤-٤٨٧).



غيرُهم، وظلَّلَ اللهُ عليهم السَّحابَ في التِّيهِ يقيهِم حرَّ الشَّمسِ، وأنزل عليهم المَنَّ والسَّلوى، وأمَرَهم بالأكلِ مِن طيباتِ الرِّزقِ، فخالفوا أمر الله وعصوه سبحانه، وَمَا ظَلَمُوا الله تعالى بفعلِهم ذلك؛ لأنَّ اللهَ لا تضرُّه معصيةُ العاصينَ، وإنما ظَلَموا بذلك أنفُسَهم.

#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللهِ اللهِ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أمر اللهُ تعالى بالإيمانِ باللهِ ورسولِه، وأمر باتِّباعِه، ذكر أنَّ مِن قَومِ موسى مَن وُفِّقَ للهداية، وعَدَلَ ولم يَجُرْ، ولم تكن له هِدايةٌ إلَّا باتِّباعِ شريعةِ موسى قبل مَبعَثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وباتِّباعِ شَريعةِ رَسولِ اللهِ بعد مَبعَثِه، فهذا إخبارٌ عمَّن كان مِن قَومِ موسى بهذه الأوصافِ(۱).

## ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةً يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: ومِن أتباعِ موسى- عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- مِن بني إسرائيلَ، جماعةٌ يهتدونَ بالحقِّ الذي شَرَعَه اللهُ عزَّ وجلَّ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۵)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱٦۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۴۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٤٣).

وتفسير ﴿يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بمعنى: يهتدونَ به فيستقيمونَ عليه، ويعملون به. هو اختيارُ ابنِ جريرٍ، وابنِ عطيةَ، وابنِ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٠١)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٦٥)، ((تفسير ابن كثيرً)) (٣/ ٤٩١).

وقيل معناه: يرشدونَ النَّاسَ إليه. وهذا اختيارُ الزَّجاجِ، والبغويِّ، والقرطبيِّ، والسَّعدي، وابنِ عاشورٍ، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٨٢)، ((تفسير البغوي))





كما قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتْلُونَ ءَاينتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱللّهِ ءَانَآءَ أَلْكُو وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ \* [آل عمران: ١١٣] عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَئَمِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ١٢١].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ ـ هُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوَّا ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَاۤ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ \* أُوْلَيَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٤].

## ﴿ وَبِهِ ـ يَعَدِلُونَ ﴾.

أي: وبالحقِّ الذي أنزله الله تعالى يحكمونَ، وبالعَدلِ يقومونَ، فلا يظلمونَ النَّاس(١).

<sup>(</sup>٢/ ٢٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٤٣).

قال ابنُ عاشور: (وقَومُ مُوسى هم أتباعُ دِينِه مِن قَبلِ بَعثةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فمَن بَقِيَ متمسِّكًا بدينِ مُوسى بعد بلوغ دَعوةِ الإسلامِ إليه، فليس مِن قَومٍ موسى، ولكِن يقال: هو مِن بني إسرائيل، أو مِن اليهودِ؛ لأَنَّ الإضافة في قومِ موسى تؤذِنُ بأنَّهم مُتَبِعو دينِه الذي من جملةِ أصولِه ترقُّبُ مَجيءِ الرَّسولِ الأمِّيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰//۱۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۶۰)، ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩١).



﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ أَنْ مَنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا اللّهُ وَمُهُ وَأَنْ مَنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا اللّهُ وَمُهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسّلُويَ كُونَ كُنُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا مَن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَا وَلَاكِنَ كَانُوا اللّهُ مَا مُؤْمِنَا وَلَاكِنَ كَانُوا اللّهُ مَا مُؤْمِنَا وَلَاكِنَ كَانُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ

## ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًّا ﴾.

أي: وقسَّمنا قومَ موسى - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - اثنتَي عَشرةَ قبيلةً، كلُّ قبيلةٍ عبارةٌ عن جماعةٍ كثيرةٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

## ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر ﴾.

أي: وقُلْنا لنبيِّنا موسى حينَ طلَب منه قَومُه أن يسقِيَهم ماءً، وهم في التِّيهِ: اضربْ بعصاك الحجَرَ (٢).

قال السعدي: (وكأنَّ الإتيانَ بهذه الآيةِ الكريمةِ فيه نوعُ احترازِ ممَّا تقَدَّم؛ فإنَّه تعالى ذكر فيما تقدَّمَ جملةً مِن معايبِ بني إسرائيلَ، المُنافية للكمالِ، المُناقِضة للهداية، فربَّما توهَّمَ مُتوهِّمٌ أَنَّ هذا يعمُّ جميعَهم، فذكر تعالى أنَّ منهم طائفةً مستقيمةً، هاديةً مَهدِيَّةً). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰۰ - ۵۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۴۰۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۶۸/٤).

قال الرازي: (والمرادُ أنَّه تعالى فرَّق بني إسرائيلَ اثنتي عشرةَ فِرقةً؛ لأَنَّهم كانوا مِن اثنَي عشر رجلًا مِن أولادِ يعقوبَ، فميَزَهم، وفعل بهم ذلك؛ لئلًّا يتحاسَدوا، فيقَعَ فيهم الهَرج والمَرج). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٤)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٣).

قال السعدي: (يحتملُ أنَّه حجَرٌ مُعَيَّن، ويحتملُ أنَّه اسمُ جنسٍ، يشمَلُ أيَّ حجرٍ كان). ((تفسير





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱسْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر ﴾ [البقرة: ٦٠].

## ﴿ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾.

أي: فانفجَرَت مِن الحَجَرِ الذي ضرَبَه موسى بعصاه اثنتا عشرة عينًا مِن الماء(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ أَثَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [البقرة: ٦٠].

# ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسِ مَّشْرَبَهُمْ ﴾.

أي: قد عرَف كُلُّ سِبطٍ - وهم بنو أبٍ واحدٍ - عينَهم التي تخرُجُ مِن الحَجَرِ، فيَشربونَ منها، ولا يشارِكُهم فيها غيرُهم مِن الأسباطِ(١).

## ﴿ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ ﴾.

أي: وسَتَرْنا قومَ موسى بالسَّحابِ، يقيهِم مِن حَرِّ الشَّمسِ، وهم في التِّيهِ<sup>(٣)</sup>. كما قال تعالى: ﴿ وَظَلِّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ [البقرة: ٥٧].

السعدى)) (ص: ٣٠٦). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۶)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۲۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٤)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲٤۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٦).

قال السَّعدي: (أي: قد قَسَمَ على كلِّ قبيلةٍ من تلك القبائِلِ الاثنتي عشرة، وجَعَلَ لكلِّ منهم عينًا، فعَلِموها، واطمأنُّوا، واستراحوا من التَّعَبِ والمُزاحمة والمُخاصَمة، وهذا مِن تَمامِ نعمةِ اللهِ عليهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١ / ٦٩٨) و (١٠ / ٥٠٤)، ((تفسير البغوي)) (٢ / ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤ / ٢٥٧).



## ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾.

أي: وأنزَلْنا على قَومِ موسى، وهم في التِّيهِ، رِزقًا طيِّبًا سَهلًا، يحصُلون عليه بلا كُلفةٍ، ولا مشقَّةٍ، وهو المَنُّ: الذي قيل: إنَّه كل ما امتنَّ الله تعالى به عليهم مِن الطَّعامِ والشَّرابِ، ممَّا ليس في تحصيلِه كلفةٌ ولا مشقَّةٌ. قيل: هو التُّرنجَبين، وهو شيءٌ أبيضُ ينزِلُ على الشَّجَرِ كالنَّدى، حُلوٌ، يُشبِه العَسلَ الأبيض، والسَّمَاني، وقيل: يُشبِه السُّمَاني().

كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُّ كُلُواْمِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٥٧].

وعن سعيدِ بنِ زَيدٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الكَمْأَةُ مِن المَنِِّ(٢)))(٣).

# ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾.

أي: وقُلنا لقوم موسى: كُلُوا مِن حَلالِ المُستلَذَّاتِ التي رزَقْناكم(١٠).

## ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۷۰٤) و (۱۰ / ۵۰۵)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۱/ ١٣٨)، ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: ۷۷۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۳۰۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) الكَمأةُ: نَباتٌ لا وَرَقَ لها ولا ساقَ، تُوجَدُ في الأرضِ مِن غَيرِ أن تُزرَعَ، وتُعرَف عندَ بعضِ الناس بالفقع.

والمَنُّ: هو الَّذي أُنزِلَ على بني إسرائيلَ، وشَبَّه به الكَمأة؛ بجامِع ما بَينَهما من وجودِ كُلِّ منهما عَفوًا بغيرِ عِلاجٍ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٦٣/١٠)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٦/ ٧١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٧٨) ومسلم (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٤٠٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٨).





أي: فعَصَوني، ولم يشكُروا نِعمَتي عليهم، وما أدْخَلوا علينا بذلك نقصًا في مُلكِنا، ولم يضرُّونا، ولكن كانوا يَنقُصونَ أنفُسَهم حُظوظَها مِن الخَيرِ، ويضرُّونها بتعريضِها لاستحقاقِ عِقابي(١).

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

المُكَلَّفُ إذا أقدَمَ على المعصيةِ، فهو ما أضَرَّ إلَّا نَفسَه؛ حيث سعى في صيرورةِ نَفسِه مُستحِقَّةً للعِقابِ العَظيمِ؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾(٢).

### الفوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْلَمْقِ وَبِهِ عَلِدِلُونَ ﴾ فالأمَمُ العظيمةُ لا تخلو مِن أهلِ الحَقِّ والعَدلِ، فهذا مِن بَيانِ القرآنِ للحَقائِقِ، وعَدْلِه في الحُكم على الأمَم (٣).

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثَنْتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوحِيْنَ إِلَى مُوسَى وَ وَلَهُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ اللهِ مَعْنَدَةً اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ إِذِ ٱسۡتَسۡقَنْهُ قَوۡمُهُۥ أَنِ ٱضۡرِب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٥)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٩). ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٨٨، ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٣).



بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ ﴾، التعبيرُ بالقَومِ إشارةٌ إلى تبكيتِهم بكَونِهم أهلَ قُوَّةٍ، ولم يتأسَّوا بموسى عليه السَّلامُ، في الصَّبرِ إلى أن يأتيَ اللهُ- الذي أمَرَهم بهذا المسيرِ- بالفَرَجِ(١).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى ۚ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ لَمَّا أتمَّ تبريدَ الأكبادِ، أتبَعَه غذاءَ الأجسادِ (٢).

٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى ۖ صَّلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقُننا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوكَ مَا العَرَبِ، أي: (وقُلْنا لَهُ: كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكم)، فَوْضِعَ هذا الوصفُ للمَنِّ والسَّلوى موضِعَ الضَّميرِ؛ لتعظيم شأنِ المنَّة بهما (٣).

#### بلاغة الآيتين:

١- قوله: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ عَلَيْلُونَ ﴾ فيه تَخصيصٌ لظاهِرِ العُمومِ الَّذي في قَولِه: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ ... ﴾ قُصِدَ به الاحتراسُ؛ لِئلَّا يُتَوهَّمَ أَنَّ ذلك قد عَمِلَه قومُ موسى كلُّهم، وللتَّنبيهِ على دفْعِ هذا التوهُّم، قَدَّمَ ﴿ يُتَوهَّمَ أَنَّ ذلك قد عَمِلَه قومُ موسى كلُّهم، وللتَّنبيهِ على دفْعِ هذا التوهُّم، قَدَّمَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ على متعلَّقِه. وفيه إشارةُ إلى التَّقليلِ، وأنَّ مُعظَمَهم لا يهدي بالحَقِّ، ولا يَعدِلُ به، وهم إلى الآن كذلك؛ دخل في الإسلامِ مِن النَّصارى عالمٌ لا يعلَمُ عددَهم إلَّا اللهُ تعالى، وأمَّا اليَهودُ فقليلٌ مَن آمَنَ مِنهم (٤٠).

- وتقديمُ المجرورِ في قَولِه: ﴿ وَبِهِ عَلَالُمُنَ ﴾ للاهتمامِ به ولرعايةِ الفاصِلةِ ؛ إذ لا مُقتضيَ لإرادةِ القَصرِ ، بقرينة قَولِه: ﴿ يَمُدُونَ بِٱلْحَقِيِّ ﴾ حيث لم يُقدِّم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البحر المحيط)) (٥/ ١٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٢).





المجرورَ<sup>(١)</sup>.

- وجاء قولُه: ﴿ يَهُدُونَ ﴾ و ﴿ يَعُدِلُونَ ﴾ بصيغةِ المضارعِ المفيدِ الاستمرارَ؛ لتصويرِ الماضي في صورة الحاضِرِ (٢).

٢- قوله: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُ أَنْاسٍ مَشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوى فَيُ الْمَاسِ مَشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوى فَيُعْمَ أَنْوَلَا مَن مَلْ أَنْاسٍ مَشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ صَالْمُونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَنْ مَنْ مَن مَلِيَكِ مَا رَزَقَنَا كُمُ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَن طَلِيبَتِ مَا رَزَقَنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَنْ مَلِيبَاتِ مَا رَزَقَنَا كُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ مَا مَن مَلِيبَاتِ مَا رَزَقَنَا اللّهُ مَا مَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللل

- جيءَ باسمِ العَدَدِ بصيغةِ التأنيثِ في قولِه: ﴿ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسَبَاطًا أَمَمًا ﴾؛ لأنَّ السبطَ أُطلق هنا على الأُمَّة، فحذفَ تمييز العددِ؛ لدلالةِ قولِه: ﴿ أَمُمَّا ﴾ عليه (٣).

- وتعريفُ الحَجَر؛ لتعظيم جِرمِه (٤).

- قَولُه ﴿ فَٱنْبَجَسَتُ ﴾ عطفٌ على مقدَّرٍ ينسحبُ عليه الكلامُ قد حُذِف؛ أي: فضَرَب فانبجَسَت؛ تعويلًا على كَمالِ الظُّهورِ، وإيذانًا بغايةِ مُسارَعَتِه عليه السَّلامُ إلى الامتثالِ، وسُرعةِ التأثيرِ عن ضَربِه، وتنبيهًا على كَمالِ سرعةِ الانبجاسِ - وهو الانفجارُ، كأنَّه حصل إثرَ الأمرِ قبلَ تحقُّقِ الضَّربِ (٥٠).

- وقولُه هنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ فَٱلْبَجَسَتُ ﴾، وفي سورةِ البقرةِ: ﴿ فَٱنفَجَرَتْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٢، ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٢)، وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٣)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٢٧٥).



فيه مناسبة حسنة، فالانبجاس ابتداء الانفجار، والانفجار بعدَه غاية له، فلما كان الواقع في الأعراف طلبَ بني إسرائيلَ مِن موسَى عليه السلام السُّقيا؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ اَسْ تَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ ﴾، ولما كان الواردُ في سورةِ البقرةِ طلبَ موسَى عليه السلامُ مِن ربِّه، قال تعالى: ﴿وَإِذِ اَسْ تَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَلَيه السلامُ مِن ربِّه، قال تعالى: ﴿ وَإِذِ اَسْ تَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَلَيه البتداء ، وطلبُ موسى عليه السلامُ غاية لطلبِهم؛ لأنَّه واقع بعدَه، ومرتَّبُ عليه، فناسب الابتداء الابتداء السلامُ غاية العلية ، فقيل جوابًا لطلبِهم: ﴿ فَالنَّجَسَتُ ﴾، وقيل إجابةً لطلبِه: ﴿ فَانَعَجَرَتُ ﴾ وتناسَب ذلك، وجاء على ما يجِبُ، ولم يكنْ ليناسبَ ولعكسُ (۱)، وأيضًا لأنَّ الانفجارَ أبلغُ في كثرةِ الماء، فناسَبَ سِياقَ ذِكْرِ النَّعَم في سورةِ البقرةِ التعبيرُ به (۱).

- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ إسنادُ الرِّزقِ إلى ضميرِ جَمعِ العَظَمةِ تأكيدٌ؛ للتَّنبيه والتَّذكيرِ بما يجِبُ مِن شُكرِه تعالى على ذلك (٣).

- قَولُه: ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ تقديمُ المفعولِ ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ لإفادةِ القصْرِ الذي يقتضيه النفيُ السَّابقُ، وفيه ضَربٌ مِن التهكُّم بهم. والجمعُ بين صِيغتي الماضي والمستقبَل؛ للدَّلالةِ على تماديهم فيمَا هُم فيهِ من الظُّلم والكُفرِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل)) للغرناطي (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٢-٢٨٣).





#### الآيتان (۱۲۱-۱۲۱)

#### غُريبُ الكُلِماتِ:

﴿حِطَّةٌ ﴾: أي: طَلَبْنا أن تحُطَّ عنَّا ذنوبَنا، وأصلُ الحطِّ: إنزالُ الشَّيءِ مِن علوِّ(١).

﴿ سُجَكًا ﴾: أي: رُكَّعًا، والسُّجُودُ أصلُه: التَّطامُن والتَّذلُّل، وجُعِلَ ذلك عبارةً عن التَّذلُّل لله، وعبادَتِه، وهو عامٌّ في الإنسانِ والحيواناتِ والجَماداتِ(٢).

﴿ خَطِيَتَ عَنَ الْحَطَّا، وهو العُدولُ عن الخطأ، وهو العُدولُ عن الفَطِيَّةِ، وهي فعيلةٌ مِن الخطأ، وهو العُدولُ عن القَصِدِ والجِهةِ؛ يقال: خَطِئَ الرجلُ يَخْطأُ خِطأً: إذا تعمَّدَ الذَّنبَ (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

واذكرً - يا محمَّدُ - إذ قال اللهُ لِقَومِ موسى: اسكُنوا بيتَ المَقدِس، وكُلوا مِن ثِمارِها وحُبوبِها ونَباتِها في أيِّ مكانٍ شِئتُم منها، وقولوا: مسألَتُنا يا ربَّنا أن تحُطَّ ذُنوبَنا، وادخُلوا بابَ القريةِ ركَّعًا متواضعينَ خاضعينَ للهِ، نَغْفِرْ لكم ذُنوبَكم، وسنزيدُ المُحسنينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ٥٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٣)، ((المفردات)) للبن الغرب (١/ ٢٤٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ١٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٧).



فغَيَّرَ الذين ظَلَموا مِن قَومِ موسى قولًا غيرَ الذي أُمِرُوا أن يقولوه، فأرسَلَ اللهُ عليهم عذابًا مِن السَّماءِ؛ بسبَبِ ظُلمِهم لأنفُسِهم بالمعاصي.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكًا نَغْفِرُ لَكُمْ خَطِيتَ يَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى ما حَباهم في القِفارِ؛ أَتبَعَه إنعامَه عليهم عند الوُصولِ إلى الدَّار، فقال سبحانه(١):

## ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ ﴾.

أي: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين قال اللهُ تعالى لقَومِ موسى لَمَّا خَرَجوا مِن مِصرَ: اسكنُوا مدينة بيتِ المَقدِس، واستوطِنُوها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ الْذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ \* يَقَوْمِ الْدُخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَلِسِرِينَ \* الدُخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلّتِي كَنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰ آدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَلِسِرِينَ \* قَالُواْ يَكُوسَيَنَ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦). قال الشنقيطيُّ: (وأكثرُ المفسِّرين على أنَّ هذه القريةَ هي بيتُ المقدس، وبعضُ المفسِّرين

قال الشنفيطي. (واكتر المفسرين على ال هذه الفريه هي بيت المفدس، وبعض المفسرين يقولُ: هي أُرِيحا. وبعض على الشامِ). ((العذب يقولُ: هي أُرِيحا. وبعضُهم يقولُ غيرَ ذلك، فهي قريةٌ في فلسطينَ مِن قُرَى الشَّامِ). ((العذب النمير)) (٢٦٠/٤).





مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٠-٢٢].

## ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴾.

أي: قال الله لِقَومِ موسى: وكُلُوا مِن ثِمارِ هذه القَريةِ وحُبوبِها ونَباتِها، في أيِّ مكانٍ شِئتُم منها(١).

## ﴿ وَقُولُواْ حِظَّةٌ ﴾.

أي: وقولوا: طَلَبُنا ومسألَتُنا- يا ربَّنا- أن تَحُطَّ ذُنوبَنا(٢).

## ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُ ا ﴾.

أي: وادخُلوا بابَ القَريةِ رُكَّعًا مُنحَنينَ مُتواضِعينَ، وخاضِعينَ لله تعالى (٣).

## ﴿نَّعْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتَتِكُمْ ﴾.

أي: إذا قُمتم بما أمَرَكم اللهُ تعالى به فقُلتم: حِطَّةٌ، ودخَلْتُم بابَ القَريةِ ساجِدينَ؟

اختار أنَّ السُّجودَ هنا بمعنى الانحناءِ تواضعًا وخضوعًا لله تعالى: مقاتلُ بن سليمان، والسمعاني، وابنُ تيمية، وابنُ القيِّم، وابنُ عاشور، ونسَبَ ابنُ جريرٍ لابنِ عبَّاس أنَّه انحناءُ ركوع، ولم يحْكِ قولًا سواه. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٢٩)، ((تفسير السمعاني)) (١/ ٨٣٨)، ((مجموع الفتاوى)) (١/ ٧١٧)، ((الفتاوى الكبرى)) (١/ ٨٥٨)، ((زاد المعاد)) ((١/ ١٤٨))، ((تفسير ابن عرير)) (١/ ١٥٠).

وقيل: بل هو سُجودُ شُكرٍ لله تعالى، وهذا ظاهِرُ اختيارِ ابنِ كثيرٍ، واختاره الشَّنقيطي، وابنُ عثيمينَ، في تفسيرِهم لنظيرِ هذه الآيةِ مِن سورةِ البَقَرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٧٤)، ((العذب النمير)) (١/ ١١٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة البقرة)) (١/ ١٩٩ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۰٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۸۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٥)، ((تفسير السمعاني)) (۱/ ۸۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦).



فإنَّنا نستُرُ جميعَ ذُنوبكم، ونتجاوَزُ عن مؤاخَذَتِكم بها(١).

### ﴿سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: سنزيدُ المُطيعينَ لله، الذين أحسنوا أعمالَهم، وأتقنوها بمراقبةِ اللهِ تعالى فيها، فعَبَدوه كأنَّهم يَرونَه؛ سنزيدُهم على مَغفِرَتِنا لذُنوبهم، ثوابًا مِن خيرِ الدُّنيا والآخِرة (٢).

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وقال سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُّنَى وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ [النحل: ٣٠].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال تبارك و تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ عَهِ [الشورى: ٢٠].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَّنًا ﴾ [الشورى: ٢٣].

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بارزًا يومًا للنَّاسِ، فأتاه جبريلُ، فقال: ما الإحسانُ؟ قال: أن تعبُدَ اللهَ كأنَّك تراه، فإنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (۱/ ١٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۰٥)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦).

ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١/ ٤١٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٤-٢٦٦).





لم تكُنْ تراه فإنَّه يراك)(١).

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَّلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزًا مِّنَ ٱللَّيَ اللَّهُمْ فَأَلِمُونَ اللَّهُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجُزًا مِّنَ ٱللَّهَمَاءَ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُمْ.

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾.

أي: فغيَّرَ الظَّالمون مِن قَومِ موسى ما أمَرَهم اللهُ أن يَقولوه ليغفِرَ لهم ذُنوبَهم، فقالوا بدَلَ حِطَّة: حَبَّةٌ في شَعرةٍ (٢)!!

عن أبي هريرة رَضيَ الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((قيل لبني إسرائيلَ: ﴿وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمُ ﴾ [البقرة: ٥٨] فبدَّلوا، فدَخَلوا يزحَفونَ على أَسْتاهِهم، وقالوا: حبَّةٌ في شَعرة))(٣).

## ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾.

أي: فبَعَثْنا على الذين بدَّلوا ما أمَرَهم الله به، عذابًا نزَلَ عليهم من السَّماء؛ إمَّا الطَّاعونَ، وإمَّا غيرَه (٤).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ٥٩].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٤].

وعن أسامةَ بنِ زيدٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۱/ ۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۱/ ۱٤٤)، ((تفسير ابن
 کثير)) (۱/ ۲۷۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤١٤)، واللفظ له، ومسلم (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦).



وسلَّم: ((الطَّاعونُ رِجزُ أو عذابٌ أُرسِلَ على بني إسرائيلَ، أو على مَن كان قَبلَكم، فإذا سَمِعتُم به بأرضٍ، فلا تَقدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرُجوا فرارًا منه))(۱).

## ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾.

أي: أرسَلْنا على قوم موسى العذاب؛ بسبب ظُلمِهم لأنفسِهم بمعصيةِ اللهِ(٢).

### الغَوائد التربويَّة:

قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَبَكَدَلَ اللَّهِ عَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُنَا مِّنَ اللهِ مَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ العبرةُ فيه أن نتَّقيَ الظُّلمَ والفِسقَ، ونَعلَمَ أنَّ اللهَ يُعاقِبُ الأَمَمَ على ذُنوبِها في الدُّنيا قبل الآخرةِ، وأنَّه قد عاقب بني إسرائيلَ بِظُلمِهم، ولم يَحُلْ دون عقابِه ما كان لهم مِن المزايا والفضائِل، وكثرةِ وُجودِ الأنبياءِ فيهم (٣).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ – قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَنذِهِ ٱلۡقَرْبَ ۗ ﴾ عبَّرَ هنا بالمجهولِ في ﴿ قِيلَ لَهُ مُ السَّكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَ ۗ ﴾ عبَّرَ هنا بالمجهولِ في ﴿ قِيلَ ﴾ أي: مِن أيِّ قائلٍ كان، وبأيِّ صيغةٍ ورَدَ القَولُ، وعلى أيِّ حالةٍ كان؛ وذلك إعراضًا عن تلذيذِهم بالخِطابِ؛ إيذانًا بأنَّ هذا السِّياقَ للغَضَبِ عليهم؛ بتساقُطِهم في الكُفرِ، وإعراضِهم عن الشُّكر، وإظهارًا للعَظَمةِ؛ حيث كانت أدنى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٧٤) ومسلم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۰٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲).

قال أبو السُّعود: (﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ بسبَبِ ظُلمِهم المستمِّرِ السَّابِقِ واللَّاحِقِ، حسَبَما يفيدُه الجَمعُ بين صيغتَي الماضي والمستقبَل، لا بسبَبِ التَّبديلِ فقط). ((تفسير أبي السبود)) (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣١٥-٣١٦).





إشارة منه كافيةً في سُكناهم في البِلادِ، واستقرارِهم فيها، قاهِرينَ لأهلِها الذين مَلؤُوا قلوبَهم هيبةً(١).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ نَغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّ تِكُمْ ﴾ جُمِعَ ﴿ خَطِيَّ عَتِكُمْ ﴾ جُمِعَ ﴿ خَطِيَّ عَتِكُمْ ﴾ جمعَ قلَّةٍ ؛ للإشارة إلى أنَّها قليلٌ في جَنبِ عَفوِه تعالى (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 لَمَّا كان مِن المعلومِ أَنَّ القائِلَ مَن له إلزامُهم، بنى الفِعلَ للمَجهولِ في قولِه ﴿ قِيلَ لَهُمْ ﴾ (٣).

#### بلاغة الآيتين:

- هاتان الآيتان (١٦١-١٦٢) من سورةِ الأعرافِ، نظيرُ ما في سورةِ البَقَرةِ، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ اللّهِ وَالْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّهُ وَاللّهُ عَلَى النّهُ وَلَا عَلَى النّهُ وَاللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

- عبَّرَ هنا في سورة الأعرافِ بقَولِه: ﴿ أَسُكُنُوا ﴾ ، وفي سورةِ البَقَرةِ بقَولِه: ﴿ أَسُكُنُوا ﴾ ، وفي سورةِ البَقَرةِ بقَولِه: ﴿ الدُّخُلُوا ﴾ لأنَّ القَولينِ قيلًا لهم، أي قيل لهم: ادخُلوا واسكُنوها. وقيل: إنَّ أَمْرَهم بدخولِ القَريةِ مُغايرٌ مِن حيث المعنى لأمْرِهم بسُكناها، وإن كان

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٣٦- ٤٠)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٧٢- ٧٤)، ((البرهان)) للزركشي (١/ ١٢٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٥- ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٤- ١٤١).



الأمرُ بدُخولِهم قد يُشيرُ بما نُسِقَ معه إلى سُكناها، لكنْ ليس نصَّا، بل ولا هو ظاهِرٌ، وإنَّ آيةَ الأعراف بيَّنَتْ ذلك، وأوضحتِ المقصود، وحصَل الأمرُ بالدُّخول والسُّكني، وتبيَّنَ وجهُ ورودِ العِبارَتينِ على الترتيبِ.

- وقال هنا: ﴿وَكُلُوا ﴾ وفي سُورةِ البقرة قال: ﴿فَكُلُوا ﴾ بَحرْفِ التعقيبِ؛ لأنَّ الأكلَ لا يكونُ إلَّا بعد الدُّخولِ، ولا يكونُ قبلَه ولا معه، وإنَّما يكونُ مرتبًا عليه، ولأنَّ الدُّخولَ سَريعُ الانقضاءِ فيتبَعُه الأكلُ؛ فجيءَ بالحرفِ الذي يُبيِّنُ ذلك المعنى، ويُفيدُ أنَّه على التعقيبِ مِن غيرِ مُهلة. وأمَّا قولُه: ﴿وَكُلُوا ﴾ هنا في سورة الأعراف؛ فلأنَّ السَّكَنَ مُنجرُّ معه الأكلُ ومُساوِقٌ له، ولا يمكِنُ أن يكونَ مُرتبًا عليه؛ فجاء بالحرفِ الصَّالح لذلك ومُساوِقٌ له، ولا يمكِنُ أن يكونَ مُرتبًا عليه؛ فجاء بالحَرفِ الصَّالح لذلك المعنى، وهو الواو، والمعنى: أقيموا فيها، وذلك ممتدُّ؛ فذُكِرَ بالواو، أي: اجمعوا بين الأكلِ والسُّكونِ؛ فقيل في البقرة بما يُرادِفُ فاءَ التعقيب؛ لأنَّ التعقيبَ معنَى زائدٌ على مُطلَقِ الجَمعِ، الذي تفيدُه واو العَطفِ في سورة الأعرافِ.

- وردَ قُولُه: ﴿ رَغَدًا ﴾ في البقرة، ولم يَرِدْ في الأعراف؛ وذلك لأنَّ مفهومَ السُّكنى الوارد في الأعراف، مع الأمرِ بالأكلِ حيث شاؤوا، مع انضمام معنى الامتنانِ والإنعامِ المقصودِ في الآيةِ؛ كلُّ ذلك مُشعِرٌ ومعرِّفٌ بتمادي الأكلِ، وقوَّةُ السِّياقِ مانعةٌ مِن التَّحجير والاقتصارِ؛ فحصل معنى الرَّغَد، فوقع الاكتفاءُ بهذا المفهومِ الحاصِل قطعًا من سياقِ آيةِ الأعرافِ، ولو لم يَرد في سورةِ البَقرة لم يُفهَم من سياقِ الآية كفَهمِه مِن سياقِ آية الأعرافِ، ولو لم وأيضًا ذكر ﴿ رَغَدًا ﴾ في سورةِ البقرة؛ لأنَّ زيادةَ المنَّة أدخَلُ في تقويةِ التَّوبيخِ، وأيضًا لأنَّه سبحانه أسندَه إلى ذاتِه بلَفظِ التَّعظيمِ، وهو قولُه: ﴿ وَإِذْ قِيلَ ﴾.



- واقتُصِرَ هنا على حِكايةِ أنّه قيل لهم، وكانت آيةُ البقرةِ أَوْلى بحكايةِ ما دلّت عليه فاءُ التّعقيبِ؛ لأنّ آيةَ البقرةِ سيقَت مَساقَ التّوبيخِ، فناسبَها ما هو أَدَلُّ على المنّةِ، وهو تعجيلُ الانتفاعِ بخيراتِ القَريةِ، وآياتُ الأعرافِ سِيقَت لمجرَّدِ العبرةِ بقصَّةِ بني إسرائيلَ، ولأَجْلِ هذا الاختلافِ مُيِّزَت آيةُ البَقرة بإعادةِ الموصولِ وصِلَتِه في قَولِه: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلّذِينَ ظَلَمُوا رِجْنًا ﴾، وعُوِّض بإعادةِ الموصولِ وصِلَتِه في قَولِه: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلّذِينَ ظَلَمُوا رِجْنًا ﴾، وعُوِّض عنه هنا بضميرِ ﴿ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ﴾؛ لأنّ القصد في آيةِ البَقرة بيانُ سببِ إنزالِ العَذابِ عليهم مرَّتين، أُشيرَ إلى أولاهما بما يومِئُ إليه الموصولُ مِن علّةِ العُذابِ عليهم مرَّتين، أُشيرَ إلى أولاهما بما يومِئُ إليه الموصولُ مِن علّةِ العُذابِ عليهم مرَّتين، أُشيرَ إلى أولاهما على الثاني.

- وقد وقع في سورة البَقَرة لفظ ﴿ فَأَنزَلْنَا ﴾، ووقع هنا لَفظُ ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ ولَمَّا قُيِّدَ كِلاهما بقوله: ﴿ مِّرَ السِّكَمَآءِ ﴾ كان مفادُهما واحدًا، فالاختلافُ لمجرَّدِ التفنُّنِ بين القصَّتينِ، أو لأنَّ لَفظَ الرَّسولِ والرِّسالة كَثُر في الأعرافِ، فجاء ذلك وَفقًا لِما قَبلَه، وليس كذلك في سورةِ البقرةِ.

- وعبَّرَ هنا ﴿ يِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ وفي البقرة ﴿ يِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَكُ؛ لأَنَّه لَمَّا اقتضى الحالُ في القِصَّتينِ تأكيدَ وَصْفِهم بالظُّلَم، وأُدِّي ذلك في البقرة بقولِه: ﴿ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ استُثقِلت إعادةُ لَفظِ الظُّلمِ هنالك مرةً ثالثةً، فعدلَ عنه إلى ما يُفيدُ مفادَه، وهو الفِسقُ، وهو أيضًا أعمُّ، فهو أنسبُ بتذييلِ التَّوبيخِ، وجِيء هنا بلَفظِ ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾ ؛ لئلًا يفوت تسجيلُ الظُّلمِ عليهم مرةً ثالثةً، فكان تذييلُ آيةِ البَقرة أنسبَ بالتَّغليظِ في تسجيلُ الظُّلمِ عليهم أوَّلًا صفةُ الظُّلمِ، ومِن المعلومِ أنَّ مَواقِعَه تتَسِعُ، ثُم اعتداؤهم وسُوءِ مُرتكَبِهم غيرَ ما تَقَدَّم، وتضاعَفَ مُوجِبُ وَبيلِ جَزائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ جَزائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ جَزائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ خَرائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ خَرائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ خَرائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ خَرائِهم و وُصِفوا بالفِسقِ المُنبئِ عن حالٍ أوبَقَ من الظُّلم، فالفِسقُ نقيضُ



الإيمانِ، وفي طَرَفٍ منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَورُنَ ﴾، والظَّلمُ قد يقعُ على أضعَفِ المعاصي، ولوقوعِه على مُختَلفاتِ المآثِم، ومُطابَقتِه لِما قلَّ أو كثُرَ منها، وُصِفَ بالعِظَم حين أُريدَ به الشِّركُ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾. وإذا تقرَّرَ هذا، فسياقُ آياتِ البَقَرة مِن لَدُن قولِه تعالى: ﴿ يَبَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنَعۡمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى ذِكرِ وَصْفِهم بتظليلِهم بالغمام؛ ذُكروا فيه أولًا بالظُّلم، فقال تعالى عَقِبَ ذِكْرِ تَظْلَيلِهِم بِالغَمَامِ: ﴿ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، ثم أردفَ ذِكرَ اعتدائِهم في تبديلِهم قولًا غيرَ الذي قيل لهم، وأعقَبَ بقَولِه: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، وجَعَلَ الفِسقَ ختامَ وصفِهم الجاري؛ جزاءً على مُرتَكَباتِهم، ولم يقَعْ بعده ذِكرُ علَّةٍ مَنوطةٍ بجزاءِ ما وقعَ منهم، وأمَّا آيةُ الأعراف فهي جاريةٌ على منهج ما ورد في سورة البَقَرةِ، وأنَّ أوَّلَ وَصفِهم جزاءً على مُرتكباتِهم قَولُه: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾؛ فطابقَ هذا ما ورَدَ في البقرةِ مِن تَقَدُّم وصفِهم أوَّلًا بالظُّلم، ثم بعد ذلك بالفِسقِ، ووضحَ الاتِّفاقُ في ختام القِصَّة في السُّورتينِ مِن غيرِ اختلافٍ فيهما.

- ووقع في هذه الآية ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴾ ولم يقَعْ لَفظُ ﴿ مِنْهُمُ ﴾ في سورة البَقَرة، ووجهُ زيادَتِها هنا: التصريحُ بأنَّ تبديلَ القولِ لم يصدُرْ مِن جَميعِهم، وأجمَلَ ذلك في سورة البقرة؛ لأنَّ آيةَ البقرة لَمَّا سِيقَت مساقَ التَّوبيخ ناسَب إرهابَهم بما يُوهِمُ أنَّ الذين فعلوا ذلك هم جميعُ القوم؛ لأنَّ تَبِعاتِ بعض القبيلةِ تُحمَلُ على جماعَتِها؛ لأنَّ آيةَ البَقَرة يُفهَم منها لأنَّ تَبِعاتِ بعض القبيلةِ تُحمَلُ على جماعَتِها؛ لأنَّ آيةَ البَقَرة يُفهَم منها





أنّها ليست على عُمومِها، فزادت آيةُ الأعراف تخصيصًا سمعيًّا بما يعطيه حرفُ التّبعيضِ في قولِه تعالى: ﴿مِنْهُمُ ﴾، وآيةُ الأعراف مخصّصةُ للعموم البادي من آيةِ البقرة؛ ولهذا القصدِ من التّخصيصِ ورد أيضًا في سورة البقرة: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَكَمُوا ﴾ ولم يَرِدْ فيها (فأنزَلْنا عليهم)؛ لأنّه لو البَقرة: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَكَمُوا ﴾ ولم يَرِدْ فيها (فأنزَلْنا عليهم)؛ لأنّه لو ورد كذلك لكان يتناولُ المتقدِّمَ ذكرُهم على التّعميم، وليس مقصودًا، فناسب: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَكَمُوا ﴾ أنّ المُعَذَّب هو الظّالم ممّن تقدَّم، وجاء في الأعراف: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾؛ لتخصيصِ ذِكرِ الظّالمِ بقولِه: ﴿مِنْهُمُ ﴾ فجاء كلٌ على ما يجِبُ.

وقدَّم في سورةِ البَقَرة قَولَه: ﴿ وَآذَ خُلُوا الْبَابِ سُجُكَا ﴾ على قَولِه: ﴿ وَقُولُوا فَي سُجُودِهم، وَعَكَسَ هنا في الأعرافِ؛ لأنَّ قَولَهم: (حِطَّةٌ ) دعاءٌ أُمِروا به في سُجُودِهم، فلو ورد في السُّورتينِ على حدِّ سواءٍ، لأوهَم من حيث مقتضى الواو من الاحتمالِ، أنَّهم أُمِروا بالسُّجُودِ والقَولِ منفصلينِ غيرَ مُساوِقٍ أحدُهما للآخَرِ، على أحدِ مُحتمَلاتِ الواو في عدم الرُّتبة، فقَدَّمَ وأخَرَ في السُّورتين؛ للآخِرِ، على أحدِ مُحتمَلاتِ الواو في عدم الرُّتبة، فقدَّمَ وأخَر في السُّورتين؛ ليُحرِزَ المجموعُ أنَّ المرادَ بهذا القولِ أن يكونَ في حالِ السُّجودِ لا قَبله ولا بعدَه و تعيَّن بهذا معنى المعيَّةِ مِن محتَمَلات الواوِ، وتحرَّر المقصودُ، وأنَّ المراد: وادخلوا البابَ سجَّدًا قائلينَ في سجودكم: حِطَّةٌ، فاكتفى بتقلُّبِ المورودِ عن الإفصاحِ بمعنى المعيَّة؛ إيجازًا جليلًا، وبلاغةً عظيمةً، وقدَّم في البقرةِ الأمرَ بالسُّجودِ؛ لأنَّ ابتداءَ السُّجودِ يتقدَّمُ ابتداءَ الدُّعاءِ، ثمَّ يتساوَقُ المطلوبانِ، فجاء ذلك على التَّرتيبِ الثَّابتِ في السُّور والآياتِ.

ومن عادة العَرَب في كلامِهم: أنَّهم يقَدِّمونَ ما بيانُه أهَمُّ لهم، وهم به أعْنَى؛ فقولُه تعالى: ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ مقتضاه على ما تمهَّدَ الابتداءُ بأوَّلِ الأمرينِ، فلا يمكنُ تحصيلُ ذلك في الآيتين إلَّا بالمساوَقةِ، وكونِهما معًا



في حالةٍ واحدةٍ. وقيل: هو اختلافٌ في الإخبارِ لمُجرَّد التفنُّنِ؛ فإنَّ كِلا القولينِ واقعٌ، قُدِّم أو أُخِر.

- وأمَّا الاختلافُ في جمعِ خطيئة في السُّورتين؛ فإنّها تُجمَع من حيثُ ثبوتُ تاء التأنيث في الواحدة منها بالألفِ والتاء، وتُجمَع أيضًا جمع تكسيرٍ، وورد جمعُها في البقرة جمع تكسيرٍ؛ ليُناسِبَ ما بُنِيَت عليه آياتُ البقرة من تَعدادِ النِّعَم والآلاء، لأنَّ جموعَ التَّكسير - ما عدا الأربعة الأبنية التي هي: (أفعُل وأفعال وأفعلة وفِعْلة) - إنما تردُ في الغالِبِ للكثرة؛ فطابق الوارِدُ في البَقرة ما قُصِدَ من تكثيرِ الآلاءِ والنِّعَم، وأمَّا الجمعُ بالألف والتَّاء فبابُه القِلَّةُ في الغالِبِ أيضًا ما لم يقترِنْ به ما يبيِّنُ أنَّ المرادَ به الكثرة؛ فناسَب ما ورد في الأعرافِ من حيثُ لم تُبْنَ آياتُها على قصدِ تَعدُّد النَّعَم، على ما بُنيَت عليه آياتُ البَقرة، ولأنَّ صِيغة الجَمعِ الكثيرِ ومَغفِرَتَها في قوله: ﴿فَغْفِرُ مَا يَبُنُ أَيْنَ عليه آياتُ البَقرة، ولأنَّ صِيغة الجَمعِ الكثيرِ ومَغفِرَتَها في قوله: ﴿فَغْفِرُ على ما يَكُمُ خَطَيَكُمُ ﴾، أليقُ في آيةِ البقرةِ بإسنادِ الفِعلِ إلى نفْسِه سبحانَه؛ فجاء كلُّ على ما يناسِبُ.

- وأيضًا قولُه: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمُ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه وعدٌ بشيئينِ: بالغُفرانِ، وبالزِّيادةِ، وطَرحُ الواو لا يُخلُّ بذلك؛ لأنَّه استئنافٌ مُرتَّبٌ على تقديرِ قَولِ القائِلِ: وماذا بعد الغُفرانِ؟ فقيل له: ﴿ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٠).





#### الآيات (۱۲۲-۲۲۱)

﴿ وَسَّنَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَعَلَّمِ مَنِ الْقَرْكِةِ ٱلَّتِي مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُهْ لِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْ لِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْ لِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آنِجَيْنَا عَذَابًا شَدُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آنِجِينَ اللَّهُ وَاعْذَابًا ٱلَذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ وَلَعَلَّهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللَّهُ وَا عَنْ اللَّهُ وَلُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللَّهُ ﴾.

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾: أي قريبةً مِن شاطِئِه، وأصلُ (حضر) إيرادُ الشَّيءِ، ووُرودُه ومُشاهَدَتُه (۱).

﴿ يَعَدُونَ ﴾: أي: يتعَدَّون ويُجاوِزونَ ما أُمِروا به، أو يظلمونَ؛ يقال: عَدَوْتُ على فلانٍ: إذا ظَلمْتَه، والاعتِداءُ: مُجاوزةُ الحقِّ (٢).

﴿ حِيتَانَهُمْ ﴾: الحوتُ: السمكُ، وقيل: العَظيمُ مِنه، وهو مُضطرِبٌ أبدًا غيرُ مُستقِرً، ويقال: حاوَتَني فلانٌ، أي: راوَغَني مُراوغةَ الحُوتِ، وأصله: مِن الاضطراب والرَّوغانِ (٣).

﴿ شُرَّعًا ﴾: أي: ظاهرةً، واحِدُها شارعٌ، وأصلُ (شرع): شيءٌ يُفتَح في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٠٠)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١١٤)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (٣/ ٤٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦١)، ((مختار الصحاح)) للرازى (ص: ٨٣).





امتدادٍ يكونُ فيه(١).

﴿ لَا يَسَبِتُونَ ﴾: أي: لا يَفعَلونَ سَبتَهم، أو لا يَدَعونَ العَملَ في السَّبتِ، وقيل: معناه: لا يقطعونَ العَمَل، وقيل: لا يكونونَ في السَّبتِ، وأصلُ السَّبتِ: القَطعُ(٢)

﴿نَلُوهُم ﴾: أي: نَختبرُهم ونمتَحِنُهم (٣).

﴿ يَفْسُقُونَ ﴾: أي: يَخرُجونَ عَن الطَّاعةِ، وذلك مِن قولِهم: فسَقَ الرُّطَبُ، إذا خرجَ عَن قِشرِه، والفُسوق: خروجٌ مِن الطَّاعةِ إلى المعصيةِ، وخروجٌ من الإيمانِ إلى الكُفرِ (١٠).

﴿ تِعِظُونَ ﴾: أي: تَنْهونَ وتَزجُرونَ (٥٠).

﴿ مَعْذِرَةً ﴾: أي: لِنُعذَرَ فيهم، والعُذْرُ: تحرِّي الإنسانِ ما يمحو به ذنوبَه؛ فهو مَصدَرُ (عَذَرْت)، كأنَّه قيل: أطلُبُ منه أن يَعذِرَنِي (١٠).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥١)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٩٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٨٧٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٥)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠).





﴿ بَعِيمٍ ﴾: أي: شَدِيدٍ، والبُؤْسُ والبَأْسُ والبَأْسَاءُ: الشَّدَّةُ والمَكروهُ، إلَّا أنَّ البُؤسَ في الفَقرِ والحَربِ أكثرُ، والبأسُ والبأساءُ في النِّكايةِ، وأصلُ الكَلِمةِ مِن الشِّدَّة (۱).

﴿ عَتَوْا ﴾: أي: تكبَّروا وتجبَّروا، والعُتُوُّ: النبُوُّ عن الطَّاعةِ، وأَصلُه يدُلُّ على استكبارِ (٢).

﴿ خَسِعِينَ ﴾: أي: صاغِرينَ ذليلينَ، أو باعِدينَ ومُبعَدينَ أيضًا، والخسوءُ: الصَّغارُ والطَّردُ، ويقال: خَسَأْتُ الكَلبَ فَخَسَأً، أي: زَجَرتُه مستهينًا به فانز جَرَ (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يسألَ اليَهودَ الذين بحضرتِه، عن القرية التي على شاطئِ البَحرِ، وأن يستفسِرَهم عن اعتداءِ أهلِها يومَ السَّبتِ، ومُخالَفَتِهم لأمرِ اللهِ؛ بتعظيم ذلك اليوم، والانقطاعِ للعبادةِ، وتركِ الاصطيادِ فيه، حين كانت تأتيهم الحيتانُ يومَ السَّبتِ كثيرةً ظاهرةً ومُقبلةً، وفي بقيَّةِ الأيَّامِ غير السَّبتِ لا تأتيهم، كذلك يختبرُهم اللهُ بما كانوا يفسُقونَ.

واذكر -يا محمَّدُ- حين قالت جماعةٌ مِن أهل تلك القريةِ لِمَن كان يعِظُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۲۸)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (٣/ ١٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العين)) للخليل (٢/ ٢٢٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٢)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوى (ص: ٤٣٨).



المُعتدينَ منهم: لمَ تنهَونَ المُستحِلِّينَ للصَّيدِ يومَ السَّبتِ، واللهُ تعالى مُهلِكُهم، أو مُعذِّبُهم عذابًا شديدًا، فأجابوهم: نفعلُ ذلك مَعذِرةً إلى رَبِّكم فيما أخَذ علينا مِن الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهي عن المُنكر، ولعلَّ هؤلاء المُعتدينَ يتَّقونَ اللهَ، ويجتنبونَ المعصية، فلمَّا تَرَك المعتدونَ ما ذُكِّروا به، ولم يَقبَلوا نصيحة الواعظينَ؛ أنجى اللهُ الذين ينهونَ عَن المعصيةِ، وأخذَ الذينَ ظَلَموا أنفسَهم بمعصِيتِهم لله، بعذابِ شديدٍ نتيجةَ فِسقِهم.

فلمَّا تَمَرَّدوا وتجاوَزوا ما نُهوا عنه، وتمادَوْا في صَيدِ السَّمَكِ يومَ السَّبتِ، قال اللهُ لهم: صِيرُوا قردةً حَقيرينَ، مَطرودينَ مِن الخَيرِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حَيْنَانُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ السَّهُ.

﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾.

أي: واسأَلْ - يا محمَّدُ - اليهودَ الذين بحَضرَ تِك، عن خَبرِ المدينة التي كانت على شاطئ البحر(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۰، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۴۰٪)، ((تفسير الرازي)) ((۱۹/ ۳۹۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲٤۱)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٩١)، ((تفسير النعدي)) (ص: ۳۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱٤۸/۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٤).

قال الشنقيطي: (قصةُ هذه القريةِ كان يُخفِيها اليهودُ؛ لأنَّها سُبَّةٌ عليهم، وإخبارُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم بها، وسؤالُهم عنها مع أنَّه نبيٌّ أُميُّ - مِن مُعجِزاتِه وأدلَّةِ نُبُوَّتِه؛ لأنَّه ما عَلِمَها إلَّا عن طريقِ الوَحيِ). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٧١). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٥٠٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣١٦).





### ﴿إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾.

أي: اسألِ اليَهودَ عن اعتداءِ أهلِ تلك القريةِ في يومِ السَّبتِ، ومُخالَفَتِهم ما أمَرَهم اللهُ به مِن تعظيمِ يومِ السَّبتِ بالانقطاع للعِبادةِ، وتَركِ العَمَل، والاصطيادِ فيه (١).

كما قال سبحانه: ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ [النساء: ١٥٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ \* فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥-

## ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾.

أي: اسْأَلْهم حينَ اعتدى أهلُ تلك القريةِ عندما كانت الأسماكُ الكثيرةُ تَجيءُ اليهم في يَوم السَّبتِ مُقبلةً ظاهرةً، وكثيرةً على وَجهِ البَحرِ(٢).

وقال ابنُ عاشور: (هذه القصَّةُ ليست مما كُتِب في توراةِ اليَهودِ، ولا في كُتُبِ أنبيائِهم، ولكنَّها ممَّا كان مرويًّا عن أحبارِهم، ولذلك افتُتِحَت بالأمرِ بسُؤالِهم عنها؛ لإشعارِ يهودِ العَصرِ النبويِّ بأنَّ اللهَ أطلعَ نبيَّه – عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ – عليها، وهم كانوا يكتُمونَها.. وهذه القريةُ قيل: (أَيْلَة)، وهي المسمَّاةُ اليومَ (العَقبة)، وهي مدينةٌ على ساحِلِ البَحرِ الأحمرِ، قُربَ شِبهِ جزيرة طور سِينا، وهي مبدأُ أرضِ الشَّامِ مِن جِهةِ مِصرَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٦ – ١٤٧). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۰۹)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸٤)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۶۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۹ ۱۹۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۰۹/۱۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲/ ۳۸٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱٤۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۲۷٥).

قال الرازي: (قوله: ﴿ يَوْمَ سَلِبْتِهِمْ ﴾ معناه: يومَ تَعظيمِهم أمرَ السَّبتِ). ((تفسير الرازي)) ((71/۱۵).

وقال البيضاوي: (مصدَرُ (سَبَتَتِ اليهودُ): إذا عظَّمت سَبتَها بالتجرُّدِ للعبادةِ، وقيل: اسمٌ لليوم،



## ﴿ وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾.

أي: وفي سائِرِ الأيَّام غيريوم السَّبتِ لا تأتيهم الحِيتانُ(١).

### ﴿ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُوا ْ يَفْسُقُونَ ﴾.

أي: مِثلَ ذلك الابتلاءِ العَظيمِ الذي وصَفْنا؛ نختَبِرُهم؛ بسبَبِ خُروجِهم عن طاعةِ الله(٢).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَرتَكِبوا ما ارتكَبَت اليهودُ، فتستحِلُّوا محارِمَ اللهِ بأدني الحِيَل) (٣).

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَالْوَا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَالْوَا مُعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾.

أي: واذكُرْ (١٤) يا مُحمَّدُ - حينَ قالت جماعةٌ مِن أهل تلك القَريةِ لِمَن كان

والإِضافةُ لاختصاصِهم بأحكامٍ فيه). ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٣٩). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٤٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/۲۱)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۲۲٥)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۵۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۱۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۵۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في كتابه ((إبطال الحيل)) (ص: ٤٦). - " دا الدران ترت ترف (( الزال ا ١) (٨٦) ، الدراة

جوَّد إسناده ابن تيمية في ((بيان الدليل)) (٨٦)، وابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٥١٣)، وابن كثير في ((مجموع فتاوى ابن باز)) وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) قدَّر المحذوف هاهنا بـ (اذكر): ابنُ جرير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ١١٥)،





يعِظُ المُعتَدينَ منهم: لِماذا تَنهَونَ المُستحِلِّينَ للصَّيدِ في يَومِ السَّبتِ، واللهُ سيُهلِكُهم في الدُّنيا بعذابِ يستأصِلُهم (١)؟!

# ﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

أي: أو سيعذبهم الله بعذابٍ شديدٍ (٢).

((العذب النمير)) (٤/ ٢٧٩).

وقدَّره بـ (اسأل): أي: اسأَلْ بني إسرائيلَ: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ٢٨٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

قال ابنُ كثيرٍ: (يُخبِرُ تعالى عن أهلِ هذه القَريةِ أَنَّهم صاروا إلى ثلاثِ فِرَقٍ: فِرقةٌ ارتكبَت المحذورَ، واحتالوا على اصطيادِ السَّمَك يومَ الَّسبت، .. وفرقةٌ نَهَت عن ذلك، وأنكَرت واعتزَلَتْهم. وفرقةٌ سَكَتَت فلم تَفعُلُ ولم تَنه، ولكنَّها قالت للمُنكِرةِ: ﴿لِمَ يَعِظُونَ قَومًا اللهُ واعتزَلَتْهم أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾؟ أي: لم تَنهَونَ هؤلاءِ، وقد عَلِمتُم أَنَّهم هَلكوا واستحَقُّوا العقوبة مِن اللهِ؟ فلا فائدة في نَهيِكم إيَّاهم). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٤). والقولُ بأنَّهم افترقوا ثلاثَ فِرَقِ هو قولُ جُمهورِ المُفَسِّرينَ، كما نسبَه إليهم القُرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٠٧).

وقال الرازي: (قوله: ﴿أُمَّةُ مِنْهُمْ ﴾ أي: جماعةٌ مِن أهلِ القَريةِ - مِن صُلحائِهم الذين رَكِبوا الصَّعبَ والذَّلولَ في مَوعظةِ أولئك الصيَّادينَ، حتى أيسُوا مِن قَبولِهم - لأقوام آخرينَ ما كانوا يُقلِعونَ عَن وَعظِهم. وقوله: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ أي: مُختَرِمُهم، ومُطَهِّرُ الأرضِ منهم ﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ لِتمادِيهم في الشَّرِّ، وإنَّما قالوا ذلك لِعِلمِهم أنَّ الوَعظَ لا ينفَعُهم). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٩١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۰)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۹۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۶۲۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۳۹)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٨ – ٢٠٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٥).

قال أبو السعود: (﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ دونَ الاستئصالِ بالمرةِ). ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٥).

وقال الشوكانيُّ: (قالوا ذلك على غلبةِ الظنِّ لما جرتْ به عادةُ الله مِن إهلاكِ العصاةِ، أو تعذيبِهم مِن دونِ استئصالٍ بالهلاكِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٣).

وقال أبو حيان: (يحتملُ أن يكونَ العذابُ في الدُّنيا، ويحتملُ أن يكونَ في الآخرةِ). ((تفسير أبي حيان)) (٢٠٨/٥ - ٢٠٧).



كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا غَنُ مُهَّلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِ ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٨].

وقال سبحانه: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَخَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًّا \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا \* أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُثُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الطلاق: ٨-١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٦].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٧].

## ﴿قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾.

أي: قال الذين يَنهونَ المُعتَدينَ عن مَعصيةِ اللهِ: نحن نعِظُهم مِن أجلِ أن نُعذَرَ عند اللهِ فيما فَرَضَ علينا مِن الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن المُنكرِ، فلا يؤاخِذنا بالتَّقصيرِ في ذلك(١).

## ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾.

وذهب بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ المرادَ بالعذابِ هنا عذابُ الآخرةِ. وهو اختيارُ ابنِ جريرٍ، والزجاجِ، وابنِ عطيَّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/١٠)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٢/ ٣٨٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

قال ابنُ عاشور: (ومعنى اعتذرَ: أظهر العُذْر، والعذرُ السببُ الذي تبطلُ به المؤاخذةُ بذنبٍ أو تقصيرٍ، فهو بمنزلةِ الحجةِ التي يُبديها المؤاخَذُ بذنبٍ؛ ليظهرَ أنَّه بريءٌ مما نُسِب إليه، أو متأوِّلٌ فيه). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٢).





أي: ونَعِظُهم أيضًا رجاء أن تُؤَثِّر فيهم موعِظتنا، فيمتشِلوا أوامِرَ اللهِ تعالى، ويجتنبوا نواهِيَه، فيكفُّوا عن اقترافِ هذا الجُرمِ العَظيمِ، وهو مخالفةُ نَهيِ اللهِ تعالى عن صَيدِ السَّمكِ يَومَ السَّبتِ(۱).

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٥٠﴾.

### ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ ﴾.

أي: فلما تَرَكُ المُعتَدونَ ما أمَرَهم اللهُ تعالى به مِن تَعظيمِ يَومِ السَّبتِ، ولم يَقبَلوا نصيحة الواعظينَ (٢).

# ﴿ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ ﴾.

أي: أنجَينًا مِن العَذابِ، الذين كانوا يَنهَونَ المُعتَدينَ عن ارتكابِ السيِّئاتِ، واستحلالِ المُحرَّمات (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٢٤ - ٢٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (شهر السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۲٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧).

قال ابنُ كثير: (نصَّ على نجاةِ النَّاهينَ، وهلاكِ الظَّالِمينَ، وسكَتَ عن السَّاكِتينَ؛ لأنَّ الجَزاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ؛ فهم لا يستحقُّونَ مدحًا فيُمدَحوا، ولا ارتَكَبوا عظيمًا فيُذَمُّوا). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٤).

قال الشَّنقيطيُّ: (أَشْكَلَ على ابنِ عبَّاسٍ أَمْرُ الفِرقةِ السَّاكتة التي لم ترتَكِبْ ما نُهِيَت عنه، مِن اليهودِ، هل عُذَّبُوا أو نَجَوا، حتى بيَّنَ له مولاه عكرمةُ دُخولَهم في النَّاجِينَ دُونَ المُعَذَّبينَ، وهذا هو الحَقُّ؛ لأنَّه سبحانَه قال عن السَّاكتين: ﴿وَإِذْ قَالَتُ أَمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ فأخبرَ أنَّهم أنكروا فِعلَهم، وغضِبوا عليهم، وإنْ لم يواجِهوهم بالنَّهي،





### ﴿ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾.

أي: وأخَذْنا الذين ظَلَموا أنفُسَهم بمعصِيةِ الله، بعذابِ شَديدٍ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَٰذَهُۥ َأَلِيثُ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

# ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

أي: عذَّبناهم بسبب خُروجِهم عن طاعةِ اللهِ(١).

﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَن مَّا نَهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ اللهَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ ﴾.

فقد واجَههم به مَن أدَّى الواجِبَ عنهم؛ فإنَّ الأمرَ بالمَعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَر، فَرضُ كفايةٍ؟ فلما قام به أولئك سَقَط عن الباقِينَ، فلم يكونوا ظالِمينَ بِسُكوتِهم. وأيضًا فإنَّه سبحانَه إنَّما عذَّبَ الذين نَسُوا ما ذُكِّرُوا به، وعَتَوا عمَّا نُهُوا عنه، وهذا لا يتَناوَلُ السَّاكتينَ قَطعًا). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٢٣). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٣).

(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٣/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٢ – ٢٨٣).

قال ابنُ جريرٍ في معنى ﴿ بَعِيمِ ﴾: (أهلُ التَّأُويلِ أجمَعوا على أنَّ مَعناه: شَديد). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٧).

وقال ابنُ عاشور: (وقد أُجمِلَ هذا العَذابُ هنا، فقيل: هو عذابٌ غَيرُ المَسخِ المَذكورِ بَعدَه، وهو عذابٌ أُصيبَ به الذين نَسُوا ما ذُكِّروا به... أي: أنَّ اللهَ أعذَرَ إليهم، فابتَدَأهم بعذابِ الشَدَّةِ، فلمَّا لم يَنتَهوا وعَتَوا، سلَّط عليهم عذابَ المَسخ. وقيل: العَذابُ البَئيسُ هو المَسخُ، فيكونُ قَولُه: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا ثَهُوا عَنَهُ ﴾ بيانًا.. بمنزلةِ التَّاكيدِ لِقَولِه: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا ﴾، صِيغَ بهذا الأسلوب؛ لتَهويلِ النِّسيانِ والعُتوَّ، ويكونُ المعنى: أنَّ النِّسيانَ - وهو الإعراض - وقع مقارِنًا للعَتُوّ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٣)، (وتفسير الزمخشري)) (١/ ٢١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٨٦).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٣ – ٢٨٤).





أي: فلمَّا تَمَرَّدوا وتجاوَزوا ما نُهوا عنه، وتمادَوْا في صَيدِ السَّمَكِ يومَ السَّبتِ(١). وقيل: فلمَّا تكبَروا عن تَركِ ما نهاهم اللهُ عنه (٢).

قال تعالى: ﴿ بَلِ لَّجُّواْ فِ عُتُوٍّ وَنْفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١].

وقال سبحانه: ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

وقال عز وجل: ﴿وَعَـٰتُواْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

# ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ﴾.

أي: فلما تمرَّدوا وتكبَّروا، قُلنا لهم: صِيرُوا قردةً حَقيرينَ، مَطرودينَ مِن الخَيرِ".

كما قال سبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ \* فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾[البقرة: 37-37].

وقال تعالى: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا ٓ أَصْحَنَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [النساء: ٤٧].

<sup>(</sup>۱) وهو اختيارُ ابنِ جريرٍ، والنحاسِ، والقرطبيِّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۲۸)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (۲/۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۷/۹۳).

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلف قتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيارُ الواحديِّ، والزمخشريِّ، والرازي، وابنِ جزيٍّ، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٩/ ٤٢٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٣)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٩٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٥).

وممَّن قال بنحو هذا مِن السَّلَفِ عكرمةً. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٦٦ - ٦٧)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٢/ ٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦).



وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [النحل:

### الغُوائِد التربويَّة:

١- مَن أطاعَ اللهَ تعالى خفَّفَ اللهُ عنه أحوالَ الدُّنيا والآخرةِ، ومَن عصاه ابتلاه بأنواعِ البَلاءِ والمِحَنِ؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ بَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ففسقُهم هو الذي أوجَبَ أن يبتَلِيَهم اللهُ تعالى، وأن تكونَ لهم هذه المحنةُ، وإلَّا فلو لم يَفسُقوا، لعافاهم الله، ولَما عَرَّضَهم للبلاءِ والشَّرِّ(۱).

٢- العقوبةُ إذا نزلَت نجا منها الآمِرونَ بالمعروفِ، والنَّاهونَ عَن المنكرِ؛
 يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلشُّوَءِ
 وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ (١).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ كَلَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْشُقُونَ ﴾ يدلُّ على أنَّ الحِيلَ في تحليلِ الأمورِ التي حرَّمَها الشَّارِعُ، مُحرَّمةُ؛ كنِكاح المُحلِّل، وما أشبَهه مِن الحِيلِ "".

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
 سَبْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ زاد في تَبكِيتِهم بالإشارة إلى المسارعة في الكُفرِ، بالإضافة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص:۳۰٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٣٦٠).





في قَولِه: ﴿ حِيتَانُهُمْ ﴾ إيماءً إلى أنَّها مخلوقةٌ لهم، فلو صَبَروا نالوها وهم مُطيعونَ (١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُو وَلَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ هذه الآية الكريمة جاء فيها عذابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُو وَلَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ هذه الآية الكريمة جاء فيها بيانُ حِكمتينِ مِن حِكم الأمر بالمَعروف والنَّهي عن المُنكر؛ لأنَّ استقراء القُرآنِ دَلَّ على أنَّ الأمر بالمَعروف والنَّهي عن المُنكر، له حِكمٌ ثلاثٌ، تضمَّنت هذه الآية مِن تلك الحِكم الثَّلاثِ اثنتينِ، أمَّا الحِكمُ الثَّلاثُ:

فالأولى منها: أن يُقيمَ الإنسانُ عُذرَه أمامَ رَبِّه، ويَخرُجَ بذلك الأمرِ مِن عُهدةِ التَّقصيرِ في الأمرِ بالمَعروفِ؛ لِئلَّا يدخُلَ في قَولِه: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِيتَنَاهَوْنَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩] وهذه الحكمةُ أشاروا لها بِقَولِهم: ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴾.

الحكمةُ الثَّانيةُ: هي رَجاءُ انتفاعِ المُذَكَّرِ، كما قال هنا عنهم: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ

الحكمةُ الثَّالثةُ مِن حِكَمِ الأمرِ بالمعروفِ التي لم تُذكَرْ في هذه الآيةِ الكريمةِ: هي إقامةُ الحُجَّةِ لله على خَلقِه في أرضِه نيابةً عَن رُسُلِه؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أَبعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أَبعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] فأهلُ العِلمِ يُقيمونَ حُجَّةَ اللهِ على خَلقِه بإقامةِ الحُجَّةِ، والأمرِ بالمَعروفِ والنَّهي عَن المُنكَرِ، نيابةً عن الرُّسُلِ في ذلك (٢).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٨١).



مَسَخَهم اللَّه إلى صورة الْقِرَدة، وهي أشبه شيء بالأناسِيِّ في الشَّكْلِ الظَّاهرِ، وليست بإنسانٍ حقيقة، فكذلك أعمالُ هؤلاء وحِيَلُهم لـمَّا كانت مُشابهة للحقِّ في الظَّاهرِ، وَمُخالِفَة له في الباطنِ، ولما كان الذَّنبُ الذي فعلُوه صورتُه صورتُه المباحِ، ولكنَّ حقيقتَه غيرُ مباحٍ، كَانَ جَزاؤُهم مِن جنسِ عَملِهم، فمُسِخوا قردة، لما مسَخوا دينَ الله بحيثُ لم يتمسَّكوا إلا بما يشبهُ الدِّينَ في بعضِ ظاهرِه، دونَ حقيقتِه (۱).

### بلاغة الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ
 فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا
 تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْشُقُونَ ﴾

- ﴿ وَسَّكَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾ هذا السُّؤالُ معناه التَّقريرُ، والتَّقريعُ بقديمِ كُفْرِهم وتجاوُزِهم حدود اللهِ، والإعلامُ بأنَّ هذا مِن عُلومِهم التي لا تُعلَمُ إلَّا بكِتابٍ أو وَحيٍ، فإذا أعلَمَهم به مَن لم يَقرأُ كِتابَهم، عُلِمَ أَنَّه مِن جِهةِ الوَحي (٢).

- قَولُه تعالى: ﴿يَعَدُونَ ﴾ اختيارُ صِيغةِ المُضارعِ؛ للدَّلالةِ على تكرُّرِ ذلك منهم (٣).

- وقُولُه: ﴿ سَبْتِهِمْ ﴾ أضيفَ إلى ضَميرِهم؛ لاختصاصِه بهم بما أنَّهم يهود، تعريضًا بهم لاستحلالِهم حُرمةَ السَّبتِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٦/ ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٤٩ – ١٥٠).





- قوله: ﴿ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا لجوابِ سُؤالِ مَن يَقولُ: ما فائدةُ هذه الآيةِ مع عِلمِ اللهِ بأنَّهم لا يَرعَوُونَ عَن انتهاكِ حُرمةِ السَّبتِ (۱).

٢ - قَولُه: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَومًا اللّهُ مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ الاستفهامُ هنا إنكاريٌّ في معنى النَّفي، فيدلُّ على انتفاءِ جَميعِ العِلَلِ التي مِن شَأنِها أن يُوعَظَ لِتَحصيلِها، وذلك يُفضي إلى اليَأسِ مِن حُصولِ اتِّعاظِهم (٢).

- واسما الفاعلِ في قولِه: ﴿ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ﴾ مُستَعملانِ في مَعنى الاستقبالِ، بِقَرينةِ المقامِ، وبقرينةِ التَّردُّدِ بين الإهلاكِ والعَذابِ؛ فإنَّها تُؤذِنُ بأنَّ أحدَ الأمرينِ غَيرُ مُعَيَّنِ الحُصولِ، لأَنَّه مُستقبَلُ، ولكِنْ لا يخلو حالُهم عن أحَدِهما (٣).

٣- قولُه: ﴿ فَلَمَا عَتَوْا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِطِينَ ﴾ بيانٌ لإجمالِ العَذابِ البَئيسِ هو المَسخُ - وهو بمنزلةِ التَّاكيدِ لِقَولِه: ﴿ فَلَمَا نَسُواْ ... ﴾ صِيغَ بهذا الأُسلوبِ لِتَهويلِ النِّسيانِ والعُتُوِّ، ويكون المَعنى أَنَّ النِّسيانَ - وهو الإعراضُ - وقع مُقارِنًا للعُتُوِّ؛ وما ذُكِّروا به وما نُهُوا عنه معناهما شَيءٌ واحدٌ، فكان مقتضى الظَّاهِرِ أَن يُقالَ: (فلمَّا نَسُوا وعَتَوا عمَّا نَهُوا عنه وذُكِّرُوا به قُلنَا لهم...)، فعدل عن مُقتضى الظَّاهِرِ إلى هذا الأسلوبِ مِن الإطنابِ؛ لتَهويلِ أمرِ العَذابِ، وتكثيرِ أشكالِه، ومقامُ التَّهويلِ مِن مُقتضياتِ الإطناب؛ لتَهويلِ أمرِ العَذابِ، وتكثيرِ أشكالِه، ومقامُ التَّهويلِ مِن مُقتضياتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥١–١٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٥٣ – ١٥٤).



#### الآيات (١٦٧-١٧١)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ تَأَذَّكَ ﴾: أي: أعْلَمَ، وهو من آذَنْتُك بالأمرِ، والتأذُّنُ: مِن قَولِك: لأفعلَنَّ كذا، تريدُ به إيجابَ الفِعلِ، أي: سأفعَلُه لا محالةَ، وأصلُ (أذن): العِلمُ(١).

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ ﴾: أي: جاءَ بَعدَهم، والخَلْف: الرَّدِيءُ مِن النَّاسِ ومِنَ الكلامِ، وأصلُ (خلف): مجيءُ شيءٍ بعدَ شيءٍ يقومُ مقامَه (٢).

﴿ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى ﴾: أي: ما يَعرِضُ لهم مِنَ الدُّنيا، وقيل: الرِّشوةُ في الحُكمِ، والعَرَضُ: ما لا يكونُ له ثباتٌ، و﴿ ٱلْأَدُنَى ﴾ الأمرُ الأقربُ، وهي الدُّنيا(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٧٧)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٧٠). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٤)، (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٠)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (١/ ٢٩٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: ٢٥٩).





﴿ مِيْنَقُ ﴾: الميثاقُ: عَقدٌ مُؤكَّدٌ بِيَمينٍ وعَهدٍ، أو العَهدُ المُحكَم، وأصله: العَقدُ والإحكامُ(١).

﴿ وَدَرَسُوا ﴾: أي: قَرَوُ وا، وأصلُه مِن: دَرَس العِلمَ، أي: تناوَلَ أثَرَه بالحِفظِ، ولَمَّا كان تناوُلُ ذلك بمداومةِ القِراءةِ، عبَّرَ عن إدامةِ القِراءةِ بالدَّرس (٢).

﴿ يُمُسِّكُونَ ﴾: أي: يسْتَمْسكون ويعملونَ بِه، أو: يعتصمونَ به ويَقتَدونَ بأوامِرِه، ويتركونَ زواجِرَه، وأصلُ (مسك) يدلُّ على حَبسِ الشَّيءِ أو تحبُّسِه (٣).

### المعنى الإجماليُّ:

واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين أعلمَ ربُّك اليهودَ بما قضاه عليهم، مِمَّا هو واقِعٌ بهم لا محالةَ، وذلك أنَّه سيُسَلِّطُ عليهم مَن يُذيقُهم أشَدَّ العذابِ، إنَّ ربَّك لَسريعُ العِقاب، وإنَّه لغفورٌ رَحيمٌ.

ويخبِرُ تعالى أنَّه مَزَّقَ بني إسرائيلَ، فجَعَلَهم أمّمًا متفرِّقةً في أنحاءِ الأرضِ، منهم الصَّالحونَ، ومنهم دونَ ذلك، واختبرَهم بالأحوالِ الحَسنةِ والأحوالِ السيِّئةِ؛ لعلَّهم يرجعونَ، فجاء مِن بَعدِهم جيلُ سُوءٍ لا خيرَ فيهم، وَرِثُوا الكتابَ عَمَّن تقَدَّمَهم، يأخذونَ المالَ الحرامَ، وأضاعوا العملَ بالتَّوارة، ويقولونَ اغترارًا: سيَغفِرُ اللهُ لنا، وإن يأتِهم كَسْبٌ حرامٌ مِثلُ الأوَّلِ، يأخُذوه أيضًا؛ إصرارًا منهم على ذُنوبِهم، ألم يأخُذِ اللهُ على هؤ لاءِ العَهدَ المؤكّدَ في التَّوارةِ، بألَّا يَقولُوا على اللهِ إلَّا الحَقَّ، وقَرَءُوا ما فيها وفَهموها، والدَّارُ الآخرةُ خَيرٌ للَّذينَ يتَقونَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٦٨)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٣١١)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٢٠)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٨٨).



أفلا يعقِلُ هؤلاء الذينَ يأخُذونَ الحَرامَ، ويُخالِفونَ كِتابَ اللهِ.

ثم أخبَرَ تعالى أنَّ الذين يعتصِمونَ بكتابِ اللهِ، ويَعملونَ بما فيه، وأقاموا الصَّلاة، هم مِن المُصلحين، واللهُ تعالى لن يُضِيعَ أجرَ المُصلحين.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَعَفُورٌ رَحِيثُ ﴿ ١٧٠) ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى قُبحَ فِعالِهم، واستعصاءَهم؛ أخبَرَ تعالى أنَّه حكَمَ عليهم بالذُّلِّ والصَّغارِ إلى يومِ القِيامةِ(١١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ ﴾.

أي: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين أعلَمَ ربُّك اليهودَ بما قضاه عليهم، ممَّا هو واقعٌ بهم لا محالةً (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۴۹۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۰۵)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۲۹۰).





### لِلْكَنِفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤- ٨].

### ﴿ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: أعلَمَهم مُؤكِّدًا لهم بأنَّه سيُرسِلُ ويُسَلِّطُ عليهم في الدُّنيا إلى يومِ القِيامةِ مَن يُذيقُهم (١) أشدَّ العَذابِ(٢) بسبَبِ كُفرِهم وعِصيانِهم، واحتيالِهم على المَحارِمِ(٣).

(۱) قال القرطبي: (قيل: المرادُ بُختنصَّر. وقيل: العرب. وقيل: أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو أظهَرُ؛ فإنَّهم الباقونَ إلى يومِ القيامةِ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۰۹). وقال ابنُ عطية: (الصَّحيحُ أنَّها عامَّةٌ في كلِّ مَن حالُ اليَهودِ معه هذه الحالُ). ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٧١).

وقال ابنُ كثيرٍ: (يقالُ: إنَّ موسى - عليه السَّلامُ - ضرَبَ عليهم الخَراجَ سَبْعَ سِنينَ. وقيل: ثلاثَ عَشرةَ سَنةً، وكان أوَّلَ مَن ضرَبَ الخَراجَ. ثم كانوا في قَهرِ الملوكِ مِن اليُونانيِّينَ والكشدانيِّينَ والكلدانيِّينَ، ثم صاروا إلى قَهرِ النَّصارى، وإذلالِهم إيَّاهم، وأخذِهم منهم الجزيةَ والخَراجَ، ثم جاء الإسلامُ ومحمَّدٌ - عليه أفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ - فكانوا تحت قَهرِه وذِمَّتِه يؤدُّونَ الخَراجَ والجزيةَ ... ثم آخِرُ أمرِهم أنَّهم يَخرُجونَ أنصارًا للدَّجَالِ، فيقتُلُهم المسلمونَ مع عيسى ابنِ مريمَ - عليه السَّلامُ - وذلك آخِرَ الزَّمانِ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨).

- (٢) ذهَبَ بعضُ المُفَسِّرينَ إلى أنَّ العذابَ المذكورَ هنا مرادٌ به: الجزيةُ والإذلالُ. منهم: ابنُ عطيةَ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٢٢). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٢٢). وممَّن رُوي عنه هذا القَولُ مِنَ السَّلَفِ ابنُ عَبَّاسٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، والسُّدِّي، ومجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٦٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٣٠)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٥٩).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٣٠)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ١٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٥٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٠).

قال ابن عاشور: (ومعنى البَعثِ الإرسالُ، .. وهو يُؤذِنُ بأنَّ ذلك في أوقاتٍ مُختلفةٍ، وليس ذلك مُستمِرًا يومًا فيومًا، ولذلك اختِيرَ فِعل: ﴿لِيَبْعَثَنَ ﴾ دون نحو: (لَيُلزِمنَّهم)، وضُمِّن معنى التَّسليط فَعُدِّي بعلى؛ كقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ عِبَادًا لَنَا ﴾ [الإسراء: ٥]، وقولِه: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّسليط فَعُدِّي بعلى؛ كقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ عَايَةٌ لِما في القَسَم مِن معنى الاستقبالِ... الطُّوفَانَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]. و﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ غايةٌ لِما في القَسَم مِن معنى الاستقبالِ... أنَّ اللهَ يُسلِطُ عليهم ذلك في خِلالِ المُستقبلِ كُلِّه، والبَعثُ مُطلَقٌ لا عامٌ... والآية تُشيرُ إلى وَعيدِ اللهِ إيَّاهم بأن يُسلِطُ عليهم عَدُوَّهم كلَّما نقضُوا ميثاقَ اللهِ تعالى، وقد تكرَّر هذا الوعيدُ مِن عَهدِ موسى عليه السَّلامُ إلى هلمَّ جَرًّا... وأوَّلُ مَن سُلِّط عليهم بختنصَر ملك بابل، الوعيدُ مِن عَهدِ موسى عليه السَّلامُ إلى هلمَّ جَرًّا... وأوَّلُ مَن سُلِّط عليهم بختنصَر ملك بابل،



كما قال تعالى: ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ
وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٢].

# ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: إنَّ رَبَّك - يا مُحمَّدُ - يعاقِبُ الكُفَّارَ والعصاةَ بلا تأخيرٍ، إذا حلَّ وقتُ عَذابهم (١٠).

# ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾.

أي: وإنَّ ربَّك كثيرُ المغفرةِ لِعبادِه التَّائبينَ، فيستُّرُ ذُنوبَهم، ولا يعاقِبُهم بها، رحيمٌ بهم؛ إذ يَقبَلُ توبَتَهم، ويتقبَّل طاعاتِهم، ويُثيبُهم عليها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦].

# ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكٌ

ثم توالت عليهم المصائِبُ، فكان أعظَمَها خرابُ (أورشليم)... ولم تَزَل المصائِبُ تنتابهم، ويُنفَّسُ عليهم في فَتَراتٍ معروفة في التَّاريخِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٥ - ١٥٦). ويُنفَّسُ عليهم في فَتَراتٍ معروفة في التَّاريخِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٥ - ١٥٦). وقال الشنقيطيُّ: (وفي هذه الآية مِن سورة الأعراف تأذَّن اللهُ وأعلَم أنَّه سَلَّط عليهم مَن يَسومُهم سُوءَ العَذابِ، إلَّا أَنَّهم يَرُدُّ اللهُ لهم الكرَّقَ حتى يجتوعُوا ويكونوا أمَّةً؛ لأنَّهم لو بَقُوا مُقَطَّعينَ في الأرضِ، لن تقومَ لهم قائمةٌ -كما قال: ﴿ وَقَطَّعُنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٨] - ولم يكنِ العذابُ والهلاكُ، ولم يجِدْ مَوقعًا يقَعُ عليه، فصار مِن عادةِ اللهِ أن يردَّ لهم الكرَّقَ، ويجعَلَهم أمَّةً حتى يكونوا أمَّةً فيُسلِّط عليهم مَن يُعَذِّبُهم؛ ليكونَ العَذابُ واقعًا مَوقِعَه). ((العذب النمير)) (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۳۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۲۶)، ((تفسير ابن كثير)) ((۳/ ۹۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩٧)، ((تفسير السعدي)) ( ص: ۳۰۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۵۲–۱۵۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٣).





### وَبَكُوْنَاهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّا ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا أَخبَرَ الله تعالى بالتأذُّنِ، كان كأنَّه قيل: (فأسرَعْنا في عقابِهم بذنوبِهم، وبعثنا عليهم من سامَهم سوءَ العذابِ بالقتل والسبيِ)، فعَطَف عليه قولَه: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ ﴾ - أي: بسببِ ما حصل لهم مِن السبيِ المترتِّبِ على العذابِ - تقطيعًا كثيرًا، بأنْ أكثَرْنا تَفريقَهم (١).

# ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَا ﴾.

أي: ومزَّقْنا بني إسرائيلَ في أقطارِ الأرضِ، إلى جماعاتٍ مُتفَرِّقةٍ؛ بحيثُ لا تَخلو ناحيةٌ من الأرضِ مِنهم (٢).

# ﴿ مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ ﴾.

أي: مِن بني إسرائيلَ الصَّالحونَ الذين يُؤمِنونَ باللهِ ورُسُلِه، ومنهم مَن انحطَّت رُتبَتُهم عن مَرتبةِ الصَّلاحِ، فكانوا عُصاةً مُذنبينَ، أو كَفرةً مُجرمينَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩٨)، ((تفسير السعدي)) ((۳/ ٤٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٥).

قال ابنُ جريرِ: (وإنَّما وَصَفَهم اللهُ جلَّ ثناؤه بأنَّهم كانوا كذلك، قبلَ ارتدادِهم عن دِينِهم وقبلَ كُفرِهم برَبِّهم، وذلك قبلَ أن يُبعَثَ فيهم عيسى بنُ مريمَ صَلواتُ اللهِ عليه). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٣٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧١).

وقال الشنقيطي: (﴿ مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ ﴾ منهم قَومٌ صالِحونَ مُطيعونَ للهِ، وهمُ الذين كانوا على شرعِ موسى بنِ عِمران، لم يُغَيِّروا ولم يُبَدِّلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدرَكُوا محمَّدًا



كما قال تعالى: ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة:

وقال سبحانه: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِهِ عَيْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوَاْ ءَامَنَا بِهِ يَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ \* أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٤].

### ﴿ وَبَكُونَكُهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

أي: واختبَرْنا بني إسرائيلَ بالأحوالِ الحَسَنةِ؛ كالرَّخاءِ والخِصبِ والعافيةِ تارةً، وبالأحوالِ السيِّئةِ؛ كالشِّدَّةِ والجَدْبِ والأمراضِ تارةً أخرى(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا آخَذُنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ \* ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدُ مَسَى ءَابَآءَنَا
ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٤-٩٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

صلّى الله عليه وسلم فآمَنُوا به، كعبدِ اللهِ بنِ سَلام). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٩٣). (() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: (() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٥ – ٢٩٦). قال ابن عاشور: (أي أظهَرْنا مختَلِفَ حالِ بني إسرائيلَ في الصَّبرِ والشُّكرِ، أو في الجَزَع والكُفر؛ بسبب الحَسناتِ والسَّبِئَاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٨).





أي: اختبَرْنا بني إسرائيلَ بالخَيرِ والشَّرِّ؛ ليتُوبُوا ويَرجِعوا عن مَعصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ إلى طاعَتِه (١).

### ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ ﴾.

أي: فجاء بعد أولئكَ القَومِ - الَّذينَ كان منهم صالِحونَ، ومِنهم دونَ ذلك - جيلُ سُوءٍ لا خير فيه، قد أَخَذُوا التَّوراةَ مِن أسلافِهم، وعَلِمُوا ما فيها مِن الأحكام(٢).

# ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُنَى ﴾.

أي: إنَّ خَلْفَ السُّوءِ- الَّذين وَرِثُوا التَّوراة- يأخذونَ المالَ الحَرامَ؛ مِن الرِّشوةِ وغَيرِها مِن مَتاع الدُّنيا الزَّائل، وأضاعوا العَمَل بالتَّوراةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٥٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٦ – ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٣٤)، ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٦-٢٩٧). ظاهِرُ كلامِ ابنِ جَريرِ، واختيارُ ابن كثير؛ أنَّ المرادَ بِقَولِه تعالى: ﴿مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ أي: مِن بعدِ الجِيلِ الذينَ منهم الصَّالحون، ومنهم دونَ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٤٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٨).

وقيل بل المرادُ: مِن بَعدِ القَومِ الصَّالحينَ مِن بني إسرائيلَ، وهذا اختيارُ الرازي، والشنقيطيِّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٩٥)، ((العذب النمير)) (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٣٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) ((٣/ ٤٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩). قال ابنُ عاشورِ: (والعَرَض -بفتح العين وفتح الراء- الأمرُ الذي يَزولُ ولا يدومُ، ويُرادُ به



كما قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ \* وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلُ ٱتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ \* وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلُ ٱتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٩-٨٠].

# ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾.

أي: ويقولُ هؤلاءِ الَّذينَ يأخُذونَ المالَ الحَرامَ، ويُخالِفونَ كِتابَ اللهِ تعالى، يقولونَ - اغترارًا وتمنيًّا على اللهِ الباطِلَ -: سيغفِرُ اللهُ لنا ذُنوبَنا هذه(١).

# ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ ﴾.

أي: وإن جاء أولئك اليهود كَسبٌ حرامٌ مِن متاعِ الدُّنيا الزائِلِ، مِثل الكَسبِ السَّابِقِ؛ استَحَلُّوه، وتناوَلُوه مَرَّةً ثانيةً؛ إصرارًا منهم على ذُنوبِهم، فهم مُنهَمِكونَ في أخذِ الحَرام، ومع هذا يزعُمونَ أنَّ اللهَ تعالى يَغفِرُ لهم (٢)!

# ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَتُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

أي: ألم يأخُذِ اللهُ على أولئك اليَهودِ- الذينَ وَرِثُوا التَّوراةَ، وأكلوا تلك المكاسِبَ الخبيثة - العهدَ المؤكَّدَ في التَّوراةِ بأن يُبيِّنوا الحقَّ للنَّاسِ، ولا يَكذِبوا

المالُ، ويُراد به أيضًا ما يَعرِضُ للمرءِ مِن الشَّهواتِ والمنافِعِ، والأدنى: الأقرَبُ مِن المكانِ، والمرادُ به هنا الدُّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠١).

قال السَّعدي: (هذا قولٌ خالٍ مِن الحقيقةِ؛ فإنَّه ليس استغفارًا وطلبًا للمَغفرةِ على الحقيقةِ. فلو كان ذلك لنَدِموا على ما فَعَلوا، وعَزَموا على ألَّا يعودوا، ولكنَّهم -إذا أتاهم عَرَضٌ آخَرُ، ورِشوةٌ أخرى- يأخذونَه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠١).





### على اللهِ شُبحانَه(١)؟!

كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشۡتَرَواْ بِهِـ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ فَبِشَنَ مَا يَشۡتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

### ﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾.

أي: والحالُ(٢) أنَّهم قد قَرَؤوا كتابَ اللهِ، وعَلِموا ما فيه، وفَهِموا معانِيَه(٣).

# ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: وما أعدَّه اللهُ تعالى في الآخرةِ مِن ثوابٍ ونعيمٍ، خيرٌ للَّذين يمتَثِلونَ ما أمرَ اللهُ تعالى به، ويجتنبونَ ما نهى عنه، من هذا الخُطامِ الدُّنيويِّ الفاني،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٤٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢/٩-١٦٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣٠٣/٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) هذا اختيارُ الشَّوكاني والسَّعدي؛ أنَّ الجملةَ حاليَّةٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧).

وذهب الزمخشريُّ، وابنُ عطية، وابنُ عاشور إلى أنَّ قولَه تعالى: ﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ معطوفٌ على ﴿ فَرُخَذْ ﴾ من قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ يُوْخَذْ ﴾ منكون المعنى: ألم يؤخَذْ عليهم... وألم يَدرُسوا ما فيه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٨٤).

وقال ابنُ جرير: (وأمَّا قَولُه: ﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ فإنَّه مَعطوفٌ على قَولِه: ﴿وَرَثُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾ ومعناه: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾، ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾). ((تفسير ابن جرير)) ( ٥٤٠/١٠).

قال ابنُ عطيَّةَ مُعَقِّبًا: (وفي هذا نظَرٌ؛ لِبُعدِ المعطوفِ عليه؛ لأنَّه قوله: ﴿وَدَرَسُوا ﴾ يزولُ منه معنى إقامةِ الحُجَّةِ بالتقدير الذي في قَولِه: ﴿أَلَمْ ﴾). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٤٠)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠٣).



أفلا يكونُ لكم عَقلً - يا من تأخُذونَ الحرامَ، وتُخالِفونَ كِتابَ الله - تنظرونَ به إلى العَواقِب، فتعلمونَ أنَّ ما عِندَ الله خيرٌ مِن هذا العَرَضِ القَليلِ الزَّائلِ الذي تستعجِلونَه في الدُّنيا، وترتَدِعونَ به عن التَّهافُتِ على هذا الكسبِ الحَرامِ المُورِث لخزي الدُّنيا والآخرة (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [القصص: ٦٠].

وقال سبحانَه: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧].

# ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

وقعَت جملةُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ إِٱلْكِئْكِ ... ﴾ إلى آخِرِها عقِبَ التي قَبلَها؛ لأنَّ مَضمونَها مُقابِلُ حُكمِ التي قَبلَها؛ إذ حصل مِن التي قَبلَها أنَّ هؤلاءِ الخَلْفَ الذين أَخَذُوا عَرَض الأدنى، قد فرَّطوا في مِيثاقِ الكِتابِ، ولم يكونوا مِن المتَّقينَ، فعقَّبَ ذلك ببشارةِ مَن كانوا ضِدَّ أعمالِهم، وهم الآخِذونَ بمِيثاقِ الكِتابِ، والعامِلونَ ببِشارَتِه بالرُّسُل، وآمنوا بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأولئك يستكملِونَ أجرَهم؛ لأنَّهم مُصلِحونَ (۱).

### ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئبِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱ / ۱ / ۵)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٩٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧).

قال ابنُ عاشور: (وجملةُ: ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ على اللَّهِ على علم، يَنْقُونَ ﴾ ويَنبِذونَ مِيثاقَ الكِتابِ، على علم، يأخذونَ ذلك، ويَكِذِبونَ على اللهِ، ويُصِرُّونَ على الذَّنبِ، ويَنبِذونَ مِيثاقَ الكِتابِ، على علم، في حالِ أنَّ الدَّارَ الآخرةَ خَيرٌ مِمَّا تعجَّلوه). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٤).





أي: والَّذينَ يعتَصِمونَ بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ويَعملونَ بما فيه(١).

### ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾.

أي: وحافَظُوا على الصَّلاةِ، وأقامُوها بحدُودِها(٢).

# ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.

أي: فمَن تمسَّك بالكِتابِ، وأقام الصَّلاة، فهو مِن المُصلحينَ، الذين يُصلِحونَ أنفُسَهم وأعمالَهم، ويُصلِحونَ غَيرَهم، ونحنُ لا نُضيعُ ثوابَهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بَجَرَةً لَن تَبُورَ \* لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ مَ خُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ مَ خُورُهُ اللهِ عَلَانِيةَ إِنَّهُ مَ غُورُ شَكُورُ ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۶۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۶۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷).

قال السمعاني: (قيل: هذا في أمَّة مُحَمَّد. وَقيل: هو فيمَن أسلَمَ من اليَهودِ، يُمَسِّكونَ بالقرآنِ، وأقاموا الصَّلاةَ). ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٢٩).

وقال ابنُ عاشور: (فالمرادُ مِن هؤلاءِ هم مَن آمَنَ مِن اليهودِ بعيسى في الجُملةِ، وإن لم يتبِعوا النَّصرانيَّة؛ لأَنَّهم وجدوها مُبدَّلةً مُحرَّفةً، فَبَقُوا في انتظارِ الرَّسولِ المُخَلِّص الذي بشَّرَت به التوراةُ والإنجيلُ، ثمَّ آمنوا بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين بُعث: مثل عبد الله بن سَلام، ويحتمِلُ أنَّ المرادَ بالَّذين يُمسِّكُونَ بالكِتابِ: المسلمونَ؛ ثناءً عليهم بأنَّهم الفائزونَ في الآخِرةِ، وتبشيرًا لهم بأنَّهم لا يَسلُكونَ بكِتابِهم مَسلَك اليَهودِ بكِتابِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (/٢ ١٦٧ - ١٦٥). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/٢ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

### الغَوائد التربويَّة:

١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قلَّما ذكر اللهُ عذابَ الفاسِقينَ المُفسدينَ، إلَّا وقَرَنه بذِكرِ المغفرةِ والرَّحمةِ للتَّائبينَ المُحسنينَ، حتى لا ييأسَ صالحٌ مُصلِحٌ مِن رَحمَتِه بذَنبٍ عَمِلَه بجهالةٍ، ولا يأمَنَ مُفسِدٌ مِن عِقابِه؛ اغترارًا بِكرمِه وعَفوِه، وهو مُصِرٌ على ذَنبِه (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْخُسَنَتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ كلُّ واحدٍ مِن الحَسَناتِ والسيِّئاتِ يدعو إلى الطَّاعةِ، أمَّا النِّعَمُ فلأَجْلِ التَّرغيبِ، وأمَّا النَّقَمُ فلأَجل التَّرهيبِ (٢).
 فلأجل التَّرهيبِ (٢).

3 - قال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَىٰ ﴾ هذه الآيةُ وإن كانَت في اليهودِ، فكُلُّ مَن فَعَل فِعلَهم فهو أخُوهم، ينالُه مِن وَعيدِها وعذابِها ما نالَهم، فيجِبُ على المُسلمِ إذا كان في مَنصِبٍ يُوصَلُ فيه الحقُّ لصاحِبِه بإنابةِ مَن بَسَط اللهُ يَدَه، ألَّا يُغَيِّرُ أحكامَ اللهِ، ويأخُذَ الرِّشا بدلًا منها؛ فإنَّه إن أخذَ الرِّشوةَ وغَيَّرُ وبدَّلَ، فهو أخو اليَهودِ، وهو مِن هذا الخَلْفِ السَّيِّ القبيح (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٩٩).





٥ إذا ما وُجدَ مُسلِمٌ أو من يَدَّعي أنَّه مُسلِمٌ، ينتَهِكُ حُرُماتِ اللهِ، ويُصِرُّ ويثِقُ بالمغفرة؛ فاعلَمْ أنَّه مغرورٌ، وأنَّه أخو اليهودِ؛ قال تعالى عنهم: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا ﴾(١).

٦ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَدَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ قَد عُلِمَ من الآيةِ أنَّ الطَّمَعَ في متاع الدُّنيا هو الذي استحوَذَ على بني إسرائيل، فأفسَدَ عليهم أمْرَهم، ولا يزالُ هذا التَّفاني فيه أخَصَّ صفاتِهم، وقد سرى شيءٌ كثيرٌ مِن هذا الفَسادِ إلى المُسلمينَ، حتى أولئك الذين وَرِثُوا الكتابَ الكَريمَ، والقرآنَ الحَكيمَ، ودَرَسوا ما فيه، غَلَب على كثيرِ منهم الطَّمَعُ في خُطام الدُّنيا القليلِ، وعَرَضِها الدَّنيءِ، والغُرورُ بالنِّسبةِ إلى الإسلام والتَّحلِّي بلَقَبِه، والتعَلُّلُ بأماني المغفرةِ، مع الإصرارِ على الذَّنب، والاتِّكالِ على المُكَفِّراتِ والشَّفاعات، وهم يَقرَؤونَ ما في الكتابِ مِن النَّهي عن الأمانيِّ والأوهام، ومِن نَوْطِ الجزاءِ بالأعمالِ، والمغفرةِ بالتَّوبةِ والإصلاح، وكَونِ الشَّفاعةِ لا تقَعُ إلَّا بإذنِ اللهِ لِمَن رَضِيَ عنه، بل ما قَصَّ اللهُ علينا مِثلَ هذه الآياتِ مِن أخبارِ بني إسرائيلَ إلَّا لنَعتبرَ بأحوالِهم، ونتَّقِيَ الذُّنوبَ التي أخَذَهم بها، ولكِنَّنا مع هذا كُلِّه اتَّبَعْنا سُنَنَهم شبرًا بشِبرٍ، وذراعًا بذِراع (٢).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ﴾ أي: يُمسِكونَ إمساكًا شديدًا يتجَدَّدُ على وجهِ الاستمرارِ، وهو إشارةٌ إلى أنَّ التمسُّكَ بالسُّنَّةِ في غاية

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٢٣).



الصعوبةِ، لا سيَّما عند ظُهورِ الفَسادِ(١).

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ يدلُّ على أنَّ اللهَ بعَثَ رُسُلَه - عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ - بالصَّلاحِ لا بالفسادِ، وبالمنافِع لا بالمضارِّ، وأنَّهم بُعِثوا بصلاح الدَّارَينِ، فكلُّ من كان أصلَحَ، كان أقرَبَ إلى اتِّباعِهم (٢).

9 - في التعبير بقولِه: ﴿ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ تَمْسيكَهم للكتابِ يتجاوزُ الإمساكَ إلى الدعوةِ إليه (٣).

### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُه تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
 ... ﴾ المقصودُ هو ذَمُّ الخَلْفِ بأنَّهم يأخُذُونَ عَرَضَ الأدنى، ويقولونَ سيُغفَرُ لنا، ومَهَّدَ لذلك بأنَّهم وَرِثُوا الكتاب؛ ليَدُلَّ على أنَّهم يفعلونَ ذلك عَن عِلمٍ لا عَن جهل، وذلك أشَدُّ مَذمَّةً (١٠).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ لَمَّا كان النَّافِعُ الغفرانَ مِن غَيرِ نَظَرٍ إلى مُعيَّنِ، بنَوُا الفِعلَ للمَفعولِ، ومن غيرِ شَكِّ (٥).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَوْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم ﴾ بنى الفِعلَ للمَفعولِ؛ إشارةً إلى أنَّ العَهدَ يَجِبُ الوفاءُ به على كلِّ حالٍ (١).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ لَمَّا كان مِن تَمسيكِهم بالكتابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (٦/ ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ١٤٨).





عند نُزولِ هذا الكلامِ انتقالُهم عن دِينِهم إلى الإسلامِ؛ عَبَّرَ عن إقامةِ الصَّلاةِ المعهودةِ لهم بلَفظِ الماضي دونَ المُضارعِ؛ لِئلَّا يَجعلُوه حجَّةً في الثَّباتِ على دينِهم، فيُفيدَ ضِدَّ المرادِ(١).

### بلاغة الآيات:

١ - قوله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعِّدِ هِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ. يَأْخُذُوهُ ۚ ٱلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيشَقُ ٱلْكِتَنْبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونًا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾

- قوله: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لِبَيانِ ما يَصنَعونَ بالكِتابِ بَعدَ وِراثَتِهم إيَّاه، أي: يأخُذونَ خُطامَ هذا الشَّيءِ الأدنى، أي: الدُّنيا(٢).
- قَولُه: ﴿ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى ﴾ في اسمِ الإشارةِ إيماءٌ إلى تَحقيرِ هذا العَرَضِ الذي رَغِبُوا فيه (٣).
- قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ معطوفةٌ على جُملةِ ﴿ يَأْخُذُونَ ﴾ لأنَّ كِلَا الخَبَرينِ يُوجِبُ الذَّمَّ، واجتماعُهما أشَدُّ في ذلك (٤).
- قَولُه: ﴿ أَلَهُ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ ﴾ الاستفهامُ للتَّقريرِ المقصودِ منه التَّوبيخُ (٥).
- قوله: ﴿ وَٱللَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ كنايةٌ عَن كَونِهم خَسِروا خيرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الآخرةِ بأخذِهم عَرَضَ الدُّنيا بتلك الكيفيَّةِ؛ لأنَّ كُونَ الدَّارِ الآخرةِ خَيرًا مِمَّا أَخَذُوه، يستلزِمُ أن يكونَ ما أَخَذُوه قد أفات عليهم خَيرَ الآخرةِ(١١).

- وفي جَعْلِ الآخرةِ خيرًا للمُتَّقينَ كنايةٌ عن كَونِ الذين أَخَذُوا عَرَضَ الدُّنيا بتلك الكيفيَّةِ لم يكونوا مِن المتَّقينَ؛ لأنَّ الكناية عَن خسرانِهم خَيرَ الآخرةِ، مع إثباتِ كَونِ خَيرِ الآخرةِ للمُتَّقينَ، تستلزِمُ أنَّ الذينَ أضاعوا خَيرَ الآخرةِ ليسُوا من المتَّقينَ '').

- قَولُه: ﴿ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾ الاستفهامُ هنا إنكاريُّ، وفي (تَعْقِلُونَ) التفاتُ مِن الغَيبةِ إلى الخطابِ؛ ليكونَ أوقَعَ في توجيهِ التَّوبيخ إليهم مُواجهةً (٣).

٢ - قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ خصَّ الصَّلاة بالذِّكرِ، مع دُخُولِها فيما قبلها، فالتمسُّكُ بالكتابِ يشتَمِلُ على كلِّ عبادة، ومنها إقامةُ الصَّلاة؛ إظهارًا لعُلُوِّ مَرتَبَتِها؛ لكونِها عمادَ الدِّينِ، وأعظَمَ العباداتِ بعد الإيمانِ، وناهيةً عن الفحشاءِ والمُنكرِ، ولِكُونِها ميزانَ الإيمانِ، وإقامَتِها داعيةً لإقامةِ غَيرِها مِن العباداتِ(٤).

- قوله: ﴿إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ خبرٌ عن ﴿ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ﴾ والمُصلِحونَ هم، والتقديرُ: إنَّا لا نُضيعُ أجرَهم؛ لأنَّهم مُصلِحونَ، فطُوِيَ والمُصلِحونَ هم، والتقاع بشُمولِ الوَصفِ لهم، وثناءً عليهم، على طريقةِ الإيجازِ البَديع (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۷۵)، ((تفسير الرازي)) (۱۵/ ۳۹۲–۳۹۷)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۲۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۷).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٤).





#### الآيات (١٧١-١٧٤)

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ, ظُلَّةٌ وَظَنُواْ أَنَهُ, وَاقِعُ إِبِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَلِنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُولُواْ مِن فَلُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ الله أَلَا اللهُ الله وَكُنّا ذُرِيّنَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَالُوا بَنَا اللهُ ال

### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَلَقُنَا ٱلْجَبَلَ ﴾: أي: قَلَعْناه مِن أَصلِه، ورَفَعْناه فوقَهم، أو زعزَعْناه؛ يُقالُ: نتَقَ الشيءَ: جذبَه، ونزَعَه حتى يسترخِي (١).

﴿ ظُلَّةٌ ﴾: الظُّلَة: مَا عَطَّى وستَر، وأصلُ (ظلل) يدلُّ على سَترِ شَيءٍ لِشيءٍ (''). ﴿ فُرِيَّنَهُمْ ﴾: الذُّرِيَّة: الأولادُ وأولادُ الأولادِ، و(ذُريَّة) مأخوذةٌ مِن (ذَرَأً)، أي: خَلَق؛ لأنَّ الذُّريَّة خَلْقُ اللهِ؛ يُقال: ذَرَأَ اللهُ الخَلْقَ، أي: خَلَقَهم فهو يَذْرَؤُهم، وتُركتِ الهَمزةُ فيها؛ لكثرةِ ما يُتكلَّم بها (").

﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾: أي: الآخِذونَ بالباطِلِ. والبَاطِلُ: نقيضُ الحقِّ، وهو ما لا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٥٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٢٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٢)، ((التبيان)) لابن الهائم ((المفردات)) للراغب (١/ ٣٢٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٥٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٢).



ثباتَ له عند الفَحصِ عنه، وأصلُه: ذهابُ الشَّيءِ، وقلَّةُ مُكثِه ولُبثِه (١).

### المُعنى الإجماليُّ:

واذكُر - يا محمَّدُ - حين اقتلَعْنا الجبل، فرَفَعْناه فوقَ بني إسرائيلَ كأنَّه سحابةٌ تُظِلُّهم، وظنُّوا أنَّه ساقِطٌ عليهم، وقُلْنا لهم: اعمَلوا بما آتيناكم في التَّوراةِ بجِدًّ واجتهادٍ، واذكروا ما فيه، لعلَّكم تتَّقونَ اللهَ ربَّكم بالعَمل به.

واذكُرْ - يا محمَّدُ - حين استخرجَ ربُّك من ظهورِ بني آدمَ ذُرِّيَّتَهم، وأشهدَهم على على أنفُسِهم، فقال لهم: ألستُ بربِّكم؟ قالوا: بلى شَهِدْنا، وكان إشهادُهم على أنفُسِهم كراهة أن يُنكِروا يومَ القيامةِ، ويقولوا: إنَّه لا عِلمَ لنا بأنَّ اللهَ هو الرَّبُّ المعبودُ بحَقِّ وَحدَه لا شريكَ له، أو يقولوا: إنَّما حصل الشِّركُ مِن آبائنا قبل زَمانِنا، وكنَّا ذريَّةً من بَعدِهم، فاقتدَينا بهم عن جَهلٍ، أفتُهلِكُنا بما فعل آباؤُنا الذين أتَوا بالباطِلِ، وتَركوا التَّوحيدَ؟!

ثم بيَّنَ تعالى أنَّه كما وضَّحَ هذه الآياتِ، يوضِّحُ أيضًا غيرَها من آياتِ القُرآنِ الكريم؛ لكي يهتدي بها النَّاسُ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَهُ، وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ, ظُلَّةٌ ﴾.

أي: واذكُر - يا مُحمَّد - حين اقتَلَعْنا جبلَ الطُّورِ، فرَفَعْناه فوقَ بني إسرائيلَ، كأنَّه سحابةٌ تُظِلُّهم(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۵۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۹ – ۱۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٤٢)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٤٤٠)، ((تفسير القرطبي))





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٤].

# ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾.

أي: وغلَبَ على ظَنِّهم أنَّ الجَبلَ ساقِطٌ عليهم (١).

# ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾.

أي: وقُلْنا لهم: خُذوا ما أعطيناكم في التَّوراةِ، فاقبَلوه، واعمَلُوا به بجِدٍّ واجتهادٍ، من غير تقصير ولا تفريطٍ<sup>(٢)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

# ﴿ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾.

أي: وقُلْنالهم: واذكروا ما في التَّوراةِ مِن العقائِدِ والأوامِرِ والنَّواهي، وتدارَسُوها؛ كي تتَّقوا ربَّكم بالعَمَل بها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٧/ ٣١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠٥).

قال السعدي: (﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ حين امتنعوا مِن قَبول ما في التَّوراة، فألزَمَهم اللهُ العمل، ونتَقَ فوق رؤوسهم الجبل). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٤٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٤٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠٧ – ٣٠٨).



# ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلِيلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

أي: واذكُرْ - يا مُحمَّدُ - حين استخرجَ ربُّك ذريَّةَ بني آدَمَ، بَعضَهم من ظهورِ بَعضٍ، وأخرَجَ جميعَ ذلك من صُلبِ آدَمَ في صورةِ الذَّرِّ؛ ليأخُذَ عليهم العَهدَ (١٠).

(۱) وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والقرطبيُّ، والشوكانيُّ، والشنقيطيُّ، ونسبه اللي جمهورِ السَّلف. يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/٥٤، ٥٥٦ - ٥٥١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف ابنُ عبَّاس، وعبدُ الله بنُ عمرو، وأبيُّ بنُ كعب، وسعيدُ بنُ جُبير، وعطاءٌ، ونضرُ بنُ عربي، والضحَّاكُ، والسُّديُّ. ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٥٤٧،٥٥٥). قال الواحدي: (قال أبو بكر بن الأنباري: مذهبُ أصحاب الحديثِ، وكبراءِ أهلِ العِلمِ في هذه الآيةِ؛ هو: أنَّ الله عزَّ وجلَّ أخرج ذريَّاتِ آدمَ مِن صُلبِه وأصلابِ أولادِه، وهم في صُورِ الذَّر، وأخذ عليهم الميثاقَ أنَّه خالِقُهم وأنَّهم مصنوعونَ، فاعترفوا بذلك وقَبِلوا، وذلك بعد أن ركَّبَ فيهم عقولًا، عرَفوا بها ما عَرضَ عليهم). ((البسيط)) (٤٤٨/٩).

وقال الرازي: (ظاهِرُ الآيةِ يدلُّ على أنَّه تعالى أخرج الذَّرَ مِن ظُهورِ بني آدمَ، فيُحمَلُ ذلك على أنَّه تعالى يعلَمُ أنَّ الشَّخصَ الفُلانيَّ يتولَّدُ منه فلانٌ، ذلك الفلانُ فلانٌ آخر، فعلى الترتيب الذي عَلِمَ دخولَهم في الوجودِ يُخرِجُهم، ويميِّزُ بَعضَهم من بعض، وأمَّا أنَّه تعالى يُخرِجُ كلَّ تلك الذريَّة مِن صُلبِ آدمَ، فليس في لفظِ الآيةِ ما يدلُّ على ثُبوتِه، وليس في الآيةِ أيضًا ما يدلُّ على بُطلانِه، إلَّا أنَّ الخبر قد دلَّ عليه، فثبت إخراجُ الذريَّة مِن ظهورِ بني آدَمَ بالقرآن، وثبت إخراجُ الذريَّة مِن ظهورَ المَّامِن ولا مدافعة، فوجب الذريَّة مِن ظهور آدمَ بالخَبرِ، وعلى هذا التقديرِ: فلا منافاة بين الأمرينِ ولا مدافعة، فوجب المصيرُ إليهما معًا). ((تفسير الرازي)) (١٥ / ٢٠٤).

وقال البغوي: (فإن قيل: ما معنى قَولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ وإنَّما أخرَجَهم مِن ظهرِ آدَمَ؟ قيل: إنَّ الله أخرجَ ذريَّةَ آدمَ بَعضَهم من ظهورِ بَعضٍ، على نحو ما يتوالَدُ الأبناءُ مِن الآباءِ في الترتيبِ، فاستُغنيَ عن ذكرِ ظَهرِ آدمَ؛ لِما عُلِم أَنَّهم كُلَّهم بَنُوه وأُخرِجوا مِن ظَهْرِه). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٤٧). ويُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣١٧).

وقيل: معنى الآية: واذكُرْ حين استخرجَ ربُّك ذريَّةَ آدمَ مِن أصلابِ آبائِهم، وجعَلَهم يتناسلونَ في الدُّنيا قرنًا بعد قَرنٍ. وممَّن اختار هذا القَولَ: ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّم، وابنُ كثيرٍ، والسَّعدي.





عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَمَّا خلَقَ اللهُ آدمَ مَسحَ ظَهرَه، فسقَطَ مِن ظَهرِه كُلُّ نَسَمةٍ هو خالِقُها مِن ذُرِّيَتِه إلى يومِ القيامةِ))(١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أخذ اللهُ تبارك وتعالى الميثاق مِن ظَهرِ آدمَ بـ (نعمان) - يعني عرفة - فأخرج مِن صُلبِه كلَّ ذريَّةٍ ذرَأَها، فنَثَرَهم بين يديه كالذَّرِّ، ثمَّ كَلَّمَهم قُبُلًا، قال: ﴿أَلَسَّتُ مِنْكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا آَنَ تَقُولُواْ يَوْمَ اللهِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ \* أَو نَقُولُواْ فَوْمَ اللهِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ \* أَو نَقُولُواْ يَوْمَ اللهِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ \* أَو نَقُولُواْ يَوْمَ اللهِيكَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ \* أَو نَقُولُواْ يَوْمَ اللهِيكَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ \* أَو نَقُولُواْ فَوْمَ اللهُ عَلِيمَ أَفَاهُ لِكُنَا عِمَا فَعَلَ الْمُجَلِلُونَ ﴾)(").

يُنظَر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٨/ ٤٨٧)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (٢/ ١٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۰۷٦)، والبزار (۸۸۹۲)، والفريابي في ((القدر)) (۲۰)، والحاكم في ((المستدرك)) (۲۱۲).

قال الترمذي : حسن صحيح، وصحَّحه ابن بطال في ((شرح البخاري)) (٣/ ٣٧٠)، وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (٢/ ٣٣٣)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (٣٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٤٥٥)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٢٠٢)، والفريابي في ((القدر)) (٩٥)، والنسائي في ((السنن الكبري)) (١١١٢٧).

قال الشوكاني في ((فتح القدير)) (٢/ ٣٧٠): إسنادُه لا مَطعَنَ فيه. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (١٥١/٤)، والألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (١١٧). وقال ابن حجر في ((تحفة النبلاء)) (١٣٤): وقفُه أصَحُّ.

قال الواحدي: (وقال صاحب النظم: ليس بين قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللهَ مسحَ ظَهرَ آدمَ، فأخرج منه ذُرِّيَّته)) وبين الآية؛ اختلافٌ - بحَمدِ الله؛ لأنَّه -عزَّ وجَلَّ - إذا أخَذَهم من ظَهرِ آدمَ فقد أخَذَهم من ظهورِ ذُريَّتِه؛ لأن ذرِّيَّة آدمَ ذرَّيَّةٌ لذريَّتِه، بعضُهم مِن بَعضٍ. قال: وحاصل الفائدةِ بهذا الفصلِ، أنَّه قد أثبت الحجَّةَ على كلِّ مَنفوسٍ -ممَّن بُلِّغ، وممَّن لم يُبلَّغ بالميثاقِ الذي أخَذَه عليهم، وزاد على من بُلِّغ منهم الحُجَّة بالآياتِ والدَّلائلِ التي نصَبَها في نفسِه وفي العالَم، وبالرُّسُلِ المُنْفَذةِ إليهم، مُبَشِّرينَ ومُنذِرينَ، وبالمواعِظِ والمَثُلات المنقولةِ الهم أخبارُها). ((البسيط)) (٩ / ٤٤٩).



# ﴿ وَأَشَّهَ دَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾.

أي: قرَّرَهم على توحيدِه، حين أخرجَهم مِن صُلبِ آدمَ في صُورةِ الذَّرِّ، فقال لهم: ألسْتُ أنا خالِقَكم ومَعبُودَكم (١٠)؟

(۱) وممَّن اختار هذا القولَ: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والقرطبي، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظَر: (رتفسير النجرير)) (۱۰/ ۲۵، ۲۵۰– ۵۲۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۱۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ۳۱۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۲۳).

قال ابنُ جُزيِّ: (في معناها قولان: أحدُهما: أنَّ اللهَ لَمَّا خلق آدمَ أخرَجَ ذريَّتَه من صُلبِه، وهم مِثُلُ الذَّرِّ، وأخذ عليهم العَهدَ بأنَّه ربُّهم، فأقرُّوا بذلك والتَزَموه؛ رُوِيَ هذا المعنى عن النبيِّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسلَّم مِن طُرُق كثيرة، وقال به جماعةٌ من الصحابةِ وغيرِهم. والثاني: أنَّ ذلك من بابِ التَّمثيلِ، والأول هو الصَّحيحُ؛ لتواتُرِ الأخبارِ به، إلَّا أنَّ ألفاظَ الآيةِ لا تُطابِقُه بظاهِرِها، فلذلك عَدَلَ عنه من قال بالقولِ الآخرِ، وإنَّما تُطابِقُه بتأويلٍ: وذلك أنَّ أخذَ الذرِّيَّة إنَّما كان مِن صُلبِ آدَمَ، ولفظُ الآية يقتضي أنَّ أخذَ الذرِّيَّة من بني آدَمَ، والجمعُ بينهما أنَّه ذكرَ بني آدَمَ في الآيةِ، والمرادُ آدَمُ؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُ مُورِّنَكُمُ اللهِ والأعراف: ١١]). ذكرَ بني آدَمَ في الآيةِ، والمرادُ آدَمُ؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُ مُورِّنَكُمُ الزجاج (٢/ ٣٩٠).

وقال الشوكاني: (وقيل: المرادُ ببني آدَمَ هنا: آدمُ نَفسُه؛ كما وقع في غَيرِ هذا الموضِع. والمعنى: أنَّ الله سُبحانه لَمَّا خلَقَ آدمَ مَسحَ ظَهرَه فاستخرجَ منه ذرِّيَّته، وأخذ عليهم العَهدَ، وهؤلاء هم عالَمُ الذَّرِّ، وهذا هو الحقُّ الذي لا ينبغي العدولُ عنه، ولا المصيرُ إلى غيره؛ لثبوته مرفوعًا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وموقوفًا على غيرِه من الصَّحابة، ولا مُلجِئَ للمصيرِ إلى المجازِ، وإذا جاء نَهرُ اللهِ بطَلَ نَهرُ مَعقِل). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٩٩).

وقال ابنُ عبد البر: (ومعنى الآيةِ والحديثِ: أنَّه أخرج ذرِّيَّةَ آدم مِن ظَهرِه كيف شاء ذلك، وألهَمَهم أنَّه ربُّهم، فقالوا: بلى؛ لِئلًا يقولوا يومَ القيامةِ إنَّا كنَّا عن هذا غافلينَ، ثم تابَعَهم بحجَّةِ العَقلِ عند التَّمييزِ، وبالرُّسُلِ بعد ذلك؛ استظهارًا بما في عقولِهم من المنازعةِ إلى خالِق مُدَبِّر حكيم، يُدَبِّرُهم بما لا يتهيَّأُ لهم، ولا يُمكِنُهم جَحدُه، وهذا إجماعُ أهلِ السُّنَّة، والحمد لله). ((التمهيد)) (٨١/ ٨٩، ٥٩، ٩٦).

وقيل: أي: خَلَقَهم حين وُلِدوا على الفِطرةِ مُقِرِّينَ بأنَّ اللهَ رَبُّهم، فَفِطَرُهم شاهدةٌ عليه، ويكونُ سبحانه بذلك قد أشهَدَهم على أنفُسِهم وقرَّرَهم، وممَّن اختار هذا القولَ: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّم، وابنُ كثيرٍ، والقاسميُّ، والسعديُّ. يُنظَر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (١/ ١١، ١٢)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٨/ ٤٨٢ - ٤٩١)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ١٦٣-





# ﴿ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنَا ﴾.

أي: قال بنو آدَمَ: قد أقرَرْنا بأنَّك ربُّنا(١).

### ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِلِينَ ﴾.

أي: أشهَدْناكم على أنفُسِكم بأنَّ اللهَ ربُّكم؛ لِئَلَّا تقولوا يومَ القيامةِ: إنَّه لا عِلمَ لنا بأنَّ اللهَ هو الرَّبُّ المعبودُ بحَقِّ، وَحْدَه لا شريكَ له (٢).

# ﴿ أَوۡ نَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمَّ أَفَنَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْظِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

۱۷۱)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (٢/ ٩٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٠٠)، ((تفسير العاسمي)) (٥/ ٢١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨).

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱۵)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۳۱۸)، ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۱/ ۱۱، ۱۱)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ۱٦٣ - ۱۲۱)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (۲/ ۹٤۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۹)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠٥ - ٣١٦).

اختلف المُفَسِّرونَ تبعًا للاختلافِ السَّابِقِ، هل أقرُّوا بذلك بلِسانِ المَقالِ أم بلسانِ الحالِ. يُنظَر: المصادر السابقة.

(٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٥١ - ٤٥١)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٨/ ٤٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٠٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٠٠٠).

وممَّن اختار أنَّ الإشارةَ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا ﴾ تعودُ إلى معرفةِ الخالقِ وتوحيدِه سبحانه: ابنُ جرير، وابنُ تيمية، وابنُ كثير، والشوكاني. يُنظَر: المصادر السَّابقة.

قال ابنُ عطية: (المعنى في هذه الآياتِ أنَّ الكَفَرة لو لَم يُؤخَذْ عليهم عَهدٌ، ولا جاءَهم رسولٌ مُذَكِّرٌ بما تضمَّنَه العهدُ من توحيدِ اللهِ وعبادتِه، لكانت لهم حُجَّتانِ؛ إحداهما: كنَّا غافلينَ، والأخرى: كنَّا أتباعًا لأسلافِنا، فكيف نُهلَك، والذَّنبُ إنَّما هو لِمَن طَرَّقَ لنا وأضَلَّنا؟! فوقَعَت شهادةُ بَعضِهم على بعضٍ، أو شهادةُ الملائكةِ عليهم؛ لتنقَطِعَ عنهم هذه الحُجَجُ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٧٦).



### ﴿ أَوۡ نَقُولُوٓا إِنَّمَا ۖ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

أي: وَلئلًا تعتذِرُوا يومَ القيامةِ، فتقولوا: إنَّما أَشرَكَ آباؤُنا مِن قَبلِ زَمانِنا، فنَقَضوا الميثاق، وكُنَّا ذرِّيَّةً أتينا مِن بَعدِهم، فاقتَدَينا بهم عن جَهلِ منَّا(١).

# ﴿ أَفَنُهُ لِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

أي: أَتُعامِلُنا بغيرِ ما فَعَلْنا، فَتُعَذِّبَنا بِشِرْك آبائِنا الذين أَتَوْا بالباطِلِ، وتركوا التَّوحيدَ<sup>(٢)</sup>؟!

# ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ ﴾.

### ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ ﴾.

أي: وكما بيَّنًا هذه الآياتِ<sup>(٣)</sup> ووضَّحْناها، نبيِّنُ أيضًا غيرَها من آياتِ القُرآنِ الكَريم<sup>(١)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٥٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٥٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (ريفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨).

قال الشوكاني: (أي: فعَلْنا ذلك كراهة أن تعتَذِروا بالغَفلةِ، أو تنسُبوا الشِّركَ إلى آبائِكم دونكم... بَيَّنَ اللهُ سبحانَه في هذه الحِكمةِ التي لأَجْلِها أخرَجَهم من ظَهرِ آدَمَ وأشهدَهم على أنفُسِهم، وأنَّه فعَلَ ذلك بهم؛ لئلًا يقولُوا هذه المقالة يومَ القيامةِ، ويعتلُّوا بهذه العِلَّةِ الباطلةِ، ويعتَذِروا بهذه المَعذِرةِ السَّاقطةِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٠٠).

- (۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٢٦)، ((تفسير البيضاوي)) ((7 د النصير ابن عاشور)) (۹/ ۱۷۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣١٧ ٣١٨).
- (٣) ذهب ابنُ جَرير إلى أنَّ المعنيَّ آياتُ هذه السُّورةِ الكريمةِ. يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٥٦٥). وذهب الواحديُّ إلى أنَّ المرادَ أمرُ الميثاقِ الذي تقدَّمَ ذِكرُه. يُنظَر: ((التفسير البسيط)) (٩/ ٤٥٩). وذهب الشِّنقيطيُّ إلى أنَّ المرادَ: أخبارُ الأمَم، وما جرى عليها، وسبَبُ إهلاكِ مَن هلَكَ منها، ونجاة مَن نجا منها. يُنظر: ((العذب النمير)) (٤/ ٣١٨).
- (٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٦٦)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٥٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٨/٤).





وقال سبحانه: ﴿ كَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ كَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]. ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

أي: ووضَّحْنا الآياتِ؛ لكي يهتَديَ بها النَّاسُ فيرجِعوا عن الشِّركِ والمعاصي إلى التَّوحيدِ والطَّاعةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [طه: ١١٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ \* قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧ - ٢٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ كِنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيّدَبَّرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩].

### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - الجِدُّ وقوَّةُ العَزِمِ في إقامةِ الدِّينِ، يُهذِّبُ النَّفسَ ويُزَكِّيها، والتَّهاونُ والإغماضُ فيه، يُدَسِّيها ويُغوِيها؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم لِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٢٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۹٥٩)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۰۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۳۱۸).

قال الواحدي في قوله: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: (وقيل: إلى ما أُخِذَ عليهم من الميثاقِ في التوحيدِ، والرُّجوعُ إلى ذلك الميثاقِ رجوعٌ إلى التوحيدِ). ((التفسير البسيط)) (٩/ ٥٥٤). وقال السَّعدي: (﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ إلى ما أودَعَ اللهُ في فِطَرِهم، وإلى ما عاهدوا اللهَ عليه، فيرتدعونَ عن القبائِح). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٢٥).



٢ - قال اللهُ تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ يُفهَمُ مِن هذه الآيةِ أَنَّه يَجِبُ على مَن خُوطِبَ بأوامِرِ اللهِ في كُتُبِه المُنزَّلة، أن يلتَزِمَها بقوةٍ ونَشاطٍ واجتهاد، فلا يضعُف فيها، ولا يُفرِّط فيها؛ لأنَّها لا تُمتثلُ على الوجهِ الأكمَلِ إلَّا بالقوَّةِ والحِدِّ والاجتهادِ(۱).

٣- النَّفُسُ بِفِطرِتِها إذا تُرِكَت كانت مُقِرَّةً لله بالإلهيَّة، مُحبَّةً له، تعبُدُه لا تُشرِكُ به شيئًا؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ ۖ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدُنآ ﴾ (١).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنْوا أَنَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آلَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ لهم تخويفًا لهم؛ لتكونَ مُذَكِّرةً لهم، مَا عَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ هذه آيةٌ أظهرَها اللهُ لهم تخويفًا لهم؛ لتكونَ مُذَكِّرةً لهم، فيعقُب ذلك أخذُ العَهدِ عليهم بعزيمةِ العَمَلِ بالتَّوراةِ (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ عَرَّفَ ﴿ ٱلجُبَلَ ﴾ لمَعرِ فَتِهم به،
 وعبَّرُ به لدَلالةِ لفْظِه على الصُّعوبةِ والشِّدَّة، دونَ (الطُّورِ) كما في البَقرةِ؛ لأن
 السِّياقَ لبيانِ نَكَدِهم بإسراعِهم في المعاصي الدَّالَّةِ على غِلظِ القَلبِ(٤).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾ أصلُ في الإقرارِ (٥).

٤ - شأنُ الذرِّيَّةِ الاقتداءُ بالآباءِ، وإقامةُ عوائدِهم؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى:

<sup>(1)</sup> يُنظَر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/20.).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٧).





### ﴿ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ﴾(١).

٥- لا يُعاقِبُ اللهُ تعالى أحدًا بِذَنبِ غَيرِه؛ يُبَيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا الشَّرِكَ ءَابَا وَفَكَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الشَّرِكَ ءَابَا وَفَكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ فأخبر شَركَ ءَابَا وُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفْنُهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ فأخبر سُبحانه أنّه استخرَجَ ذُرِّياتِهم، وأشهدَهم على أنفُسِهم؛ لئلا يقولوا: ﴿أَفَنُهُلِكُنَا مِنَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَهُ, ظُلَّةٌ وَظَنْواْ أَنَهُ, وَاقِعُ أَيِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ
 بِقُوَّةٍ وَادْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴾

- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ أتى بنونِ العَظَمةِ في ﴿ نَنَقُنَا ﴾ لزيادةِ التَّرهيب (٣).

- في قَولِه ﴿ وَاقِعُ أَبِهِم ﴾ عُدِّي ﴿ وَاقِعُ ﴾ بالباء؛ للدَّلالةِ على أَنَّهم كانوا مُستقريِّنَ في الجبلِ، فهو إذا ارتفَعَ وقَعَ ملابسًا لهم ففتتهم، فهم يرونَ أعلاه فوقَهم، وهم في سَفْحِه، وهذا وجهُ الجمع بين قولِه ﴿ فَوْقَهُمْ ﴾ وبين باء المُلابسةِ. وقيل: إنَّ الباءَ بمَعنى (على) (٤).

٢ - قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمٌ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ ﴾

- في قَولِه: ﴿ أَخَذَ رَبُّكَ ﴾ إيثارُ الأخذِ على الإخراج؛ للإيذانِ بالاعتناءِ بِشَأنِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٥).



المأخوذ؛ لِما فيه من الإنباءِ عن الاجتباءِ والاصطفاء، هو السببُ في إسنادِه إلى اسمِ الربِّ بطريق الالتفات، مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي (١)، وقِيل: إنَّ إيثارَ الأخذِ على الإخراجِ؛ لمناسبةِ ما تضمَّنتُه الآيةُ مِن الميثاقِ؛ فإنَّ الذي يناسبُه هو الأخذُ دونَ الإخراجِ، وإضافتُه إلى ضميره صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتشريف (١).

- وقولُه تعالى: ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ بدلٌ من ﴿ بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ بدل البَعضِ بتكريرِ الجارِّ، وفيه مزيدُ تقريرٍ ؛ لابتنائِه على البيانِ بعد الإبهام، والتفصيلِ بعد الإجمال (٣).

- والاستفهامُ في قُولِه: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾ تقريريٌّ، وجملة: ﴿ قَالُواْ بَكَىٰ ﴾ جوابٌ عَنِ الاستفهامِ التَّقريريِّ، وفُصِلَت؛ لأنَّها جاءَت على طريقةِ المُحاورةِ، وقوله: ﴿ شَهِدْنَا ﴾ تأكيدٌ لِمَضمونِ ﴿ بَكَىٰ ﴾، والشَّهادةُ هنا أيضًا بمعنى الإقرارِ (١٠).

- قوله: ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَفِلِينَ ﴾ فيه تحويلٌ مِن خِطابِ الرَّسولِ في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ﴾ إلى خطابِ قومِه؛ تصريحًا بأنَّ المقصودَ مِن قِصَّةِ أَخْذِ العَهدِ تذكيرُ المُشركينَ بما أودَعَ اللهُ في الفِطرةِ مِن المقصودَ مِن قِصَّةِ أَخْذِ العَهدِ تذكيرُ المُشركينَ بما أودَعَ اللهُ في الفِطرةِ مِن التَّوحيدِ، وهذا الأسلوبُ هو مِن تَحويلِ الخِطابِ عن مخاطبٍ إلى غيرِه، وليس مِن الالتفاتِ؛ لاختلافِ المُخاطبينَ (٥).

- والإشارةُ بـ ﴿هَٰذَا﴾ إلى مَضمونِ الاستفهامِ وجَوابِه، وهو الاعترافُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الألوسي)) (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٦٩).





بالربوبيَّةِ لله تعالى، على تقديرِه بالمذكورِ (١).

٣- والاستفهامُ في قوله: ﴿أَفَنُّهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ إنكاريٌّ (١).

3 - قولُه: ﴿ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ فيه شَبَّه الإقلاعَ عن الحالةِ التي هم متلبِّسونَ بها، بِتَركِ مَن حَلَّ في غيرِ مَقَرِّه، الموضِعَ الذي هو به؛ ليرجِعَ إلى مَقَرِّه، وهذا التشبيهُ يقتضي تشبيهَ حالِ الإشراكِ بمَوضِعِ الغُربةِ؛ لأنَّ الشِّركَ ليس مِن مُقتضى الفِطرةِ، فالتلبُّسُ به خروجٌ عن أصلِ الخِلقةِ، كخُروجِ المُسافِرِ عن مَوطِنِه، وهو ويقتضي أيضًا تشبيهَ حالِ التَّوحيدِ بمحَلِّ المَرءِ وحَيِّه الذي يأوِي إليه، وهو تعريضُ بالعَرَب؛ لأنَّهم المُشركونَ مِن عَقِب إبراهيمَ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٧١).



#### الآيات (١٧٥-١٧٨)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ نَبَأَ ﴾: النَّبأُ: خَبَرٌ له شَأَنٌ، وفائدةٌ عظيمةٌ، يحصُلُ به عِلمٌ أو غَلَبةُ ظَنِّ، وأصلُ (نبأ): الإتيانُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ (١٠).

﴿ فَأَنسَلَخَ ﴾: أي: خرَجَ مِن العَمَلِ بها، وأصلُ (سلخ): إخراجُ الشَّيءِ عَن جِلدِه (٢٠).

﴿ فَأَتَبَعَهُ ﴾: أي أدرَكَه ولَحِقَه، يقال: أتبعتُ القَومَ: إذا لحِقتُهم، وَأصل (تبع): يدلُّ على التُلُوِّ والقَفْوِ (٣)

﴿ الْغَاوِينَ ﴾: أي: الضَّالِّينَ أو الهالِكينَ، والغَيُّ: جَهلٌ مِن اعتقادٍ فاسدٍ، وأصلُ (غوي): يدلُّ على خِلافِ الرُّشدِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦١)، ((المقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٧٦/١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة



﴿ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: أي: اطمأنَّ إليها، ولزِمها، أو ركَن إلى الدُّنيا وسكَنَ؛ ظانًا أنَّه يخلدُ فيها، وأصلُ (خلد): يدلُّ على الثَّباتِ والمُلازمةِ(١).

﴿ تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾: أي: تَزجُرُه، أو تَطرُدُه، وأصلُ (حمل): يَدُلُّ عَلَى إِقْلَالِ الشَّيْء، يُقَالُ: حَمَلْتُ الشَّيْءَ أَحْمِلُه حَمْلًا (٢٠٠٠).

﴿ يَلْهَثُ ﴾: أي: يُخرِجْ لِسانَه من حرِّ أو عطَشٍ، واللَّهَثُ يقال للإعياءِ وللعَطشِ جميعًا (٣).

﴿ سَآءَ ﴾: أي: قَبُحَ، والسُّوءُ: اسمٌ جامِعٌ للآفاتِ، ثم استُعمِلَ في كلِّ ما يُستقبَحُ. وهو أيضًا كلُّ ما يغمُّ الإنسان(٤)

﴿ الْخَسِرُونَ ﴾: أي: الهالكونَ والمَغبونونَ، والخُسرُ والخُسرانُ: انتقاصُ

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢٠٧/٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٢)، ((الكليات)) الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥).

(٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٠٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١).

قال ابنُ عاشور: (مَعْنَى ﴿إِن تَحَمِلَ عَلَيْهِ ﴾ إِنْ تُطارِدْه وتُهاجِمْه. مُشتَقٌ مِنَ الحَملِ الَّذي هو الهجومُ على أُحدٍ لقِتالِه، يقالُ: حَمَل فلانٌ على القومِ حملَةً شعواءَ أو حملةً منكرةً. وقد أغْفل المُفَسِّرون توضيحَه، وأغْفل الرَّاغِبُ في «مُفرداتِ القرآنِ» هذا المعْنَى لهذا الفعلِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٨)

- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٤)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٤).
- (٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/١١٣)،
   ((المفردات)) للراغب (١ / ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٣).



رأسِ المالِ، ويستعمَلُ في نُقصان العقل والإيمان، والثواب، وأصلُ (خسر) يدلُّ على النَّقص(١).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ تعالى نبيَّه أن يتلُّو على قَومِه قصَّةَ الرَّجُلِ الذي عَلَّمَه اللهُ -عزَّ وجَلَّ - آياتِه، فتبرَّأَ منها وفارَقَها، فلَحِقَه الشَّيطانُ، وجَعَله له تابعًا، فصار مِن أهلِ الضَّلالِ والغَوايةِ، ولو شاء اللهُ لرَفعه بها، ولكنَّه سكنَ إلى الأرضِ وزِينَتِها، واتَّبع ما تميلُ إليه نَفسُه مِن الباطِلِ، فمَثلُه كمَثلِ الكلبِ؛ إنْ تَطرُدْه أو تترُكُه لا يزالُ لاهثًا، ذلك مَثلُ القَومِ المكذِّبينَ بآياتِ اللهِ، ثم أمر اللهُ نبيَّه أن يَقصصَ على قَومِه وعلى اليهودِ القَصصَ؛ لعَلَّهم يتفكَّرونَ.

قَبُحَ هذا المثَلُ الذي شُبِّه به المكَذِّبونَ بآياتِ اللهِ تعالى، والظَّالِمونَ لأَنفُسِهم، مَن يَهدِ اللهُ تعالى فهو المُوفَّقُ، ومن يُضْلِلْه فأولئك الذينَ خَسِروا الدُّنيا والآخرةَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَى مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ تَعَالَى قَدَ ذَكَرَ أُخْذَ المَيْثَاقِ عَلَى تُوحِيدِه تَعَالَى، وتَقْرِيرِ رُبُوبِيَّتِه، وذكرَ إقرارَهم بذلك، وإشهادَهم على أنفُسِهم - ذكرَ حالَ مَن آمن به، ثم بعد ذلك من كَفَر، كحالِ اليهودِ؛ حيث كانوا مُقِرِّينَ مُنتظِرينَ بَعثةَ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨١ - ٢٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٣).





وسلَّم؛ لِما اطَّلَعوا عليه مِن كُتُبِ اللهِ المُنزَّلةِ وتَبشيرِها به، وذِكْرِ صفاتِه، فلمَّا بُعِثَ كفروا به، فذُكِّرُوا أنَّ ما صدرَ منهم هو طريقةٌ لأسلافِهم اتَّبَعوها(١).

وأيضًا مناسَبةُ هذه الآيةِ للتي قَبلَها أنَّها إشارةٌ للعبرةِ مِن حالِ أحدِ الَّذينَ أَخَذَ اللهُ عليهم العَهدَ بالتَّوحيدِ والامتثالِ لأمرِ الله، وأمَدَّه اللهُ بعِلم يُعينُه على الوفاءِ بما عاهدَ اللهَ عليه، وما أودعَ في فطرتِه، ثمَّ لم ينفَعْه ذلك كلُّه حين لم يُقَدِّرِ اللهُ له الهُدى المُستَمِرَّ (٢).

# ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا ﴾.

أي: واقرأ - يا مُحمَّد - على قَومِك قِصَّةَ الرَّجُلِ الذي عَلَّمْناه آياتِنا (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥١٠/٥٦٦، ٥٧٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣١٨/٤).

قيل: إِنَّ المرادَ بالآياتِ هي الآياتُ الشَّرعيَّةُ المُنزَّلة، وممَّن اختار ذلك: السعديُّ، والشنقيطيُّ. يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٨)، ((العذب النمير)) (٤/ ٣٢٤).

وقيل: المرادُ بالآياتِ هنا: حُجَجُ التَّوحيدِ وفَهمُ أُدلَّتِه. وممَّن اختار هذا: الواحدي، وابن عاشور. يُنظَر: ((الوسيط)) (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٥).

وفي معنَى قولِه: ﴿ءَاكِنْيَنَا ﴾ أقوالٌ أخرى، وذهب ابنُ جريرٍ إلى عدمِ تحديدِ مَعناها؛ لعَدَمِ وُجودِ دلالةٍ ثابتةٍ على ذلك. يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٦٦، ٥٧٤-٥٧٥).

قال ابنُ كثير: (عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و رَضِيَ اللهُ عنهما في قَولِه: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبُأُ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَكُ وَقَلَ ابِنَ عَالَى: ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبُأُ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَكُ وَقَلَ اللهِ عَلَى قَالَ: هو صاحبُكُم أُميَّةُ بن أَبِي الصَّلَتِ. وقد رويَ من غيرِ وجهِ عنه، وهو صحيحٌ إليه، وكأنّه إنما أراد أنَّ أُميَّة بنَ أَبِي الصَّلت يُشبِهُه، فإنَّه كان قد اتَصلَ إليه علمٌ كثيرٌ مِن عِلمِ الشَّرائِعِ المُتقدِّمة، ولكنّه لم ينتفِعْ بعِلمِه؛ فإنَّه أدرك زمان رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبلغَتْه أعلامُه وآياتُه ومُعجزاتُه، وظهَرَت لكلِّ مَن له بصيرةٌ، ومع هذا اجتمَع به ولم يتَبِعْه، وصار إلى مُوالاةِ المُشركين ومناصَرتِهم وامتداحِهم، ورثى أهلَ بَدرٍ من المشركين بمَرثاةٍ بليغةٍ - إلى مُوالاةِ المُشركين ومناصَرتِهم وامتداحِهم، ورثى أهلَ بَدرٍ من المشركين بمَرثاةٍ بليغةٍ - قبّحه اللهُ تعالى). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٠٥). وقال ابنُ عاشورٍ: (ذهب كثيرٌ مِن المُفسِّرينَ إلى أَنَها نَزَلتْ في رجل مِن الكنعانيينَ، وكان في زمنِ موسى عليه السَّلامُ، يقال له: بلعامُ بنُ



#### ﴿ فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا ﴾.

أي: فخرَج من تلك الآياتِ التي علَّمَه اللهُ تعالى إيَّاها، وتبرَّأُ منها وفارَقَها، ولم يَعْلَقْ به منها شيءُ(١).

عن حُذيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ مِمَّا أَتخَوَّفُ عليكم لَرجُلًا قرأَ القرآنَ، حتى إذا رُئِيَت بهجَتُه عليه، وسلَّم: (دانَ مِمَّا أَتخَوَّفُ عليكم لَرجُلًا قرأَ القرآنَ، حتى إذا رُئِيَت بهجَتُه عليه، وكان ردءًا للإسلام، اعتراه إلى ما شاءَ الله، انسلَخَ منه، ونبَذَه وراءَ ظَهرِه، وسعى على جارِه بالسَّيفِ، ورماه بالشِّرْكِ، قلتُ: يا نبيَّ الله، أيُّهما أَوْلى بالشِّرْكِ؛ المرميُّ أو الرَّامي؟ قال: بل الرَّامي)(٢).

## ﴿ فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾.

أي: فلَحِقَه الشَّيطانُ وأدرَكَه، وجعَلَه له تابعًا يُطيعُ أمْرَه، فصار من الضالِّين

باعور، وذكروا قصَّتَه فخَلَطوها وغيَّرُوها واختَلَفوا فيها... فلا ينبغي الالتفاتُ إلى هذا القَولِ؛ لاضطرابه واختلاطِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٥).

وقال ابنُ جرير: (والصوابُ مِن القُولِ في ذلك أن يقالَ: إنَّ اللهَ- تعالى ذِكْرُه- أَمَرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتلوَ على قَومِه خَبرَ رجلِ كان اللهُ آتاه حُجَجَه وأدلَّته، وهي الآياتُ... وجائزٌ أن يكونَ أُميَّة، ولا خبرَ بأيِّ ذلك المرادُ، وجائزٌ أن يكونَ أُميَّة، ولا خبرَ بأيِّ ذلك المرادُ، وأيُّ الرَّجُلينِ المعنيُّ - يُوجِبُ الحُجَّة، ولا في العَقلِ دلالةٌ على أنَّ ذلك المعنيَّ به مِن أيِّ، فالصوابُ أن يُقالَ فيه ما قال اللهُ، ويُقرُّ بظاهِرِ التَّنزيلِ على ما جاء به الوَحيُ مِن اللهِ). ((تفسير فالين جرير)) (١٠/ ٥٧٤).

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۵۷۵)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٤).

(٢) أخرجه البزار (٢٧٩٣)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٨٦٥)، وابن حبان في الصحيح (٨١)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (١٨٥٩).

حسَّن إسنادَه البزَّارُ كما في ((البحر الزخار)) (٧/ ٢٢٠)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١/ ١٩٢)، وجوَّدَ إسنادَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (٣/ ٥٠٩)، وحسَّن الحديثَ الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢٠١).





الذين لا يَعملونَ بعِلْمِهم(١).

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ وَكَمَثُلِ الْمَثَ الْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ وَكَمَثُلِ الْقَوْمِ الْكَعْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَثُ نَالِكَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِ

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ قُولُه تعالى: ﴿ فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ مُوهمًا لِمَن لمَّ يَطن فَكانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ مُوهمًا لِمَن لم يرسخْ قَدَمُه في الإغواءِ - نفى ذلك؛ غيرةً على هذا المقام في مَظهَرِ العظمةِ، فقال(٢):

## ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾.

أي: ولو شِئنا لرَفَعْنا قَدْرَه ومنزِلتَه في الدُّنيا والآخرةِ، بتو فيقِنا له للعَمَل بآياتِنا(٣).

# ﴿ وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ ﴾.

أي: ولكنَّه سكَنَ إلى الحياةِ الدُّنيا، ومال إلى زِينتِها، وآثَرَ لذَّاتِها وشَهَواتِها

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۷۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۲۱)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷/ ٦٢٥)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٤، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٧٦، ٥٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢١)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٧).

قال ابنُ القَيِّم: (مضمونُ قَولِه: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ... ﴾ أَنَّه لم يتعاطَ الأسبابَ التي تقتضي رَفعَه بالآياتِ؛ من إيثارِ اللهِ ومَرضاتِه على هواه، ولكنَّه آثرَ الدُّنيا، وأخلدَ إلى الأرضِ، واتَّبعَ هواه). ((إعلام الموقعين)) (١/ ١٣٠).



على الآخرةِ، واتَّبعَ ما تميلُ إليه نَفسُه مِن الباطِلِ، وخالَفَ أمرَ اللهِ(١).

## ﴿ فَمَنَالُهُ مُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾.

أي: فمَثُلُ هذا الذي آتيناه آياتِنا فانسلَخَ منها؛ في عَدَمِ اتعاظِه، وعَدَمِ تَركِه الحِرصَ على الدُّنيا بحالٍ - مَثُلُ الكَلْبِ الذي لا يترُكُ اللَّهَثَ بحالٍ، سواءٌ زَجَرتَه وطَرَدْتَه، أم تَركْتَه؛ فهذا الذي ترك العَملَ بكتابِ اللهِ، إن وعَظْتَه فهو على ضلالِه لا يتعَظُ، وإن تركْتَه فهو مستمِرٌ في ضلالِه، لا يترُكُ في جميعِ الأحوالِ ما هو عليه من الكُفرِ، واللَّهَفِ على الدُّنيا(٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى الْبَعَدِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٦-٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ۚ سَوَآهُ عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمُ أَنتُمُ صَدِمِتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٣].

# ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا ﴾.

أي: ذلك المثَلُ المضروبُ لِتَشبيهِ المُنسلِخ مِن آياتِنا، بالكَلْبِ الذي يلهَثُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٧). قال الواحدي: (فسَّرُوا ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ في هذه الآيةِ بالدُّنيا، وذلك لأنَّ الدُّنيا هي الأرضُ؛ لأنَّ ما فيها مِن العَقارِ والرِّباع والضِّياع كُلُّها أرضٌ، وسائِرُ مَتاعِها يُستخرَجُ مِن الأرضِ، فالدُّنيا كلُّها هي الأرضُ، فصَلَح أن يعبِّرُ عنها بالأرضِ؛ لأنَّها هي). ((البسيط)) (٩/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٨٦، ٥٨٨)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٤٧١)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (ص: ١٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١١، ٥١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٧–٣٢٩).





في جميع الأحوالِ؛ هو مَثَلُ جميع المُكَذِّبينَ بآياتِنا(١).

# ﴿ فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

أي: فاسْرُدْ- يا مُحمَّدُ- على قَومِك مِن قُريشٍ، وعلى اليَهودِ، ما قصَصْتُه عليك في القُرآنِ من أخبارِ الأمَمِ السَّابقة؛ ليتفكَّروا فيها، فيعتبروا ويتوبوا إلى ربِّهم، ولِيعلَمَ أهلُ الكِتابِ صِحَّة نبوَّتِك، فيُؤمِنوا بك(٢).

# ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينَنِنَا ﴾.

أي: بِئسَ وقبُحَ هذا المَثَلُ الذي شُبِّه به المكَذِّبونَ بآياتِنا(٣).

عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليس لنا مَثَلُ السَّوءِ (١٤)؛ الذي يعودُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَرجِعُ في قَيبِه))(٥).

## ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾.

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ۵۸۸)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٣٠).

قال القرطبي: (وهذا المثلُ في قولِ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ بالتَّأُويلِ؛ عامٌّ في كلِّ مَن أُوتِيَ القُرآنَ، فلم يعمَلْ به). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٣).

- (۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٨٩)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٢)، ((العذب (٣/ ٥١٢))، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٣٠).
- (٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٣٠). قال ابن كثير: (أي: ساءَ مَثلُهم أن شُبَهوا بالكلابِ التي لا همَّة لها إلَّا في تحصيلِ أكلةٍ أو شهوةٍ، فمَن خرج عن حَيِّز العِلمِ والهُدى، وأقبل على شَهوةٍ نَفْسِه، واتَبَع هواه؛ صار شبيهًا بالكلْبِ، وبئسَ المثلُ مثلُه). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٥).
  - (٤) مَثَلُ السَّوءِ: أي: الصِّفةُ الذَّميمةُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٥/ ٢٠٠٨).
    - (٥) رواه البخاري (٢٦٢٢) ومسلم (١٦٢٢)، واللفظ للبخاري.



أي: والَّذين كذَّبوا بآياتِنا، لم يظلِمْهم اللهُ سبحانه، بل كانوا يَظلِمونَ أنفُسَهم بنَقْصِها مِن الخَيرِ الذي ينفَعُها، وتعريضِها لعذاب اللهِ(١).

# ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَةُ الآية لما قَلَها:

لَمَّا وصَفَ الله تعالى الضَّالِّينَ بالوَصفِ المذكورِ فيما تقَدَّمَ مِن الآياتِ، وعرَّفَ حالَهم بالمَثَلِ المذكورِ؛ بيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّ الهِدايةَ مِن اللهِ تعالى، وأنَّ الضَّلالَ مِن اللهِ تعالى (۲)، فقال:

## ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي ﴾.

أي: مَن يَهْدِه اللهُ فهو الموفَّقُ لاتِّباع الحَقِّ، ولا مُضِلَّ له (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ﴾ [الزُّمَر: ٣٧].

# ﴿ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

أي: ومَن يُضْلِلْه اللهُ ويَخذُلْه، ولا يُوفِّقُه لطاعَتِه؛ فأولئك هم الذينَ خَسِروا الدُّنيا والآخرة (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُرُشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۰/۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٩٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٢٨)، ((تفسير الرازي)) (م. ٤٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٠١).





وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١- قال تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايُنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَٱتَبعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِن ٱلْعَالِوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَبَعَ هُونَهُ ﴾ فالرِّفعة عند الله تعالى ليست بمجرَّد العِلم - فإنَّ هذا كان مِن العُلماء - وإنَّما هي باتِّباعِ الحَقِّ وإيثارِه، وقصد مرضاةِ الله تعالى، فإنَّ هذا كان مِن أعلَم أهلِ زَمانِه، ولم يرفَعْه الله بعِلمِه، ولم ينفَعْه به، وفي الآيةِ أنَّه هو كان مِن أعلَم أهلِ زَمانِه، ولم يرفَعْه الله بعِلمِه، ولم ينفَعْه به، وفي الآيةِ أنَّه هو سبحانه الذي يرفَعُ عَبْدَه - إذا شاء - بما آتاه الله مِن العِلم، وإنْ لم يرفَعْه الله، فهو موضوعٌ لا يرفَعُ أحدٌ به رأسًا؛ فإنَّه سبحانه هو الخافِضُ الرَّافِعُ؛ وقد خَفَضَه الله سبحانه، ولم يَرْفَعُه (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ فَشَلُهُ وَ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُ هُ
 يَلْهَث ﴾ هَذَا مَثَلُ عَالمِ السُّوءِ، الَّذِي يعمَلُ بخِلافِ عِلْمِه، وقد تضمَّنَت هذه الآيةُ ذَمَّه مِن عِدَّة وجوهٍ:

أحدُها: أنَّه ضلَّ بعد العِلم، واختار الكُفرَ على الإيمانِ، عمدًا لا جَهلًا.

ثانيها: أنَّه فارقَ الإيمانَ مُفارقةَ مَن لا يعودُ إليه أبدًا؛ فإنَّه انسلخَ مِن الآياتِ بالجُملةِ، كما تنسلِخُ الحيَّةُ مِن قِشرِها، ولو بَقِيَ معه منها شيءٌ، لم ينسلِخُ منها.

ثالثُها: أنَّ الشَّيطانَ أدركَه ولَحِقَه بحيث ظفِرَ به وافترَسَه؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ ولم يقُلْ تَبِعَه؛ فإنَّ في معنى أتبَعَه: أدركَه ولَحِقَه، وهو أبلَغُ مِن تَبِعَه لفظًا ومعنى.

رابعُها: أنَّه غَوى بعد الرُّشدِ، والغَيُّ: الضَّلالُ في العِلمِ والقَصدِ، وهو أَخَصُّ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٩).



بفسادِ القَصدِ والعَمَلِ، كما أنَّ الضَّلالَ أَخَصُّ بفسادِ العِلمِ والاعتقادِ، فإذا أُفرِدَ أحدُهما دخل فيه الآخَرُ، وإن اقتَرَنا فالفَرْقُ ما ذُكِرَ.

خامسُها: أنَّه سبحانَه لم يَشَأْ أن يَرفَعَه بالعِلم، فكان سبَبَ هلاكِه؛ لأنَّه لم يُرفَعْ به، فصار وَبالًا عليه، فلو لم يكُنْ عالِمًا، كان خيرًا له، وأخَفَّ لِعذابِه.

سادسُها: أنَّه سبحانه أخبرَ عن خِسَّةِ هِمَّتِه، وأنَّه اختار الأسفَلَ الأدنى على الأشرَفِ الأعلى.

سابعُها: أنَّ اختيارَه للأدنى لم يكُنْ عن خاطٍ وحديثِ نَفْسٍ، ولكنَّه كان عن إخلادٍ إلى الأرضِ، ومَيلٍ بكُلِّيَتِه إلى ما هناك، وأصلُ الإخلادِ اللُّزومُ على الدَّوامِ، وعبَّرَ عن مَيلِه إلى الدُّنيا بإخلادِه إلى الأرضِ؛ لأنَّ الدُّنيا هي الأرضُ وما فيها، وما يُستخرَجُ منها مِن الزِّينةِ والمَتاعِ.

ثامنُها: أنَّه رغِبَ عن هُداه، واتَّبَع هواه، فجَعلَ هواه إمامًا له، يقتَدي به ويتَّبِعُه.

تاسعُها: أنَّه شبَّهَه بالكَلبِ الذي هو أخَسُّ الحيواناتِ هِمَّةً (١)، وأسقَطُها نَفْسًا وأبخَلُها، وأشَدُّها كَلبًا، ولهذا سُمِّي كَلْبًا.

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ القيِّم: (شَبَّه -سبحانه - مَن آتاه كتابَه، وعلَّمه العلمَ الذي منَعَه غيرَه، فترَك العمَلَ به واتَبَع هواه، وآثَرَ سخَطَ اللهِ على رضاه، ودُنياه على آخِرتِه، والمخلوق على الخالقِ؛ بالكَلبِ الذي هو مِن أخبَثِ الحيواناتِ، وأوضَعِها قَدْرًا، وأخبِثِها نَفسًا، وهِمَّتُه لا تتعدَّى بطنَه، وأشَدَّها شَرهًا وحرصًا، ومِن حِرصِه أنَّه لا يمشي إلَّا وخطمُه في الأرضِ؛ يتشَمَّم ويتروَّح حِرصًا وشَرهًا، ولا يزالُ يشَمُّ دُبُرُه دون سائرِ أجزائِه، وإذا رَمَيتَ له بحجر رجع إليه ليعَضَّه مِن فَرطِ نَهْمتِه، وهو من المَهنِ الحيواناتِ، وأحمَلِها للهوانِ، وأرضاها بالدَّنايا، والجِيفُ المُروَّحةُ أحبُ إليه من اللَّحم الطَّريِّ، والعَذِرةُ أحبُ إليه من الحلوى، وإذا ظَفِرَ بمَيتةٍ تكفي مئةً كلبٍ، لم يدَعْ كلبًا يتناوَلُ معه منه شيئًا إلَّا هَرَّ عليه وقَهرَه؛ لِحرصِه وبُخلِه وشَرَهِه، ومِن عجيبِ أمْرِه وحِرصِه أنَّه إذا رأى ذا هيئةٍ رثَّةٍ، وثيابٍ دَنيَّةٍ، وحالٍ زَريَّةٍ، نبَحَه، وحمَلَ عليه، كأنَّه يتصوَّرُ مُشارَكتَه له، ومُنازَعته في قُوتِه، وإذا رأى ذا هيئةٍ حَسَنةٍ، وثيابٍ جَميلةٍ ورياسةٍ، وضَعَ له خَطْمَه بالأرضِ، وخضَعَ له، ولم يرفَعْ إليه رأسَه). ((إعلام الموقعين)) (١/ ١٢٧).



عاشرُها: أنَّه شَبَّه لهَثَه على الدُّنيا وعدَمَ صَبْرِه عنها، وجَزَعَه لفَقْدِها وحِرصَه على تحصيلِها، بلَهَثِ الكَلْبِ في حالتَي ترْكِه، والحَمْلِ عليه بالطَّردِ، وهكذا هذا؛ إن تُرِكَ فهو كذلك؛ فاللَّهَثُ لا هذا؛ إن تُرِكَ فهو كذلك؛ فاللَّهَثُ لا يُفارِقُه في كلِّ حالٍ، كلَهَثِ الكَلْبِ، وهذا التَّمثيلُ لم يقع بكلِّ كَلْبٍ، وإنما وقع بالكَلْبِ اللَّاهِثِ، وذلك أَحَسُّ ما يكونُ وأشنَعُه (۱).

٣- اتّباعُ الإنسانِ لِهَواه، بتَحَرِّيه وتشَهِّيه ما تَميلُ إليه نفسُه في كلِّ عَمَلٍ مِن أعماله، دونَ ما فيه المصلحةُ والفائدةُ له؛ مِن حيث هو جَسَدٌ وروحٌ - يُضِلُّه عن سبيلِ اللهِ، المُوصِلةِ إلى سعادةِ الدُّنيا والآخرة، ويتعَسَّفُ به في سُبُلِ الشَّيطانِ المُردِيةِ المُهلِكة؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَ أَخَلَدَ المُردِيةِ المُهلِكة؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٤ - قال تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ هذه الآية مِن أَشَد الآي على أصحابِ العِلم؛ وذلك أنَّ اللهَ تعالى أخبرَ أنَّه آتاه آياتِه، فاستوجَب بالسُّكونِ إلى الدُّنيا واتِّباعِ الهوى، تغييرَ النِّعمةِ عليه، والانسلاخَ عنها، ومَنِ الذي سَلِمَ من هاتين الخَلَّتينِ، إلَّا مَن عَصَمَه اللهُ (٣٠)!

٥ من كانت نِعَمُ اللهِ تعالى في حَقِّه أكثرَ، كان بُعْدُه عن اللهِ إذا أعرَضَ عنه اللهِ عالى في حَقِّه أكثرَ، كان بُعْدُه عن اللهِ إذا أعرَضَ عنه العظمَ وأكبرَ؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَلَيْهِمْ عَبْدًا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْلُو عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

٦- لا يغتَرَّ أحدٌ بما أوتِيَ من المعارِف، وما حاز من المفاخِرِ واللَّطائِفِ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٠١،١٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٢٠٥).



العِبرةَ بالخواتيمِ، يُبَيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ﴾(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾ عبرةٌ للمُوفَّقينَ؛ ليَعلَموا فَضلَ اللهِ عليهم في توفيقِهم (٢).

٨- قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: سكن إليها، ونزَل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية، لا سماوية علوية، وبحسب ما يخلدُ العبدُ إلى الأرضِ يهبطُ مِن السَّماءِ (٣).

9 - قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايْنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَٱتّبَعَهُ ٱلشّيَطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَوَفَعْنَهُ بِهَا وَلَاكِئَةُ وَ ٱخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتّبَعَ هَوَنهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلِينَ ﴾ المُرادُ بهذا المثلِ: أنَّ منْ لم يزجرْه علمُه عن مَثَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلّذِينَ كَذَبُوا بِاَيْنِنا ﴾ المُرادُ بهذا المثلِ: أنَّ منْ لم يزجرْه علمُه عن القبيح، صارَ القبيحُ عادةً له، ولم يؤثّر فيه علمُه شيئًا، فيصيرُ حالُه كحالِ الكلبِ الله هِثِ فإنَه إنْ طُرِدَ لَهِثَ، وإنْ تركَ لَهِثَ، فالحالتانِ عنده سواءٌ. وهذا أخسُ أحوالِ الكلبِ وأبشعُهَا، فكذلكَ من يرتكبُ القبائح مع جهلِهِ ومع علمِهِ، فلا يؤثّرُ علمُه شيئًا، وكذلكَ مثلُ مَنْ لا يرتدعُ عن القبيحِ بوعظٍ ولا زجرٍ ولا غيرِه، وبانَّ فعلَ القبيحِ يصيرُ عادةً، ولا ينزجِرُ عنه بوعظٍ ولا تأديبٍ ولا تعليم، بل هو متع للهَوى على كلِّ حالٍ، فهذا حالُ كلِّ مَن اتبعَ هواه، ولم ينزجِرْ عنه بوعظٍ ولا غيرِه، متبعٌ للهَوى على كلِّ حالٍ، فهذا حالُ كلِّ مَن اتبعَ هواه، ولم ينزجِرْ عنه بوعظٍ ولا غيرِه، وسواءٌ كانَ الهَوى المُتبعُ داعيًا إلى شهوةٍ حسيةٍ، كالزِّنا والسرقةِ وشربِ الخمرِ، أو إلى غضبٍ وحقدٍ وكبرٍ وحسدٍ، أو إلى شُبهةٍ مضلَّةٍ في الدِّينِ، وأشدُّ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ١٩٤)





ذلكَ: حالُ من اتَّبع هواهُ في شبهةٍ مضلةٍ، ثمَّ من اتبع هواهُ في غضبٍ وكبرٍ وحقدٍ وحسدٍ، ثم من اتَّبع هواهُ في شهوةٍ حسيةٍ (١).

• ١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ يدلُّ على تعظيمِ شَانِ ضَربِ الأمثالِ في تأثيرِ الكَلامِ، وكونِه أقوى مِن سَوقِ الدَّلائلِ والحُجَجِ المُحَرَّدةِ، ويدلُّ على تعظيم شأنِ التفكُّر، وكونِه مبدأَ العِلم، وطَريقَ الحَقِّ (٢).

1 1 - ما يحصُلُ بالقَلبِ مِن العِلمِ، وإن كان بكَسْبِ العَبدِ ونَظَرِه، واستدلالِه واستماعِه ونحو ذلك؛ فإنَّ الله تعالى هو الذي أثبَتَ ذلك العِلمَ في قَلْبِه، وهو حاصِلٌ في قَلْبِه بفَضلِ اللهِ وإحسانِه وفِعْلِه؛ قال الله تعالى: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٣).

17 - قال تعالى: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ فيه تنوية بشأنِ المُهتَدينَ، وتلقينٌ للمُسلمينَ؛ للتَّوجُّهِ إلى اللهِ تعالى بطَلَبِ الهِدايةِ منه، والعِصمةِ مِن مَزالِقِ الضَّلالِ (١٠).

17 - قال تعالى: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ العبدُ فقيرٌ إلى اللهِ في كُلِّ شَيءٍ، يحتاجُ إليه في كلِّ شَيءٍ، لا يستغني عن اللهِ طَرفة عَينٍ؛ فمَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له. فإذا ثبتَتْ هاتانِ المُقَدِّمتانِ، فنقول: إذا أُلهِمَ العبدُ أن يسألَ اللهَ الهداية، ويستعينه على طاعتِه؛ أعانه وهداه، وكان ذلك سببَ سَعادَتِه في الدنيا والآخرةِ، وإذا خُذِلَ العَبدُ فلم يعبُدِ اللهَ، ولم يستعِنْ به، ولم يتوكَّلْ عليه؛ وُكِلَ إلى حَولِه وإذا خُذِلَ العَبدُ فلم يعبُدِ اللهَ، ولم يستعِنْ به، ولم يتوكَّلْ عليه؛ وُكِلَ إلى حَولِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) (١/ ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٩/ ٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٠).



وقُوَّتِه، فيُولِّيه الشَّيطانَ، وصُدَّ عن السَّبيلِ، وشَقِيَ في الدُّنيا والآخرةِ (١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَاينِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ دلَّت على منعِ التَّقليدِ لِعالِم إلَّا بحجَّةٍ يُبَيِّنُها؛ لأنَّ الله تعالى أخبَرَ أنَّه أعطى هذا آياتِه فانسلَخَ منها، فوجب أن يُخافَ مثلُ هذا على غَيرِه، وألَّا يُقبَلَ منه إلَّا بحُجَّةٍ (١).

٢ - الآياتُ مِن شأنِها أن تكونَ سَببًا للهدايةِ والتَّزكيةِ؛ يُبَيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ
 تعالى: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾(٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ التعبيرُ بالانسلاخِ المُستعمَلِ عند العَرَبِ في خروجِ الحَيَّاتِ والثَّعابينِ أحيانًا مِن جُلودِها؛ يدلُّ على أنَّه كان متمَكِّنًا منها ظاهرًا، لا باطنًا(٤).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ قوله: ﴿ وَٱتَيْنَهُ ءَايَنِنَا ﴾ أخبر سبحانه أنّه هو الذي آتاه آياتِه؛ فإنّها نعمةٌ، والله هو الذي أنعَمَ بها عليه، فأضافَها إلى نفسِه، ثمّ قال: ﴿ فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ أي: خرجَ منها، كما تنسَلخُ الحيَّةُ مِن جِلْدِها، وفارَقَها فِراقَ الجِلدِ ينسَلِخُ عن اللَّحم، ولم يقُلْ: ﴿ فسلخْناه منها)؛ لأنّه هو الذي تسبّبَ إلى انسلاخِه منها؛ باتّباع هواه (٥).

٥ - قال تعالى: ﴿ فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيَطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ فقد كان محفوظًا مَحروسًا بآياتِ اللهِ، محمِيَّ الجانِبِ بها مِن الشَّيطانِ، لا يَنالُ منه شيئًا إلَّا على

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ٢٣٦، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٩).





غِرَّةٍ وخَطفةٍ؛ فلمَّا انسلَخَ من آياتِ اللهِ، ظَفِرَ به الشَّيطانُ ظَفَرَ الأَسَدِ بفَريسَتِه، فكان مِن الغاوينَ العامِلينَ بخِلافِ عِلمِهم، الذينَ يعرِفونَ الحَقَّ ويعملونَ خِلافَه، كعُلَماءِ السُّوءِ(۱).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ ﴾ في هذا التعبيرِ تَعليمٌ للأَدَبِ؛ في إسنادِ الخَيرِ إلى اللهِ، والشَّرِّ إلى غَيرِه، وإن كان الكُلُّ خَلْقَه (٢).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ وَ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُ هُ يَلْهَثْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا ﴾ في تشبيهِ مَن آثَر الدُّنيا وعاجِلَها على اللهِ والدَّارِ الآخرة - مع وُفورِ عِلمِه - بالكَلْبِ في لَهَثِه؛ سِرُّ بديعٌ، وهو: أنَّ الذي حالُه ما ذَكَرَه اللهُ؛ مِن انسلاخِه مِن آياتِه، واتِّباعِه هواه - إنَّما كان لشِدَّةِ لَهَفِه على الدُّنيا؛ لانقطاعِ قَلْبِه عن اللهِ والدَّارِ الآخِرةِ، فهو شديدُ اللَّهَفِ عليها، ولهَفُه نظيرُ لَهَثِ الكَلْبِ الدَّائِمِ في حالِ إزعاجِه وتَرْكِه (٣).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْكَ هُمُ اللهُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ الاقتصارُ في الإخبارِ عَمَّن هَدى اللهُ بالمهتدي؛ تعظيمٌ لشأنِ الاهتداء، وتنبيهٌ على أنَّه في نفسِه كمالٌ جَسيمٌ، ونَفعٌ عَظيمٌ، لو لم يحصُلْ له غيرُه لَكفاه، وأنَّه المُستلزمُ للفوزِ بالنَّعَم الآجِلةِ، والعنوانُ له (١٤).

9 - أفضلُ ما يُقدِّر الله لعبدِه، وأجلُّ ما يقسِمُه له الهدَى، وأعظمُ ما يَبتَليه به، ويُقدِّرُه عليه الضَّلالُ، وكلُّ نعمةٍ دونَ نعمةِ الهدَى، وكلُّ مصيبةٍ دونَ مصيبةِ الضَّلالِ،

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٣٧).



قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾(١).

• ١ - اتَّفقتْ رسلُ الله -مِن أُوَّلِهِم إلى آخرِهم - وكتبُه المنزلةُ عليهم على أنَّه سبحانَه يُضلُّ مَن يشاءُ، ويهدي مَن يشاءُ، وأنَّه مَن يهدِهِ الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادي له، وأنَّ الهدَى والإضلالَ بيدِه لا بيدِ العبدِ، وأنَّ العبدَ هو الضالُّ أو المهتدي، فالهدايةُ والإضلالُ فعلُه سبحانه وقدرُه، والاهتداءُ والضلالُ فعلُ العبدِ وكسبُه، قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ العبدِ وكسبُه، قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ المُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ العبدِ وكسبُه، قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ المُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَبْرُونَ ﴾ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾
 ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾

- في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَٰنِنَا ﴾ عظَّمَ ما أعطاه بمَظهرِ العَظَمةِ، ولَفْظِ الإنباءِ (٣).

- قوله: ﴿ فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ ﴿ فَأَتَبَعَهُ ﴾ مِن (أَتْبع) رُباعيًّا، أي: لَحِقه وصارَ معه، وهي مُبالغةٌ في حقِّه؛ إذ جُعِلَ كأنَّه هو إمامٌ للشَّيطانِ يَتْبَعُه، وكذلك قولُه تعالى: ﴿ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (1) [الصافات: ١٠].

٢ ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ أَنْ كَمَثَلِ
 الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٥). ويُنظَر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٢٣٠)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٢).





## كَذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

- قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه تمثيلٌ لحالِ المتلَبِّسِ بالنَّقائصِ والكُفرِ، بعد الإيمانِ والتَّقوى؛ بحالِ مَن كان مُرتفعًا عن الأرضِ، فنزَلَ من اعتلاءِ إلى أسفَل، فبذِكرِ (الأرض) عُلِمَ أنَّ الإخلادَ هنا ركونٌ إلى السُّفلِ، أي: تلبُّسٌ بالنَّقائِصِ والمفاسِدِ(١).

- وقوله: ﴿ وَلَكِنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ﴾ جاءَ الاستدراكُ هنا تنبيها على السَّبِ الذي لأَجْلِه لم يُرفَعْ ولم يُشرفْ، كما فُعِل بغيرِه ممَّن أُوتِي الهُدَى فَآثَرَه واتَّبَعَه (٢)؛ فعبر بقولِه: ﴿ وَلَكِكِنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ ولم يقُل: (ولكنَّه أعْرَض عنها)؛ مُبالغةً وتنبيهًا على ما حَمَله عليه، وأنَّ حُبَّ الدُّنيا رأسُ كلِّ خطيئةٍ (٣).

- قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا ﴾ فيه تَشبيهُ المكذّبينَ بها، فقابَلُوها بالآياتِ - حيثُ أُوتوها وجاءتُهم واضحاتٍ تَقتضي التّصديق بها، فقابَلُوها بالتكذيب، وانْسَلخوا منها - كما شُبّه وصْفُ المُؤتَى الآياتِ المنسلخِ منها بالكلبِ في أخسِّ حالاتِه، و﴿ ذَالِكَ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ إشارةً لِمَثَل المنسلخ، وأنْ يكونَ إشارةً لوصفِ الكلبِ، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ أَداةُ التّشبيهِ مَحذوفةً مِن ﴿ ذَالِكَ ﴾، أي: ولك صِفةُ الذين كذّبوا، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ مَحذوفةً مِن ﴿ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ﴾، أي: ذلك الوصْفُ وصْفُ المنسلِخ، أو وصفُ الكلبِ كمَثَل الذين كذّبوا، ويَكونَ أَبلغَ في ذمِّ المكلبِ ميثُ وصفْ المكلبِ ميثُ وصفْ المنسلِخ، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٤٢).



جُعِلوا أصلًا، وشُبِّه بهم(١).

- وجملة ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ﴾ جملة مُبيِّنة لجُملة: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا ... ﴾، أي: ذلك التمثيلُ مَثُلُ للمُشركينَ المُكَدِّبِينَ بالقُرآنِ، وهو تَشبيهُ بليغٌ؛ لأنَّ حالة الكلبِ المُشبَّه شبيهةُ بحالِ المُكذِّبين، وليستْ عَينَها (٢).

- قولُه: ﴿ فَأُقَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ تذييلٌ للقِصَّةِ المُمَثَّلِ بها، يشمَلُها وغَيرَها مِن القَصَصِ التي في القُرآن؛ فإنَّ في القَصَصِ تفكُّرًا ومَوعظةً، فيُرجى منه تفكُّرُهم ومَوعِظتُهم (٣).

٣ - قولُه تعالى: ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيكِنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾

- قوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَئِنَا ﴾ هذه الجُملةُ تأكيدٌ للجُملةِ السَّابقة (١٤)، وهي جملةٌ مُستأنفةٌ؛ لأنَّها جُعِلَت إنشاءَ ذَمِّ لهم، بأنْ كانوا في حالةٍ شَنيعةٍ، وظَلَموا أنفُسَهم (٥).

- قوله: ﴿ وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ فيه تقديمُ المَفعولِ ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ للاختصاصِ، كأنَّه قيل: وخَصُّوا أَنفُسَهم بالظُّلم، وما تَعدَّى أثرُ ذلك الظُّلمِ عنهم إلى غيرِ هم (١٠).

- وقولُه: ﴿ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ أَقْوَى في إفادةِ وَصْفِهم بالظُّلْمِ مِن أَن يُقالَ: وظَلموا أَنفُسَهم (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٧٩ - ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧٩)، ((تفسير الرازي)) (١٥ / ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٠).





٤ - قوله: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ تَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلُ فَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ تذييلٌ للقِصَّةِ والمَثَلِ وما أُعقِبا به من وَصْفِ حالِ المُشركينَ؛ فإنَّ هذه الجُملة تُحصِّلُ ذلك كُلَّه، وتجري مجرى المَثَلِ، وذلك أعلى أنواع التَّذييلِ(١).

- والقَصرُ المُستفادُ مِن تعريفِ جُزأيِ الجُملةِ ﴿فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ﴾ قَصرٌ حقيقيٌّ ادِّعائيٌّ، باعتبارِ الكَمالِ، واستمرارِ الاهتداءِ إلى وفاةِ صاحِبِه. وكذلك القَولُ في ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ وزيدَ في جانِبِ الخاسرينَ الفَصلُ باسمِ القَولُ في ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ وزيدَ في جانِبِ الخاسرينَ الفَصلُ باسمِ الإشارةِ (أُولَئِكَ)؛ لزيادةِ الاهتمامِ بتَمييزِهم بعنوانِ الخُسرانِ تحذيرًا منه، فالقَصرُ فيه مؤكَّدٌ. وقد عُلِمَ مِن مُقابلةِ الهِدايةِ بالإضلالِ، ومُقابلةِ المهتدي بالخاسِرِ أنَّ المُهتديَ فائِزٌ رابِحٌ، فحُذِفَ ذِكرُ رِبحِه إيجازًا(٢).

- وجاء الإفرادُ في الأوَّلِ ﴿ فَهُوَ الْمُهَتَدِى ﴾، والجَمعُ في الثَّاني ﴿ فَأُوْلَكِكَ هُمُ الْخُنيرُونَ ﴾ باعتبارِ اللَّفظِ والمعنى لـ ﴿ مَن ﴾؛ تنبيهًا على أنَّ المُهتَدينَ كواحدٍ، لاتِّحادِ طَريقتِهم، بخلافِ الضَّالِّينَ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٣٧).



#### الآيات (١٧٩-١٨١)

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ الْعَمُ وَلَقَلَمُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ عَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَنْ لَا يَشْمَعُونَ بِهَا وَلَا لَيْنَ كَالْمَنْعِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهَ الْمَاتَ الْمَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ ذَرَأَنا ﴾: أي: خَلَقنَا، وَأصلُ (ذرأ) البَذْرُ والزَّرعُ(١٠).

﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾: أي: لا يَفهمونَ، والفقه هو مطلقُ الفهم، أو: فهمُ الأشياءِ الدقيقةِ، يُقال: فقهتُ الكلامَ. إذا فهمتَه حقَّ الفهمِ، والفقهُ التوصُّلُ إلى علمٍ غائبِ بعلم شاهدٍ، فهو أخصُّ مِن العلم(٢).

﴿ وَذَرُوا ﴾: أي: اتر كُوا و دَعُوا، و فلانٌ يَذَرُ الشَّيءَ، أي: يَقذِفُه لقلَّةِ اعتدادِه به (٣).

﴿ يُلْحِدُونَ فِيها عن الحَقِّ وَيَعْدِلُونَ، وذلك بَصُورونَ فيها عن الحَقِّ ويَعْدِلُونَ، وذلك بَسَمِيَتِهم آلهتَهم بأسمائِه تعالى، فاشتقُّوا اللَّاتَ مِن (اللهِ) والعُزَّى من (العزيزِ)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۵۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤ ٢٤٤)، ((التبيان)) لابن الهائم ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٢)، ((تفسير ابن عرفة)) (٤/ ٢٣١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٣٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٩).



وأصلُ (لحد): يدلُّ على مَيلِ عن استقامةٍ (١٠).

﴿ أُمَّةً ﴾: أي: جماعةٌ، وأصلُ (أمَّ): الأصلُ والمرجِعُ، والجماعةُ والدِّينُ (٢).

﴿ سَنَسْتَدُرِجُهُم ﴾: أي: سنأخُذُهم قليلًا قليلًا، درجةً فدرجةً، ولا نُباغِتُهم، وأصلُ (درج): يدلُّ على مُضِيِّ الشَّيءِ، والمُضيِّ في الشَّيءِ (٣).

﴿ وَأُمْلِي ﴾: أي: أؤخِّرُهم وأُمْهلُهم؛ مأخوذٌ مِن المُلاوةِ، وهي الحينُ (١٠).

كَيْدِى ﴾: أي: مَكْرِي أو أخْذي، والكيدُ: ضربٌ من الاحتيالِ، وقد يكونُ مَذمومًا وممدوحًا، وإن كان يستعمَلُ في المذمومِ أكثرَ، وأصلُ (كيد) يدلُّ على معالجةٍ لِشَيءٍ بِشِدَّةٍ (٥٠).

﴿ مَتِينٌ ﴾: أي: شديدٌ، وأصلُ (متن) يدلُّ على صلابةٍ في الشَّيءِ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵، ۲۶۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١، ٣٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٩٤). ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۳، ۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٨٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٤٩). ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧١٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٧٧).



### المُعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه حلَقَ لجهنّم كثيرًا من الجِنِّ والإنسِ، لهم قلوبٌ لا يَفهمونَ بها الحقَّ، ولهم آذانٌ لا يَسمعونَ بها الحقَّ، ولهم أخيُنٌ لا يُبصرونَ بها آياتِ اللهِ وأدلّته، ولهم آذانٌ لا يَسمعونَ بها كتابَ اللهِ سَماعَ تَدبُّرٍ وتفَكُّرٍ، أولئك كالأنعامِ التي لا تفهَمُ شيئًا، بل هم أضَلُّ منها، أولئك هم الغافلونَ عن آياتِ اللهِ وذِكرِه، وعمَّا ينفَعُهم من الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالح.

ويخبِرُ تعالى أنَّ له الأسماءَ الحُسنى، ويأمُّرُ عبادَه أن يدعُوه بها، ويتركُوا الذين يميلونَ في أسمائِه عن الحَقِّ الواجِبِ لها؛ فإنَّه تعالى سيُجازيهم بما كانوا يعملونَ؛ مِن الكُفرِ والإلحادِ في أسمائِه.

ويخبِرُ تعالى أنَّ مِمَّن خَلَق جماعةً مِن المُسلمينَ، يهتدونَ بالحَقِّ، ويُرشِدونَ النَّاسَ إليه، وبه يعدِلونَ بينهم، والذين جَحَدوا بآياتِه - عزَّ وجَلَّ - سيستدرجُهم إلى ما يُهلكُهم ويُضاعفُ عقابَهم مِن حيثُ لا يعلمون، فيمهِلُهم، ويطيلُ أعمارَهم، ولا يعاجِلُهم بالعقوبة؛ ليتمادَوا في الكُفرِ والعِصيانِ؛ إنَّ كيدَه -عزَّ وجلَّ - قويٌّ شديدٌ، لا يُمكِنُ الإفلاتُ منهُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُ أَنْكُ لَا يُشْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعُمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ ۚ وَلَمُمْ أَضَلُ ۚ أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعُمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ شِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعُمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ الْعَنْفِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذِكَرَ اللهُ تعالى أنَّه هو الهادي وهو المُضِلُّ؛ أعقَبَه بذكْرِ مَن خُلِقَ للخُسرانِ





والنَّارِ، وذكرَ أوصافَهم فيما ذكر، وفي ضِمنِه وعيدُ الكُفَّار (١).

وأيضًا فهذه الآيةُ عطفٌ على جملةِ: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا ﴾ والمناسبةُ أنَّ صاحبَ القصَّة المعطوفِ عليها انتقَل مِن صورةِ الهدَى إلى الضَّلال؛ لأنَّ الله لما خلقه خلقه ليكونَ مِن أهلِ جهنَّمَ، مع ما لها -أيضًا- مِن المناسبةِ للتذييل الذي خُتِمت به القصةُ، وهو قولُه: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ... ﴾(١).

وأيضًا لَمَّا انقضَتْ تلك القَصَصُ، فأسفَرَت عن أنَّ أكثَرَ الخَلقِ هالكُّ، صَرَّحَ بذلك هنا (٢)، فقال:

# ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾.

أي: ولقد خَلَقْنا وبثَثْنا لنارِ جَهنَّم كثيرًا مِن الجِنِّ والإنسِ؛ ليصيرُوا إليها يومَ القِيامةِ، فهم لطَريقِها سالكونَ، وبعَمل أهلِها عاملونَ (٤).

عن عائشةَ أمِّ المُؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ خلقَ للجنَّةِ أهلًا، خلَقَهم لها، وهم في أصلابِ آبائِهم، وخلَقَ للنَّارِ أهلًا، خَلَقَهم لها، وهم في أصلابِ آبائِهم))(٥).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقولُ: ((كتبَ اللهُ مَقاديرَ الخَلائقِ، قبلَ أن يخلُقَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۹۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) ((العذب (۳۱ ما))، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۸۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٤٤، ٣٤٣).

قال القرطبي: (أخبر تعالى أنَّه خلقَ للنَّارِ أهلًا بعَدْلِه). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٦٢).



السَّمواتِ والأرضَ بخَمسينَ ألفَ سنةٍ، قال: وعَرشُه على الماءِ))(١).

## ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾.

أي: لهؤلاءِ - الذين خلَقْناهم لجهنَّمَ - قلوبٌ لا يَفهمونَ بها الحَقَّ الذي جاء مِن عندِ اللهِ، ولا يتفكَّرونَ فيه (٢).

كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْئِدَةٌ فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

## ﴿ وَلَمْهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾.

أي: ولهم أعينٌ لا يَنظرونَ بها إلى آياتِ اللهِ وأدِلَّتِه، فيتأمَّلُوها ويعلَموا الحَقَّ (٣).

كما قال سُبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي ﴾ [الكهف: ١٠١].

﴿ صُمُّ ابُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الْبَقَرَة: ١٨]

﴿ صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٧١]

﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۵۹۳، ۵۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳ ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٥٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٤٨).





أي: ولهم آذانٌ لا يَسمَعونَ بها آياتِ كتابِ اللهِ سَماعَ تَدَبُّرٍ وتفَكُّرٍ في معانيها، فيهتَدُوا بها إلى الحَقِّ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَا وَأَفَّدَةً فَمَا أَغْنَى عَنَهُمْ سَمَّعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْدَدُهُمْ وَلَا أَفْدِدُهُمْ وَلَا أَفْدِدُهُمْ وَلَا أَفْدِدُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَمَّدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَّتَهْزِءُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف: ١٠١].

وقال عز وجل: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٣].

# ﴿ أُوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾.

أي: أولئك- الَّذينَ ذرَأْنا لجهنَّم، الَّذينَ لا يَسمعونَ الحَقَّ ولا يَعُونَه ولا يُعُونَه ولا يُعُونَه ولا يُبصِرونَه، إنما همُّهم من الدُّنيا الأكلُ والتمتُّعُ بالشَّهواتِ- مِثلُ البَهائِم التي لا تفهَمُ الحقَّ، بل هم أضلُّ منها؛ لأنَّ الأنعامَ تُبصِرُ منافِعَها ومضارَّها، وتشبعُ مالِكَها، وتُستعمَل فيما خُلِقَت له، بخلافِ أولئك القوم الضَّالينَ (٢).

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَيَثَمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۸۲، ۱۸۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱۸/ ۳۶۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٩٥، ٥٩٥)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ٢٣٥)، ((تفسير القسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، القرطبي)) (٧/ ٢٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٥٠).

قال ابنُ عاشور: (وجهُ كَونِهُم أَضَلَّ مِن الأنعامِ: أَنَّ الأنعامَ لا يبلُغُ بها ضلالُها إلى إيقاعِها في مَهاوي الشَّقاءِ الأبدي؛ لأنَّ لها إلهامًا تتفصَّى به عن المهالِك، كالتردِّي من الجبالِ والسُّقوط في الهُوَّات). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٤).



وقال سبحانه: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَغَنِمِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

# ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴾.

أي: هؤلاءِ الكفَّارُ- الَّذين لم ينتَفِعوا بعُقولِهم ولا بأعيُّنِهم ولا بآذانِهم- همُ الذينَ غَفَلوا غفلةً كاملةً عن آياتِ اللهِ وذِكرِه، وعمَّا ينفَعُهم من الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالح(١).

كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمٍّ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْغَنَـفِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨].

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَبِهِ ۚ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أنَّه ذراً كثيرًا من الجنِّ والإنسِ للنَّارِ؛ ذكرَ نوعًا منهم، وهم الذينَ يُلحِدونَ في أسمائِه (٢). ولَمَّا بيَّنَ في الآيةِ السَّابقةِ حالَ المَخلوقينَ لجَهنَّمَ؛ في عدَمِ استعمالِ عُقولِهم وحَواسِّهم في الاعتبارِ بآياتِ اللهِ، والتفَقُّهِ في تزكِيةِ أَنفُسِهم بالعِلمِ الصَّحيحِ، الذي يترتَّبُ عليه العمَلُ الصَّالِحُ، وأنَّ ذلك الإهمالَ أعقبَهم الغفلةَ التَّامةَ عَن أَنفُسِهم، وما فيه صَلاحُها؛ من ذِكرِ الله تعالى وشُكرِه، والثَّناءِ عليه بما هو أهلُه مِن صفاتِ الكَمالِ – قفَّى على ذلك بدَواءِ هذه الغَفلةِ، فأمرَ سُبحانه بذِكرِه، فقال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْخُسُنَى فَأَدَعُوهُ بِهَا ﴾، وهذا هذه الغَفلةِ، فأمرَ سُبحانه بذِكرِه، فقال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْخُسُنَى فَأَدَعُوهُ إِنَهَا ﴾، وهذا

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٥٩٥)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (٤/ ٢٦٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٣٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٤٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٣٠).





كالتَّنبيهِ على أنَّ المُوجِبَ لدُخولِ جهنَّمَ، هو الغفلةُ عن ذِكرِ اللهِ، والمُخَلِّصَ من عذاب جهنَّمَ هو ذِكرُ اللهِ تعالى (١).

وأيضًا لَمَّا أنتَجَ ما سبَقَ أنَّ للمُشركينَ الأسماءَ السُّوأي، ولِمَعبوداتِهم أسوأً منها؛ عطَفَ عليه الآيةَ هنا؛ دفعًا لِوَهْم من يتوهَّمُ- بالحُكمِ بالضَّلالِ، والذَّرْءِ لِجَهنَّمَ- ما لا يليقُ بالله تعالى(٢).

وأيضًا لَمَّا كان أفظعُ أحوالِ المَعدودينَ لجهنَّمَ هو حالَ إشراكِهم باللهِ غَيرَه؛ لأنَّ فيه إبطالًا لأخَصِّ الصِّفاتِ بمعنى الإلهيَّةِ: وهي صِفةُ الوحدانيَّةِ، وما في معناها مِن الصِّفاتِ؛ نحو: الفَرْد الصَّمَد، وينضوي تحتَ الشِّركِ تعطيلُ صِفاتٍ كثيرةٍ، مع إنكارِ أهلِ الشِّركِ صِفةَ الرَّحمنِ – فعُقِّبَت الآياتُ التي وصَفَت ضلالَ إشراكِهم، بتنبيهِ المُسلمينَ للإقبالِ على دُعاءِ اللهِ بأسمائِه الدَّالَّةِ على عظيمِ صِفاتِ الإلهيَّةِ، والدَّوامِ على ذلك، وأن يُعرِضوا عن شَغْبِ المُشرِكينَ وجِدَالِهم في أسماءِ اللهِ تعالى (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾.

أي: ولله أحسَنُ الأسماءِ الدالَّةِ على صفاتِ كمالِه، فادعُوا اللهَ وَحْدَه بتلك الأسماءِ العظيمةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٥١، ٣٥٢).

قال القرطبي: (سمَّى اللهُ سُبحانه أسماءَه بالحُسنى؛ لأَنَّها حَسَنةٌ في الأسماعِ والقُلوبِ، فإنَّها تدلُّ على توحيدِه وكَرَمِه، وَجُودِه ورَحمتِه وإفضالِه). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٦).

وقال الشنقيطي: (﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ فادْعُوه بتلك الأسماء؛ كأن تقولَ: يا رحمنُ ارحَمْنا، يا رحيمُ ارحَمْني، والرَقُ ارزُقْني، يا حكيمُ احكُمْ لي.



كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ ۚ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [طه: ٨].

وقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ للهِ تسعةً وتِسعينَ اسمًا -مئةً إلَّا واحدًا- مَن أحصاها دخَلَ الجنَّةَ))(١).

## ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

أي: واترُكوا الذينَ يَميلونَ في أسماءِ اللهِ، عن الحقِّ الواجبِ لها، كأنْ يُسَمُّوا بها آلهتَهم، أو يزيدُوا فيها، أو ينقُصوا منها، أو يُنكِروا بَعضَها(٢).

ولا تقولُ: يا حكيمُ اغفِرْ لي، أو: يا رزاقُ ارحَمْني. والتحقيقُ أنَّ هذا كلَّه جائزٌ؛ لأنَّ أسماءَ اللهِ مُتلازمةٌ، كلُّ صفةٍ في واحدٍ منها تستلزِمُ جميعَ الصِّفاتِ الأخرى لعَظمةِ صِفاتِه جلَّ وعلا، واستلزامُ كُلِّ واحدةٍ منها غايةُ الكَمالِ والجلالِ). ((العذب النمير)) (٤/ ٣٥٢).

(١) رواه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧).

(۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۲۸)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۱/ ۱٦۹، ۱۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٥٦، ٣٥٧).

قال ابنُ القيِّم: (وحقيقةُ الإلحادِ فيها: العُدولُ بها عن الصَّوابِ فيها، وإدخالُ ما ليس مِن معانيها فيها، وإخراجُ حقائقِ معانيها عنها... فالإلحادُ إمَّا بجَحْدِها وإنكارِها، وإمَّا بجَحدِ معانيها وتعطيلِها، وإمَّا بتَحريفِها عن الصَّوابِ، وإخراجِها عن الحَقِّ بالتَّأويلاتِ الباطلةِ، وإمَّا بجَعلِها أسماءً لهذه المخلوقاتِ المصنوعاتِ). ((مدارج السالكين)) (١/ ٥٤).

قال ابنُ عُثيمين: (وقد ذكرَ أهلُ العِلمِ للإلحادِ في أسماءِ اللهِ تعالى أنواعًا، يَجمَعُها أن نقولَ: هو المَيلُ بها عمًّا يجِبُ اعتقادُه فيها، وهو على أنواع:

النوع الأول: إنكارُ شَيءٍ مِن الأسماءِ، أو ما دلَّت عليه مِن الصِّفاتِ.

النوع الثاني: أن يُسمِّيَ اللهَ- سبحانه وتعالى- بما لم يُسَمِّ به نفسَه.





## ﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: سيُجازي اللهُ أولئك الذين يُلحِدونَ في أسمائِه، على جميع ما كانوا يعمَلونَ مِن الكُفرِ والإلحادِ في أسمائِه(١).

# ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اللهَ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى مَن ذرَأَ للنَّارِ، ذكرَ هنا مُقابِلَهم (٢)، فقال:

# ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: ومِنَ الذين خَلَقْنا، جماعةٌ مِن المُسلمينَ، يهتدونَ بالحَقِّ الذي أَنزَلَه اللهُ، ويُرشِدونَ النَّاسَ إليه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّلِرِ ﴾ [العصر: ١ - ٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

النوع الثالث: أن يَعتقِدَ أنَّ هذه الأسماءَ دالَّةٌ على أوصافِ المَخلوقينَ، فيجعَلَها دالَّةً على التَّمثيل.

النوع الرابع: أن يَشتَقَ مِن أسماءِ اللهِ- تعالى- أسماءً للأصنام، كاشتقاقِ اللَّاتِ مِن الإلهِ، والعُزَّى من العزيز، ومناةَ مِن المنَّانِ. هذه أنواعُ الإلحادِ في أسماءِ اللهِ تعالى). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٥٨/١).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۰/۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩ / ١٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٥٩).



وعن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تزالُ طائفةٌ مِن أَمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضُرُّهم مَن خَذَلهم، حتى يأتيَ أمرُ اللهِ وهم كذلك))(١).

## ﴿ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴾.

أي: وبالحَقِّ يعدلونَ بين النَّاسِ ويُنصِفونَهم (٢).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى حال الهادينَ المَهديِّينَ، وكان أصلُ السِّياقِ الضَّالِّينَ المُضلِّين؛ أتبَعَه بقيَّة الحديثِ عنهم على وجهٍ مُلَوِّحٍ بأنَّ عِلَّة الهدايةِ التَّوفيقُ (٣).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: والَّذينَ جَحَدوا آياتِنا ورَدُّوها، سنُقرِّبُهم إلى هلاكِهم بالتَّدريجِ، درجةً درجةً، فنُغدِقُ عليهم مِن نِعَمِنا، ونفتَحُ لهم أبوابَ رِزقِنا، حتى يغتَرُّوا بما هم فيه، فيزدادوا انهماكًا في الفَسادِ، وتماديًا في البَطَرِ والغَفلةِ والعِنادِ، وهم لا يَعلمونَ حقيقةَ ما يُرادُ بهم، حتى يأخُذَهم اللهُ تعالى بعذابِه على غِرَّةٍ (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٤٠) ومسلم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۹۹ه)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٥٩).

وهذا المعنى المذكور هو اختيارُ ابنِ جريرٍ، والسعدي. يُنظَر: المصادر السابقة.

وقال الشِّنقيطي: (﴿ وَبِهِ عَ**غَدِلُونَ** ﴾ يعملونَ هم في أنفُسِهم؛ لأنَّ مَن عَمِلَ به عدَلَ وأصابَ العدالة، وتنحَّى عن طرَفِ الإفراطِ والتَّفريطِ؛ لأن العدالة هي التوسُّطُ بين الأمرينِ، والتَّجافي عن طَرَفِ الإفراطِ وطرَفِ التَّفريطِ). ((العذب النمير)) (3/8 ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٣٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٦٢ – ٣٦٤).





كما قال تعالى: ﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ وَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى آ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوَّا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ \* فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٤-٥٤].

وقال سُبحانه: ﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ \* أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥ – ٥٦].

# ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ ﴾.

أي: وأُمهِلُ الذين كذَّبوا بآياتي، فأُطيلُ أعمارَهم، ولا أعاجِلُهم بالعُقوبةِ؛ ليتمادَوْا في الكُفرِ، ويزدادُوا عصيانًا، فتزيدَ عقوبَتُهم، ويتضاعَفَ عذابُهم(١).

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لَيُملي للظَّالِمِ حتَّى إذا أَخَذَه لم يُفلِتْه. ثم قرأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِتْه. ثم قرأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِتْه. ثم قرأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢]) (٢).

## ﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾.

أي: إنَّ كَيْدي قَويُّ شديدٌ لا يُمكِنُ الإفلاتُ منه (٣).

قال ابنُ جرير: (وأصلُ الاستدراج: اغترارُ المُستَدرَجِ بلُطفٍ، مِن حيثُ يرى المُستدرَجُ أنَّ المُستَدرِجَ إليه مُحسِنٌ، حتى يورِّطَه مَكروهًا). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٠-٢٠). قال الشِّنقيطي: (يظنُّونَ أنَّ تلك النِّعَمَ مُسابَقةٌ لهم في الخيراتِ، وأنَّهم ينالونَ بعد ذلك أحسَنَ منه). ((العذب النمير)) (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٤٨٧)، ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۱ (۱۸/ ۱۵)، ((تفسير البنعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ (۱۹ ۱۹ ۱۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٥)، ((تفسير السعدي))



قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُويَدًا ﴾ [الطارق: ٥١ – ١٧].

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

مِن أعظَمِ الأسبابِ التي يُحرَمُ بها العبدُ خَيرَ الدُّنيا والآخرةِ، ولذَّةَ النَّعيمِ فِي الدَّارينِ، ويَدخُلُ عليه عدوٌ منها: الغفلةُ المُضادَّةُ للعِلمِ، وقد ذَمَّ اللهُ تعالى أهلَها، فقال: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ عِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعُدِ بَلَ هُمُ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَعْفِلُونَ عَهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَا يَسَمَعُونَ عِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعُدِ بَلَ هُمُ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَعْفِلُونَ ﴾ (١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَدُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا كَانُوا لا يتدبّرونَ شيئًا مِن الآياتِ، ولا ينظرونَ إليها نظرَ اعتبارٍ، ولا يسمعونَها سماعَ تفكُّرٍ، جُعِلوا كأنّهم فَقَدوا الفِقة بالقُلوبِ، والإبصارَ بالعيونِ، والسّماعَ بالآذانِ، وليس المرادُ كأنّهم فَقده الإدراكاتِ عن هذه الحواسِّ، وإنّما المرادُ نفيُ الانتفاعِ بها فيما طُلِبَ منهم من الإيمانِ (٢).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ﴾ يدلُ على أنَّ كُفَّارَ الجِنِّ في النَّارِ (٣).

<sup>(</sup>ص: ۳۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۲، ۱۹۳).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:١٧٤).



٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ﴾ تقديمُ المجرورِ على المفعولِ في قولِه: ﴿ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا ﴾ ليَظهرَ تعلُّقُه بـ ﴿ ذَرَأْنَا ﴾ (١).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجُنِ وَٱلْإِنسِ ﴾ قدَّمَ ذكرَ الحِنِّ على الإنسِ في الآيةِ، والعلَّةُ في ذلك:

قيل: لَمَّا كانوا يُعَظِّمونَ الجِنَّ ويخافونَهم ويَضِلُّون بهم، بدأ بالجِنِّ (٢).

وقيل: لعلَّ تقديمَهم هنا في الذِّكرِ على الإنسِ أَنَّهم أكثَرُ أهلِ جَهنَّم؛ لأَنَّهم أَجدَرُ وأَعرَقُ في الطِّفاتِ المذكورةِ عَقِبَ هذه الجملةِ في الآية، والتي هي سببُ استحقاقِها(٣).

وقيل: بل قدَّمَ الجِنَّ على الإنسِ في الذِّكرِ؛ ليتعيَّنَ كونُ الصِّفاتِ الواردةِ مِن بعدُ صِفاتٍ للإنسِ، وبقرينةِ قَولِه: ﴿ أَوْلَيَهِكَ كَالْأَنْعَكِمِ ﴾ (٤).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ القَلبَ آلةٌ للفِقهِ والعِلم، كما أنَّ العينَ آلةٌ للإبصارِ، والأذُنَ آلةٌ للسَّماع(٥).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ لَمَّا كان السِّياقُ للتفكُّرِ، بدأ بالقُلوب(١٠).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ مِهَا ﴾ أبلَغُ مِن أن يُقالَ: (ليس لهم قلوبٌ يفقهونَ بها)؛ لأنَّ إثباتَ خلقِ القُلوبِ لهم، هو موضِعُ قيامِ الحُجَّةِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٧٣).



عليهم، والتعبيرُ الآخرُ يَصدُقُ بأمرينِ: بعدَم وجودِ القُلوبِ لهم بالمرَّق، وبوجودِ قلوبٍ لا يفقهونَ بها، وفي الحالةِ الأولى لا تقومُ عليهم حجَّةٌ؛ لأَنَّهم لم يُؤتَوا آلةَ التَّكليفِ، وهو العَقلُ والوجدانُ، فلا تكونُ العبارةُ نصًّا في قيامِ الحُجَّةِ؛ لاحتمالِها عدمَ التَّكليفِ، وإنَّما قال: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا ﴾، ولم يقُل: (لا تفقهُ)؛ لبيانِ أنَّهم هم المؤاخذونَ بعَدمِ توجيهِ إرادتِهم لِفقهِ الأمورِ، واكتناهِ الحَقائقِ، ويقالُ مثلُ هذا وما قبلَه فيما بَعدَه، وهو: ﴿ وَلَمْمُ أَعَيْنُ لا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لا يَسَعُونَ بَهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لا يَسَعُونَ بَهَا وَلَهُمْ اللهُ وَلا اللهِ اللهُ وَلا اللهِ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْلَهُمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

٨- السَّمعُ والعَقلُ هما أصلُ العِلمِ، وبهما يُنالُ؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى:
 ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِئِنَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُينٌ لَا يُشْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا
 يُشِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ (٢).

9 - قال تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَآ يَسَمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَآ يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ ليس في تقديم الأعين على الآذانِ مُخالَفةٌ لِما جرى عليه اصطلاحُ القُرآنِ، مِن تقديم السَّمع على البَصرِ؛ لتشريفِ السَّمعِ بتلقِّي ما أمرَ اللهُ به، كما في قولِه تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ به اللهُ به كما في قولِه تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ ولَى في الارتقاءِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٤).





في وَصفِهم بهذه الأوصافِ: مِن نَفي انتفاعِهم بمَدارِكهم، ثم تَشبيهِهم بالأنعامِ، ثم تَشبيهِهم بالأنعامِ، ثمّ قصرِ العَفلةِ عليهم (١).

11 - قال اللهُ تعالى: ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمَّ أَضَلُ ﴾ وجهُ كونِهم أضل مِن الأنعام: أنَّها تَنقادُ لأربابِها، وتعرِفُ مَن يُحسِنُ إليها، وتجتنِبُ ما يضرُّها، وهؤ لاءِ لا يَنقادونَ لِرَبِّهم، ولا يَعرفونَ إحسانَه إليهم، من إساءةِ الشَّيطانِ الذي هو عدوُّهم (٢)!

17 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى ﴾ فأسماءُ اللهِ ليسَت إلَّا لِلَّهِ، والصِّفاتُ الحُسنى ليسَت إلَّا للَّهِ، فيجِبُ كَونُها موصوفة بالحُسنِ والكَمالِ؛ فهذا يفيدُ أنَّ كلَّ اسمٍ لا يُفيدُ في المسمَّى صفة كمالٍ وجلالٍ، فإنَّه لا يجوزُ إطلاقُه على اللهِ سُحانه (٣).

17 - قَولُه تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾ دلَّت الآيةُ على أنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - لا يُخلِي الدُّنيا في وقتٍ مِن الأوقاتِ مِن داعٍ يدعو إلى الحَقِّ (٤).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْعَدِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴾
 هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ فيه تأكيدٌ بلامِ القَسَمِ وبـ (قَد)؛ لقَصدِ تحقيقِ الخَبَرِ؛ لأنَّ غرابتَه تُنَزِّلُ سامِعَه خاليَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢١١،٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٢٩).



الذِّهنِ منه منزلةَ المُتردِّدِ في تأويلِه، ولأنَّ المُخبَرَ عنهم قد وُصِفوا بـ ﴿ لَهُمُ اللَّهْنِ منه منزلةَ المُتردِّدِ في تأويلِه، ولأنَّ المُخبَرَ عنهم قد وُصِفوا بـ ﴿ لَهُمُ أَضَلُ ﴾، والمعنيُّ بهم المُشركونَ، وُلُومُ يُنكِرونَ أَنَّهم في ضلالٍ، ويحسبونَ أَنَّهم يُحسِنونَ صُنعًا، وكانوا يحسبونَ أَنَّهم أصحابُ أحلامِ وأفهام (۱).

- قولُه: ﴿أُولَتِكَ كَالْأَنْعَكِ بَلْ هُمُ أَضَلُ ﴾ مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالِهم، فجُعِلَ ابتداء كلام بتفظيع حالِهم، فجُعِلَ ابتداء كلام؛ ليكونَ أدعى للسَّامِعينِ، وعُرِّفوا بالإشارة ﴿أُولَتِكَ ﴾؛ لزيادة تَمييزِهم بتلك الصِّفات، وللتنبيهِ على أنَّهم بسبَبِها أُحْرِياء بما سيُذكَرُ مِن تَسويَتِهم بالأنعام، أو جَعلِهم أضلَّ مِن الأنعام (٢).

- قَولُه: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴾ تعليلٌ لِكَونِهم أَضَلَ مِن الأنعام، وهو بلوغُهم حدَّ النّهايةِ في الغَفلةِ، وبلوغُهم هذا الحدَّ أُفيدَ بِصيغةِ القَصرِ الادِّعائيِّ؛ إذِ ادُّعِيَ انحصارُ صِفةِ الغَفلةِ فيهم، بحيث لا يُوجدُ غافلٌ غيرُهم؛ لعدمِ الاعتدادِ بغَفلةِ غيرِهم، فكلُّ غفلةٍ في جانبِ غَفلتِهم كَلَا غفلةٍ؛ لأنَّ غفلةَ هؤلاءِ تعلَّقَت بأجدرِ الأشياءِ بألَّا يُغفلَ عنه، وهو ما تُفضي الغفلةُ عنه بالغافِل إلى الشَّقاءِ الأبديِّ، فهي غفلةٌ لا تدارُكَ منها (٣).

٢ - ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحَسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَ مِهِ عَ سَيُجَزَوْنَ
 مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ وَيِللَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ تقديمُ المجرورِ المسنَدِ على المسنَدِ الله؛ لمجرَّدِ الاهتمامِ المُفيدِ تأكيدَ استحقاقِه إيَّاها، المُستفاد من اللَّام،

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٨٥).





والمعنى أنَّ اتِّسامَه بها أمرٌ ثابتٌ (١).

- والتَّفريعُ في قَولِه: ﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ تفريعٌ عَن كَونِها أسماءً له، وعن كونِها حُسنى، أي: فلا حَرجَ في دعائِه بها؛ لأنَّها أسماءٌ مُتعدِّدةٌ لمسمَّى واحدٍ، لا كما يزعُمُ المُشركون، ولأنها حُسنى فلا ضيرَ في دعاءِ الله تعالى بها(٢).

- وجملةُ: ﴿ سَيُجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ تتنزَّلَ منزلة التَّعليلِ للأمرِ بتَركِ المُلحِدينَ، و(ما) موصولةُ عامَّةُ، أي: سيُجزَونَ بِجَميعِ ما يَعمَلونَه مِن الكُفرِ، ومِن جملة ذلك إلحادُهم في أسمائِه، والسينُ للاستقبالِ، وهي تفيدُ التَّأكيد(٣).

- وقيل: ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ دونَ أن يُقالَ (ما عَمِلوا) أو (ما يعملونَ)؛ للدَّلالةِ على أنَّ ذلك العمَلَ سنةٌ لهم، ومتجَدِّدٌ منهم (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الاستدراجُ: استفعالٌ من درَجَ بمعنى (صعد)، ثم اتُسِع فيه، فاستُعمِلَ في كلِّ نقلٍ تدريجيٍّ، سواءٌ كان بطريقِ الصُّعودِ أو الهبوطِ أو الاستقامةِ، ثم استُعيرَ لطلبِ كُلِّ نقلٍ تدريجيٍّ مِن حالٍ إلى حالٍ، من الأحوالِ المُلائمةِ للمُنتقِل، المُوافِقةِ لِهَواه، بحيث يزعُم أنَّ ذلك ترقِّ في مراقي منافِعِه، مع أنَّه في الحقيقة تردِّ في مهاوي مصارعِه، فاستدراجُه- سُبحانَه- إيَّاهم: أن يواتِرَ عليهم النَّعمَ مع انَّه ما نَّه في العَيْ، فيحسَبوا أنَّها لُطفٌ لهم منه تعالى، فيزدادوا بَطرًا وطغيانًا، لكِنْ لا على أنَّ المطلوبَ تدرُّ جُهم في مراتِبِ النَّعَمِ، بل هو تدرُّ جُهم في مدارجِ المعاصي إلى أن يحقَ عليهم كلمةُ العذابِ على أفظَع حالٍ وأشنَعِها (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٩٧).





٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ (إنَّ وما بَعدَها) في موضِع العِلَةِ للجُملتينِ قبلها؛ فإنَّ الاستدراجَ والإملاءَ ضَربٌ مِن الكَيدِ<sup>(١)</sup>.

- والمغايرةُ بين فعلَيْ (نستَدرِج) و(أُملي) - في كونِ ثانيهِ ما بهمزةِ المتكلِّم، وأُوَّلِهما بنونِ العَظَمةِ - مغايرةٌ اقتضَتْها الفصاحةُ، مِن جِهةِ ثِقلِ الهَمزةِ بين حرفينِ مُتماثِلَين في النُّطقِ في ﴿سَنَسَتَدُرِجُهُم ﴾، وللتفنُّنِ والاكتفاءِ بحُصولِ معنى التعظيم الأوَّلِ(٧).



<sup>(</sup>٦) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٨٤-١٨١)

﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ اَقَنْرَبَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ اَقَنْرَبَ أَلَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِي الْجَلُهُمُ فِي عَدِيثٍ بَعَدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضِلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ مَن اللّهِ اللّهُ مُن يَضَلّهُ إِلَى اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللله

#### غريبُ الكَلمات:

﴿جِنَّةٍ ﴾: أي: جُنونٍ، وَأصلُ (جنن): السَّترُ والتسَتُّر (١).

﴿ مَلَكُوتِ ﴾: أي: مُلْكِ، وزيدَت فيه الواوُ والتاءُ، وبُنِي بناءَ جَبَروتٍ، وهو مختَصُّ بمُلكِ اللهِ تعالى (٢).

﴿ طُغَيْنِهِم ﴾: أي: عُتُوِّهِمْ وتكبُّرِهم، أو غَيِّهم وكُفْرِهم، وأصلُ الطُّغيانِ: مجاوزةُ الحدِّرِ".

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾: أي: يتَحيَّرون ويجورونَ عَن الطَّريقِ، وأصلُ العَمهِ: التردُّدُ في الأُمْرِ، مِن التحيُّر(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣، ٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ١٥٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ١٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (١ / ٧٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ / ٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ١٥٨)، ((الكليات)) للكفوي (١ / ٨٨٠).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٣٢١)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٢).





#### المُعنى الإجماليُّ:

أُولم يتفكَّرُ هؤ لاءِ المكَذِّبونَ بآياتِ اللهِ، فيما جاءهم به مُحمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنَّهم لا يخفى عليهم حالُه، فيعلَمُوا أنَّه ليس به جُنونٌ، وما هو إلَّا نذيرٌ مُبينٌ.

أولم ينظُرْ هؤلاء المكذّبونَ بآياتِ اللهِ نظرَ تأمُّلِ واعتبارٍ، في ملكوتِ السَّمَواتِ والأرضِ، وفي جميعِ ما خلقَ اللهُ تعالى فيهما، فيعلَمُوا أنَّ خالِقَ ذلك كلِّه ومُدبِّرَه، هو المستحِقُّ وَحْدَه للعبادةِ، وينظرُوا في آجالهم التي عسَى أن تكونَ قد قربَتْ، فيَحذَروا ويُبادِرُوا إلى التَّوبةِ، فبأيِّ حديثٍ بعد القرآنِ يُصَدِّقونَ ويَنْقادون.

وأخبَرَ تعالى أنَّ مَن يَكتُب عليه الضَّلالةَ فلن يهْديَه أحدٌ، ويتركُهم اللهُ تعالى في كُفرِهم وضلالِهم يتحيَّرونَ، فلا يهتَدونَ للحَقِّ.

#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوًّا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا كان تكذيبُ المُشركينَ بالآياتِ مُنبعِثًا عن تكذيبِهم مَن جاء بها، وناشئًا عن ظَنِّ أَنَّ آياتِ اللهِ لا يجيءُ بها البشَرُ، وأنَّ مَن يدَّعي أنَّه مُرسَلُ مِن الله مجنونُ – عقَّبَ الإخبارَ عن المُكَذِّبينَ ووعيدِهم، بدَعوتِهم للنَّظَرِ في حالِ الرَّسولِ، وأنَّه ليس بمجنونٍ كما يزعمونَ (۱).

وأيضًا لَمَّا بالغَ اللهُ تعالى في تهديدِ المُعرضينَ عن آياتِه، الغافلينَ عن التأمُّلِ في دلائِلِه وبيِّناتِه- عاد إلى الجوابِ عن شُبُهاتِهم(٢)، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٩).



## ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾.

أي: أوَلم يُعمِلْ أولئك المكَذِّبونَ بآياتِنا فِكرَهم فيما جاءَهم به مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي خالَطوه وعَرَفوه، ولا يخفى عليهم شيءٌ مِن حالِه، فيعلَمُوا أَنْ ليس به أيُّ جنونِ (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكَرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَ رُواً مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: 3].

وقال سبحانه: ﴿ مَا أَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [القلم: ٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِرَيِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا نَجْنُونٍ ﴾ [الطور: ٢٩].

## ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

#### مناسبتُها لِما قبلَها:

لَمَّا نفى أن يكونَ به شَيءٌ ممَّا نَسَبوه إليه وافترَوْه عليه، فثبَتَت رسالتُه - حصَرَ أَمْرَه في النِّذارةِ؛ لأَنَّها النَّافِعةُ لهم (٢)، فقال:

## ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

أي: ما محمَّدٌ إلا نذيرٌ يخوِّفُ الكفَّارَ مِن عِقابِ اللهِ إن لم يُؤمِنوا، يُبِينُ ما

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ۲۱۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۳۳۷)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۸/ ۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۷)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۱ ۳۲۶).

و (ما) في قوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِم ﴾ نافيةٌ، ويجُوزُ أن تكونَ استفهاميةً، ويجوز أن تكونَ موصولةً، بمعنى (الذي)، وتقديره: (أو لم يتفكَّروا في الذي بصاحبِهم)، وعلى هذا يكونُ الكلامُ خرَج على زعمِهم. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٨٠).



يُنذِرُهم به؛ ليكونَ إنذارًا واضحًا جليًّا، لا لبْسَ فيه ولا شَكَّ، ولا عُذرَ معه(١).

# ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنَرَبَ أَجَلُهُمُ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا حضَّهم اللهُ تعالى على التفكُّرِ في حالِ الرَّسولِ، وكان مُفرَّعًا على تقريرِ دليلِ التَّوحيدِ؛ أعقَبَ بما يدلُّ على التَّوحيدِ، ووجودِ الصَّانِعِ الحَكيمِ (٢)، فقال تعالى:

## ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾.

أي: أولم ينظُرِ المُكَذِّبونَ بآياتِ اللهِ نظَرَ تأمُّلٍ واعتبارٍ في مُلكِ اللهِ الواسِعِ، وسُلطانِه العظيمِ، في السَّمواتِ وفي الأرضِ، وفيما خلَق مِن الأشياءِ كُلِّها، فيتفكَّروا في كلِّ ذلك، فيعلَموا أنَّ خالِقَ ذلك ومُدبِّرَه هو المُستحِقُّ للعبادة وَحُدَه، فيؤمِنوا به ويُصَدِّقوا رسولَه (٣)؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۲/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۰۳، ۳۲۸). قال الشّنقيطي: (المبينُ: اسمُ فاعلِ (أبان يُبين)، قال بعضُ العلماءِ: هو مِن (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعولُ محذوفٌ لعمومِه، والمعنى: مُبِينٌ نذارتَه، مصرحٌ لكم في غايةِ البيانِ بما ينذركم الله به، ويحذّركم منه. وأكثرُ العلماءِ على أنَّ قولَه: ﴿ مُبِينٌ ﴾ صفةٌ مشبهةٌ، هي الوصفُ مِن: (أبان) اللازمةِ... فعلى القولِ الأولِ ﴿ مُبِينٌ ﴾ أي: أي: مُبِينٌ ما ينذِرُكم ويُحذّرُكم به، موضّحٌ مِن: (أبان) اللازمةِ، فمعنى (مُبينٍ): نذيرٌ بيّنُ له بالتّفصيلِ. وعلى الثّاني: أنَّه الصِّفةُ المُشَبَّهة مِن: (أبان) اللَّازمةِ، فمعنى (مُبينٍ): نذيرٌ بيّنُ الإنذارِ واضِحُه، لا إشكالَ في إنذارِه). ((العذب النمير)) (٤/ ٣٧٠). ويُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٢٠)، (تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٠٣)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٤٩١)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٧)، ((نظم





## ﴿ وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾.

أي: وينظُروا في احتمالِ دنُوِّ وَقتِ مَوتِهم وهم على كُفْرِهم، فيَحْذَروا ويبادِرُوا إلى التَّوبةِ قبل أن يصيروا إلى عذابِ اللهِ(١).

## ﴿ فَإِلَّتِي حَدِيثِ بَعَدُهُ، يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: فبأيِّ تخويفٍ وتحذيرٍ بعد القرآنِ يُصَدِّقون، إن لم يُصَدِّقوا بهذا الكتابِ الذي جاءَهم به مُحمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مِن عندِ الله تعالى(٢)؟

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فِأِ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ مِنْ فُوْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٦].

وقال سبحانه: ﴿ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَيِّهًا مَّثَانِي ﴾ [الزمر: ٢٣].

# ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْ١٨١) .

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكر اللهُ تعالى إعراضَهم عن الإيمانِ، ذكرَ علَّةَ ذلك: فضَلالُهم أمْرٌ قَدَّرَ

الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧١، ٣٧١).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۳)، ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ٤٢١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۱۸۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۳/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٣، ٣٧٣).

وممَّن اختار أنَّ الضَّميرَ في ﴿ بَعَدَهُۥ ﴾ يعُودُ على القرآنِ: ابنُ جَريرٍ، وابنُ كثيرٍ، والسعديُّ، والشِّنقيطي. يُنظَر: المصادر السابقة.

وقيل: هو عائِدٌ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيل: عائدٌ على الأَجَلِ، وقيل غيرُ ذلك. يُنظَر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٨٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٨٣)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٧٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٧٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٠٩).



اللهُ دوامَه، فلا طمَعَ لأحدٍ في هَدْيِهم (١)، فقال تعالى:

## ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي ﴾.

أي: مَن كتبَ اللهُ عليه الضَّلالةَ، فلن يهدِيَه أحدُّ مِن بعدِ اللهِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنَتُهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ, مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ اللَّهُ اللَّذِينَ لَمْ يُورِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤١].

وقال سبحانه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَيْهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ وَقَلْبِهِ وَعَلَى اللهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].

# ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكِمِ مَعْمَهُونَ ﴾.

أي: ويترُكُهم اللهُ في تمادِيهم في كفْرِهم وضلالِهم، يتحَيَّرون ويتردَّدونَ، فلا يهتدونَ إلى الحقِّ(٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس:

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۱۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۰)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٠٤/١٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٠ / ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٥).





وقال جل جلاله: ﴿ وَيَنْكُنُّهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْبِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤].

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - الحَثُّ على الفِكرِ والتأمُّلِ والتدبُّرِ، والترَوِّي لطلَبِ معرفةِ الأشياءِ كما هي، عِرفانًا حقيقيًّا تامًّا؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَوَلَمُ يَنَفَكُرُوا ﴾(١).

٢- يجِبُ على العاقِلِ المُبادرةُ إلى التفكُّرِ والاعتبارِ، والنَّظرِ المؤدِّي إلى الفوزِ والنَّعيمِ الدَّائمِ؛ قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾(٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اَقْنُرَبَ أَجَلُهُم ۗ فَبِأَي حَدِيثِ بِعَدَهُۥ
 يُؤْمِنُونَ ﴾ نبّه على الفِكرِ في اقترابِ الأجَلِ؛ لعلّهم يُبادِرونَ إليه، وإلى طلَبِ الحَقِّ وما يُخَلِّصُهم من عذابِ الله، قبل مُقانَصةِ الأجَلِ<sup>(٣)</sup>.

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُوا ﴾ حَذفُ مَعمولِ التفَكُّرِ يؤذِنُ بِعُمومِ ما يدلُّ عليه المقامُ ممَّا تقتضيه الحالُ(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن حيان)) (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٨١).



٢- في قَولِه تعالى: ﴿ فَإِلَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ ، يُؤمِنُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ مُحمَّدًا خاتَمُ الرُّسُل، وأنَّ الوَحيَ ينقطِعُ بعد القُرآنِ(١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن يُضلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِىَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ فيه أنَّ الهدى والضَّلالَ مِن اللهِ تعالى (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١- ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

- قوله: ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾ كلامٌ مبتدأٌ مَسوقٌ لإنكارِ عَدمِ تفكُّرِهم في شأنِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجَهلِهم بحقيقةِ حالِه، المُوجِبةِ للإيمانِ به وبما أُنزِلَ عليه مِن الآياتِ التي كذَّبوا بها، والهمزةُ في ﴿ أُولَمُ ﴾ استفهاميَّةُ للإنكارِ والتَّعجيبِ والتَّوبيخ (٣).

- ودخولُ (مِن) على النَّكرةِ في قولِه: ﴿ مِن جِنَّةٍ ﴾؛ لتوكيدِ العمومِ في النَّفي (٤)، فيوجب ألَّا يكونَ به نوعٌ مِن أنواعِ الجنونِ (٥).

- والتَّعبيرُ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصاحِبِهم؛ للإيذانِ بأنَّ طولَ مُصاحَبتِهم له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شائبةِ ما ذُكِرَ، ففيه تأكيدٌ للنَّكير، وتشديدٌ له(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٣)، وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (٩/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٩٨).

قال محمد رشيد رضا: (وقد عَبَّر عنه في هاتينِ الآيتَيْنِ، وفي آيةِ التَّكْويرِ بالصَّاحِبِ لهم؛ لتَذْكيرِهم



- وقُولُه تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ﴾ جملةٌ مُقرِّرةٌ لِمَضمونِ ما قَبلَها، ومبيِّنةٌ لحقيقةِ حالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أي: ما هو إلَّا مُبالغٌ في الإنذارِ، مُظهِرٌ له غايةَ الإظهارِ؛ إبرازًا لكمالِ الرَّأفةِ، ومبالغةً في الإعذارِ(١).

- القَصرُ المُستفادُ مِن النَّفي والاستثناءِ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُبِينُ ﴾ قَصرُ مَوصوفٍ على صفةٍ، وهو يقتضي انحصارَ أوصافِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّذارةِ والبَيانِ، وذلك قَصرٌ إضافيٌّ، هو قَصرُ قَلبٍ، أي هو نذيرٌ مُبِينٌ، لا مجنونٌ كما يزعمونَ، وفي هذا استغباءٌ أو تسفيهٌ لهم بأنَّ حالَه لا يلتبِسُ بحالِ المَجنونِ؛ لِلْبُونِ الواضحِ بين حالِ النِّذارةِ البيِّنةِ، وحال هَذَيانِ المجنونِ؛ فدعواهم جُنونَه: إمَّا غباوةٌ منهم، بحيث التَبسَت عليهم الحقائِقُ المتمايزةُ، وإمَّا مكابرةٌ وعنادٌ وافتراءٌ على الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (۱).

٢ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ
 عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنَرَبَ أَجَلُهُمُ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ ترَقِّ في الإنكارِ والتَّعجيبِ مِن حالِهم في إعراضِهم عن النَّظرِ في حالِ رَسولِهم، إلى

بأنّهم يعرفونه مِن أُوَّلِ نشأتِه إلى أَنْ تَجاوَز الأربعين مِن عُمْرِه، فما عليهم إلَّا أَنْ يَتَفَكَّروا حَقَّ التَّفَكُّرِ في سيرَتِه الشَّريفةِ المعقولةِ؛ ليعلموا أَنَّ الشُّذوذَ ومجافاة المعقولِ ليس مِن دَأْبِه، ولا ممَّا عُهِدَ عنه، وكذلك الكذبُ كما قال بعضُ زعمائِهم مِنْ أهلِ مَكَّة: إنَّ مُحَمَّدًا لم يكذبْ قط على أحدٍ مِنَ الناسِ أفيكذِبُ على الله؟ وقد قال تعالى في أُولئك الزعماءِ: ﴿ فَإِنَّهُم لَا يُكُذِّبُونَكَ الطَّالِمِينَ بِعَاينتِ الله يَجَمَّدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]). ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٩٨-٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٥–١٩٦).



الإنكارِ والتَّعجيبِ مِن إعراضِهم عن النَّظَرِ فيما هو أوضَحُ من ذلك وأعَمُّ، وهو مَلكوتُ السَّمواتِ والأرضِ، وما خلَقَ اللهُ مِن شَيءٍ ممَّا هو آياتٌ مِن آياتِ وحدانيَّة اللهِ تعالى، التي دعاهم الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الإيمانِ بها(۱).

- وعُدِّيَ فِعلُ النَّظِرِ ﴿ أُولَمُ يَنظُرُواْ ﴾ إلى مُتعلِّقِه بحَرفِ الظَّرفيَّةِ (في)؛ لأنَّ المرادَ التأمُّلُ بتدبُّرٍ، وهو التفَكُّرُ، فدلَّ بحَرفِ الظَّرفيَّةِ على أنَّ هذا التفكُّرُ عَميقٌ مُتغلَغِلُ في أصنافِ الموجوداتِ(٢).

- قَوْلُه: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَدِ أَقَنْرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ معطوفٌ على ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ وصِيغ الكلامُ على هذا النَّظمِ؛ لإفادةِ تَهويلِ الأمرِ عليهم وتخويفِهم، بجَعْلِ متعَلِّقِ النَّظرِ مِن معنى الإخبارِ؛ للدَّلالةِ على أنَّه أمرٌ مِن شأنِه أن يخطُر في النُّفوسِ، وأن يتحَدَّثَ به النَّاسُ، وأنَّه قد صار حديثًا وخَبرًا، فكأنَّه أمرٌ مُسلّمٌ مُقرَّرٌ (٣).

- قَولُه ﴿ فَبِأَي حَدِيثِ بَعَدَهُ، يُؤمِنُونَ ﴾ استفهامٌ تعجيبيٌّ، مَشوبٌ باستبعادٍ للإيمانِ بما أبلَغَ إليهم اللهُ بلِسانِ رَسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وما نصَبَ للإيمانِ بما أبلَغَ إليهم اللهُ بلِسانِ رَسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وما نصَبَ لهم من الآياتِ في أصنافِ المَخلوقاتِ؛ فإنَّ ذلك كُلَّه قد بلغ مُنتهى البَيانِ قولًا ودلالةً، بحيث لا مَطمَعَ أن يكونَ غيرُه أدلَّ منه (٤).

٣- قولُه: ﴿ مَن يُضِلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَ هَادِى لَهُ مَ هذه الجملةُ تعليلُ للإنكارِ في قولِه: ﴿ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ ، يُؤْمِنُونَ ﴾ لإفادة أنَّ ضَلالَهم أمرٌ قَدَّرَ اللهُ دوامَه، فلا

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٨).





طَمَعَ لأحدٍ في هَدْيِهم(١١).



<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ١٩٩).



#### الآيتان (۱۸۷-۱۸۸)

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا هُؤْ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا هُوَ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا وَلَاضَرًا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ قُلُ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَ ٱكْتُن أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِاسْتَقَتْ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوهُ إِنَّا إِلَا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ ٱعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِاسْتَقَتْ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوهُ إِنَّا إِلَا مَا شَآءَ ٱلللَّهُ وَلَوْ كُنتُ ٱعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِاسْتَقَتْ مَنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوهُ إِلَا مَا شَآءَ ٱلللَّهُ وَلَوْ كُنتُ الْعَيْبَ لِاسْتَقَامِ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ السُّولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْنَ السَّاعَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْكُنْ اللَّهُ وَلَوْكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الْعَلَيْلِي الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولَا اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

#### غريبُ الكُلماتِ:

﴿ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾: أي: متى إِقَامَتَهَا وإثباتها ومُستقَرُّها، ويُسألُ بأيَّانَ عن الزَّمانِ المُستقبَل، وأصلُ (رسو): يدلُّ على الثَّبات (۱).

﴿ لَا يُجَلِّمُ ﴾: أي: لا يُظهِرُها، يقال: جلَّى لي الخَبَر: أي كشَفَه وأوضَحَه، وأصلُ (جلو): يدلُّ على انكشافِ الشَّيءِ وبُروزِه (٢).

﴿ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: أي: خَفِيَ عِلمُ السَّاعة على أهلِ السَّمواتِ والأرضِ، وإذا خَفِيَ الشَّيءُ ثَقُلَ، أو ثقُلَ وقوعُها على أهل السَّمواتِ والأرضِ، وأحل (ثقل) ضِدُّ الخفَّةِ (٣).

﴿ حَفِيٌّ ﴾: أي: مُلِحٌّ في طَلَبِ عِلْمِها، مُستَقْصٍ السُّؤالَ عنها. يقال: أحفى فلانُّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٢٢، ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣١). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٨٦٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٢). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٨٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٣).





في المسألةِ: إذا ألحَّ فيها وبالَغَ، وأصلُ (حفي): يدلُّ على استقصاءٍ في السُّؤالِ (١).

#### مُشكِلُ الإعرابِ:

قال تَعالَى: ﴿ قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾: ﴿ مَا ﴾ اسمٌ مَوصولٌ مبنيٌ في محلٌ نَصبٍ على الاستثناءِ المتَّصِل مِن مَجموعِ النَّفعِ والضَّرِّ – على تقديرِ أنَّه يملِكُ من ذلك ما ملَّكَه اللهُ حأي: إلَّا ما شاءَ اللهُ تمكيني منه، فإنِّي أملِكُه، وقيل: الاستثناءُ مُنقطعٌ – لأنَّ المخلوقَ لا يملِكُ لنَفسِه نفعًا ولا ضَرَّا بحالٍ – والتَّقديرُ: لكنْ ما شاء اللهُ مِن ذلك كائِنُ (٢).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى لنبيه مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يسألُك النَّاسُ متى يحُلُّ يومُ القيامةِ، قل لهم: إنَّما عِلمُ ذلك عند ربِّي، لا يُظهِرُه في وقتِه إلَّا هو وَحدَه، خفي علمُ وقتِها على أهلِ السمواتِ والأرضِ، لا تأتيكم إلَّا فجأةً، يَسألونَك عنها يا مُحمَّدُ، وكأنَّك قد أكثَرْتَ السُّؤالَ عنها حتى عَلِمْتَ وَقتَها، قلْ لهم: لا عِلمَ لي بوَقتِها، إنَّما عِلمُ ذلك عند اللهِ، ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يعلمونَ.

قُلْ لهم: لا أُملِكُ أَنْ أَجلِبَ لنفسي النَّفعَ، ولا أَدفَعَ عنها الضُّرَّ، إلَّا ما شاء اللهُ، ولو كنتُ أَعلَمُ الغيبَ لفعَلتُ الأسبابَ التي أَعلَمُ أَنَّها تُنتِجُ لي الكثيرَ مِن المصالِحِ، ولَتجنَّبتُ الشَّرَّ قبل أن يقَعَ، ما أنا إلَّا مُنذِرٌ ومُبَشِّرٌ لِقَومٍ يُؤمنونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۵)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۸۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۵)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۱، ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢٠٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٥٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٠)، ((الرد على الإخنائي)) لابن تيميَّة (ص: ١٤٧). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٨).



#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَا بَغَنَةً يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَكِئَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْلِي اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلِلَّ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلَّ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

في مُناسَبةِ الآيةِ لِما قَبلَها وجهان:

الوجهُ الأول: لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى التوحيدَ والنبوَّةَ والقضاءَ والقدرَ؛ أتبعَ ذلك بذِكر المَعادِ.

الوجه الثاني: لَمَّا تقدَّمَ قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اَفَّنَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ وكان ذلك باعثًا للمبادرة إلى التَّوبة والإصلاح، قال بعده: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعةِ أَيَّانَ مُرَّسَنها ﴾؛ ليتحقَّق في القُلوبِ أنَّ وقتَ السَّاعةِ مكتومٌ عن الخَلق، فيصيرَ ذلك حاملًا للمُكلَّفينَ على المسارعةِ إلى التَّوبةِ وأداءِ الواجباتِ (۱).

#### سببُ النُّزولِ:

عن طارقِ بنِ شِهابٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يزالُ يَذكُرُ مِن شأنِ السَّاعةِ، حتى نزلَت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنَهَا ﴾(٢).

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٥٨١)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٨/ ٣٢٢) (٨٢١٠)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (٣٩٤٥).

قال ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) ( ٣/ ٥٢٦)، والحكمي في ((معارج القبول)) (٢٨/ ٢): إسنادُه جيِّدٌ قويُّ.





أي: يسألُكَ النَّاسُ('') يا مُحمَّدُ - عن يوم القيامةِ متى يحُلُّ وَقتُه'''.

كما قال تعالى: ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقال سُبحانه: ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الذاريات: ١٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ \* يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة: ٥-٦].

## ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَاۤ إِلَّا هُو ﴾.

أي: قلْ - يا مُحمَّد - للَّذينَ يسألونَك عن وَقتِ وُقوعِ يَومِ القيامةِ: إنَّما عِلمُ ذلك عند خالِقي ومُدَبِّر شُؤوني، لا عندي، لا يُظهِرُها ولا يوجِدُها في وَقتِها الذي قُدِّرَ أنَّها تقومُ فيه، إلَّا اللهُ وحده (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال سبحانه: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٤٧].

#### ﴿ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

(۱) قال ابنُ كثير: (يقول تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، قيل: نزلت في قريشٍ. وقيل: في نفَرٍ مِن اليهودِ. والأوَّلُ أشبهُ؛ لأنَّ الآية مكيَّةٌ، وكانوا يسألونَ عن وقتِ السَّاعة؛ استبعادًا لوقوعِها، وتكذيبًا بوجودِها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَذِينَ كَوْمَثُونَ بِهَا وَيَعْلُمُونَ أَنَهَا ٱلْحَقُّ أَلاَ إِنَّ ٱلَذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٨]) يُنظَر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٨٥).

وقالَ الشِّنقيطي: (والذين سألوه: قال بعضُ العُلَماءِ: هم كفَّارُ مكَّةَ. وقال بعضُ العُلماء: نفرٌ مِن اليهودِ، ولا مانعَ مِن أن يكون كلُّ منهم سألوه عنها). ((العذب النمير)) (٤/ ٣٧٥-٣٧٦).

- (۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦).
- (٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٧ – ٣٧٩).



أي: خَفِيَتِ السَّاعةُ عَلَى أَهْلِ السَّمواتِ والأرضِ، وثقلُ علمُها عليهم، واشتَدَّ خَوفُهم منها؛ لِما سيكونُ فيها من الأهوالِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ \* يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَاۤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لِهِ اَلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَكَلِ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٧ - ١٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَمْ مُ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرَّتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا \* ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّۦ كَانَ وَعُدُهُۥ مَفْعُولًا ﴾ [المزمل: ١٧ -١٨].

## ﴿ لَا تَأْتِيكُو لِلَّا بَغْنَةً ﴾.

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۹)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ ۱۷٥)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٤/ ٣٤١)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ٣١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٧٩).

وممَّن اختار أنَّ معنى ثقُلَت: خَفِيَ عِلْمُها: ابنُ جرير، وابنُ تيميَّة، وابنُ كثيرٍ.

وممَّن رُوي عنه هذا القولُ مِن السَّلف السُّدِّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٠٨/١٠) وروي نحوه عن قتادةَ، ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (١٦٢٧/٥).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: عَظُمَ خَطْبُها، واشتَدَّ خَوفُ الخلائِقِ مِن أهو الِها: ابنُ عاشور، والشَّنقيطي. وممَّن رُوي عنه نحو هذا القول مِن السَّلف الحسنُ، وابنُ جريجٍ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٦٢٧).

وجمع السعدي بين المعنيين. يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، وينظر أيضًا: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٧٥).

وقال ابنُ كثيرِ بعد اختيارِه القَولَ الأُوَّلَ: (ولا ينفي ذلك ثِقلَ مجيئِها على أهلِ السَّموات والأرضِ، واللهُ أعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥١٩).





أي: لا تجيءُ السَّاعةُ إلَّا فجأةً، وأنتم لا تَشعرونَ بِمَجيئِها(١).

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٦].

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَوْ تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٤٨-٥٥].

وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَقومُ السَّاعةُ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها، فإذا طلَعَت فرآها النَّاسُ آمَنُوا أجمعونَ، فذلك حين: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهُ الدِّ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَ أَجمعونَ، فذلك حين: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهُ الدِّ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، ولتقومَنَّ السَّاعةُ وقد نشر الرَّجُلانِ ثَوبَهما بينهما فلا يَتَبايعانِه، ولا يَطْويانِه، ولتَقومَنَّ السَّاعةُ وقد انصرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقحَتِه (٢) فلا يطعَمُه، ولتَقومَنَّ السَّاعةُ وهو يَليطُ حَوضَه (٣) فلا يَسقي فيه، ولتَقومَنَّ السَّاعةُ وقد رفَع أحدُكم أُكلتَه إلى فيه فلا يطعَمُها))(١٤).

وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بارِزًا

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) اللَّقحةُ (بكَسِرِ اللاَّم): النَّاقةُ الحَلوبُ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (٢٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يَليطُ حَوضَه: أي: يُطَيِّنُه ويُصلِحُه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (٢٣/ ٩٢)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٣٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٠٦) واللفظ له، ومسلم (١٥٧) و (٢٩٥٤).



يومًا للنَّاسِ، فأتاه جبريلُ... قال: متَّى السَّاعةُ؟ قال: ((ما المَسؤولُ عنها بأعلَمَ مِن السَّائِل))(١).

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ قبلَ أن يموتَ بِشَهرٍ: ((تَسألوني عن السَّاعةِ؟! وإنَّما عِلْمُها عندَ اللهِ، وأُقسِمُ باللهِ ما على الأرضِ مِن نفسِ مَنفوسةٍ تأتي عليها مئةُ سَنةٍ))(٢).

## ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا ﴾.

أي: يَسألُك النَّاسُ عن وقتِ وُقوعِ القيامةِ، وكأنَّك - يا مُحمَّدُ - قد أكثَرْتَ وبالغتَ في السُّؤالِ عنها حتى علِمتَ وقتَها (٣)!!

## ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قلْ - يا مُحمَّد - لِمَن يسألُك عن مَوعدِ وقوعِ القيامةِ: لا عِلمَ لي بِوَقتِها، ولا يعلَمُ وَقتَها إلَّا اللهُ وَحدَه (٤).

## ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يعلمونَ أنَّ وَقتَ وُقوعٍ يومِ القيامةِ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ وَحدَه (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري واللفظ له، (٥٠) ومسلم (٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۳۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱، ۲۱٤)، ((البسيط)) للواحدي (۹، ٥٠٣)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۰۶، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٢).

قال الشِّنقيطي: (﴿ قُلْ ﴾ لهم يا نبيَّ اللهِ: ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ كرَّرَ رَدَّ عِلمِها إلى اللهِ؛ ليعلَمَ الخَلقُ أَنَّها لا يعلمُها إلَّا اللهُ). ((العذب النمير)) (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦١٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان))



﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسُتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾. ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: قلْ - يا مُحمَّد - لِسَائليك عن وَقتِ قيامِ السَّاعةِ: أنا لا أقدِرُ على جَلبِ نَفعِ إلى نفسي، ولا دفْعِ ضَرِّ عنها، إلَّا ما أقدرَني اللهُ عليه بمشيئتِه، فيعينني عليه (١).

## ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾.

أي: وقل - يا مُحمَّدُ - لِمَن يسألُك عن وقتِ قيامِ السَّاعةِ: ولو كنتُ أعلَمُ ما هو كائنٌ في المستقبَلِ، لأعدَدْتُ الكثيرَ ممَّا ينفعُني من المالِ وغيره (٢).

## ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءُ ﴾.

(٥/ ٢٣٩)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٣٢).

قال أبو السعود: (أي: لا يعلمونَ ما ذُكِرَ مِن اختصاصِ عِلمِها به تعالى؛ فبعضُهم ينكرونَها رأسًا فلا يعلمونَ شَيئًا ممَّا ذُكِرَ قَطعًا، وبعضُهم يعلمونَ أَنَّها واقعةٌ البَّتَة، ويزعمونَ أَنَّك واقِفٌ على وَقتِ وُقوعِها فيسألونَك عنه جهلًا، وبعضُهم يدَّعونَ أنَّ العِلمَ بذلك من موجِبِ الرِّسالةِ فيتَّخِذونَ السُّؤالَ عنه ذريعةً إلى القَدحِ في رسالتِك). ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٢).

- (۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٠٥ ٦١٦)، ((تفسير الماوردي)) (۲/ ٢٨٥)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ١٨٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٤).
- (۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٥، ٣٨٥).

قال الشّنقيطي: (المرادُ بالخيرِ في هذه الآيةِ الكريمة قيل: المالُ، ويدلُّ على ذلك كثرةُ ورودِ الخَيرِ بمعنى المالِ في القرآنِ، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨]، وقولِه: ﴿ وَأِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْفَقْتُم مِّنَ خَيْرٍ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وقولِه: ﴿ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنَ خَيْرٍ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، المرادُ بالخيرِ فيها العملُ الصّالحُ، كما قاله مجاهِدٌ وغيره، والصّحيحُ الأوّلُ؛ لأنَّه صلّى اللهُ عليه وسلّم مستكثِرٌ جِدًّا من الخيرِ الذي هو العملُ الصّالحُ؛ لأنَّ عملَه صلّى اللهُ عليه وسلّم كان ديمةً، وفي روايةٍ: كان إذا عَمِلَ عملًا أثبتَه). ((أضواء البيان))



أي: ولو كنتُ أعلَمُ الغَيبَ لاحترَستُ ممَّا يُفضي إلى المكروهِ، ولكنِّي لا أعلَمُ الغيبَ؛ ولهذا يصيبُني ما قدَّر اللهُ لي(١).

## ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: ما أنا إلَّا مُنذِرٌ عقابَ اللهِ مَن عصاه، ومُبَشِّرٌ بثوابِه مَن أطاعَه، وإنذاري وتبشيري إنَّما ينتفِعُ به المؤمنونَ (٢).

كما قال سبحانه: ﴿ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٥٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّمَانُنذِ رُ ٱلَّذِينَ يَغَشُولَ كَرَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾ [فاطر:

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلْمُعُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَاً قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنْهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يجِبُ على المؤمنينَ أن يخافوا ذلك اليومَ، وأن يحمِلَهم الخوفُ على مُراقبةِ الله تعالى في أعمالِهم، فيلتَزِموا فيها

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦١٦)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ٣١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (بنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢١٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((٣/ ٤٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٨، ٣٨٨). قال ابنُ جُزيِّ: (﴿ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ يجوزُ أن يتعلَّق ببشير ونذير معًا، أي: أُبشِّرُ المؤمنينَ وأُنذِرُهم، وخَصَّ بهم البشارة والنِّذارة؛ لأنَّهم هم الذين ينتفعونَ بها، ويجوز أن يتعلَّق بالبشارة وَحدَها، ويكون المتعلَّقُ بنذير محذوفًا، أي: نذيرٌ للكافرينَ، والأوَّلُ أحسَنُ). ((تفسير ابن جزي)) ويكون المتعلَّقُ بنذير محذوفًا، أي: نذيرٌ للكافرينَ، والأوَّلُ أحسَنُ). ((تفسير ابن جزي)) ((العذب (الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٨٨).





الحقَّ، ويتحَرَّوا الخيرَ، ويتَّقُوا الشَّرَّ والمعاصيَ، ولا يجعَلوا حَظَّهم مِن أَمْرِ السَّاعةِ الجِدالَ، والقيلَ والقالَ<sup>(١)</sup>.

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَنَهَا ﴾ في السُّؤالِ عن زَمَنِ وُقوعِها بكلمةِ (الإرساء) - الدَّالةِ على استقرارِ ما شأنه الحركة والجَريانُ، أو المَيَدانُ والاضطرابُ - نكتةٌ دقيقةٌ: وهو أنَّ قيامَ السَّاعةِ عبارةٌ عن انتهاءِ أمْرِ هذا العالَم، وانقضاءِ عُمُرِ هذه الأرضِ التي تدورُ بمَن فيها من العوالِم المتحرِّكة المُضطربةِ، فعبَّر بإرسائِها عن منتهى أمْرِها، ووقوفِ سَيرِها. والسَّاعةُ زمَنُ، وهو أمرُ مُقدَّرُ، لا جسمٌ سائِرٌ أو مُسَيَرٌ، وما يقع فيها ويعبَّر بها عنه فهو حركةُ اضطرابِ وزلزالٍ، لا رَسْوَ ولا إرساءَ، وهو أمرٌ مُستقبَلُ لا حاصلُ، ومتوقَّعٌ لا واقعٌ، فلم يبقَ لإرسائِها معنَى إلَّل إرساءُ حركةِ هذا العالَم فيها، وإنَّه لتعبيرٌ بليغٌ، لم يُعهَدُ له في كلام البُلَغاءِ نَظيرٌ (٢).

٧- قال الله تعالى: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ وقال بَعدَها: ﴿ يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ فأجاب عن الأوَّل بِقَولِه: ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ فأجاب عن الأوَّل بِقَولِه: ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ ﴾ فذكر فذكر في الثَّاني بقولِه: ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ ﴾ فذكر في الثَّاني اسمَ الجلالة؛ للإشعار بأنَّه ممَّا استأثر بعِلمِه لِذاتِه، كما أنَّ ذِكرَه للرَّبِ في الأوَّل أشعَر بأنَّه مِن شُؤونِ رُبوبيَّتِه، وكلُّ منهما ممَّا يستحيلُ على خلقِه (٣).

#### بلاغةُ الآيَتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٣٩٢).



## قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾ استئنافُ ابتدائيُّ، يَذكرُ به شيئًا مِن ضلالِهم ومحاولةِ تعجيزِهم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بتعيينِ وَقَتِ السَّاعةِ. ومناسبةُ هذا الاستئنافِ هي التعرُّضُ لتوقُّعِ اقترابِ أَجَلِهم في قَولِه: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَفَّزَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ (١).

- وقد أُطلِقَ الإرساءُ هنا؛ تشبيهًا لوقوعِ الأمرِ الذي كان مترقَّبًا أو متردَّدًا فيه بوصولِ السَّائرِ في البرِّ أو البحرِ، إلى المكان الذي يريدُه(٢).

- وذَكرَ السَّاعةَ أُوَّلًا، والاستفهامَ عن زمَنِ وُقوعِها ثانيًا؛ على قاعدةِ تَقديمِ الأَهمِّ، وهو المقصودُ بالذَّاتِ(٣).

- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَرَبِي ﴾ فيه حصرٌ حقيقيٌّ؛ لأنَّه الأصلُ: أنَّ عِلمَ السَّاعةِ بالتَّحديدِ مقصورٌ على اللهِ تعالى، والتَّعريفُ بوَصفِ الرَّبِّ وإضافَتِه إلى ضميرِ المتكلِّم إيماءٌ إلى الاستدلالِ على استئثارِ اللهِ تعالى بعِلمِ وَقتِ السَّاعةِ دون الرَّسولِ المسؤولِ؛ ففيه إيماءٌ إلى خَطئِهم، وإلى شُبهةِ خَطئِهم '').

- وفُصِلَت جُملةُ: ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَا إِلَّاهُوَ ﴾ لأنَّها تتنزَّلُ مِن ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ منزلة التَّأكيدِ والتقريرِ، وقدَّمَ المجرورَ، وهو ﴿ لِوَقِنِهَا ﴾، على فاعِلِ ﴿ يُجَلِّيهَا ﴾ الواقعِ استثناءً مفرَّغًا؛ للاهتمامِ به، تنبيهًا على أنَّ تَجليةً أَمْرِها

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٢).





تكونُ عند وقتِ حُلولِها؛ لأنَّها تأتي بغتةً (١).

- جملةُ: ﴿ يَسَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنَهَا ﴾ مؤكّدةُ لجملةِ: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾، ومُبَيِّنة لكيفيَّةِ سؤالِهم فلِذينِكَ فُصِلَت، وحُذِفَ مُتعَلِّقُ السُّؤالِ؛ لعِلمِه مِن الجملةِ الأولى (٢).

وقيل: السُّؤالُ الأوَّلَ عن وقتِ قيامِ السَّاعة، والثَّاني عن كُنهِ ثِقلِ السَّاعةِ وشِدَّتِها ومهابَتِها، وقيل: ذُكِرَ الثَّاني للتَّأْكيدِ، ولِما جاء به من زيادةِ قَولِه: ﴿كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا ﴾(٣).

- قولُه: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنَهَا ﴾ أي: كأنَّك عالمٌ بها. وحقيقتُه: كأنَّك بليغٌ في السُّؤالِ عنها؛ لأنَّ من بالغَ في المسألةِ عن الشَّيءِ والتنقيبِ عنه، استحكَمَ عِلمُه فيه ورصَنَ، وهذا التركيبُ معناه المبالغةُ (٤).

٢ - قوله: ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ
 ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلسُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ
 يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ ٱللّهُ ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ، قُصِدَ منه الاهتمامُ بمضمونِه؛ كي تتوجَّه الأسماعُ إليه، ولذلك أعيدَ الأمرُ بالقولِ مع تقدُّمِه مرَّتينِ في قولِه: ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ و﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ و﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ وهو قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله عَمامِ باستقلالِ المقولِ، وألَّا يندرِجَ في جملةِ المقُولِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٢٥)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٨٤)



المحكيِّ قَبلَه (١).

- وقال اللهُ تعالى هنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ وقال في سورة يونس: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* قُل لَّآ أَمَلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس:٤٨-٤٩]، فقَدَّمَ النَّفعَ على الضَّرِّ في الأُولى، وأخَّره عنه في الأُخرى، وذلك لمناسبةٍ حسنةٍ؛ أنَّه هنا في الأعرافِ لَمَّا تقدَّمَ سُؤالُ المشركينَ عن السَّاعةِ، وتكرَّر في قولِه: ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾، وكان ظاهِرُ السِّياقِ يُشيرُ إلى أنَّهم كانوا يظنُّونَ أَنَّه- عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- يعلَّمُها، فطَلَبوا تعريفَهم بها، وأن يخُصَّهم بذلك، ولا شَكَّ أنَّ العِلمَ بالشَّيءِ نَفعٌ لصاحِبه، فعَرَّفَهم أنَّه لا يملِكُ لنَفسِه نفعًا ولا ضَرًّا، فتقدَّمَ ذِكرُ النَّفع؛ لأنَّه مُشيرٌ إلى ما ظَنُّوه أنَّه عِندَه مِن عِلمِها، فأعلَمَهم أنَّه سبحانَه استأثرَ بعِلمِها، وأنَّه- عليه الصَّلاةُ والسَّلام- لا يملِكُ من ذلك شيئًا إلَّا ما شاء اللهُ له ممَّا عدا عِلمَ السَّاعةِ؛ لانفرادِه سبحانه عن خَلقِه بعِلمِها، ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَٰهِمَ ٓ إِلَّاهُو ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ثم تأكَّدَ هذا الغَرَضُ بِقُولِهِ تعالى على لسانِ نبيِّه- عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ وهذا كلَّه بيِّنُ التناسُبِ.

وأمَّا الآيةُ في سورةِ يونُسَ فإنَّها فيما كان يستعجِلُه الكُفَّارُ مِن عذابِ اللهِ تعالى، وقَبلَها ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَنَوْقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٤٦]، ويقولُ الكُفَّارُ: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨] قلُ: لا أملِكُ ما وعدَكم اللهُ مِن هذا العذابِ، ولا أن أدفعَ عنكم

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٧).





سُوءَ العِقابِ، كما لا أملِكُ لنفسي ضرَّا ولا نفعًا إلَّا ما شاء اللهُ أن يملِّكنيه منهما، فتقديمُ (الضَّرِّ) على (النَّفعِ) في هذه الآية؛ لخروجِها عن ذكرِ العذابِ الذي قال اللهُ تعالى فيه بَعدَها: ﴿ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِدِّةٍ ءَ آلْكَنَ وَقَدَ كُننُم بِدِء تَسَتَعَجُونَ ﴾ (١) ليونس: ٥١].

- وإنَّما عَطفَ قَولَه: ﴿ وَلَا ضَرَّا ﴾ مع أنَّ المرءَ لا يتطَلَّبُ إضرارَ نَفسِه؛ لأنَّ المقصودَ تَعميمُ الأحوالِ، إذ لا تعدو أحوالُ الإنسانِ عن نافعٍ وضارً، فصار ذِكرُ هَذينِ الضِّدَّينِ مثلَ ذِكرِ المساءِ والصَّباحِ، وذِكرِ اللَّيلِ والنَّهارِ، والشَّرِ والخَيرِ (٢).

- وجملة ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوءُ ﴾ فيها الاستدلالُ على انتفاءِ علمِه بالغيب، بانتفاءِ الاستكثارِ مِن الخير، وتجنُّبِ السُّوء؛ وهو استدلالُ بأخصِّ ما لو عَلِمَ المرءُ الغيبَ لعَلِمَه أولَ ما يعلَمُ، وهو الغيبُ الذي يُهمُّ نفسَه، ولأنَّ الله لو أراد إطلاعَه على الغيب، لكان القصدُ من ذلك إكرامَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيكونُ إطلاعُه على ما فيه راحتُه أوّلَ ما ينبغي إطلاعُه عليه، فإذا انتفى ذلك كان انتفاءُ غيرِه أولى. ودليلُ التَّالي في هذه القضيَّةِ الشَّرطيَّةِ، هو المُشاهَدةُ مِن فواتِ خَيراتٍ دُنيويَّةٍ لم يتهيَّأ لتَحصيلِها، وحصولِ أسواءٍ دُنيويَّةٍ، وفيه تعريضُ لهم؛ إذ كانوا يتعرَّضونَ له -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - بالسُّوءِ (٣).

- قوله: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ مِن تمام القَولِ المأمورِ به،

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ٦٨٢–٦٨٥)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٢٢–٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٠٨).



وهي مُستأنفةٌ استئنافًا بيانيًّا، ناشئًا عن التبرُّ وِ مِن أن يملِكَ لنَفسِه نَفعًا أو ضَرًّا (١٠).

- وخصَّ اللهُ تعالى المؤمنينَ بالذِّكرِ في قوله: ﴿ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ﴾؛ لأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وإن كان نذيرًا وبشيرًا للكُلِّ، إلَّا أنَّ المُنتفِعَ بتلك النِّذارةِ والبِشارةِ هم المؤمنونَ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/٢٦).





#### الآيات (١٨٩-١٩٢)

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّلُهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِي فَلَمَّا ٱلْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِن ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَعَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَعَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ يُخْلُقُ شَيّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هَا لَا يَغْلُقُ شَيّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هَمُ اللَّهُ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلُقُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ لِيَسَكُنَ ﴾: أي: ليأوِيَ. وأصلُ (سكن): يدلُّ على خلافِ الاضْطرابِ والحَركةِ (١٠).

﴿ تَغَشَّنْهَا ﴾: أي: جامَعَها، وأصلُ (غشي): يدلُّ على تغطيةِ شَيءٍ بِشَيءٍ بِشَيءٍ (٢). ﴿ حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾: وذلك أوَّل الحَمْلِ، لا تجِدُ المرأةُ له ألَمًا، والخَفِيفُ: بإزاءِ الثَّقيل (٣).

﴿ فَمَرَّتُ بِهِ عَ ﴾: أي: استمرَّت به، وقعَدَت وقامَت، ولم يُثقِلْها الحَملُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۸)،
 ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٠)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٤)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤).



﴿ أَثْقَلَتُ ﴾: أَيْ: صارت ذات ثِقلٍ بكِبَرِ الولَدِ في بَطنِها، وأصلُ (ثقل): ضِدُّ الخفَّة (۱).

#### المُعنى الإجماليُّ:

اللهُ الذي خَلَقكم - أيُّها النَّاسُ - مِن نَفسٍ واحدةٍ: هي آدَمُ، وخلقَ مِن آدَمَ وَجَه حَوَّاءَ - عليهما السَّلامُ؛ ليأوِيَ إليها، فلما جامَعَها حمَلَت في رَحِمِها حملًا خفيفًا عليها، وذلك في أوَّلِه، فاستمَرَّتْ بذلك الحَملِ الخفيفِ تقومُ وتقعدُ مِن دُونِ أَن يُثقِلَها الحَملُ، فلمَّا كبِرَ الجنينُ في بَطنِها وصار حَمْلُها ثقيلًا، دعا آدمُ وحوَّاءُ ربَّهما لَئِن آتيتنا ولدًا سَوِيَّ الخِلقةِ لنكوننَّ ممَّن يشكُرُ نِعمَك، فلما آتاهما ما طلبَا جعَل أو لادُهما لله شُركاءَ، فتنزَّه جل وعلا عمَّا يُشركونَ.

أيعبُدُ المُشركونَ مع اللهِ ما لا يقدِرُ على خَلْقِ شَيءٍ، وهم مخلوقونَ مَصنوعونَ، ولا يستطيعونَ نصْرَ مَن يعبُدُهم، ولا أن ينصُروا أنفُسَهم ممَّن أراد بهم سُوءًا.

وإن تدْعُوا- أَيُّها المُشركونَ- هذه الأصنامَ إلى طريقِ الحَقِّ، لا يستجيبوا لكم؛ لاَنَّها جماداتُ لا تعقِلُ، ولا تسمَعُ الدُّعاءَ، وسواءٌ عليكم أدعَوْتُموهم أم صَمَتُّم عن ذلك، فإنَّها لا تتَّبعُكم ولا تسمَعُكم، فكيف تعبدونَ مَن هذه صِفَتُه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ إِلَّهُمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا تقدَّمَ سؤالُ الكُفَّارِ عن السَّاعةِ ووَقتِها، وكان فيهم من لا يُؤمِنُ بالبعثِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥).





ذكرَ ابتداءَ خَلقِ الإنسانِ وإنشائِه؛ تنبيهًا على أنَّ الإعادةَ مُمكِنةٌ، كما أنَّ الإنشاءَ كان مُمكِنًا، وإذا كان إبرازُه مِن العَدَمِ الصِّرْفِ إلى الوجودِ واقعًا بالفِعلِ، فإعادَتُه أحرى أن تكونَ واقعةً بالفِعلِ(١٠).

وأيضًا لَمَّا أمرَ تعالى بالنَّظَرِ في الملكوتِ الدَّالِّ على الوحدانيَّة، وقسَّمَ خَلْقَه إلى مؤمنٍ وكافرٍ، ونفى قُدرةَ أحدٍ مِن خَلْقِه على نَفعِ نَفسِه أو ضَرِّها؛ رجع إلى تقريرِ التَّوحيدِ(٢)، فقال تعالى:

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾.

أي: اللهُ هو الذي خَلَقكم - أيُّها النَّاسُ - من آدَمَ، عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آَنشَا كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٨].

## ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾.

أي: وخلقَ اللهُ- عزَّ وجلَّ- حوَّاءَ مِن آدَمَ، عليهما السَّلامُ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٢٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٧٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦١٧)، ((تفسير ابن جزى)) (١/ ٣١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٤).

والقولُ بأنَّ حواءً مخلوقةٌ مِن آدمَ هو قولُ جمهورِ المفسِّرين، كما نسبه إليهم ابنُ الجوزيِّ، وهو قولُ مقاتلِ بنِ سليمانَ، وابنِ جريرٍ، وابنِ تيميةَ، وابنِ جزيِّ، وابنِ القيِّم، وابنِ كثيرٍ، والشوكانيِّ. يُنظَر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٧٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢١٧)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٣/ ١٦٥)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣١٦)، ((مفتاح دار السعادة)) (١/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٢). وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف قتادةُ، والضحَّاك، ومقاتلُ بنُ حيَّان. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ١١٧).



كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١].

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الزمر: ٦].

وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اسْتَوْصوا بالنِّسَاء، فإنَّ المرأة خُلقت من ضِلَع، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذهبْتَ تُقيمه كسرْتَه، وإن تركتَه لم يزلُ أعوجَ، فاستوصوا بالنِّساءِ))(۱).

## ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾.

أي: خلَقَ اللهُ حوَّاءَ؛ لأَجْلِ أن يأوِيَ إليها آدَمُ، ليقضِيَ وطَرَه ولَذَّتَه، ويأنَسَ بها، ويطمَئِنَّ إليها (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

#### ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا ﴾.

أي: فلمَّا جامَعَها حَمَلت في رَحِمِها حملًا يخِفُّ عليها، وذلك في أوَّلِه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٣١) واللفظ له، ومسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ١٣ ٤ - ٤١٤). قال القُرطبي: (﴿لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ليأنسَ بها ويطمئنَّ، وكان هذا كلُّه في الجنَّةِ، ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدُّنيا بعد هبوطِهما فقال: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا ﴾ كنايةً عَن الوقاعِ). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٣٧). ويُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨/١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٤).

قال الشنقيطي: (﴿ فَلَمَا تَغَشَّنَهَا ﴾ أي: جامعها ﴿ حَمَلَتَ ﴾ مِن ذلك الجماع ﴿ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ إنَّما وُصف الحملُ بأنَّه خفيفٌ؛ لأنَّ المرأةَ في أوَّل حبلِها، ما دام حبلُها نطفةً فعلقةً فمضغةً، يكونُ خفيفًا، كأنَّها ليس في بطنِها شيءٌ، تذهبُ وتجيءُ، ولا تجدُ ثقلًا له إلى حوالي خمسة





## ﴿ فَمُرَّتُ بِهِ ٤ ﴾.

أي: فاستمَرَّتْ بذلك الحَملِ الخَفيفِ تقومُ وتقعُدُ، مِن غَيرِ أَن يُثقِلَها الحَملُ(١).

## ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت ﴾.

أي: فلما صار حَملُها ثقيلًا؛ لِكِبَر الجَنينِ في بطنِها، ودُنْوٌ وِلادَتِها(٢).

# ﴿ دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾.

أي: نادى آدَمُ وحوَّاءُ إلهَهما وربَّهما قائِلَينِ: نُقسِمُ بك- يا ربَّنا- لئِنْ رَزَقْتَنا ولدًا سَوِيَّ الخِلقةِ صحيحًا لا عيبَ فيه (٣) لنكونَنَّ ممَّن يشكُرُك على نِعَمِك (٤).

أشهر، فبعدَ ستةِ أشهرٍ يعظمُ الجنينُ في بطنِها، وتثقلُ، وتكونُ الحركةُ ثقيلةً). ((العذب النمير)) (٤/٤/٤).

(۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٣٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٤).

(۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٤).

(٣) ممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ كثيرٍ، والسعديُّ، والشنقيطيُّ. يُنظَر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٤).

وممن رُوي عنه نحوُ هذا القولِ مِن السَّلف: ابنُ عبَّاس، وأبو البَخْتري، وأبو صالح، وسعيدُ بنُ جُبير، والسُّدِّي، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٦٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢٠/ ٢٠).

وذهب ابنُ جريرٍ إلى القولِ بعُمومِ معنى الصَّلاحِ، فقال: (الصَّلاحُ قد يشمَلُ معانيَ كثيرةً؛ منها الصلاحُ في استواءِ الخَلقِ، ومنها الصَّلاحُ في الدِّينِ، والصَّلاحُ في العقلِ والتَّدبير، وإذ كان ذلك كذلك، ولا خبرَ عن الرَّسولِ يُوجِبُ الحجَّة بأنَّ ذلك على بعضِ معاني الصَّلاحِ دونَ بَعضٍ، ولا فيه من العَقلِ دليلٌ، وجبَ أن يعُمَّ كما عَمَّه اللهُ، فيقال إنَّهما قالا: لَئِن آتيتَنا صالحًا بجميع معاني الصَّلاح). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٢٢).

(٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٢٢،٦١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١٤).



# ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَنَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ عَمَّا عَالَمُهُمَا فَتَعَنَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا عَالَمُهُمَا فَتَعَنَلَى اللَّهُ عَمَّا عَلَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا عَالَمُهُمَا أَنْ اللَّهُ عَمَّا عَالَمُ اللَّهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَمَّا عَالَمُهُمَا أَنْهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمَّا عَالَمُهُمَا أَنْ فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَمَّا عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

## ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ، شُرِّكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾.

أي: فلمَّا رزَقَهما اللهُ ولدًا صالحًا كمَا سألاه، جعَلَ أهلُ الكُفرِ مِن بني آدمَ (١) لله شُركاءَ فيما رزَقَهم (٢)، سبحانَه (٣).

(۱) قال الشنقيطي: (جرتِ العادةُ في القرآنِ أن يُسندَ فعلَ الآباءِ إلى الأولادِ، وربما أسنَد فعلَ الأولادِ إلى الآباءِ، وأنَّ الفعلَ هنا أُسنِد لآدمَ وحواءَ (جعلا) بألفِ التثنيةِ الواقعةِ على آدمَ وحوَّاء، والمرادُ ذريتُهما التي أعطاها الله التناسلَ، يخرجُ هذا بشرًا سويًّا، ويخرجُ بسلام، ومع ذلك يكفرونَ بالله - جلَّ وعلا - ويعبدونَ غيرَه، والدليلُ على أنَّه أطلق آدمَ وحواءَ وأراد ومع ذلك يكفرونَ بالله - جلَّ وعلا - ويعبدونَ غيرَه، والدليلُ على أنَّه أطلق آدمَ وحواءَ وأراد ذريتَهما مِن القرآنِ، أنَّه قال بعده: ﴿ فَتَعَكَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ أَيشُركُونَ ﴾ بصيغة الجمع ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُم يُخْلَقُونَ ﴾ ثمَّ ذكر علاماتِ الأصنامِ التي يُشرك بها أولادُهم كما هو واضحٌ. وهذا القولُ أرجحُ، واختارَه غيرُ واحدٍ مِن المحقّقين؛ لدلالةِ القرآنِ عليه). ((العذب النمير)) (٤/ ١٩٤).

وقال الرازي: (التَّقديرُ: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا ﴾ ولدًا صالحًا سويًا ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ أي: جعَلَ أولادُهما له شركاء، على حذفِ المُضافِ وإقامةِ المُضافِ إليه مقامَه، وكذا ﴿ فِيما ءَاتَنَهُمَا ﴾ أي: فيما اتى أولادَهما، ونظيرُه قوله: ﴿ وَسُعُلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ١٨] أي: واسأل أهلَ القَريةِ. فإن قيل: فعلى هذا التَّأويلِ ما الفائدةُ في التثنيةِ في قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً ﴾؟! قلنا: لأنَّ ولَده قسمانِ: ذكرٌ وأنثى، فقولُه: ﴿ جَعَلَا ﴾ المرادُ منه الذَّكرُ والأنثى، مرةً عبَرَ عنهما بلفظِ التَّنيةِ؛ لكونِهما صِنفينِ ونوعين، ومرةً عبَرَ عنهما بلفظِ الجَمعِ، وهو قولُه تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾). ((تفسير الرازي)) (١٥ / ٢٩ ، ٢٤).

(٢) قال السعدي: (﴿ جَعَلَا لَهُۥ شُرَكًا عَ فِيما آءَاتَهُما ﴾ أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده، والنعمة به، وأقرَّ به أعينَ والديه، فعبداه لغيرِ الله، إمَّا أن يُسمِّياه بعبدِ غيرِ الله ... أو يُشركا بالله في العبادة، بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ مِن النَّعمِ التي لا يُحصيها أحدٌ مِن العباد، وهذا انتقالُ مِن النَّوع إلى الجنسِ، فإنَّ أولَ الكلامِ في آدمَ وحواء، ثم انتقل إلى الكلامِ في العبنسِ، ولا شكَّ أنَّ هذا موجودٌ في الذريةِ كثيرًا، فلذلك قرَّرهم الله على بطلانِ الشركِ، وأنَّهم في ذلك ظالمون أشدَّ الظُّلمِ، سواء كان الشركُ في الأقوالِ، أم في الأفعالِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢).

(٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير))



(7/70)، ((تفسير السعدي)) (ص: 717)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/70- 1/70). اختار المعنى المذكور الزَّمخشري، والرَّازي، والقُرطبي، وابن جُزَي، وابنُ القيم، وابنُ كثير، والقاسمي، ومحمد رشيد رضا، والسَّعدي، والشِّنقيطي. يُنظَر: ((تفسير الزمخشري)) (1/7/70)، ((تفسير الرازي)) (1/7/70)، ((تفسير القرطبي)) (1/7/70)، ((تفسير البن القيم (ص: 1/7/70)، ((تفسير ابن كثير)) (المنار)) لمحمد رشيد (صا (1/7/70)، ((تفسير العاسمي)) (1/7/70)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/7/70)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/7/70).

وممَّن رُوي عنه نحوُ هذا القولِ مِن السَّلف الحسنُ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٢٩). وقيل: المرادُ بهما آدَمُ وحوَّاءُ عليهما السَّلامُ؛ كان لا يعيشُ لهما ولدٌّ، فأتاهما الشَّيطانُ فقال: إنْ سَرَّكُما أن يعيشَ لكما ولدٌّ فسَمِّياه عبدَ الحارِثِ، فأشْرَكا في التَّسمية، ولم يُشرِكا في العبادةِ، واختاره ابنُ جرير، والواحديُّ، والسمعانيُّ، ونسبه ابنُ الجوزي إلى الجمهور. يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٤٠)، ((الوجيز)) (ص: ٢٢٤)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٤٠)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٧٨).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: سمرةُ بنُ جندبٍ، وابنُ عبَّاس، وأُبيُّ بنُ كعبٍ، وقتادةُ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٦٢٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٦٢٣).

قال ابن كثير: (وقد تلقَّى هذا الأثرَ عن ابنِ عبَّاسٍ جماعةٌ من أصحابِه؛ كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومن الطبقة الثانية: قتادة، والسُّدِّي، وغيرُ واحد مِن السَّلَفِ، وجماعةٌ من الخَلَف، ومِن المفسِّرين من المتأخرينِ جماعاتٌ لا يُحصَوْنَ كثرةً، وكأنَّه - والله أعلم - أصلُه مأخوذٌ مِن أهلِ الكتابِ؛ فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ رواه عن أُبيِّ بنِ كعب، كما رواه ابنُ أبي حاتم.. وهذه الآثارُ يظهَرُ عليها - والله أعلم - أنَّها من آثارِ أهلِ الكِتابِ، وقد صحَّ الحديثُ عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا حدَّثكم أهلُ الكتابِ، فلا تُصَدِّقوهم ولا تُكذَّبوهم)). ((تفسر ابن كثر)) (٧٨٥٣).

وقال الرَّازي: (واعلَمْ أَنَّ هذا التَّأُويلَ فاسِدٌ، ويدلُّ عليه وجوهٌ: الأوَّل: أَنَّه تعالى قال: ﴿ فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وذلك يدلُّ على أَنَّ الذين أتوْا بهذا الشِّرْكِ جماعةٌ. الثاني: أَنَّه تعالى قال بعده: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١]، وهذا يدلُّ على أنَّ المقصودَ مِن هذه الآية الرَّدُّ على مَن جعَلَ الأصنامَ شُركاءَ لله تعالى، وما جرى لإبليسَ اللَّعينِ في هذه الآيةِ ذِكرٌ. الثالث: لو كان المرادُ إبليسَ لقال: أيْشرِكونَ مَن لا يخلُقُ شيئًا، ولم يقُل: ﴿ مَا لاَ يَغْلُقُ شَيّعًا ﴾؛ لأنَّ العاقِلَ إنما يُذكرُ بصيغةِ «مَن» لا بصيغةِ «ما»... فثبت بهذه الوجوهِ أنَّ



# ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: فتنزَّه اللهُ وتعاظَمَ عن شِركِ الذين يُشرِكونَ باللهِ، بأقوالِهم أو أفعالِهم (۱)!! كما قال تعالى: ﴿ سُبُحَانَهُ, وَتَعَالَي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

وقال سبحانه: ﴿ سُبِّحَنَّهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤٣].

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا ﴾.

أي: أيعبُدُ المُشركونَ مع اللهِ ما لا يقدِرُ على خلْقِ شَيءٍ (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ دُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ، ﴾ [الحج: ٧٣].

# ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾.

أي: وهؤلاءِ الذينَ يعبدونَهم مع اللهِ -مِن الأصنامِ وغَيرِها- مخلوقونَ مَصنوعونَ (٣).

كما قال الله تعالى حاكيًا قولَ إبراهيمَ الخليلِ - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥-٩٦].

هذا القَولَ فاسِدٌ، ويجب على العاقِلِ المُسلِمِ أَلَّا يلتَفِتَ إليه). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٢٧). ويُنظَر: ((تفسير ابن جُزي)) (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰ / ٦٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٣٤١)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ٣١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٣).





# ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله ﴾.

### ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾.

أي: ولا يستطيعُ هؤلاءِ الذين يعبدونَهم مع اللهِ، أن ينصرُوا عابِدِيهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمُ أَوْ يَننَصِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٢ - ٩٣].

# ﴿ وَلا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾.

أي: ولا هؤلاءِ المعبودونَ مع اللهِ، يستطيعونَ أن ينصُروا أنفُسَهم ممَّن أرادَهم بسُوءٍ، فكيف يكونونَ آلهةً، وهم لا يملِكونَ لأنفُسِهم جلبَ نفْعٍ، ولا دفْعَ ضُرِّ؟! ومَن عجَز عن نَصر نَفسِه فهو عن نَصر غَيره أعجَزُ<sup>(٢)</sup>.

# ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَثبتَ اللهُ تعالى بالآيةِ المتقَدِّمةِ أَنَّه لا قُدرةَ لهذه الأصنامِ على أَمْرٍ مِن الأَمورِ؛ بيَّنَ بهذه الآيةِ أَنَّه لا عِلمَ لها بشيءٍ مِن الأشياءِ (٣)، فقال:

# ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُم ﴿

أي: وإن تَدْعُوا -أيُّها المُشركون- هذه الأصنامَ إلى طَريقِ الحقِّ، لا يستجيبوا

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ٣١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠ / ٦٣٣)، ((تفسير ابن جزي)) (١١ / ٣١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٩٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣١).



لكم؛ لأنَّها جماداتٌ لا تعقِل، ولا تسمَعُ دعاءَ مَن دعاها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواْ ﴾ [الأعراف: ١٩٨].

# ﴿ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴾.

أي: سواءٌ عليكم - أيُّها المُشركونَ - أدعوتُم هذه الأصنامَ، أم أنتم ساكتونَ عن دُعائِها؛ فإنَّها لا تتَبِعُكم ولا تسمَعُكم، فكيف تعبدونَ مَن هذه صِفتُه وحالُه (٢)؟!

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ تَغَشَّنَهَا ﴾ أي: أتاها، كغَشِيَها، ويزيدُ ما تُعطيه صيغةُ التَّفعُّل مِن جُهدٍ، وهو كنايةٌ نزيهةٌ عن أداءِ وظيفةِ الزَّوجيَّة، تشيرُ إلى أنَّ مُقتضى الفِطرةِ وأدبَ الشَّريعةِ فيها، السَّترُ (٣).

٢- إيتاءُ الصَّالِحِ مِن الوَلدِ نِعمةٌ مِن اللهِ على والِدَيه، فينبغي الشُّكرُ عليها؛ إذ هي مِن أَجَلِّ النَّعَم؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا ٓ أَنْقَلَت دَّعَوا اللهَ رَبَّهُ مَا لَمِن عَلَيْ الشَّاكرينَ إنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِن الشَّاكرينَ إنْ اللهِ تعالى أَنَّهما يكونانِ مِن الشَّاكرينَ إنْ آتاهما صالحًا (٤).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - عِلَّةُ سُكونِ الرَّجُلِ إلى امرأتِه كَونُها مِن جِنسِه وجوهَرِه؛ قال اللهُ تعالى:
 ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ فالجِنسُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٤٨/٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٦).





إلى الجِنسِ أميل، وبه آنسُ (١).

7 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيّاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ احتُجَّ به على أنَّ العَبدَ غَيرُ مُوجِدٍ ولا خالقٍ لأفعالِه، خلافًا للمعتزلةِ القائلينَ بخلقِ الإنسانِ أفعالَ نفسِه؛ وذلك لأنَّ الله تعالى طعنَ في إلهيَّةِ الأجسامِ؛ بسببِ أنَّها لا تخلقُ شَيئًا، وهذا يقتضي أنَّ كلَّ مَن كان خالقًا كان إلهًا، فلو كان العبدُ خالقًا لأفعالِ نفسِه، كان إلهًا، ولَمَّا كان ذلك باطلًا، عَلِمْنا أنَّ العبدَ غيرُ خالقٍ لأفعالِ نَفسِه (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أشار إلى الأصنام في ﴿ يُخْلَقُونَ ﴾ أشار إلى الأصنام في ﴿ يُخْلَقُونَ ﴾ بضميرِ العُقلاءِ مِن قبيلِ الحكايةِ؛ لاعتقادِ المُشركينَ فيها ما يعتقدونَه في العُقلاءِ، أو لأنَّهم مُختَلِطونَ بمَن عُبِدَ مِن العقلاءِ؛ كالمسيحِ وعُزير (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ لَمَّا كان المصنوعُ لا يكونُ صانعًا، اكتفى بالبناءِ للمَفعولِ، فقال: ﴿ يُخْلَقُونَ ﴾ (٤)، والتعبيرُ بالفِعلِ المُضارعِ ﴿ يُخْلَقُونَ ﴾؛ لِتصويرِ حُدوثِ خَلْقِهم، وكونِ مِثلِه ممَّا يتجَدَّدُ فيهم وفي المُضارعِ ﴿ يُخْلَقُونَ ﴾؛ لِتصويرِ حُدوثِ خَلْقِهم، وكونِ مِثلِه ممَّا يتجَدَّدُ فيهم وفي أمثالِهم مِن المُشركين، وهذا أسوأُ فضائِحِهم في الشِّركِ (٥).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ لعلَّه عبَّر بصيغةِ العاقِلِ عن الأصنام؛ إشارةً إلى أنَّهم لو كانوا يَعقِلُونَ، وكانوا بهذه الصِّفاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٥)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٤/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣١)، ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) لسليمان آل الشيخ (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٩/ ٤٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٤٣٨).



الخَسيسة؛ ما أهَّلُوهم لِأَنْ يكونوا أحبابَهم، فضلًا عن أن يجعَلوهم أربابَهم(١).

7- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلايسَتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ الظّاهِرُ أَن تَقومَ بها الأصنامُ؛ مقصودٌ أَنَّ تَخصيصَ النَّصرِ مِن بين الأعمالِ التي يتخيَّلونَ أن تقومَ بها الأصنامُ؛ مقصودٌ منه تنبيهُ المُشركينَ على انتفاءِ مَقدرةِ الأصنامِ على نَفعِهم؛ إذ كان النَّصرُ أَشَدَّ مرغوبٍ لهم، لأنَّ العَربَ كانوا أهلَ غاراتٍ وقتالٍ وَتِراتٍ، فالانتصارُ مِن أهمِّ الأمورِ لَدَيهم، وأنَّ اللهَ أعلَمَ المسلمينَ بذلك؛ تعريضًا بالبشارةِ بأنَّ المُشركينَ سيُغلبونَ (۱).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَسَدُ صَامِتُونَ ﴾ جُعِلَ الأمرانِ سواءً على المدْعُوِّينَ: فلم يقُل الأمرانِ سواءً على المدْعُوِّينَ: فلم يقُل (سواءٌ عليهم)، وإن كان ذلك أيضًا سواءً عليهم؛ لأنَّ المقصودَ مِن الكلامِ هو تأييسُ المُخاطبينَ مِن استجابةِ المَدعُوِّينَ إلى ما يَدعُونَهم إليه، لا الإخبارُ، وإن كان المعْنيانِ مُتَلازِمَينَ مِن استجابةِ المَدعُوِّينَ إلى ما يَدعُونَهم إليه، لا الإخبارُ، وإن كان المعْنيانِ مُتَلازِمَينَ مِن استجابةِ المَدعُوِّينَ الى ما يَدعُونَهم إليه، لا الإخبارُ، وإن

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّ تَعْشَلُهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِدِي فَلَمَّا ٱلْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾
 ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾

- قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ... ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ استئنافًا ابتدائيًّا، عاد بها الكلامُ إلى تقريرِ دليلِ التَّوحيدِ، وإبطالِ الشِّركِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢١٠).





- وإيقاعُ الموصولِ خبرًا في قَولِه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ﴾ لِتَفخيمِ شأنِ المبتدأِ، أي: هو ذلك العظيمُ الشَّأنِ الذي خلقَكم جميعًا وحدَه مِن غَيرِ أن يكونَ لِغيرِه مدخلٌ في ذلك بوجهٍ مِن الوجوهِ(١).

- قولُه: ﴿لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ تعليلٌ لِما أفادَتْه (مِن) التبعيضيَّة، أي: جعَلَ مِن نوعِ الرَّجُلِ زَوجَه ليألفَها، ولا يجفُو قُربَها، ففي ذلك منَّةُ الإيناسِ بها، وكثرةُ ممارَستِها؛ لينساقَ إلى غِشْيانِها(٢).

- قوله: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّنُهَا ﴾ التغشِّي: كنايةٌ عن الجِماعِ، وصِيغَت هذه الكنايةُ بالفِعلِ (تغشَّى) الدَّالِ على التكلُّفِ - لأنَّه بزِنةِ تفعَّلَ - لإفادةِ قُوَّةِ التمَكُّنِ مِن ذلك؛ لأنَّ التكلُّفَ يقتضى الرَّغبة (٣).

- وقد سلَكَ في وصفِ تَكوينِ النَّسلِ مَسلَكَ الإطنابِ؛ لِما فيه من التَّذكيرِ بتلك الأطوارِ الدَّالةِ على دقيقِ حِكمةِ اللهِ وقُدرتِه، وبِلُطفِه بالإنسانِ<sup>(1)</sup>.

- وإجراءُ صِفةِ ﴿ رَبَّهُ مَا ﴾ المؤذِنةِ بالرِّفقِ والإيجادِ، في قَولِه: ﴿ دَّعَوا اللَّهَ رَبَّهُ مَا ﴾؛ للإشارةِ إلى استحضارِ الأبوينِ هذا الوَصفَ عند دُعائِهما اللهَ، أي: يذكُرُ أنَّه باللَّفظِ أو ما يُفيدُ مَفادَه (٥)

٢ - قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ أَمُرَكَا عَ فِيما عَاتَنهُما ﴾ مرادٌ منه مع الإخبارِ التَّعجيبُ مِن سَفَهِ آرائِهم؛ إذ لا يَجعَلُ رشيدُ الرَّأيِ شريكًا لأحدٍ في مُلكِه وصُنعِه بدونِ حَقً ؛ فلذلك عُرِّفَ المشروكُ فيه بالموصوليَّةِ ، فقيل ﴿ فِيما عَاتَنهُما ﴾ دونَ الإضمارِ ،

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢١٣).



بأن يقال: (جعَلا له شُركاءَ فيه)؛ لِما تؤذِنُ به الصَّلةُ مِن فَسادِ ذلك الجَعلِ، وظُلْمِ جاعِلِه، وعدمِ استحقاقِ المَجعولِ شَريكًا لِما جُعِلَ له، وكُفرانِ نِعمةِ ذلك الجاعِلِ؛ إذ شكَرَ لِمَن لم يُعطِه، وكفَرَ مَن أعطاه، وإخلافِ الوَعدِ المؤكَّدِ. وجعْلُ الموصولِ (ما) دون (مَن) باعتبارِ أنَّه عطيَّةُ، أو لأنَّ حالةَ الطُّفولةِ أشبَهُ بغيرِ العاقِلِ (۱).

٣- قوله: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُنَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لتوبيخِ المُشركينَ، واستقباحِ إشراكِهم على الإطلاقِ، وإبطالِه بالكُليَّة، والاستفهامُ مُستعمَلُ في التَّعجيبِ والإنكارِ، وصيغةُ المُضارعِ في (يُشْرِكُونَ) دالَّةُ على تجدُّدِ هذا الإشراكِ منهم. ونفيُ المضارعِ في قولِه: ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ ﴾ للدَّلالةِ على تجدُّدِ نفي الخالقيَّةِ عنهم (٢).

- و (ما) في قَولِه تعالى: ﴿ أَيُشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ لِما لا يَعقِلُ، وَلَفظُها مفردٌ، وهو مِن صِيَغِ العُمومِ، فأُفرِدَ الضَّميرُ في ﴿ يَخْلُقُ ﴾ مراعاةً للمَعنى (٣).

٤ - وتقديمُ المَفعولِ في ﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ للاهتمامِ بنَفي هذا النَّصرِ عنهم؛ لأنَّه أَدَلُّ على عجزِ تلك الآلهةِ؛ لأنَّ مَن يُقصِّرُ في نَصرِ غَيرِه لا يُقصِّرُ في نَصرِ غَيرِه لا يُقصِّرُ في نَصر نَفسِه لو قَدَر (٤٠).

٥ - قولُه: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمُ أَنتُمْ صَرْعِتُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٣ - ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٧).





- الخطابُ للمُشركينَ، بطريقِ الالتفاتِ المُنبِئِ عَن مَزيدِ الاعتناءِ بأمْرِ التَّوبيخِ عَن مَزيدِ الاعتناءِ بأمْرِ التَّوبيخِ والتَّبكيتِ(١).

- قوله: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمُ أَمْ أَسَّدُ صَامِتُونَ ﴾ استئنافٌ مقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبَله، ومُبَيِّنٌ لكيفيَّة عدمِ الاتِّباعِ؛ فهو مؤكِّدُ لجُملةِ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّمِّاتُ اللَّهُ مَا يَلَ الْمُحَلِّةِ ﴾ فلذلك فُصِلَ (٢).

- وعَطْفُ الجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ أَمُ أَنتُمْ صَنْمِتُونَ ﴾ على الفِعليَّةِ ﴿ أَدَعَوْنَعُوهُمْ الفِعليَّةِ ﴿ أَدَعَوْنَعُوهُمْ الفِعليِّ مُشعِرةٌ بالتجَدُّدِ والحُدوثِ حالًا بعد حالٍ، وصيغةُ الاسمِ مُشعِرةٌ بالدَّوامِ والنَّباتِ والاستمرارِ، فهؤلاءِ المُشركونَ كانوا إذا وقعوا في مُهِمٍّ وفي معضلةٍ تضرَّعوا إلى تلك الأصنام، وإذا لم تَحدُثْ تلك الواقعةُ بَقُوا ساكِتينَ صامِتينَ، فقِيل لهم: لا فرقَ بينَ إحداثِكم دعاءَهم، وبينَ أن تستمرُّوا على صَمتِكم وسُكوتِكم (٣).



<sup>(1)</sup> يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) ( $^{(7)}$ 0.

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣١).



#### الآيات (١٩٤-١٩٨)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِهَا أَمُ هُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ مِهَا أَمُ هُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ مِهَا أَمُ لَهُمْ أَيْدُ وَهُو يَهَا أَمُ لَهُمْ أَكُمْ ثُمَّ كَمْ ثُمَ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ أَمُ لَهُمْ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتُولَى ٱلصَلِحِينَ اللَّهُ وَلَا يَسْمَعُونَ مِن دُونِهِ عَلَى السَّلِحِينَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتُولَى ٱلصَلِحِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّذِي نَزَلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتُولَى ٱلصَلِحِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُمُ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَضُرُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللللللِّهُ الللللِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ يَبْطِشُونَ ﴾: البَطْشُ: تناوُلُ الشَّيءِ بِصَولةٍ، وأصلُه: أخذُ الشَّيءِ بقَهرٍ وغَلَبةٍ وقَوَّةٍ (١).

﴿ نُظِرُونِ ﴾: أي: تُؤخِّرونِ، والنَّظَرُ: الانْتِظَارُ. يقال: نَظَرتُه وانتظَرتُه وأَنْظَرتُه، أي: أَخَّرْتُه (٢).

### المَعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ المُشركين قائلًا لهم: إنَّ الذينَ تعبُدونَهم مِن دونِ اللهِ هم عِبادٌ أَمثالُكم، فادعُوهم، وليُجِيبوا دُعاءَكم، إن كُنتُم صادقينَ في أنَّها تستحِقُّ العبادة.

أَلِهَوَلاءِ الأصنامِ أَرجُلُ يمشونَ بها، أم لهم أيدٍ يأخُذونَ ما أرادُوا بها بشِدَّةٍ وينصُرونَكم بها، أم لهم أعينُ يُبصِرونَ بها، قلْ لهم يا مُحمَّدُ: ادعُوا شُركاءَكم ثم اجتَمِعوا أنتم وهم على إيقاعِ السُّوءِ والمكروهِ بي عاجلًا، ولا تُمهِلوني،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣١).





وقلْ لهم: إنَّ الذي يتولَّاني فينصُرُني ويحفَظُني، هو الله الذي نزَّلَ القُرآنَ، وهو سبحانه يتولَّى الصَّالحينَ، وقلْ لهم أيضًا: إنَّ الذين تعبُدونَهم مِن دونِ اللهِ مِن الأصنامِ لا يَقدِرونَ على نَصرِكم، ولا يَستطيعونَ نَصرَ أَنفُسِهم ممَّن أرادَهم بسُوءٍ، وإن تدعُوا- أيُّها المُشركونَ- هؤلاءِ الأصنامَ إلى الحَقِّ، لا يسمَعُوا، وترى- يا مُحمَّدُ- هذه الأصنامَ المنحوتة تُقابِلُك بعيونٍ مُصَوَّرةٍ، كأنَّها تنظُرُ إليك، بينما هي لا تُبصِرُ في الحقيقةِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّا ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذه الجُملة ورَدَت على سبيلِ التَّوكيدِ لِما قَبلَها في انتفاءِ كُونِ هذه الأُصنامِ قادرةً على شيءٍ مِن نَفع أو ضَرِّ (١).

وأيضًا ورَدَت بيانًا وتعليلًا لِجُملةِ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهَٰدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٣]، أي: لأنَّهم عبادٌ، أي: مخلوقونَ (٢٠).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾.

يقولُ اللهُ تعالى مُوبِّخًا المُشركينَ على عِبادتِهم ما لا يضُرُّهم ولا ينفَعُهم مِن الأصنامِ: إنَّ الذينَ تعبدونَ ممَّا سِوى اللهِ وتَدعونَهم، هم مملوكونَ للهِ، كما أنَّكم مماليكُ للهِ سُبحانَه، لا فَرْقَ بينكم وبَينَهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٥)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٥٢٨)، ((تفسير القرطبي)) ((7 ٢١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٢٩).



# ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾.

أي: فادعُوا أصنامَكم، ولْتُجِبْ دُعاءَكم إن كُنتُم صادقينَ في أنَّها تضرُّ وتنفَعُ، وأنَّها تسرُّ وتنفَعُ،

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يَنْكُونُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥].

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْضِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْضِرُونِ مِن اللَّهُ عَلَا لَنُظِرُونِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَنُظِرُونِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾.

أي: ألهؤلاءِ الأصنامِ أرجُلٌ يَمشونَ بها، كما لكم- أيُّها المُشركون- أرجُلٌ تَمشونَ بها المُشركون- أرجُلٌ تَمشونَ بها (٢٠)؟!

# ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾.

أي: أمْ لهؤلاءِ الأصنامِ أيدٍ يأخُذونَ بها ما يريدونَ أخْذَه وتناوُلَه بشِدَّةٍ، وينصرونَكم بها، كما لكم أيُّها المُشرِكونَ (")؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٣٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٣٠٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٦).





### ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ عِهَا ﴾.

أي: أمْ لهؤلاءِ الأصنام أعيُّنُ يُعايِنونَ بها الأشياءَ، كما لكم(١٠)؟!

# ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾.

أي: أمْ لِهَوَ لاءِ الأصنامِ آذانٌ يَسمعونَ بها، كما لكم؟! فكيف تَعبدونَها، وأنتم أفضَلُ وأقدَرُ منها(٢)؟!

# ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - متحدِّيًا هؤلاءِ المُشركينَ: استنصِرُوا عليَّ بأصنامِكم التي تزعُمونَ أَنَّها آلهة مع اللهِ، ثم عجِّلوا أنتم وهِي بالكَيدِ لي، والمَكرِ بي، فلا تُمهلوني (٣).

# ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى في الآياتِ المُتقَدِّمة أنَّ هذه الأصنامَ لا قدرةَ لها على النَّفعِ والضَّرِّ؛ بِيَّنَ بهذه الآيةِ أنَّ الواجِبَ على كلِّ عاقلِ عبادةُ اللهِ تعالى؛ لأنَّه هو الذي

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٦)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۵۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٦)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٥٣٣)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن ٢١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٣).

قال ابن جرير: (يُعلِمُه جلَّ ثَناؤُه بذلك أَنَّهم لم يضَرُّوه، وأَنَّه قد عَصَمه منهم، ويُعرِّفُ الكَفَرةَ به عَجْزَ أوثانِهم عن نُصرةِ مَن بَغي أولياءَهم بِسُوءٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٦).



يتولَّى تحصيلَ منافِع الدِّينِ والدُّنيا(١).

وأيضًا لَمَّا أحالَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الاستنجادِ بآلهَتِهم في ضَرِّه، في قولِه تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ وأراهم أنَّ اللهَ هو القادِرُ على كلِّ شَيءٍ - عقَّبَ ذلك بالاستنادِ إلى اللهِ تعالى والتوكُّلِ عليه، والإعلامِ أنَّه تعالى هو ناصِرُه عليهم (٢)، فقال:

# ﴿ إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئنَبَ ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - للمُشركينَ: إنَّ نَصيري الذي ينصُرُني عليكم ويحفَظُني، ويعصِمُني منكم؛ هو اللهُ الذي نزَّل عليَّ القُرآنَ (٣).

كما قال سبحانه: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَ الزَّمْ : ٣٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ \* نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٢، ٣].

وعن جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((غَزَوْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غزوةَ نَجدٍ، فلما أدرَكَتْه القائلةُ، وهو في وادٍ كَثيرِ العِضاهِ(١٤)، فنزل تحتَ شَجَرةٍ واستظَلَّ بها وعلَّق سيفَه، فتفَرَّقَ النَّاسُ في الشَّجرِ يستظِلُّونَ،

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) العِضَاه: كُلُّ شَجِرٍ عَظيم له شَوكٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٣٣٧).





وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجِئْنا، فإذا أعرابيُّ قاعِدٌ بين يدَيه، فقال: إنَّ هذا أتاني وأنا نائِمٌ، فاخترَط سيفي<sup>(۱)</sup>، فاستيقظتُ وهو قائِمٌ على رأسي، مُختَرطُ صَلتًا<sup>(۱)</sup>، قال: من يمنَعُك مني؟ قلتُ: اللهُ، فشامَه (۱) ثم قعَدَ، فهو هذا. قال: ولم يعاقِبْه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (٤).

# ﴿ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

أي: وهو سُبحانَه ينصُرُ ويحفَظُ الذين صلَحَت نيَّاتُهم وأعمالُهم وأقوالُهم، فآمَنُوا باللهِ تعالى، وامتَثَلوا ما أمَرَ به، واجتَنَبوا ما نهى عنه (٥).

كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِنُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الحج: ٣٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَنَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائِدُ ﴾ [غافر: ٥١].

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ قال: مَن عادَى لي وليًّا فقد آذنتُه بالحَربِ، وما تقرَّبَ إليَّ عَبدِي بشيءٍ أَحَبَّ إليَّ ممَّا افترضْتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتى أحِبَّه، فإذا أحبَبْتُه كنتُ سَمعَه الذي يسمَعُ به، وبصَرَه الذي يُبصِرُ به، ويَدَه التي يبطِشُ فإذا أحبَبْتُه كنتُ سَمعَه الذي يسمَعُ به، وبصَرَه الذي يُبصِرُ به، ويَدَه التي يبطِشُ

<sup>(</sup>١) فاخترط سيفي: أي: سَلَّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) صَلْتًا: أي: مُجَرَّدًا من غِمْدِه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) فشَامَه: أي: غَمَدَه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٩٤) واللفظ له، ومسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٤).



بها، ورِجلَه التي يمشي بها، وإن سألني لأُعطيَنَّه، ولئن استعاذَني لأُعيذَنَّه))(١).

وعن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كنتُ خَلفَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا، فقال: يا غُلامُ، إنِّي أَعَلِّمُك كلماتٍ، احفَظِ اللهَ يَحفَظْك، احفَظِ اللهَ تَجدْه تُجدْه تُجاهَك)) (٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ اللهُ اللهُ

# ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ﴾.

أي: وقُل - يا مُحمَّدُ - للمُشركينَ: والذينَ تعبدونَهم وتَدعُونَهم مِن دونِ اللهِ تعالى لا يَقدِرونَ على نَصرِكم على عَدُوِّكم، ولا أن يدفَعُوا عنكم ظُلمًا أو عذابًا حلَّ بكم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ \* لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحَضَرُونَ ﴾ [يس: ٧٤-٧٥].

وقال سبحانه: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِمُ وَحَصِيدُ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن ظَلَمُنهُمْ وَلَكِن ظَلَمُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١-١٠١].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٢٦٦٩)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢١٥٥). صححه الترمذي، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (٢٥١٦)، وابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٢١٦١)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (٢٩٩١): صحيح لغيره، وحسنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (١/ ٤٥٩)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (١/ ٣٥٧). وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (٢/٧٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٣٢).





# ﴿ وَلا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾.

أي: ولا تلك الأصنامُ- مع عَجْزِهم عن نُصرَتِكم- يقدرونَ على نُصرةِ أَنفُسِهم ممَّن أرادَهم بِسُوءٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَّمُ لَهُا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُوها وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨-٩٩].

وقال سبحانه: ﴿ اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ اَلْجَعِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٣].

وقال عزَّ وجلَّ ذاكرًا فعلَ إبراهيمَ عليه السَّلام حينَ كسَر أصنامَ قومِه: ﴿ فَرَاغَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ إِلَى ءَالِهَ إِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ \* مَا لَكُورُ لَا نَطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ ﴾ [الصافات: 97-9].

وقال تعالى حاكيًا قولَ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكْيِدَنَّ الْصَلَاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكْيِدَنَّ الْمَثْنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ \* فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّاكَبِيرًا لَمَّمُ لَعَلَّهُمْ الِلَهِ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧-٥٨].

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُلَكُ لَا يَسْمَعُوا أَ وَتَرَعَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ (١١١) ﴾. ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لَا يَسْمَعُوا ﴾.

أي: وقُلْ - يا مُحمَّدُ - للمُشركينَ: وإنْ تَدْعُوا أصنامَكم إلى الحَقِّ، لا يَسمَعوا دُعاءَكم؛ لأنَّها جماداتُ لا تَسمَعُ (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٤٣٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٥٩)، ((تفسير الرازي)) (١/ ٤٣١)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٣٧)، ((البسيط)) للواحدي (٩/ ٥٣٧)، ((تفسير أبي



# ﴿ وَتَرَاهُمْ مَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾.

أي: وترى - يا مُحمَّدُ - آلهةَ المُشركينَ المنحوتة، تُقابِلُك بعيونٍ مُصَوَّرةٍ، كَأَنَّها تنظُرُ إليك، وهي لا تُبصِرُ شيئًا في الحقيقة؛ لأنَّها جماداتٌ لا تُبصِرُ (١).

### الغَوائِدُ التربويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ وَلِتِّى اللهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِئْبُ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴾ المؤمنونَ الصَّالِحونَ لَمَّا تولَّوا ربَّهم بالإيمانِ والتَّقوى، ولم يتولَّوا غيرَه مِمَّن لا ينفَعُ ولا يضُرُّ؛ تولَّاهم اللهُ ولَطفَ بهم، وأعانَهم على ما فيه الخيرُ والمصلحةُ لهم، في دِينِهم ودُنياهم، ودفعَ عنهم بإيمانِهم كُلَّ مَكروهٍ (٢٠).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ أطلقَ الدُّعاءَ على العبادة؛ إشارةً إلى أنَّه لا تصِحُّ عبادةُ مَن ليس فيه قابليَّةُ أن يُدعى (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ فيه أنَّه قد يُطلَقُ لَفظُ (العَبد) على المخلوقاتِ كُلِّها؛ الذي يعقِلُ والذي لا يَعقِلُ (١٤).

٣- قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ إنَّما أطلَقَ على الأصنام اسمَ العِبادِ، وعبَّر عنها بضمائِرِ العُقَلاءِ؛ لأنَّ الكُفَّار يَصِفونَها

حيان)) (٥/ ٥٥ ٢)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٣٨، ٦٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٩٤ -١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ٤٤).



بصفاتِ مَن هو خيرٌ مِن مُطلَقِ العُقَلاءِ: أنَّها مَعبوداتٌ، وأنَّها تشفَعُ وتُقرِّبُ إلى الله زُلفَى، فبهذا الاعتبارِ أجرى عليها ضمائِرَ العُقَلاءِ، وعبَرَ عنها بالعبادِ، ووجهُ مُماثَلِتِهم هنا: أنَّ الكُفَّارَ العابِدينَ، والأصنامَ المعبوداتِ؛ كلُّهم مَخلوقاتٌ لله، لا تَقدِرُ أن تجلِبَ لِنَفسِها نفعًا، ولا أن تدفعَ عنها ضرَّا، فهم مِن قبيلِ تسخيرِ اللهِ لهم، وخَلْقِه للجَميع، وقُدرتِه على الجَميع، بهذا الاعتبارِ هم سواءٌ؛ ولذا قال: ﴿ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ مَا اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ مَا اللهِ عَلَى الْعَميعِ، بهذا الاعتبارِ هم سواءٌ؛ ولذا قال:

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ ﴾ لَمَّا كان دعاءُ الجماعةِ أقرَبَ إلى السَّماعِ مِن دُعاءِ الواحدِ، نسَقَ على ما قبلَه قولَه: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
 فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّالُكُمْ ... ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ، انتقل به إلى مُخاطبةِ المُشرِكينَ؛ ولذلك صُدِّرَ بِحَرفِ التَّوكيدِ؛ لأنَّ المُشرِكينَ يُنكِرونَ مساواةَ الأصنام إيَّاهم في العبوديَّةِ (٣).

- قَولُه تعالى: ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ تحقيقٌ لِمَضمونِ ما قَبلَه بتَعجيزِهم وتَبكيتِهم، أي: فادعُوهم في جَلبِ نَفع أو كَشْفِ ضُرِّ (٤)

٢ - قوله: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٢).



# يُبْصِرُونَ بِهَا أَمَّ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ

- قوله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرُجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُضِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ تبكيتٌ إثْرَ تبكيتٍ، مؤكِّدٌ لِما يفيدُه الأمرُ التَّعجيزي مِن عَدمِ الاستجابةِ، ببيانِ فُقدانِ آلاتِها بالكليَّةِ(١).
- والاستفهامُ في ﴿ أَلَهُم ﴾ وما بَعدَه؛ إنكاريٌّ، وتقديمُ المُسنَدِ على المُسنَد إليه؛ للاهتمامِ بانتفاءِ المِلْك الذي دَلَّت عليه اللَّامُ (٢).
- وقد وُجِّهَ الإنكارُ إلى كُلِّ واحدةٍ من هذه الآلاتِ الأربعِ على حِدَةٍ؛ تكريرًا للتَّبكيتِ، وتثنيةً للتَّقريعِ، إشعارًا بأنَّ انتفاءَ كلِّ واحدةٍ منها بِحِيالِها كافٍ في الدَّلالةِ على استحالةِ الاستجابةِ (٣).
- ووصفُ الأرجُلِ بـ ﴿ يَمْشُونَ ﴾، والأيدي بـ ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾، والأعين بـ ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾، والأعين بـ ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾، والأدانِ بـ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾: إمّا لزيادة تسجيلِ العَجزِ عليهم فيما يَحتاجُ إليه النّاصِرُ، وإمّا لأنّ بَعضَ تلك الأصنامِ كانت مجعولةً على صورِ الآدَميينَ، وخَصَّ الأرجُلَ والأيديَ والأعينَ والآذانَ؛ لأنّها آلاتُ العِلمِ والسَّعي والدَّفع للنّصرِ (٤٠).
  - والأمرُ والنَّهيُ في قولِه تعالى: ﴿ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ للتَّعجيزِ (٥)
- وقولُه: ﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ تفريعٌ على الأمرِ بالكَيدِ، أي: فإذا تمكَّنتُم مِن

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٣).





إضراري، فأعجِلُوا، ولا تؤَجِّلوني(١).

- وفي هذا التحدِّي تعريضٌ بأنَّه سيبلغُهم، وينتصرُ عليهم، ويستأصلُ آلهتَهم (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿إِنَّ وَلِتِي اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِئْبُ وَهُو يَتُولَى الصَّلِحِينَ ﴾ هذا مِن المأمورِ بِقَولِه أيضًا، وفُصِلَت هذه الجُملةُ عَن جُملةِ ﴿ اَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ ﴾؛ لِوُقوعِها مَوقِعَ العلَّةِ لِمَضمونِ التَّحدِّي في قَولِه ﴿ اَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ ﴾ الذي هو تحقُّقُ عَجْزِهم عن كَيدِه (٣).

- وإجراءُ الصِّفةِ لاسْمِ اللهِ بالموصوليَّةِ ﴿ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْكِئَبَ ﴾؛ لِمَا تَدُلُّ عليه الصِّلةُ مِن عَلاقاتِ الوِلايةِ؛ فإنَّ إنزالَ الكِتابِ عليه وهو أمِّيُّ، دليلُ اصطفائِه وتولِّيه (٤٠).

- والتَّعريفُ في الكتابِ للعَهدِ، أي: الكتابَ الَّذي عَهِدتُموه وسَمِعتُموه، وعَجَزتُم عن مُعارَضتِه، وهو القُرآنُ<sup>(ه)</sup>.

- ومَجِيءُ المُسنَدِ ﴿ يَتَوَلَى ﴾ فعلًا مُضارعًا؛ لقَصدِ الدَّلالةِ على استمرارِ هذا التَّولِّي وتجدُّدِه، وأنَّه سُنَّةُ إلهيَّةُ، فكما توَّلى النبيَّ يتولَّى المؤمنينَ أيضًا، وهذه بِشارةٌ للمُسلمينَ المُستَقيمينَ على صِراطِ نَبِيِّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يَنصُرَهم اللهُ، كما نصَرَ نبيَّه وأولياءَه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٤).





- وقولُه: ﴿ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ ﴾ تذييلٌ مقرِّرٌ لِمَضمونِ ما قَبلَه (١).

٤- قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾ عَطْفٌ على جملة: ﴿ إِنَّ وَلِحِّى اللَّهُ ﴾ وسلوكُ طَريقِ المَوصوليَّة في التَّعبيرِ عن الأصنام؛ للتَّنبيهِ على خَطأِ المُخاطَبينَ في دُعائِهم إيَّاها مِن دُونِ اللهِ، مع ظُهورِ عَدمِ استِحقاقِها للعِبادةِ؛ بِعَجزِها عن نَصرِ أَنفُسِها (٢).

٥- قولُه تعالى: ﴿ وَتَرَكِهُم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ تشبية بليغٌ، أي: تَراهم كأنَّهم يَنظُرونَ إِلَيْك ﴾ تشبية بليغٌ، أي: تَراهم كأنَّهم يَنظُرونَ إلَيك؛ لأنَّ صُورَ كثيرٍ مِن الأصنامِ كان على صُورِ الأناسيِّ، وقد نحتوا لها أمثالَ الحِدَقِ النَّاظِرةِ إلى الواقِفِ أمامَها (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٥).



#### الآيات (١٩٩-٩،٦)

﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ آَ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ آَ الْعَنْوَ وَأَمُنَ بِاللَّهِ إِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ آَ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ آَ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ ٱلْعَفْوَ ﴾: أي: الميسورَ مِن أخلاقِ النَّاسِ، والعفوُ يُطلق على ضدِّ الجهدِ، فكلُّ شيءٍ متيسرٍ، لا مجهودَ فيه يسمَّى عفوًا، وأصلُ العَفْوِ: القَصدُ لِتَناوُلِ الشَّيءِ (٤٠).

﴿ بِٱلْعُرُفِ ﴾:أي: المَعْرُوف مِن الإحسانِ، وأصلُ (عرف) يدلُّ على السُّكونِ والطُّمأنينةِ، ومنه العُرفُ والمعروفُ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ النُّفوسَ تسكُنُ إليه (٥).

﴿ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَنْزُغُ ﴾: أي: يستَخِفَّنَك منه خِفَّةٌ وغضَبٌ وعَجَلةٌ، أو يُحرِّكنَّك بِالشَّرِّ. وأصلُ (نزغ): يدلُّ على إفسادٍ بينَ اثنَينِ (١٠).

﴿ مَسَّهُمْ ﴾: أي: أصابَهم، أو ألمَّ بِهم، والمسُّ يقالُ في كلِّ ما يَنالُ الإنسانَ

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٦)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٤)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ١٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٨١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦١٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٤٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).



مِن أذًى، وأصلُ (مس): جَسُّ الشَّيءِ باليَدِ (١).

﴿ طَنَيْ ﴾: أي: عارِضٌ أو وَسْوَسةٌ مِن الشَّيطانِ، وأصلُ (طيف): يَدُلُّ على دَوَرانِ الشَّيءِ على الشَّيءِ (٢).

﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ﴾: أي: يُزَيِّنونَه لهم، أو يُطِيلونَ لهم فيه، وأصلُ (مَدَّ): يدلُّ على جَرِّ شيءٍ في طُولٍ. والغَيُّ: خِلافُ الرُّشدِ، والانهماكُ في الباطِل (٣).

﴿ لَا يُقْصِرُونَ ﴾: أي: لا يَسأَمونَ، وأصلُ (قصر): كفُّ مع القُدرةِ عليه (١٠).

﴿ اَجْتَكِيْتُهَا ﴾: أي: تقوَّلْتَها مِن نَفْسِك؛ مِن اجتَبِتُ الشَّيءَ: إذا اخترَعتَه وارتجَلْتَه واختَلقْتَه والاجتباءُ: الجَمعُ على طريقِ الاصْطفاءِ (٥٠).

﴿ بَصَ آبِرُ ﴾: أي: حُجَجٌ ظاهِرةٌ بَيِّنة، واحدتُها بَصِيرة، وأصلُ (بصر): العِلمُ بالشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/٦٤٦)، ((المفردات)) للراغب (۱/٧٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٢). ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٩٩ و٥/ ٢٦٩))، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٣). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠١/ ٢٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠٣)، ((المفردات)) للراغب (١/ ١٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٥، ١٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٣، ٢١٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٤٧٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢١)، ((مقاييس





#### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقبَلَ ما تيسَّرَ مِن أخلاقِ النَّاسِ، وأن يأمُرُ بالمَعروفِ الذي يُقِرُّه الشَّرعُ، وأن يُعرِضَ عمَّن جَهِلَ عليه.

ويأمُرُه إن ناله مِن الشَّيطانِ وَسوسةٌ ما أو غَضَبٌ أو غيرُ ذلك، أن يَستعيذَ باللهِ؛ إنَّه هو السَّميعُ العَليمُ.

ويخبِرُ تعالى أنَّ الذينَ اتَّقُوا إذا أصابَتْهم وسْوَسةٌ مِن الشَّيطانِ أو غضَبٌ أو غيرُ ذلك، تذكَّرُوا؛ فإذا هم يُبصِرونَ بقُلوبِهم هُدى الله، فيَنتَهونَ عن مَعصِيتِه.

كما يخبِرُ تعالى أنَّ إخوانَ الشَّياطينِ - وهُم كَفَرةُ الإنْسِ وفجَرَتُهم - تُزَيِّنُ لهم الشَّياطينُ ولا يَفتُرونَ الشَّياطينُ ولا يَفتُرونَ عن ذلك، كما أنَّ أولياءَهم مِن الإنس لا يُقصِرونَ في ارتكابِ تلك السَّيئاتِ.

ويُخاطِبُ اللهُ نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قائلًا له: وإذا لم تأتِ المُشركينَ بآيةٍ وَفْقَ ما يَطْلبونَ، قالوا: هلَّا أتَيتَ بها مِن تِلقاءِ نَفسِك، قل لهم المُصرَّد: إنَّما أتَّبعُ ما يُوحيه إليَّ ربِّي، وهذا القُرآنُ عَلاماتٌ واضحة للهُدى، وحُجَبُ قاطعةٌ على الحَقِّ مِن الله سبحانه وتعالَى، ومُرشِدٌ إلى الصِّراطِ المُستقيم، ورحمةٌ في الدُّنيا والآخرةِ للمُؤمنينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لما أشبعتِ السُّورة مِن أفانينِ قوارعِ المشركين، وعظتِهم، وإقامةِ الحجَّةِ عليهم، وفضحِ ضلالِهم، وفسادِ معتقدِهم، والتشويهِ بشركائِهم، وقد تخلَّل ذلك

اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).



كلَّه التسجيلُ بمكابرتِهم، والتعجيبُ منهم كيفَ يناً وْن بجانبِهم، وكيف يصمُّون أسماعَهم، ويغمضونَ أبصارَهم عما دُعوا إلى سماعِه وإلى النَّظر فيه، إلى غير ذلك، وإذ قد كان مِن شأنِ ذلك أن يثيرَ في أنفسِ المسلمين كراهيةَ أهلِ الشِّرك، ويحفزَهم للانتقامِ منهم، ومجافاتِهم، والإعراضِ عن دعائِهم إلى الخيرِ لا جرمَ شرَع في استئنافِ غرضٍ جديدٍ، يكونُ ختامًا لهذا الخوضِ البديع، وهو غرضُ أمرِ الرَّسول والمؤمنين بقلَّةِ المبالاةِ بجفاءِ المشركينَ وصلابتِهم، وبأن يَسَعوهم مِن عفوِهم، والدأبِ على محاولةِ هديهم، والتبليغ إليهم (۱).

وأيضًا لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى أنَّه هو الذي يتولَّى رَسولَه، وأنَّ الأصنامَ وعابِدِيها لا يقدِرونَ على الإيذاءِ والإضرارِ؛ بَيَّن في هذه الآيةِ ما هو المَنهَجُ القَويمُ والصِّراطُ المُستقيمُ في مُعاملةِ النَّاسِ(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ ﴾.

أي: اقبَلْ ما تيسَّرَ مِن أخلاقِ النَّاسِ، وما سَمَحت به أنفُسُهم، ولا تُغلِظْ عليهم، فإنْ وَجدْتَ منهم خُلُقًا طَيِّبًا فاقبَلْه، وما جاءَك مِن غَيرِ ذلك فاصفَحْ عنه وتجاوَزْه، واترُكْ ما لك من الحَقِّ عليهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٤).

 <sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٢٧)، ((مجموع الفتاوی))
 لابن تيمية (١١/ ١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)،
 ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٣٩).

قال ابنُ عطيَّة: (وصيةٌ مِن اللهِ عَزَّ وجَلَّ لنَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تعُمُّ جميعَ أمَّتِه، وأخذُ بِجَميعِ مَكارِمِ الأخلاقِ... معناه: اقبَلْ مِن النَّاسِ في أخلاقِهم وأقوالِهم ومُعاشَرتِهم، ما أتى عَفْوًا دونَ تكَلُّفٍ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٠).





بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَهُ, وَلِيُّ حَمِيمُ \* وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

وعن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (أَمَرَ اللهُ نَبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يأخُذَ العَفْوَ مِن أخلاقِ النَّاسِ)(١).

# ﴿ وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ ﴾.

أي: وأُمُرِ النَّاسَ - يا مُحمَّد - بالمَعروفِ الذي يُقِرُّه الشَّرعُ؛ مِن كُلِّ قَولٍ وفِعلٍ تَعرِفُ حُسنَه ونَفعَه العُقولُ والفِطَرُ السَّليمةُ، وتطمئِنُّ إليه النُّفوسُ المُستقيمةُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

# ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

أي: وأعرِضْ عمَّن جَهِلَ عليك، فإذا سَفِهَ عليك، وأساءَ إليك، فلا تؤاخِذْه بزَلَّتِه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٢٧)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٤٦)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ١٤٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٣١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٤٥)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٢٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٢).

قال الرَّازي: (المقصودُ منه أمرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يصبِرَ على سُوءِ أخلاقِهم، وألَّا يُقابِلَ أقوالَهم الرَّكيكة ولا أفعالَهم الخَسيسة بأمثالِها، وليس فيه دَلالةٌ على امتناعِه مِن القتالِ؛ لأَنَّه لا يمتنِعُ أن يُؤمَرَ عليه السَّلامُ بالإعراضِ عن الجاهلينَ مع الأمرِ بقِتالِ المُشركينَ.. فحينئذ لا حاجة إلى التزام النَّسخِ، إلَّا أنَّ الظَّاهريَّة مِن المُفَسِّرينَ مَشغوفونَ بتَكثيرِ النَّاسِخِ والمنسوخِ مِن غيرِ ضرورةٍ ولا حاجةٍ). ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٥). ويُنظَر: ((تفسير



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥].

وعن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قَدِمَ عُيينةُ بنُ حِصنِ بنِ حُذيفة، فنزل على ابنِ أخيه الحُرِّ بنِ قيسٍ، وكان مِن النَّفَرِ الذين يُدنِيهم عُمَرُ، وكان القُرَّاءُ أصحابَ مجالسِ عمرَ ومُشاورتِه، كهولًا كانوا أو شبّانًا، فقال عُيينةُ لابنِ أخيه: يا ابنَ أخي، هل لك وجهُ عندَ هذا الأميرِ؟ فاستأذِنْ لي عليه، قال: سأستأذِنُ لي عليه، قال: سأستأذِنُ لك عليه، فاستأذَنَ الحرُّ لِعُيينةَ، فأذِنْ له عُمرُ، فلما دخل عليه قال: هِيْ (۱) يا ابنَ الخطّابِ، فواللهِ ما تُعطينا الجَزلَ (۲) ولا تَحكمُ بيننا بالعَدلِ! فغضِبَ عُمرُ حتى الخطّابِ، فواللهِ ما تُعطينا الجَزلَ (۲) ولا تَحكمُ بيننا بالعَدلِ! فغضِبَ عُمرُ حتى اللهُ عليه وسلّم: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُهلِينَ ﴾ وإنَّ هذا مِن اللهُ عليه وسلّم: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُهلِينَ ﴾ وإنَّ هذا مِن الجاهِلينَ. واللهِ ما جاوَزها عمرُ حينَ تلاها عليه، وكان وقّافًا عندَ كتابِ اللهِ) (٣).

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لما كان الشيطانُ بعداوتِه لبني آدمَ مجتهدًا في التنفيرِ من هذه المحاسنِ

ابن جریر)) (۱۰/ ۲٤٥)، ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (1/1/1)، ((تفسیر ابن عاشور)) (1/1/1).

وقال ابنُ القَيِّم: (ليس المرادُ إعراضَه عمَّن لا عِلمَ عِندَه، فلا يُعَلِّمُه ولا يُرشِدُه، وإنَّما المرادُ إعراضُه عن جَهلِ مَن جَهِلَ عليه، فلا يُقابِلُه ولا يُعاتِبُه). ((مفتاح دار السعادة)) (١/١٠١).

<sup>(</sup>١) هِيْ: كَلمةٌ للزَّجرِ وطَلَبِ الكَفِّ، كما يُقال: إيهٍ عنَّا، أي: كُفَّ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣) هـ، كلمةٌ للزَّجرِ وطَلَبِ الكَفِّ، كما يُقال: إيهٍ عنَّا، أي: كُفَّ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر

<sup>(</sup>٢) الجَزْل: العَطاء الكثير. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني (٥٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٢).





المذكورةِ في قولِه تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُّ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ والترغيبِ في أضدادِها- شرَع لأُمتِه ما يعصمُهم منه عندَ نزغِه، مخاطبًا له بذلك؛ ليكونَ أدعَى لهم إلى القبولِ، وأجدرَ باشتدادِ الخوفِ المقتضي للفرادِ، المثمرِ للنَّجاة (١).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى في الآيةِ السَّابقةِ أفضَلَ ما يُعامِلُ البَشَرُ به بعضُهم بعضًا، ولو عَمِلَ النَّاسُ بهذه الوصايا لصَلَحَت أحوالُهم، ولم يجِدِ الفسادُ إليهم سبيلًا – قفَّى عليها بالوصيَّةِ باتِّقاءِ إفسادِ الشَّيطانِ(٢).

وأيضًا أنَّه عندَ الأمرِ بالعُرفِ ربَّما يَهيجُ سَفيهُ ويُظهِرُ السَّفاهة، فعند ذلك أمرَ تعالى نبيَّه بالشُّكوتِ عن مُقابَلتِه، فقال: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَّهِلِينَ ﴾ ولَمَّا كان مِن المَعلومِ أنَّه عند إقدامِ السَّفيهِ على السَّفاهةِ يَهيجُ الغَضَبُ والغَيظُ، ولا يبقى الإنسانُ على حالةِ السَّلامةِ، وعند تلك الحالةِ يَجِدُ الشَّيطانُ مَجالًا في حَملِ ذلك الإنسانِ على ما لا ينبغي - لا جرَمَ بَيَّن تعالى ما يَجري مَجْرى العلاجِ لهذا الغَرَض، فقال (٣):

# ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْئُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾.

أي: وإن نالَك مِن الشَّيطانِ وَسوسةٌ ما أو غَضَبٌ أو غيرُ ذلك؛ لِيُتبِّطَك عن الخيرِ، أو يَحُثَّك على الشَّرِّ والفَسادِ، أو يحمِلَك على الغَضَبِ، ومُجازاةِ مَن جَهِلَ عليك - فالتجِيْ إلى اللهِ، واطلُبْ منه أن يحفَظك مِن الشَّيطانِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٠٤، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر : ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٥–٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (١/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٤٥، ٦٤٦)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٣٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤٤٤/٤).



عن سُلَيمانَ بنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كنتُ جالسًا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورجلانِ يَستبَّانِ، فأحَدُهما احمَّرَ وَجهُه، وانتفخَتْ أوداجُه (۱)، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنِّي لأعلَمُ كَلمةً لو قالَها، ذهب عنه ما يَجِدُ، لو قال: أعوذُ باللهِ مِن الشَّيطانِ، ذهَبَ عنه ما يجِدُ) (۲).

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقولُ: مَن خلَق كذا؟ مَن خلَق كذا؟ حتى يقولَ: مَن خلَق ربُّك؟ فإذا بلَغه فليستعِذْ بالله ولْيَنْتَهِ)(").

# ﴿ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ الذي تستعيذُ به مِن نَزغِ الشَّيطانِ، سَميعٌ لِدُعائِك، ولِوَسْوسةِ الشَّيطانِ، ولكلِّ صوتٍ، عليمٌ باستعاذَتِك، وبِوَسْوسةِ الشَّيطانِ، ولا يخفَى عليه شيءٌ؛ فهو الذي بيَدِه إنجاؤُك منه، وحمايَتُك مِن نَزَغاتِه(٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَزْغُ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ, هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

قال ابن عطية: (النزغُ حركةٌ فيها فسادٌ، وقلَّما تُستعمَلُ إلَّا في فعلِ الشَّيطانِ؛ لأنَّ حركاتِه مسرعةٌ مفسدةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩١).

وقال ابنُ عاشور: (وهذا الأمرُ مرادٌ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتداءً، وهو شامِلٌ لأمَّتِه... وحَظُّ المؤمنينَ منه أقوى؛ لأنَّ نَزغَ الشَّيطانِ إيَّاهم أكثَرُ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُؤيَّدٌ بالعِصمةِ، فليس للشَّيطانِ عليه سبيلٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>١) أوداجُه: جَمعُ وَدَجٍ: وهو عِرقٌ في الحَلقِ في المَذبحِ. وانتفاخُ الأوداجِ كنايةٌ عن شِدَّةِ الغَضَبِ. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (١٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٨٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٦١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٥).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَاهِ ٱلنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَّةِ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَّةِ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ﴾ أَلَذِى يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ : ١ - ٦].

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْقُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ تعالى في الآيةِ السَّابِقةِ أَنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد ينزَغُه الشَّيطانُ، وبيَّنَ أَنَّ علاجَ هذه الحالةِ الاستعادةُ بالله؛ بيَّنَ هنا في هذه الآيةِ أَنَّ حالَ المتَّقينَ يَزيدُ على حالِ الرَّسولِ في هذا البابِ (١)، فقال:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ ﴾.

أي: إنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا اللهَ تعالى بفِعلِ الواجِباتِ، وتَرْكِ الشِّرْكِ والسَّيِّئاتِ، إذا أصابَتْهم وَسُوسةٌ مِن الشَّيطانِ، أو غضَبٌ أو غيرُ ذلك، فَهَمُّوا بتَرْكِ طاعةِ اللهِ، أو اقترافِ مَعصيَتِه – تذكَّروا عَظَمةَ اللهِ تعالى، وما يَعلَمونَه مِن عِقابِه وثَوابِه، وما أمرَهم به مِن الاستعاذةِ مِن الشَّيطانِ(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٦-٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٤٦ – ٦٥١)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٣٤٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢١/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٧)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٢٤٣).

قال ابنُ تيميَّةَ: (الشَّيطانُ إذا زيَّنَ المَعصيةَ يجعَلُ في القَلبِ ظُلمةً، ويُضعِفُ نورَ الإيمانِ، ولهذا سمَّاه طائفًا، أي: يَطيفُ بالقَلبِ مثلَ ما يَطيفُ الخيالُ بالنَّائم، ويغيبُ عن القلبِ حينئذِ مِن أمرِ اللهِ ونَهيهِ ووَعْدِه ووَعيدِه ما يُناقِضُ ذلك، فإذا كان العَبدُ مُتَّقيًا للهِ أمَدَّه اللهُ تعالى بنورِ الإيمانِ، فذكرَ ما في الذَّنبِ مِن عذابِ اللهِ وسَخَطِه، وما يَفوتُه به مِن كرامةِ اللهِ وثوابِه). ((جامع المسائل)) (٥/ ٢٥٦).

وقال مُحمَّد رشيد رضا: (﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ أنَّ هذا مِن عَدُوِّهم الشَّيطانِ وإغوائِه، وما أمرَ اللهُ تعالى



كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسْتَغْفَرُواْ لِلْأُنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

# ﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾.

أي: فإذا المُتَّقونَ بِسَببِ ذلك التذكُّرِ يُبصِرونَ بقُلوبِهم هُدى اللهِ، ومكائِدَ الشَّيطانِ، ومَواطِنَ الزَّلَلِ، فيَنتَهونَ عَن مَعصِيتِه سُبحانه(١).

عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((تُعرَضُ الفِتَنُ على القُلوبِ كالحَصيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قَلبٍ أُشْرِبَها، نُكِتَ فيه نُكتةٌ بَيضاء، حتى تصيرَ على نُكِتَ فيه نُكتةٌ بَيضاء، حتى تصيرَ على قَلبِ أنكرَها، نُكِتَ فيه نُكتةٌ بَيضاء، حتى تصيرَ على قَلبِن؛ على أبيضَ مِثلِ الصَّفَا(٣)، فلا تَضَرُّه فتنةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرضُ، قلبينِ؛ على أبيضَ مِثلِ الصَّفَا(٣)، فلا تَضَرُّه فتنةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرضُ، والآخَرُ أسوَدُ مُرْبادًا(٤) كالكُوزِ مُجَخِّيًا(٥)، لا يَعرِفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا، إلَّا ما أُشْربَ مِن هَواه))(١).

به في هذه الحالِ مِن الاستعاذةِ به، والالتجاءِ إليه في الحِفظِ منه، وقال بعضُهم: تذكَّروا ما أمَرَ اللهُ تعالى به ونهى عنه، وقال آخرونَ: تذكَّروا عِقابَ اللهِ لِمَن أطاع الشَّيطانَ وعصى الرَّحمنَ، وقال بعضُهم: تذكَّروا وَعدَه ووعيدَه، ومآلُ الأقوالِ كُلِّها واحدٌ، وهو يَعُمُّها كما تُفيدُه قاعدة حَذفِ المَفعولِ). ((تفسير المنار)) (٥ / ٤٥٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۵۰)، ((تفسير القاسمي)) (۲٤٣/٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۳/۹)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) نُكِتَ فيه نُكتةٌ: أي: نُقِطَتْ وَأَثَرَتْ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٣٣٧٨)

 <sup>(</sup>٣) الصَّفا: الحَجَر الأملس؛ من غاية البياضِ والصَّفاءِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي
 (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) مُربادًا: أي: صار كلَونِ الرَّمادِ؛ مِنَ الرُّبدةِ: لونٌ بين السَّوادِ والغُبرةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٨٣)، ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) كالكُوزِ مُجَخِّيًا: أي: كالكوزِ المائِلِ المنكوسِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٣٣٧٨). (٦) رواه مسلم (١٤٤).





# ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّهَا عَطَفُّ على جُملةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمُ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا ﴾ عطف الضِّدِّ على ضِدِّه؛ فإنَّ الضِّدِّيةَ مُناسَبةٌ يحسُنُ بها عَطفُ حالِ الضِّدِّ على ضِدِّه، فلمَّا ذَكَر شَأَنَ المتَّقينَ في دَفْعِهم طائِفَ الشَّياطينِ، ذكر شَأنَ المتَّقينَ في دَفْعِهم طائِفَ الشَّياطينِ، ذكر شَأنَ المتَّقينَ في الضَّدادِهم مِن أهْل الشِّركِ والضَّلالِ(١)، فقال:

# ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ﴾.

أي: وإخوانُ الشَّياطينِ- وهم كَفَرةُ الإنسِ وفَجَرتُهم- تُزَيِّنُ لهم الشَّياطينُ الضَّلالَ، وتُساعِدُهم على الكُفرِ والمعاصي<sup>(٢)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣].

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير الزمخموع (۲/ ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۰۱)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۴۵)، ((تفسير القاسمي)) (۵/ ۲۶۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٧).

وهذا القولُ - وهو أنَّ إخْوانَ الشَّياطِينِ يَمُدُّهُم الشَّياطينُ في الغيِّ - هو قَولُ جُمهورِ المُفَسِّرينَ. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف: ابنُ عبَّاس، والسُّدِّي، ومجاهدٌ، وقتادةُ، وعبدُ الله بنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٥/ ١٦٤١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٥١)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٣/ ٦٣٣).

وقيل: وإخوانُ الشَّياطينِ- وهُم كَفَرةُ الإنسِ- يَمُدُّونَ الشَّياطينَ في الغَيِّ بإغواءِ النَّاسِ. هذا ما استظهَرَه الرَّازي. يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٨).



وقال سبحانه: ﴿ يَكُمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوَلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَلْتَ لَنَام ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧].

# ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾.

أي: إنَّ الشَّياطينَ لا تَسأمُ ولا تَفتُرُ مِن إمدادِ أوليائِهم مِن الإنسِ بالضَّلالِ، ولا تتوقَّفُ عن تَزيِينِ الكُفرِ والمعاصي لهم، وكذلك أولياؤُهم مِن الإنسِ لا يُقصِرونَ أيضًا في ارتكابِ تلك السَّيِّئاتِ، فهم دائمًا في ازديادٍ مِن الآثام(١).

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَلَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىٓ مِن رَّبِّ مَا عُورَا إِلَىٰ مِن رَبِّ مَا يُوحَىٓ إِلَىٰ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى أنَّ شياطينَ الجِنِّ والإنسِ لا يُقصِرونَ في الإغواءِ والإضلالِ؛ بيَّنَ في هذه الآية نوعًا مِن أنواعِ الإغواءِ والإضلالِ، وهو: أنَّهم كانوا يَطلُبونَ آياتٍ مُعَيَّنةً، ومعجزاتٍ مَخصوصةً على سبيل التعنُّتِ (٢)، فقال تعالى:

# ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾.

أي: وإذا لم تأتِ المُشركينَ- يا مُحمَّدُ- بآيةٍ وَفقَ ما يطلُبونَ، قالوا: هلَّا أتيتَ بها، وافتعلتَها مِن تلقاءِ نفسِك (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۵۰، ۲۵۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۳)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٧).

واختار أنَّ قولَه: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ يشملُ الشياطينَ وأولياءَهم مِن الإنسِ: ابنُ جريرٍ والسعديُّ، وذكر ابنُ كثير القولين، واختار الشنقيطيُّ أنَّ المقصودَ به الشَّياطين.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٥٤، ٦٥٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٢،





كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَتَمِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن أَلْأَرْضِ يَلْبُوعًا \* أَوْ تَسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن نَخْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَقْجِيرًا \* أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيَهِكَةِ قِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن ذُخْرُفٍ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيَهِكَةِ قِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن ذُخْرُفٍ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِلنَبًا نَقْرَؤُهُ ﴿ وَلَى نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِلنَبًا نَقْرَؤُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٠- ٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن رَّبِهِ ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَ اَيَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اللَّذِينَ لِقَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُكِلَهُ، مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنَّ أَتَّبِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُكِلَهُ، مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا يُونِسَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

۱۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۵۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۳۲، ۲۳۷).

المرادُ بالآيةِ هنا قيل: المعجزةُ الخارقةُ ممّا يقترِ حونَ عليه عليه الصّلاةُ والسّلامُ. وقيل: المرادُ: آيةٌ يتلوها عليهم مِن غَيرِ ما أُنزِلَ إليه. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧). وقال الشّنقيطي: (﴿ أَجْتَبَيْتَهَا ﴾ أصلُ الاجتباءِ معناه المشهورُ في لغة العَرَبِ: الاختيارُ والاصطفاءُ. هذا أشهرُ معانيه المعروفةِ... وقالت جماعةٌ مِن المفسّرين: العربُ تقول: اجتبيتُ الكلامَ: إذا اختلقْتَه واخترعته مِن وَقتِه، ولم يكُن عندكَ فيما سبق... ﴿ قَالُوا لَوَلَا اَجْتَبَيْتَهَا ﴾ هلا جِئتَ بها مُخترعةً مُختلقةً في عَجَلةٍ؛ لأنّهم يَزعمونَ أنّ كلّ القُرآنِ اختلاقً... وذهبت جماعةٌ أخرى مِن أهلِ التّأويلِ إلى أنّ الآيةُ المطلوبةَ هنا آيةٌ كونيّةٌ فَدَريّةٌ، كما قال: ﴿ لَن نُوْمِن لَك حَتّى تَفَجُرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠]... وعلى أنّ الآيةَ المطلوبةَ هنا كونيّةٌ قَدَريّةٌ، وقال بعضُ العُلماءِ: معنى ﴿ لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا ﴾ هلّا اقترحتها وتَلقّيتها مِن تلقاءِ رَبّك؛ لأنّك ترعُمُ ألّ ما سألتَ منه يُعطيك إيّاه). ((العذب النمير)) (٤/ ٥٠ ٤ - ٥١).



# ﴿ قُلُ إِنَّامَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - للمُشركينَ الذينَ يَطلبونَ مِنك الآياتِ: ليس لي ذلك، وهو ليس مِن شأني، إنَّما أنا عبدٌ مأمورٌ، لا أتَّبعُ إلَّا ما يُوحيه إليَّ ربِّي (١).

كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَتُ مِّن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّيِيثُ \* أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّيِيثُ \* أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ أَإِنَّ إِنَّا الْعَنكَ وَلَيْكَ الْكِتَبَ عُلَيْهِمْ أَلِكَ لَرَحْمَ لَهُ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٠-٥١].

# ﴿ هَلْذَا بَصَ إِبْرُ مِن رَّبِّكُمْ ﴾.

#### مناسبتُها لِما قبلَها:

لَمَّا حكى اللهُ تعالى قَولَ المُشركينَ: ﴿ لَوْلَا ٱجْتَلَيْتَهَا ﴾؛ بَيَّنَ لهم أنَّ هذا القُرآنَ العظيمَ أعظَمُ آيةٍ، لا ينبغي للإنسانِ أن يطلُبَ آيةً غَيرَه (٢)، فقال تعالى:

# ﴿ هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: هذا القُرآنُ العظيمُ عَلاماتٌ للهُدى بَيِّناتٌ، وحُجَجٌ على الحَقِّ قاطعاتٌ، وأنوارٌ للقُلوبِ ساطعاتٌ مِن ربِّكم سبحانه وتعالى (٣).

# ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

- (۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۶)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥١).
- (۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٥۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۷ ۲۱۸).
- (٣) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٥٣).





أي: وهذا القُرآنُ مُرشِدٌ إلى الصِّراطِ المُستقيمِ، ورحمةٌ في الدُّنيا والآخرةِ للمُؤمنينَ الذين يعملونَ بما فيه(١).

كما قال تعالى: ﴿ هَنَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٠].

وقال سبحانه: ﴿قَدْ جَآءَ كُم مِّنَ ٱللّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُّبِينُ \* يَهْدِى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى بِهِ ٱللّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى اللّهَ مَنِ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُ مَنِ الظُّلُمَتِ إِلَى اللّهُ مَنِ الظُّلُمَتِ إِلَى مِرْطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَلَا جَلَّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَلَا مُثَلِيمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ [فصلت: ٤٤].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾ هذه الآيةُ مِن ثلاثِ كلماتٍ، تضمَّنَت قواعِدَ الشَّريعةِ في المأموراتِ والمنهيَّاتِ؛ فقولُه: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو عَن المُدنِينَ، والرِّفقُ بلاكُ دخل فيه صلةُ القاطعينَ، والعَفوُ عن المُدنِينَ، والرِّفقُ بالمؤمنينَ، وغيرُ ذلك من أخلاقِ المُطيعينَ، ودخلَ في قولِه: ﴿ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ بِالمؤمنينَ، وغيرُ ذلك من أخلاقِ المُطيعينَ، ودخلَ في قولِه: ﴿ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ بِالمؤمنينَ، وغيرُ ذلك من أخلاقِ المُطيعينَ، ودخلَ في قولِه: ﴿ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲۳۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٦).



﴾ صِلةُ الأرحامِ، وتَقُوى اللهِ في الحَلالِ والحرامِ، وغضُّ الأبصارِ، والاستعدادُ لدارِ القَرارِ، وفي قولِه: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ الحَضُّ على التعلُّقِ بالعِلمِ، والإعراضُ عن أهلِ الظُّلمِ، والتنزُّهُ عن مُنازعةِ السُّفَهاءِ، ومُساواةِ الجَهلةِ الأغبياءِ، وغيرُ ذلك من الأخلاقِ الحميدةِ، والأفعالِ الرَّشيدةِ (۱).

7- قولُ الله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْغُرْفِ وَآَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ فيه جماعُ الأخلاقِ الكريمةِ، وقد تضمَّن الحثَّ على حُسنِ المعاشرةِ مع الخلقِ، وأداءَ حقِّ الله فيهم، والسلامة مِن شرِّهم، فلو أخذ النَّاس كلُّهم بهذه الآيةِ لكفَتْهم وشَفَتْهم؛ فإنَّ الإنسانَ مع النَّاسِ مأمورٌ أن يأخُذَ منهم ما يحِبُ، ما لكفَتْهم، ولا يُطالِبَهم بزيادةٍ؛ فإنَّ العفو ما عفا مِن أخلاقِهم، وسمحَتْ به طبائعُهم، ووسِعهم بذلُه مِن أموالِهم وأخلاقِهم، فهذا ما منهم إليه. وأمَّا ما يكونُ منه إليهم فأمرُهم بالمعروفِ، وهو ما تشهدُ به العقولُ، وتعرفُ حسنه، وهو ما أمر الله به. وإذا فعل معه جاهلُهم ما يكرَهُ فإنَّه يُعرضُ عنه، ويتركُ الانتقامَ لنفسِه والانتصارَ لها، فأيُّ كمالٍ للعبدِ وراءَ هذا؟ وأيُّ معاشرةٍ وسياسةٍ لهذا العالمِ أحسنُ مِن هذه المعاشرةِ والسياسةِ؟ فلو فكَّر الرجلُ في كلِّ شرِّ يلحقُه مِن العالمِ العالمِ أي الشرِّ الحقيقيِّ الذي لا يوجبُ له الرفعة والزلفي مِن الله وجَد الناس فهو خيرٌ له، وإن كان شرًّا في الظاهر (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:٥٠)، ويُنظَر أيضًا: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٠). ٣٧١، ٣٧٠).

قال بعضُ العُلَماءِ: النَّاسُ رَجُلانِ: فرَجُلٌ مُحسِنٌ، فخُذ ما عفا لك من إحسانِه، ولا تُكَلِّفُه فوقَ طاقِته ولا ما يُحرِجُه. وإمَّا مُسيءٌ، فمُرْه بالمعروفِ، فإنْ تمادى على ضَلالِه واستعصى عليك، واستمَرَّ في جَهلِه؛ فأعرِضْ عنه، فلعَلَّ ذلك أن يَرُدَّ كَيدَه. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٢).



٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ
 عَلِيمٌ \* إِنَّ ٱلَذِينَ ٱتَقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبَاثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ
 الأمرُ بالاستعاذة قد عُلِّل بعلَّتينِ:

أولاهما: أنَّ الاستعادةَ باللهِ مَنجاةٌ للرَّسولِ - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - مِن نَزغِ الشَّيطانِ.

والثانية: أنَّ في الاستعاذة باللهِ مِن الشَّيطانِ تَذكُّرَ أنَّ الواجِبَ مُجاهدةُ الشَّيطانِ، والتيقُّظُ لِكَيدِه، وأنَّ ذلك التيقُّظَ سُنَّةُ المُتَّقينَ؛ فالرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٢).



مأمورٌ بِمُجاهدةِ الشَّيطانِ؛ لأنَّه مُتَّقٍ، ولأنَّه يبتهِجُ بمُتابعةِ سِيرةِ سَلَفِه مِن المتَّقينَ، كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

٥- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴾ لا شيء أقوى على طَردِ الشَّيطانِ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى بالقَلبِ، ومُراقَبِته في السِّرِ والجَهرِ؛ فذِكرُ اللهِ تعالى بأيِّ نَوعٍ مِن أنواعِه يُقَوِّي في النَّفسِ حُبَّ الحقِّ، ودواعي الخيرِ، ويُضعِفُ فيها المَيلَ إلى الباطِلِ والشَّرِ، حتى الا يكونَ للشَّيطانِ مَدخلٌ إليها(٢).

7 - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ المتَّقونَ إذا أصابَهم هذا الطَّيفُ الذي يَطيفُ بِقُلوبِهم، فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ الذي يَطيفُ بِقُلوبِهم، يتذكَّرونَ ما عَلِمُوه قبل ذلك، فيزولُ الطَّيفُ، ويُبْصِرونَ الحَقَّ الذي كان معلومًا، ولكِنَّ الطَّيفَ يمنَعُهم عن رُؤيتِه (٣).

٧- القرآنُ العظيمُ يُستبصَرُ به في جميعِ المَطالِبِ الإلهيَّةِ، والمقاصِدِ الإنسانيَّةِ؛
 يُبيِّنُ ذلك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّيِّكُمُ وَهُدًى وَرَحُمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
 ﴿ هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّيِّكُمُ وَهُدًى وَرَحُمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

٨- ذَكرَ اللهُ في غيرِ مَوضعِ مِن كِتابِهِ أَنَّ الرَّحمةَ تَحصُلُ بالقرآنِ، كَقُولِه تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقال هنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
 هنا في سورةِ الأعرافِ: ﴿ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٣٤٧، ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (١/ ٣٩٦).





## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾ الأمرُ يشمَلُ النَّهيَ عَن الضِّدِّ؛ فإنَّ النَّهيَ عَن المُنكَرِ؛ لأنَّ الأمرَ النَّهيَ عَن المُنكَرِ؛ لأنَّ الأمرَ بالنَّهيَ عَن المُنكَرِ؛ لأنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نَهيٌ عَن المُنكَرِ؛ لأنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نَهيٌ عَن ضِدِّه، وإنَّما اقتصَرَ على الأمرِ بالعُرفِ هنا؛ لأنَّه الأهمُّ في دَعوةِ المُشركينَ، لأنَّه يدعوهم إلى أصولِ المَعروفِ واحدًا بعد واحدٍ (١).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ أشار إلى مزيدِ اعتنائِهم بالإغواءِ، ومُثابَرتِهم على الإضلالِ والإغراءِ بأداةِ التَّراخي، فقال: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ أي: لا يتركُونَ إغواءَهم ولو لحظةً؛ لِجَهلِهم وشَرِّهم (٢).

٣- قال تعالى ﴿ وَإِخُوانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ لا تُقصِرُ الشَّياطينُ الشَّياطينِ تَمُدُّهم الشَّياطينُ في غَيِّهم ﴿ ثُمَّ لَا يُقصِرُونَ ﴾ لا تُقصِرُ الشَّياطينُ عن المَدَد والإمدادِ، ولا الإنسُ عن الغيِّ، فلا يُبصِرونَ مع ذلك الغيِّ ما هو معلومٌ لهم مُستقِرٌ في فِطرِهم، لكِنَّهم يَنسَونَه؛ ولِهذا كانت الرُّسُل إنَّما تأتي بتذكيرِ الفِطرةِ ما هو معلومٌ لها، وتقويَتِه وإمدادِه، ونَفي المُغَيِّر للفِطرةِ، فالرسُلُ بعثوا بتقريرِ الفِطرةِ وتحميلِها، لا بتغييرِ الفِطرةِ وتحويلِها، والكمالُ يَحصُلُ بالفِطرةِ المُحَمَّلة بالشَّرعةِ المُنَزَّلة (٣).

## بلاغةُ الآياتِ:

١ - قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٣٤٨، ٣٤٨).



- التَّعريفُ في ﴿ ٱلْعَفْو ﴾ تعريفُ الجِنسِ؛ فهو مُفيدٌ للاستغراقِ (١).
  - والاجتزاء بالأمرِ بالعُرفِ عنِ النَّهي عن المُنكَرِ مِن الإيجازِ (٢).
- وحُذِفَ مَفعولُ الأمرِ في قَولِه: ﴿ وَأَمْنَ ﴾ لإفادةِ عُمومِ المأمورينَ، فأمَرَ اللهُ رسولَه بأن يأمُرَ النَّاسَ كُلَّهم بكلِّ خيرٍ وصلاحٍ، فيدخُلُ في هذا العمومِ المُشركونَ دُخولًا أَوَّليًّا؛ لأَنَّهم سبَبُ الأمرِ بهذا العُموم (٣).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ
   عَلِيمٌ ﴾
- جملة: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ في موقع العلة للأمر بالاستعاذة بالله مِن الشَّيطانِ(٤).
- وقال اللهُ تعالى هنا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَزْعُ فَاسَتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ مَو وقال في سُورةِ فُصِّلَت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَزْعُ فَاللّهِ عِلَيْهُ عَلِيمٌ ﴾ وقال في سُورةِ فُصِّلَت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَزْعُ فَاللّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦]، فجاء في الآيةِ هنا فَاسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ على لفظِ النّكرةِ، وفي سورةِ فُصِّلَت مُعرَّفتينِ بالألفِ واللّام، مُؤكَّدتينِ بـ (هو)، وذلك لمناسبةٍ حسنة؛ أنَّ التي هنا وقع في فاصلةِ ما قبلَها من الفواصِلِ أفعالُ جماعةٍ، وأسماءٌ مأخوذةٌ من الأفعالِ: نحوُ قولِه تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، وبعنده ﴿ يُخَلِقُونَ ﴾ ، و ﴿ يَنصُرُونَ ﴾ ، و أَلْحِيمِ الفاظِ النّكِرةُ، وكان المعنى: استعِذْ باللهِ إنّه الأسماءِ المُؤدِّيةِ معنى الفِعلِ، وهي النّكِرةُ، وكان المعنى: استعِذْ باللهِ إنّه الأسماءِ المُؤدِّيةِ معنى الفِعلِ، وهي النّكِرةُ، وكان المعنى: استعِذْ باللهِ إنّه

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٣١).





يسمَعُ استعاذَتَك، ويعلَمُ استجارَتَك.

والتي في سورة فُصِّلَت: قبلها فواصِلُ سلك بها طريقَ الأسماء، وهي ما في قولِه تعالى: ﴿ اَدْفَعٌ بِاللِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِئُ حَمِيمُ \* قولِه تعالى: ﴿ اَدْفَعُ بِاللِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]. فقولُه: ﴿ وَلَيْ حَمِيمُ ﴾ ليس من الأسماءِ التي يُرادُ بها الأفعالُ، وكذلك قَولُه: ﴿ دُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ ليس ذو حَظّ بمعنى فِعلٍ، فأُخرِجَ ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ بعد الفواصِلِ حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ ليس ذو حَظّ بمعنى فِعلٍ، فأُخرِجَ ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ بعد الفواصِلِ التي هي على سَننِ الأسماءِ على لفظٍ يَبعُدُ عَن اللَّفظِ الذي يؤدِّي معنى الفِعلِ، فكأنَّه قال: إنَّه هو الذي لا يَخفي عليه مسموعٌ ولا معلومٌ، فليس القصدُ الإخبارَ عن الفِعلِ، كما كان في الأولى: إنَّه يَسمَعُ الدُّعاءَ، ويعلَمُ الإخلاصَ، فهذا فَرقُ ما بين المَكانَينِ (۱۰).

وفيه وجهُ آخَرُ: وهو أنَّ آيةَ فُصِّلَت تَقَدَّمَ قَبلَها قولُه تعالى ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَاۤ إِلَّا اللَّيْنَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥] فكان مُؤكَّدًا بالتَّكرارِ، وبالنَّفي والإثباتِ، فبالغَ في قولِه: ﴿إِنَّهُ, هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦] بزيادة ﴿ هُو اللَّهِ واللَّامِ، ولم يكُنْ في الأعرافِ هذا النَّوعُ مِن الاتِّصالِ، فأتى على القِياسِ: المُخبَرُ عنه معرفةٌ، والخَبرُ نكرةٌ (١٠).

وقيل: سِرُّ ذلك - والله أعلم - أنَّه حيث اقتصَرَ على مجرَّدِ الاسمِ، ولم يؤكِّدُه، أُريدَ إثباتُ مُجرَّدِ الوَصفِ الكافي في الاستعاذةِ، والإخبارُ بأنَّه سبحانه يؤكِّدُه، أُريدَ إثباتُ مُجرَّدِ الوَصفِ الكافي في الاستعاذةِ، والإخبارُ بأنَّه سبحانه يسمَعُ ويَعلَمُ، فيسمَعُ استعاذتَك فيُجيبُك، ويَعلَمُ ما تستعيذُ منه فيدفَعُه عنك، فالسَّمعُ لكلامِ المُستعيذِ، والعِلمُ بالفِعلِ المُستعاذِ منه، وبذلك يحصُلُ مَقصودُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٢).



الاستعاذة، وهذا المعنى شامِلُ للمَوضِعَينِ، وامتاز المذكورُ في سورة فُصِّلت بمزيدِ التأكيدِ والتَّعريفِ والتَّخصيصِ؛ لأنَّ سياقَ ذلك بعد إنكارِه سُبحانه بمزيدِ التأكيدِ والتَّعريفِ والتَّخصيصِ؛ لأنَّ سياقَ ذلك بعد إنكارِه سُبحانه على الذين شَكُّوا في سَمْعِه لِقَولِهم وعِلْمِه بهم، كما جاء في الصَّحيحينِ مِن حديثِ ابنِ مَسعودٍ، قال: ((اجتمَعَ عند البيتِ ثلاثةُ نفَرٍ: قُرشيَّانِ وثَقَفيُّ، أو ثَقَفيًّانِ وقُرشيُّ، كثيرٌ شَحمُ بُطونِهم، قليلُ فِقهُ قُلوبِهم، فقالوا: أترونَ الله يسمَعُ ما نقولُ؟ فقال أحدُهم: يسمَعُ إن جَهَرْنا، ولا يسمَعُ إن أَخفينا، فقال الآخرُ: ان سَمِعَ بعضَه، سَمِعَ كلَّه، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ عَلَى قَولِه: ﴿ فَأَصَّبَرُونَ أَن يَشْهَدَ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ولكي ظننتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ قولِه: ﴿ فَالْجَارُونَ أَن يَشْهَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَوْلِهِ: ﴿ فَالْجَارُونَ أَن يَسْمَعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَ

وأيضًا فإنَّ السِّياقَ هاهنا لإثباتِ صِفاتِ كَمالِه وأدلَّةِ ثُبوتِها، وآياتِ رُبُوبيَّتِه وشواهِدِ تَوحيدِه؛ ولهذا عقَّبَ ذلك بقولِه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلۡيَـٰلُ وَٱلنَّهَارُ ﴾ وشواهِدِ تَوحيدِه؛ ولهذا عقَّبَ ذلك بقولِه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلۡيَـٰلُ وَٱلنَّهَارُ ﴾ [فصلت: ٣٩] فأتى [فصلت: ٣٩] فأتى بأداة التَّعريفِ الدَّالَةِ على أنَّ مِن أسمائِه «السَّميع العليم» كما جاءت الأسماءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١٧)، ومسلم (٢٧٧٥).



الحُسنى كلُّها مَعرفة ، والذي في الأعرافِ في سياقِ وعيدِ المُشركين وإخوانِهم مِن الشَّياطينِ، ووعْدِ المستعيذِ بأنَّ له ربًّا يسمَعُ ويعلَمُ، وآلهة المُشرِكين التي عَبَدوها من دونِه ليس لهم أعينُ يُبصِرون بها، ولا آذانٌ يَسمَعونَ بها؛ فإنَّه سميعٌ عليمٌ، وآلهتُهم لا تسمَعُ ولا تُبصِرُ ولا تَعلَمُ، فكيف تُسوُّونَها به في العبادةِ؟! فعُلِمَ أنَّه لا يليقُ بهذا السِّياقِ غيرُ التَّنكيرِ، كما لا يليقُ بذلك غيرُ التعريفِ، واللهُ أعلَمُ بأسرار كلامِه.

وختم الآية هنا، وفي سورة فُصِّلت بصِفتي السَّمع والعِلم، وختَمها في سورة غافر بقوله: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنْكُهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ لأنه لَمَّا كان المُستعاذُ منه في سورة غافر هو شَرَّ مجادلة الكُفَّارِ في آياتِه، وما ترتَّبَ عليها من أفعالِهم المرئيَّة بالبَصرِ في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴾ فلمَّا سُلُطَنِ أَتَنهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴾ فلمَّا كان المستعاذُ منه كلامهم وأفعالَهم المُشاهدة عِيانًا، قال: ﴿ إِنْكُهُ هُو ٱلسَّمِيعُ مُناهدٍ لنا؛ فإنَّه يَرانا هو وقبيلُه من حيثُ لا نراه. بل هو معلومٌ بالإيمانِ، وإخبارِ اللهِ ورَسولِه (۱).

٣- قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَفِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ
 تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾

هذا تأكيدٌ وتقريرٌ لِما تقدَّمَ مِن وُجوبِ الاستعاذةِ باللهِ عند نَزغِ الشَّيطانِ، فتتنزَّلُ جُملةُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا ﴾ إلى آخِرِها، مَنزلةَ التَّعليلِ للأمرِ بالاستعاذةِ مِن الشَّيطانِ إذا أحسَّ بِنَزغ الشَّيطانِ (٢).

- والطَّائِفُ هو النَّازِلُ بالمكانِ قبل دُخولِه المكانَ، أُطلِقَ هنا على الخاطِرِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣١).



الذي يخطُّرُ في النَّفسِ، يبعَثُ على فِعلِ شَيءٍ نهى اللهُ عن فِعلِه؛ شَبَّه ذلك الخاطِرَ في مَبدأِ جَوَلانِه في النَّفسِ بِحُلولِ الطَّائِفِ قبل أن يستقِرَّ(١).

- في كَلمةِ (إذا) مِن قَولِه: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا ﴾ مع التعبيرِ بِفعلِ ﴿مَسَّهُمْ ﴾ الدَّالِّ على إصابةٍ غيرِ مَكينةٍ - إشارةٌ إلى أنَّ الفَزَعَ إلى اللهِ مِن الشَّيطانيَّةِ بالنَّفسِ؛ لأنَّ تلك الخواطِر الشَّيطانيَّةِ بالنَّفسِ؛ لأنَّ تلك الخواطِرَ إذا أُمهِلَت لم تلبَثْ أن تصيرَ عَزمًا ثم عملًا (٢).

- والفاءُ في ﴿ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴾ لتفريع الإبصارِ على التذكُّرِ، وأكَّدَ معنى (فاء) التَّعقيبِ بـ(إذا) الفُجائيَّةِ الدَّالةِ على حُصولِ مَضمونِ جُملَتِها دفعة بدونِ تَريَّثٍ، أي: تذكَّروا تذكُّر ذوي عَزْم، فلم تتريَّثْ نفوسُهم أن تَبيَّنَ لها الحقُّ الوازعُ عن العَملِ بالخواطِرِ الشَّيطانيَّةِ، فابتعَدَت عنها، وتمسَّكَت بالحَقِّ، وعَمِلَت بما تذكَّرت (۳)

- ووصْفُهم باسمِ الفاعِل ﴿ مُبْصِرُونَ ﴾ دونَ الفِعلِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الإبصارَ ثابِتٌ لهم مِن قَبل، وليس شيئًا مُتجدِّدًا، ولذلك أخبرَ عنهم بالجملةِ الاسميَّةِ الدَّوامِ والثَّباتِ(٤).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ عطفٌ
 على جُملةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٢-٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٣٣).

قال البقاعي: (لَمَّا كانوا بإسراعِ التذكُّرِ كأَنَّهم لم يَمسَّهم شيءٌ مِن أَمْرِه؛ أشار إلى ذلك بالجُملةِ الاسميَّةِ مُؤَكِّدًا لسرعةِ البَصرِ بإذا الفُجائيَّة) ((نظم الدرر)) (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٣).





عطفَ الضِّدِّ على ضِدِّه(١).

٥- قولُه: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاكَيْةِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَاۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَى مَا رَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ مِن رَّبِيًّ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِيّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قوله: ﴿ هَنَذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَخْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ مُستأنفةٌ لابتداءِ كَلامٍ في التَّنويهِ بشأنِ القُرآنِ، مُنقطعةٌ عَن المَقولِ؛ للانتقالِ مِن غَرَضٍ إلى غرَضٍ، بمنزلةِ التَّذييلِ لِمَجموعِ أغراضِ السُّورةِ، والخطابُ للمُسلمين. ويجوزُ أن تكونَ مِن تمامِ القَولِ المأمورِ بأن يجيبَهم به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيكون الخِطابُ للمُشركينَ، ثمَّ وقع التخلُّصُ لِذكرِ المُؤمنينَ بقَولِه: ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

- وجمَعَ (البصائِرَ)؛ لأنَّ في القرآنِ أنواعًا مِن الهدى على حسبِ النَّواحي التي يَهدِي إليها(٢)، وأفرَدَ (الهدى والرحمة)؛ لأَنَّهما جِنسانِ عامَّانِ يَشملانِ أنواعَ البَصائِرِ؛ فالهُدى يُقارِنُ البَصائِرَ، والرَّحمةُ غايةٌ للبصائِرِ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) مِن تنويرِ العَقلِ في إصلاحِ الاعتقادِ، وتسديدِ الفَهمِ في الدِّينِ، ووضعِ القَوانينِ للمُعاملاتِ والمعاشرةِ بين النَّاسِ، والدَّلالةِ على طُرُقِ النَّجاحِ والنَّجاةِ في الدنيا، والتَّحذيرِ مِن مهاوي الخُسرانِ. يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٨).



#### الآيات (٢٠١-٢٠١)

## غريبُ الكَلمات:

﴿ وَأَنصِتُوا ﴾: الإنصاتُ: السُّكوتُ للاستماعِ، مع ترْكِ الكَلامِ، وَأَصلُ (نصت) يدُلُّ على السُّكوتِ(١).

﴿ وَخِيفَةً ﴾: أي: خوفًا مِن اللهِ، وأصلُه يدلُّ على الذُّعرِ والفَزَعِ (٢).

﴿ بِٱلْغُدُو ﴾: جمع غَدَاةٍ: وهي أولُ النَّهَارِ، وأصْلُ (غدو): يَدُلُّ عَلَى زَمَانٍ (٣).

﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾: جمعُ أُصُلِ، والأُصُل: جمعُ أصيلِ: وهو آخِرُ النَّهارِ (١٠).

﴿ لَا يَسَتَكُبِرُونَ ﴾: أي: لا يتكبَّرونَ، والاستكبارُ: أن يتشبَّعَ الإنسانُ فيُظهِرَ مِن نَفسِه ما ليس له، وأصلُ (كبر): يدلُّ على خلافِ الصِّغَر (٥).

﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ ، ﴾: أي: يُعظِّمونَه ويُنزِّهونَه عن كلِّ سُوءٍ، وأصل (سبح): يدلُّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٤٥٣)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٥٨ ٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/۳۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٧).





على جِنسِ مِن العبادةِ(١).

## المُعنى الإجماليُّ:

يأمرُ اللهُ عبادَه في حالِ تِلاوةِ القُرآنِ أن يستمِعُوا له ويُنصِتوا؛ لعلَّهم يُرحَمونَ بذلك.

وأمرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يذكُره بلِسانِه في نفسِه بحيث لا يشعُرُ بنلك أحدٌ، مُتخَشِّعًا متذلِّلًا لله، وخائفًا منه عزَّ وجلَّ، ومن عقابِه، وأن يذكُره أيضًا بلِسانِه مِن غَيرِ رَفعِ الصَّوتِ أوَّلَ النَّهارِ وآخِرَه، ونهاه أن يكونَ مِن الغافلينَ.

وأخبَرَ تعالى أنَّ الذينَ عِندَه مِن الملائكةِ، لا يتكبَّرونَ عن عبادَتِه سُبحانه، ويُنزِّهونَه عن كُلِّ سُوءٍ، وله وَحْدَه يَسجُدونَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

# ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى أنَّ القُر آنَ بَصائِرُ وهُدًى ورحمةٌ؛ أمرَ باستماعِه إذا شُرعَ في قراءتِه، وبالإنصاتِ - وهو السُّكوتُ مع الإصغاءِ إليه؛ إعظامًا له واحترامًا، ولأنَّ ما اشتمَلَ على هذه الأوصافِ مِن البَصائِرِ والهُدى والرَّحمةِ، حَريُّ بأن يُصغى إليه؛ حتى يحصُلَ منه للمُنصِتِ هذه النَّتائِجُ العَظيمةُ، وينتفِعَ بها فيستبصِرَ مِن العَمى، ويهتدي مِن الضَّلالِ، ويُرحَمَ بها (٢).

# ﴿ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦١)، وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٦).



أي: وإذا قُرِئَ عليكم القرآنُ فأَصْغُوا له سَمعَكم، وأحضِرُ وا قلوبَكم؛ لِتتفهَّموا آياتِه، واصمُتُوا حينَ تسمَعونَه لِتتدبَّروه (١٠).

# ﴿ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾.

أي: استَمِعوا للقُرآنِ وأنصِتوا له؛ لِيرحمَكم اللهُ تعالى (٢).

﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَنِفِلِينَ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه بعد أن أُمِرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الآيةِ السَّابقة بما أُمِرَ بتبليغِه مِن الآياتِ المتقدِّمةِ، وأُمِرَ النَّاسُ باستماعِ القُرآنِ، كان ذلك يستلزِمُ أَمْرَ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بقراءةِ القُرآنِ عليهم قراءةً جَهريَّةً يَسمعونَها، بصوتٍ عالٍ رفيع؛ ليحصلَ المقصودُ مِن تبليغِ الوحيِ والرِّسالةِ، ثم إنَّه تعالى أردَف ذلك الأمرَ، بأن أمره في هذه الآيةِ بأن يذكرَ ربَّه في نفسِه، وهو التذكُّرُ الخاصُّ به،

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۰۸)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٥٣٦).

قال ابنُ تيميَّة: (قال الإمامُ أحمدُ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُۥ وَٱنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾: أجمعَ النَّاسُ أنَّها نزلت في الصَّلاةِ. وقد قيل: في الخُطبةِ، والصَّحيحُ أنَّها نزلت في ذلك كُلِّه). ((الفتاوى الكبرى)) (٥/ ٣٥٥). ويُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٢٦٧). وقال السَّعدي: (هذا الأمرُ عامُّ في كلِّ مَن سَمِع كِتابَ اللهِ يُتلَى؛ فإنَّه مأمورٌ بالاستماعِ له والإنصاتِ، والفَرقُ بين الاستماعِ والإنصاتِ: أنَّ الإنصاتَ في الظَّاهِرِ بِتَركِ التحَدُّثِ، أو الاشتغالِ بما يَشغَلُ عن استماعِه. وأمَّا الاستماعُ له: فهو أن يُلقِيَ سَمعَه، ويُحضِرَ قَلبَه ويتدبَّر ما يستمِعُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٤). ويُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲۵۸)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۳۱۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱٤).





فأمَرَه بأن يذكُرَ اللهَ ما استطاع، وكيفما تسنَّى له، وفي أوقاتِ النَّهارِ المختلفةِ(١).

وأيضًا لَمَّا أَمَرَهم تعالى بالاستماعِ والإنصاتِ إذا شُرِعَ في قراءةِ القُرآنِ، ارتقى مِن أَمْرِهم إلى أَمْرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يذكُر ربَّه في نَفسِه، أي: بحيثُ يراقِبُه ويذكُرَه في الحالةِ التي لا يَشعُرُ بها أَحَدُ، وهي الحالةُ الشَّريفةُ العُليا(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾.

أي: واذكُرِ اللهَ تعالى بلسانِك فيما بينك وبينه (٣)، مِن حيثُ لا يشعُرُ بذلك أَحَدُ، متذكِّرًا ومُستحضِرًا بقَلْبِك عظَمَته وصِفاتِه، وثوابَه وعقابَه، ونحو ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٤١-٤٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال الرازي: (قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ وإن كان ظاهِرُه خطابًا مع النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، إلَّا أَنَّه عامٌّ في حَقِّ كُلِّ المُكَلَّفينَ). ((تفسير الرازي)) (٥١/ ٤٤٥)، وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٦٧)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٣٣-٣٥)، ((العذب النمير)) ((أنفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٢-٣٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤١)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٦١).

وممَّن ذهب إلى أنَّ هذا الذِّكرَ في النَّفسِ يكونُ باللِّسانِ: ابنُ تيميَّة، وابنُ عاشور. يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) (٧/ ١٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤١)، ونسبه ابنُ عطيَّةَ للجُمهورِ، فقال: (والجُمهورُ على أنَّ الذِّكرَ لا يكونُ في النَّفسِ، ولا يراعى إلَّا بحركةِ اللِّسانِ، ويدلُّ على ذلك مِن هذه الآيةِ قولُه: ﴿وَدُونَ ٱللَّجَهِّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ فهذه مَرتبةُ السِّرِ والمخافتةِ باللَّفظِ). ((تفسير ابن عطمة)) (٢/ ٤٩٤).

وقال ابنُ عاشور: (وذلك يشمَلُ قراءةَ القُرآنِ وغيرِ القُرآنِ؛ مِن الكلامِ الذي فيه تمجيدُ الله وشُكرُه ونحوُ ذلك، مثلُ كلمةِ التَّوحيدِ، والحَوقَلةِ، والتَّسبيح والتَّكبيرِ، والدُّعاء ونحوِ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤١).

وقيل المرادُ بالذِّكرِ هنا: الذِّكرُ النَّفساني بالقَلبِ بالتدبُّرِ والاعتبارِ، والتفكُّر في عظمةِ الله تعالى وأسمائِه وصفاتِه وآياتِه دونَ تَحريكِ اللِّسانِ، وممَّن ذهب إلى ذلك: أبو حيان، والشَّنقيطي. يُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٣)، ((العذب النمير)) (٤٦١/٤). ويُنظَر أيضًا: ((زاد



كما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥].

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: أنا عندَ ظنِّ عَبدِي بي، وأنا مَعَه حين يذكُرُني، إنْ ذَكَرَني في نفسِه، ذكرتُه في نفسِه، ذكرتُه في ملإٍ هم خيرٌ منهم))(١). ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾.

أي: اذكُرِ اللهَ تعالى، وأنت مُتخشِّعٌ متذلِّلُ، متواضِعٌ مُستكينٌ لله، وخائفٌ وَجِلُ القَلبِ من اللهِ تعالى، ومن عقابِه - سُبحانه (٢).

المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٤).

وقال ابن تيمية: (قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَبّك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ فِي نَفْسِه، فقد يقال: هو ذِكْره في قَلبِه بلا لِمَانِه؛ لقولِه بعد ذلك: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ ﴾ وقد يُقالُ وهو أصَحُّ -: بل ذِكُر اللهِ في نَفْسِه باللَّسانِ مع القَلبِ، ونظيرُ قَولِه: ﴿ وَٱذْكُر رَبّك فِي نَفْسِك ﴾ قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما رَوى عن ربِّه: ﴿ مَن ذَكَرَني في نَفْسِه ذَكَرتُه في نَفْسِه، فإنَّه جعلَه قسيم الذَّكِر في المَلاِ، وهو نظيرُ عَولُه على ولا أَنْ جَعَلَه قال: ﴿ وَأَذُكُر رَبّك فِي نَفْسِه، فإنَّه جعلَه قسيم الذَّكِر في المَلاِ، وهو نظيرُ قولِه: ﴿ وَأَذْكُر رَبّك فِي نَفْسِه، فإنَّه جعلَه قسيم الذَّكِر في المَلاِ، وهو نظيرُ قولِه: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ ﴾ ، والدَّليلُ على ذلك أنَّه قال: ﴿ وَالْفَلُو فِي المَلاِ، ومعلومٌ أنَّ وَلا اللهِ المشروع باللِّسانِ مع القلبِ، مثل: وحارِج الصَّلاة؛ هو باللِّسانِ مع القلبِ، مثل: وصلاتي الفَجرِ والعَصرِ، والذَّكِر المَشروع عَقِبَ الصَّلاةِ وَحارِج الصَّلاة؛ هو باللِّسانِ مع القلبِ، مثل: وسلَّم وعلَّمَه وفَعَلَه مِن الأَذْكِر في الأَدْكِرُ أَلَهُ باللَّمانِ مِع اللَّيلة المشروعةِ طَوْفِي وسلَّم وعلَّمَه وفَعَلَه مِن الأَذْكَارِ، والأَدعِيةِ المَثُورةِ مِن عَمَلِ اليومِ واللَّيلة المشروعةِ طرفي وسلَّم وعلَّمَه وفَعَلَه مِن الأَذْكَارِ، والأَدعِيةِ المَثُورةِ مِن عَمَلِ اليومِ واللَّيلة المشروعةِ طرفي وسلَّم وعلَّمَه وفَعَلَه مِن الأَذْكَارِ، والأَدعِيةِ المَثْورةِ مِن عَمْلِ اليومِ واللَّيلة المشروعةِ طرفي النَّه النَّه لِي عَمْلِ اللهِ عَلَمُ اللهُ عليه النَّه لِي عَمْلُ اللهِ عَلَمُ النَّهُ عَلَه النَّه المَشْروعةِ مَا اللهُ عَلَه المَشْروعةِ مَا اللهُ عَلَه المَشْرُورة والآصالِ. وقد يدخُلُ في ذلك أيضًا ذِكرُ اللهِ بالقلبِ فقط؛ لكنْ يكونُ الذُكرُو أَله القلبِ، وغيرُ الكامِلِ بالقلبِ فقط). ((١٩٨٥ عـ٣٠ عـ٣). وأيضًا (١٧ ١٣٥ - ٣٥). وأيضًا (١٧ ١٣٥ - ٣٥). وأيضًا (١٧ ١٣٥ - ٣٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۲٦۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٩٤)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/۱۵)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣٨)،





## ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

أي: اذكُرِ اللهَ - عزَّ وجلَّ - بلسانِك، في خفاءِ من القَولِ، من غيرِ رفع للصَّوتِ(١). كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عله وسلَّم، فكنَا إذا أشرَفْنا على وادٍ هَلَّلْنا وكَبَّرْنا، ارتفَعَت أصواتُنا، فقال النهيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا أَيُّها النَّاسُ، ارْبَعُوا(٢) على أنفُسِكم؛ فإنَّكم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائبًا، إنَّه معكم، إنَّه سَميعٌ قريبٌ))(٣).

# ﴿ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ﴾.

أي: اذكُرِ اللهَ في أوَّلِ النَّهارِ، وفي آخِرِه مِن العَصرِ إلى المَعْربِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرِ أَسَّمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥].

<sup>((</sup>تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٦١).

قال الشِّنقيطي: (﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ قيل: هما مفعولانِ لأجلِهما، أي: لأجْلِ التَضَرُّع. والتَضَرُّعُ والتَضَرُّعُ وَلِيَّا الْعَالَمين. معناه: التذلُّل والتخشُّع والتواضُع لِرَبِّ العالمين. وقال بعضُ العلماء: ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ مصدرانِ مُنكَّرانِ بمعنى الحال، أي: في حالِ كَونِك مُتضَرِّعًا خائفًا، والكُلُّ مُحتَمَلٌ). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٦١). ويُنظَر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ارْبَعوا (بهمزة وصل وفتح الباء): أي ارفُقُوا ولا تُجهِدوا أنفُسَكم. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٩٢) ومسلم (٢٠٠٤)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ٦٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٤).



وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤١].

# ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴾.

أي: وأكثِرْ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى، ولا تكُنْ مِن الغافِلينَ عن ذِكرِه- سُبحانَه (١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:

وقال سبحانه: ﴿وَالذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَلذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ ٱسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ الْ اللهُ ال

أَنَّه لَمَّا رغَّبَ اللهُ تعالى رسولَه في الذِّكرِ، وفي المواظبةِ عليه، ذكرَ عَقيبَه ما يقوِّي دواعيه، فبيَّنَ أنَّ الملائكة - مع نهايةِ شَرَفِهم، وغايةِ طَهارَتِهم، وعِصمَتِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۵٦)، ((تفسير أبي حيان)) (۵/ ٢٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۳۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹/ ۲٤۲)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٤).

قال الشنقيطي: (معلوم أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يغفلُ عن ذكرِ ربِّه، ولكنه يُؤمر ويُنهى ليشرعَ لأُمَّتِه على لسانِه). ((العذب النمير)) (٤/ ٤٦٤).





وبراءَتِهم عن بواعثِ الشَّهوةِ والغَضبِ، وحوادثِ الِحقدِ والحَسَد- لَمَّا كانوا مُواظِبينَ على العبوديَّةِ والسُّجودِ والخُضوعِ والخُشوعِ؛ فالإنسانُ- مع كونِه مُبتلًى بظُلُماتِ عالَم الجُسمانيَّاتِ، ومُستعِدًّا للَّذَاتِ البشريَّةِ والبواعِثِ الإنسانيَّةِ - أولى بالمُواظبةِ على الطَّاعةِ(۱).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي: إنَّ الملائكةَ الَّذين عند اللهِ تعالى، لا يتكبَّرونَ عن عبادتِهِ سُبحانَه؛ فهم خاضِعونَ لِرَبِّهم، مُتذلِّلونَ له، ومُنقادونَ لأوامِرِه سُبحانه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحُسِرُونَ ﴾ [الأنبياء:

وقال سُبحانه: ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَكَ مِكَةُ وَالْمَلَكَ مِكَةُ وَالْمَلَكَ مِكَةُ وَالْمَلَكَ مِكَةً وَالْمَلَكَ مِكَةً وَالْمَلَكَ مِكَةً لَا يَسْتَكُمْ بِرُونَ \* يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩-٥٠].

## ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ, ﴾.

أي: والملائكةُ ينزِّهونَ اللهَ عزَّ وجلَّ عن كلِّ سُوءٍ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَكَ إِكُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى: ٥].

وقال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ع

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (١٠/ ٦٧١)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ١٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٥).

قال القرطبي: (يعني الملائكةَ، بإجماع). ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٣٥٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٤).



[غافر: ٧].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْمِ كَهُ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحَٰنُ ٱلصَّآفَوْنَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥-١٦٥].

# ﴿ وَلَهُ مِسْجُدُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: وله - وَحْدَه لا شريكَ له - يَسجُدونَ سُجودَ تذلُّلٍ وخُضوعٍ، وتواضَعٍ له تعالى، ويخصُّونه بأشرفِ عبادةٍ (١١).

عن أبي ذرِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنِّي أري ما لا تَرونَ، وأسمَعُ ما لا تَسمعونَ: أطَّتِ (٢) السَّماءُ، وحُقَّ لها أن تَعِطَّ؛ والَّذي نفسي بيَدِه، ما فيها موضِعُ أربعةِ أصابعَ، إلَّا ومَلَكُ واضعٌ جَبهتَه، ساجِدٌ للهِ...)(٣).

## الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٤٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أَطَّتِ: أي: صوَّتَت وأَنَتْ، وسُمِعَ لها أطيطٌ. والأطيطُ: هو صريرُ الرَّحْلِ على البَعيرِ، إذا كان الحِملُ ثقيلًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٨/ ٥٣٥٠)، ((شرح الأربعين النووية)) للعثيمين (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجة (٤١٩٠)، وأحمد (٢١٥١٦). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوزي)) (٥/ ١٥٢)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (٢٣١٢).





تُرْحَمُونَ ﴾ مَن لازَمَ على الاستماعِ والإنصاتِ حين يُتلَى كتابُ الله؛ فإنَّه ينالُ خيرًا كثيرًا، وعِلمًا غَزيرًا، وإيمانًا مُستمِرًّا مُتجدِّدًا، وهدًى مُتزايدًا، وبصيرةً في دينِه؛ ولهذا رتَّبَ اللهُ حُصولَ الرَّحمةِ عليهما، فدلَّ ذلك على أنَّ مَن تُلِيَ عليه الكتابُ، فلم يستمِعْ له ويُنصِتْ، أنَّه مَحرومُ الحَظِّ مِن الرَّحمةِ، قد فاته خيرُ كثيرُ (۱).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمُ تُرَحَمُونَ ﴾ قال بعضهم: الرَّحمةُ أقرَبُ شَيءٍ إلى مُستمِع القُرآنِ؛ لهذه الآيةِ (٢).

٣- الترغيبُ في الإكثارِ مِن ذِكرِ اللهِ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ، خصوصًا طرَفَيِ النَّهارِ، والتَّحذيرُ مِن الغفلةِ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَرِ مِنَ ٱلْقَولِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ (٣).

٤- لا يريدُ اللهُ تعالى أن يتكثّر بعبادةِ الخَلقِ مِن قِلَّةٍ، ولا ليتعزَّزَ بها من ذِلَّةٍ، وإنَّما يريدُ نَفعَهم، وأن يربَحوا عليه أضعافَ أضعافَ ما عَمِلوا؛ فإنَّ لله تعالى عبادًا مُستديمينَ لعبادتِه، مُلازمينَ لِخدمَتِه، وهم الملائكةُ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (١٠).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهِ مَاكُ فَأَسَتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ استدلَّ به من قال: إنَّ المأمومَ إذا سَمِعَ قراءةَ الإمامِ يستمِعُ لها، ويُنصِتُ لا يقرأُ بالفاتحةِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٤).



ولا غَيرِها، وإذا لم يسمَعْ قراءَتَه بها، يقرأ الفاتحةَ وما زاد(١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ المَشروعَ في الذِّكرِ كُلِّه؛ المخافتةُ، إلَّا أن يكونَ هناك سببٌ يُشرَعُ له الجَهرُ (١)، أو ما دلَّ دليلٌ خاصٌ على مشروعيةِ الجهرِ به.

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ فيه دقيقة، وهي أنَّ سَماعَ لَفظِ (الرِّبِ) يُوجِبُ الرَّجاء، وسَماعَ لَفْظِ (التضرُّع) و(الخِيفةِ) يوجِبُ الرَّجاء، عَلِمْنا أنَّ جانِبَ الرَّجاء أقوى (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ
 مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصَالِ ﴾ خَصَّ (الغُدُوَّ) و(الآصالَ) بهذا الذِّكرِ؛ والحكمةُ
 فيه:

قيل: إنَّ عند الغُدوةِ انقلب الإنسانُ مِن النَّومِ - الذي هو كالموتِ - إلى اليقظةِ التي هي كالحياةِ، والعالَمُ انقلب من الظُّلْمة - التي هي طبيعةٌ عَدَميَّةٌ - إلى النُّورِ الذي هو طبيعةٌ وُجوديَّة. وأمَّا عند الآصالِ، فالأمرُ بالضِّدِّ؛ لأنَّ الإنسانَ ينقلِبُ فيه من النُّورِ الخالصِ إلى الظُّلمةِ فيه من النُّورِ الخالصِ إلى الظُّلمةِ الخالصةِ، وفي هذينِ الوقتينِ يحصُلُ هذان النَّوعانِ مِن التَّغييرِ العَجيبِ القويِّ الخالصةِ، ولا يقدِرُ على مِثلِ هذا التَّغييرِ إلَّا الإلهُ الموصوفُ بالحِكمةِ الباهرةِ، والقُدرةِ غيرِ المُتناهية؛ فلهذه الحِكمةِ العَجيبةِ خَصَّ اللهُ تعالى هذينِ الوقتينِ ال

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٤٣).





بالأمرِ بالذِّكرِ.

وقيل: إنَّما خُصَّا بالذِّكرِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعد صلاةِ الصُّبحِ، وبعد صلاةِ العَصرِ مكروهةُ، واستُحِبَّ للعبدِ أن يذكُر اللهَ تعالى فيهما؛ ليكونَ في جميعِ أوقاتِه مُشتغِلًا بما يقرِّبُه إلى اللهِ تعالى، مِن صلاةٍ وذِكر.

وقيل: إنَّ أعمالَ العِبادِ تَصعَدُ أوَّلَ النَّهارِ وآخِرَه، فيصعَدُ عَملُ اللَّيلِ عند صلاةِ الفَجرِ، ويصعَدُ عَملُ النَّهارِ بعد العَصرِ إلى الغُروبِ، فاستُحِبَّ له الذِّكرُ فيهما؛ ليكونَ ابتداءُ عَمَلِه بالذِّكرِ، وختامُه بالذِّكرِ.

وقيل: خَصَّ هذينِ الوَقتينِ لِشَرفِهما، والمرادُ دَوامُ الذِّكرِ لله(١).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِينَ ﴾ لَمَّا كان رُبَّما أوهمَ هذا مِنَ ٱلْفَوْلِينَ ﴾ لَمَّا كان رُبَّما أوهمَ هذا الخُصوصَ بهذينِ الوَقتينِ ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ وإن كان ظاهِرًا في الدَّوامِ، قال مُصَرِّحًا: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِينَ ﴾ أي: في وَقتٍ غيرِهما، بل كُن ذاكِرَه في كلِّ مَل حالِ (٢).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسَجُدُونَ ﴾ والتَّسبيحُ عبارةٌ عن وَلَهُ, يَسَجُدُونَ ﴾ والتَّسبيحُ عبارةٌ عن تنزيهِ اللهِ تعالى مِن كلِّ سُوءٍ، وذلك يرجِعُ إلى المعارفِ والعُلومِ، ثمَّ لَمَّا ذكرَ التَّسبيحَ أردَفَه بذِكرِ السُّجودِ، وذلك يرجِعُ إلى أعمالِ الجَوارِحِ، وهذا الترتيبُ يدلُّ على أنَّ الأصلَ في الطَّاعةِ والعبوديَّةِ أعمالُ القلوب، ويتفَرَّعُ عليها أعمالُ يدلُّ على أنَّ الأصلَ في الطَّاعةِ والعبوديَّةِ أعمالُ القلوب، ويتفَرَّعُ عليها أعمالُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (۱۰/ ٤٤٤)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٥٥٠- ٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٢١١-٢١٢).



الجَوارِح<sup>(۱)</sup>.

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاستَمِعُواْ لَهُ ، ﴿ ذِكرُ اسْمِ (القُرآنِ) هنا إظهارٌ في مقامِ الإضمارِ ؛ لأنَّ القرآنَ تقدَّمَ ذِكرُه بواسطةِ اسمِ الإشارةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ فنكتةُ هذا الإظهارِ: التَّنويةُ بهذا الأمرِ ، وجَعْلُ جُملَتِه مُستقلَّةً بالدَّلالةِ غَيرَ مُتوقِّفةٍ على غَيرِها، وهذا من وجوهِ الاهتمامِ بالكلامِ ، ومِن دواعي الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ (٢).

- والاستماعُ: الإصغاءُ. وصيغةُ الافتعالِ دالَّةُ على المُبالغةِ في الفِعل(٣).

٢ - قولُه: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ أشَدُّ في الانتفاءِ وفي النَّهيِ مِن نحوِ:
 (ولا تَغفُلُ)؛ لأَنَّه يَفرِضُ جماعةً يحِقُّ عليهم وصفُ الغافلينَ، فيُحَذَّرُ مِن أن
 يكونَ في زُمرَتِهم، وذلك أبينُ للحالةِ المنهيِّ عنها(٤).

٣- قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, وَلَهُ وَسَمُّحُدُوكَ ﴾ يتنزَّلُ مَنزلةَ العِلَّة للأمرِ بالذِّكرِ؛ ولذلك صُدِّر بـ (إنَّ) التي هي لمجرَّدِ الاهتمامِ بالخَبر، لا لرَدِّ تردُّدٍ أو إنكارٍ؛ لأنَّ المخاطَبَ مُنزَّهُ عن أن يتردَّد في خبرِ الله تعالى، فحرفُ التوكيد في مثل هذا المقامِ يُغني غَناءَ فاءِ التَّفريعِ، ويُفيدُ التَّعليلَ، وفيها تعريضُ بالمُشركينَ المُستكبرينَ عن عبادةِ الله، بأنَّهم مُنحطُّونَ عن تلك الدَّرَجاتِ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (١٥/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٤٣).





- وجهُ العُدولِ عن لفظِ الملائكةِ إلى الموصوليَّةِ في قَولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ ما تُؤذِنُ به الصِّلةُ مِن رِفعةِ مَنزِلَتِهم، فيتذرَّعُ بذلك إلى إيجادِ المُنافَسةِ في التخلُّقِ بأحوالِهم (١).

- قوله تعالى: ﴿ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِهِ ﴾ ليس المقصودُ به التَّنوية بِشأنِ الملائكةِ ؛ لأنَّ التَّنوية بهم يكونُ بأفضَلَ مِن ذلك، وإنَّما أريدَ به التَّعريضُ بالمُشركينَ، وأنَّهم على النَّقيضِ مِن أحوالِ الملائكةِ المُقرَّبينَ ؛ فخليقٌ بهم أن يكونوا بُعَداءَ عَن مَنازِلِ الرِّفعةِ ، والمقصودُ هو قَولُه: ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ ، ﴾ أي: يُنزِّهونَه بالقَولِ والاعتقادِ عن صِفاتِ النَّقصِ ، وهذه الصِّلةُ هي المقصودةُ مِن التَّعليلِ للأمرِ بالذِّكرِ (٢).

- وتقديمُ المعمولِ في قَولِه: ﴿ وَلَهُ مِسَجُدُونَ ﴾ للدَّلالةِ على الاختصاصِ، أي: ولا يَسجُدونَ لِغَيره، وهذا أيضًا تَعريضٌ بالمُشركينَ الذين يَسجُدونَ لِغَيرِه، وصيغةُ المُضارِعِ تُفيدُ الاستمرارَ (٣).

تمَّ بحمدِ اللهِ المجلدُ السادسُ ويليه المجلدُ السابعُ، وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ الأنفالِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٤٣–٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٤٤).

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)







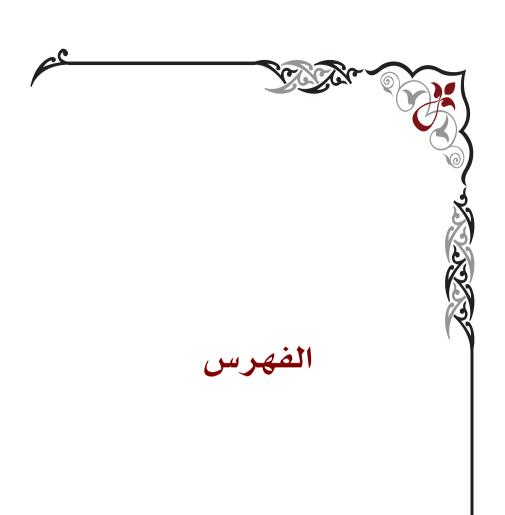

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











#### الغهرس

| الفوائِدُ التربويَّةُ: ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سُورةُ الأعرافِ١٣                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أسماءُ السُّورةِ:١٣                    |
| بلاغةُ الآياتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيانُ المُكِّيِّ والمَدنيِّ:١٣         |
| الآيات (۱۹–۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقاصِدُ السُّورةِ:١٤                   |
| غريبُ الكَلِماتِ:٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَوضوعاتُ السُّورةِ:١٤                 |
| مُشكِلُ الإعرابِ:٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات (۱–۳)                           |
| المَعْنَى الإِجِماليُّ: أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غريبُ الكَلِماتِ:                      |
| تَفسيرُ الآياتِ:٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المَعْنَى الإِجِماليُّ:                |
| الفوائِدُ التربويَّةُ:٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تَفسيرُ الآياتِ:                       |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفوائِدُ التربويَّةُ:٢٠               |
| بلاغةُ الآياتِ:٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢١ |
| الآيات (٢٦-٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بلاغةُ الآياتِ:                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| عريبُ الكَلِماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيات (٤-٩)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| غريبُ الكَلِماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩٠<br>مُشكِلُ الإعرابِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآيات (٤-٩)غريبُ الكَلِهاتِ: ٢٥       |
| غريبُ الكَلِهاتِ: مُشكِلُ الإعرابِ: مُشكِلُ الإعرابِ: ٩٠ المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٠ المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِهاتِ: ٩٠<br>مُشكِلُ الإعرابِ: ٩١<br>المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٢<br>تَفسيرُ الآياتِ: ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩ مُشكِلُ الإعرابِ: ٩ المَعْنَى الإجماليُّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩٩ مُشكِلُ الإعرابِ: ٩١ المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٩ تَفْسيرُ الآياتِ: ٩٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ٩٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ٩٣ الفوائِدُ العربيَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٣ الفوائِدُ العربيَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩٩ مُشكِلُ الإعرابِ: ٩٩ المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٩ تفسيرُ الآياتِ: ٩٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ٩٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ٩٣ الفوائِدُ العراميَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٠ الفوائِدُ العراميَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٠ الفوائِدُ الآياتِ: ١٠٩ بلاغةُ الآياتِ: ٩٠ المناتِ المَالِيَاتِ العراميَّةُ واللَّعانِيةِ المَالِياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ العراميَّةُ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ العراميَّةُ الآياتِ العراميَّةُ العراميَةُ العراميَّةُ العراميَةُ العراميَةُ العراميَةُ العراميَةُ العرا | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩٠<br>مُشكِلُ الإعرابِ: ٩٠<br>المَعْنَى الإجماليُّ: ٣٠<br>تفسيرُ الآياتِ: ٣٠<br>الفوائِدُ التربويَّةُ: ٣٠<br>الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٠٠<br>بلاغةُ الآياتِ: ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآيات (٤-٩)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٩٠ مُشكِلُ الإعرابِ: ٩١ المَعْنَى الإجماليُّ: ٩٢ تَفْسيرُ الآياتِ: ٩٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ١٠٣ الفوائِدُ التربويَّةُ: ١٠٥ الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٠٥ بلاغةُ الآياتِ: ١٠٥ الآيتان (٣١-٣٢) ١١٥ عريبُ الكِلماتِ: ١١٥ غريبُ الكِلماتِ: ١١٥ غريبُ الكِلماتِ: ١١٥ غريبُ الكِلماتِ: ١١٥ عريبُ الكِلماتِ ١١٥ عريبُ الكِلماتِ ١١٥ عريبُ الكِلماتِ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات (٤-٩)                           |

| الفوائِدُ التربويَّةُ:١٧١               | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٢٢ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٧٢ | بلاغة الآيتين:                          |
| بَلاغةُ الآيتَينِ:                      | الآيتان (٣٣–٣٤)                         |
| الآيات (٤٤-٤٩)                          | غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| غريبُ الكَلِهاتِ:                       | المَعْنَى الإِجِماليُّ:١٢٧              |
| المَعْنَى الإجماليُّ: ١٧٨               | تَفسيرُ الآيتين:                        |
| تَفسيرُ الآياتِ:                        | الفوائِدُ التربويَّةُ:١٣٠               |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٨٧ | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٣٢ |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | بلاغة الآيتين:                          |
| الآيات (٥٠-٥٣)                          | الآيات (۳۵–۳۹)                          |
| غريبُ الكَلِماتِ: ١٩٤                   | غريبُ الكَلِماتِ:١٣٦                    |
| المَعْنَى الإِجِماليُّ: ١٩٥             | المَعْنَى الإِجماليُّ: ١٣٧              |
| تَفْسِيرُ الآياتِ: ١٩٦                  | تَفْسِيرُ الآياتِ: ١٣٨                  |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٠٣ | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٤٧ |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | بلاغةُ الآياتِ:                         |
| الآيات (٥٤ - ٥٦)                        | الآيتان (٠٠٠-٢١)                        |
| غريبُ الكَلِماتِ:                       | غريبُ الكَلِماتِ:١٥٤                    |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                       | المَعْنَى الإِجماليُّ: ١٥٥              |
| المَعْنَى الإِجِماليُّ:                 | تَفْسِيرُ الآيتَيْنِ: ١٥٥               |
| تَفسيرُ الآياتِ:                        | الفوائِدُ التربوَيَّةُ:١٦٠              |
| الفوائِدُ التربويَّةُ: ٢١٩              | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٦١ |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٢٣ | بَلاغةُ الآيتَينِ:                      |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | الآيتان (۲۲–۶۳)                         |
| الآيتان (٥٧ – ٥٨)                       | غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| غريبُ الكَلِماتِ:                       | المَعْنَى الإِجماليُّ:                  |
| المَعْنَى الإجماليُّ:                   | تَفْسِيرُ الآيتَينِ:                    |

| غريبُ الكلِماتِ:                        | تُفسيرُ الايتَينِ:                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| المَعْنَى الإِجماليُّ:                  | الفوائِدُ التربويَّةُ:٢٣٩               |
| تَفسيرُ الآياتِ:                        | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٤٠ |
| الفوائِدُ التربويَّةُ:٧٣٧               | بَلاغةُ الآيتَينِ:                      |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٢٨ | الآيات (٥٩ – ٢٤)                        |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| الآيات (۸۵–۸۷) ٣٤٢                      | المَعْنَى الإِجماليُّ: ٢٤٩              |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٣٤٢                   | تَفسيرُ الآياتِ:                        |
| المَعْنَى الإِجماليُّ:                  | الفوائِدُ التربويَّةُ:٢٥٦               |
| تَفْسِيرُ الآياتِ: ٣٤٣                  | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٥٧ |
| الفوائِدُ التربويَّةُ: ٣٤٩              | بلاغةُ الآياتِ:                         |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٥٢ | الآيات (٦٥-٧٢)                          |
| بلاغةُ الآياتِ:بالاغةُ الآياتِ          | غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| الآيات (۸۸-۹۳)                          | المَعْنَى الإِجماليُّ: ٢٧٤              |
| غَريبُ الكلماتِ:                        | تَفسيرُ الآياتِ: ٢٧٥                    |
| المعنى الإجماليُّ:                      | الفوائِدُ التربويَّةُ:٢٨٣               |
| تَفْسِيرُ الآياتِ:ت                     | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٨٥ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٧٠           | بلاغةُ الآياتِ:                         |
| الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٣٧١  | الآيات (٧٣-٧٩)                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| الآيات (۹۶-۱۰۰)                         | المَعْنَى الإِجماليُّ: ٢٩٨              |
| غريب الكلهات:                           | تَفْسيرُ الآياتِ: ٢٩٩                   |
| المعنى الإجماليُّ:                      | الفوائِدُ التربويَّةُ:٥٠٣               |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٣٨٣                    | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٠٦ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٩١           | بلاغةُ الآياتِ:                         |
| الفوائدُ العِلْميَّةُ وِاللَّطائفُ: ٣٩٣ | الآيات (۸۰–۸۶)                          |



| بلاغة الآيات: ٤٥٤                         | بلاغةُ الآياتِ: ٣٩٥                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| الآيات (۱۲۷ – ۱۲۹) ٣٢٤                    | الآيات (۱۰۱–۱۰۳)                       |
| غريبُ الكلماتِ: ٤٦٣                       | غريبُ الكلماتِ:                        |
| المعنى الإجماليُّ: ٤٦٣                    | المعنى الإجماليُّ: ٣٩٨                 |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٤٦٤                      | تَفسيرُ الآياتِ: ٣٩٩                   |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ: ٤٦٩               | الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٤٠٤ |
| الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٤٧٠ | بلاغةُ الآياتِ:                        |
| بلاغة الآيات:                             | الآيات (١٠٤) ١١٣                       |
| الآيات (۱۳۰ – ۱۳۳) ٤٧٤                    | غريب الكلمات: ٤١٣                      |
| غريبُ الكلماتِ: ٤٧٤                       | المعنى الإجماليُّ: ١٤                  |
| المعنى الإجماليُّ: ٤٧٥                    | تَفسيرُ الآياتِ: ١٤                    |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٤٧٦                      | الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٤٢٢ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٤٨٣             | بلاغة الآيات: ٤٢٥                      |
| الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٤٨٤  | الآيات (١١٣-١١٦)                       |
| بلاغة الآيات:                             | غريبُ الكلماتِ:                        |
| الآيات (١٣٤ – ١٣٧) ٨٨٨                    | مُشْكِلُ الإعرابِ:                     |
| غريبُ الكلماتِ: ٤٨٨                       | المعنى الإجماليُّ: ٤٣١                 |
| المعنى الإجماليُّ: ٤٨٩                    | تَفسيرُ الآياتِ: ٤٣١                   |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٤٨٩                      | الفوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ: ٤٣٥   |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ: ٤٩٩               | بلاغة الآيات:                          |
| الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٥٠٠   | الآيات (١١٧ - ١٢٦) ٤٣٩                 |
| بَلاغةُ الآياتِ:                          | غريبُ الكلماتِ: ٤٣٩                    |
| الآيات (۱۳۸ – ۱٤۱) ٥٠٣                    | المعنى الإجماليُّ: ٤٤٠                 |
| غريبُ الكلماتِ: ٥٠٣                       | تَفْسيرُ الآياتِ: ٤٤١                  |
| مُشْكِلُ الإعرابِ: ٥٠٤                    | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٤٤٩          |
| المعنى الإجماليُّ: ٥٠٥                    | الفوائدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٤٥٠ |

| بَلاغةُ الآيتَينِ: ٥٥٥                   | تَفسيرُ الآياتِ:٥٠٥                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| الآيتان (۱٤۸ – ۱۶۹) ۲۵٥                  | الفَوائِدُ التربويَّةُ:١٥                |
| غريب الكلمات: ٥٥٦                        | الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ١٣٥  |
| المعنى الإجماليُّ: ٥٥٦                   | بَلاغَةُ الآياتِ:                        |
| تَفسيرُ الآيتَيْنِ:٧٥٥                   | الآيتان (١٤٢ – ١٤٣)                      |
| الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٦١ | غريبُ الكلماتِ:                          |
| بلاغة الآيتين:                           | مُشْكِلُ الإعرابِ:٥٢١                    |
| الآيات (۱۵۰–۱۵۳) 3۲۵                     | المعنى الإجماليُّ: َ ٢٢٥                 |
| غريبُ الكلماتِ: ٥٦٤                      | تَفسيرُ الآيتين:                         |
| مُشْكِلُ الإعرابِ: ٥٦٥                   | الفَوائِدُ التربويَّةُ: ٢٨٥              |
| المعنى الإجماليُّ: أَ                    | الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائفُ: ٢٩   |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٢٦٥                     | بلاغة الآيتين:                           |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٥٧٥            | الآيتان (١٤٤ – ١٤٥) ٢٣٥                  |
| الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٧٦ | غريبُ الكلماتِ: ٥٣٤                      |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                        | مُشكلُ الإعرابِ: ٥٣٤                     |
| الآيات (١٥٤–١٥٧) ٥٧٩                     | المعنى الإجماليُّ:٥٣٥                    |
| غريبُ الكلماتِ: ٥٧٩                      | تَفسيرُ الآيتَيْنِ:٥٣٥                   |
| مُشْكِلُ الإعرابِ: ٥٨٢                   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٥٤٢            |
| المعنى الإجماليُّ: ٥٨٣                   | الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٤٢ |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٥٨٤                     | بلاغةُ الآيتَينِ: ٥٤٣                    |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٢٠٠            | الآيتان (۱۶۱–۱۶۷) ۲۶۰                    |
| الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٠١ | غريبُ الكلماتِ: ٥٤٦                      |
| بَلاغةُ الآياتِ:                         | المعنى الإجماليُّ: ٥٤٦                   |
| الآية (۱۵۸)                              | تَفْسِيرُ الآيتَيْنِ:٧٤٥                 |
| المعنى الإجماليُّ: ٢١١                   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٥٥٢            |
| تَفسيرُ الآية:                           | الفوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٥٣ |



| غريبُ الكلِماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفوائِد التربويَّة:٢٦                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| المعنى الإجماليُّ:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٦١٧ |
| تَفسيرُ الآياتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بلاغةُ الآيةِ:                          |
| الفَوائِد التربويَّة: ٦٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيتان (١٥٩ – ١٦٠)١٢١                  |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٦٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غَريبُ الكَلِماتِ:                      |
| بلاغة الآيات: ٦٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مشكل الإعراب:                           |
| الآيات (۱۷۱–۱۷۶) ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المعنى الإجماليُّ:                      |
| غريبُ الكَلماتِ: ٦٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تَفسيرُ الآيتين: ٦٢٤                    |
| المَعنى الإجماليُّ: ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفَوائِدُ التربويَّةُ: ٢٢٩             |
| تَفْسِيرُ الآياتِ: ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٢٩ |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ: ٦٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بلاغة الآيتين:                          |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٦٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الآيتان (١٦١–١٦٢)                       |
| بلاغةُ الآياتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غَريبُ الكَلِماتِ: ٦٣٣                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| الآيات (۱۷۵–۱۷۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعنى الإجماليُّ:                      |
| الآيات (۱۷۵–۱۷۸) ۱۹۰<br>غريبُ الكَلماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المعنى الإجماليُّ:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| غريبُ الكَلماتِ: ١٩٠<br>المَعنى الإجماليُّ: ٢٩٢<br>تَفسيرُ الآياتِ: ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكَلماتِ: ١٩٠<br>المَعنى الإجماليُّ: ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكَلماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكَلماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَفسيرُ الآيتينَ:                       |
| غريبُ الكَلماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَفسيرُ الآيتينَ:                       |
| غريبُ الكَلماتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكلماتِ: ١٩٢<br>المَعنى الإجماليُّ: ١٩٢<br>تفسيرُ الآياتِ: ١٩٩<br>الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٩٩<br>بالفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٧٠<br>بلاغةُ الآياتِ: ١٧٩<br>الآيات (١٧٩ – ١٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكَلماتِ: ١٩٢ المَعنى الإجماليُّ: ١٩٢ تفسيرُ الآياتِ: ١٩٢ الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٩٥ الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٩٥ بالفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٩٥ بلاغةُ الآياتِ: ١٧٠ الآيات (١٧٩ –١٨٣) ١٧٠ غريبُ الكَلماتِ: ١٧٠ المَعنى الإجماليُّ: ١٧٠ تفسيرُ الآياتِ: ٢٠٠ تفسيرُ الآياتِ: تفسيرُ الآياتِ تفسيرُ الآياتِ: تفسيرُ الآياتِ: تفسيرُ الآياتِ تفسيرُ الآياتِ تفسيرُ الآياتِ تفسيرُ الآياتِ | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |
| غريبُ الكلهاتِ: ١٩٢<br>المَعنى الإجماليُّ: ١٩٢<br>تفسيرُ الآياتِ: ١٩٩<br>الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٩٩<br>بالفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٧٠<br>بلاغةُ الآياتِ: ١٧٩<br>الآيات (١٧٩–١٨٣) ١٧٠<br>غريبُ الكلهاتِ: ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تَفْسِيرُ الآيتينَ:                     |

| الآيات (١٩٤–١٩٨)                         | بلاغةُ الآياتِ:٧٢٥                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| غريبُ الكَلماتِ:                         | الآيات (١٨٤ - ١٨٦)                       |
| المَعني الإِجماليُّ:                     | غريبُ الكَلماتِ:                         |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | المُعنى الإجماليُّ:٧٣٠                   |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ:٧٧٨               | تَفْسِيرُ الآياتِ:٧٣٠                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٧٨ | الفَوائِدُ التربويَّةُ:٧٣٥               |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٣٥ |
| الآيات (۱۹۹–۲۰۳)                         | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| غريبُ الكَلماتِ:٧٨٣                      | الآيتان (۱۸۷ –۱۸۸ )                      |
| المَعنى الإِجماليُّ:٧٨٥                  | غريبُ الكَلماتِ:                         |
| تَفسيرُ الآياتِ:٧٨٥                      | مُشكِلُ الإعرابِ:٧٤١                     |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ:٧٩٧               | المَعنى الإجماليُّ: َ٧٤١                 |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٨٠١ | تَفسيرُ الآيتين:                         |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ التربويَّةُ:٧٤٨               |
| الآيات (۲۰۶–۲۰۲)                         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٤٩ |
| غريبُ الكَلماتِ:                         | بلاغةُ الآيَتينِ:٧٤٩                     |
| المَعني الإِجماليُّ:                     | الآيات (۱۸۹–۱۹۳)                         |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | غريبُ الكَلماتِ:                         |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ:١٦                | المَعنى الإِجماليُّ:٧٥٦                  |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٨١٧ | تَفسيرُ الآياتِ:٧٥٦                      |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ التربويَّةُ:٧٦٤               |
| الفهرس٥٢٥                                | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٦٤ |
|                                          | بلاغةُ الآياتِ:٧٦٦                       |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف ١٣٨٦٨٠١٢٠ فاكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٠ ووال ١٣٨٦٨٢٨٤٠ ووال